



المنيعة والعاروة

# جَمَيْتُ ثُولَا كُلِمَةً مُ وَفَهِ كَجُفَوْلَتَ الْطَلِبُعَثِّ بَيُّ الْأُولِمِ فَيْتُ ١٤٣٣ م ١٤٢٠

منسيمي (روسي) منسيمي (روسي) ملناعث نشت تونهيع

ت: ۲/۲۳۸۱۸٤ . بيروت . لب نان



ٷۛڨٵؙڝؙٷڵڋٷڲۼڡٙڂ۪ڡٞڋؙٷۼڵ۪ؽۼڵڬۅ ٵڵؙؿؿۣؿٳۮڛؙؽٳٛڮڴڶۼؙڮؿڒٷٳۯڰ؋ڵڷۄڰ)

> رد میراز (میراز) مغیری (میراز) ملبکتات نشت تونهیع

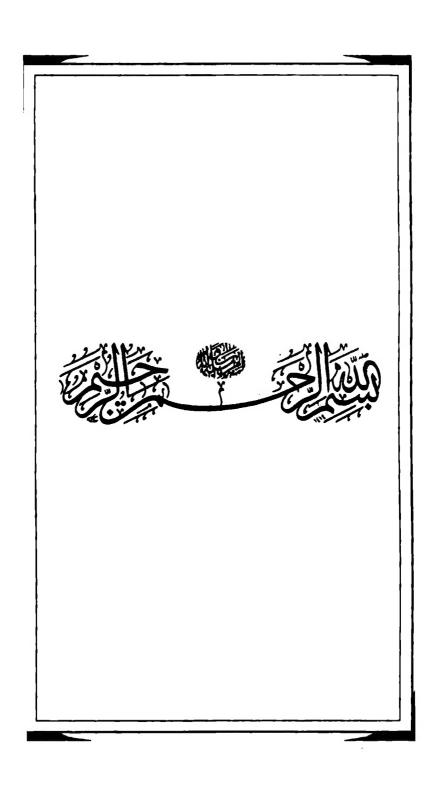

# فَهْرِس المَوضُوعَات

| 11        | المُقَدَّمَة                |
|-----------|-----------------------------|
| ١٧        |                             |
| <b>\Y</b> | نِي عَهْد الرَّسُول ﷺ       |
| ١٧        | بَعْد الرَّسُول عَلِيْهُ    |
| ١٨        | أَهُم الفِرَق               |
| YY        | التَّشيُّع                  |
| Y8        | سَبَب التَّشيُّع            |
| Y9        | بَدْء التَّشيُّع            |
| ٣١        | قُعُود الْإِمَام عَن حَقَّه |
| <b>~9</b> | كَيْفَ نَمًا التَّشيُّع؟    |
| ٤٠        | شُرُوط الْإِمَام ﷺ          |
| ٤٢        | طَاعَة الحَاكِم الجَائر     |
| ٤٦        | الَولاَة وَشيرُوخ الشُّوء   |
| ٤٨        |                             |
| o\        | <b>A</b>                    |
| <b>~</b>  |                             |
|           | مُعَاوِيّةمُعَاوِيّة        |

| <b>V</b> A   | غَارَات التَّقْتِيل وَالتَّخْرِيبِ         |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>V</b> 4   | سُفْيَان بن عَوْف الغَامِدي                |
| ۸۲           | الضَّحاك بن قَيْس الفِهْرِي                |
| ۸۲           | النَّعْمَان بن بَشِير                      |
| ٨٥           | بُسْر بن أَرْطَأَة                         |
| ١٤           | عَمْرُو بن العَاصِ                         |
| ٨٨           | عصَابَات بِالجُمْلَة                       |
| 1 • 1        | الْإِمَام الحَسَنَ ﷺ                       |
| ١٠٢          | ريحانة الرسول على المستعدد                 |
| ١٠٥          | زَصْفَه                                    |
| ١٠٦          | أَخْلاَنَه                                 |
| ١٠٩          | أَسْبَاب الصُّلح                           |
| 117          | مُسلَّح الحَسَنِ ﷺ وَأَسْتَشْهَاد الحُسَيْ |
| 171          | الشَّبِعَة وَمُعَاوِيَة بَعْد الْإِمَام    |
| 171          |                                            |
| \YY          | المُسْلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهم              |
| \YY          |                                            |
| ١٣٠          | التَّنْكِيلِ وَالنَّقْتِيلِ                |
| \ <b>r</b> \ |                                            |
| \ <b>Y</b> X | •                                          |
| 179          |                                            |
| 171          | • , ,                                      |
| 179          | p . 01 / 01 29201                          |
|              |                                            |

| 181           | مُعَاوِيَة يَخْدُم التَّشيُّع          |
|---------------|----------------------------------------|
| 187           |                                        |
| 1 60          | لاَ جَدِيد عِندَ يَزِيد!!!             |
| ١٤٨           | مُعَاوِيَة الثَّانِي                   |
| 101           | بَنُو مَرْوَان                         |
| 107           | أَبْنَ الزُّبَيْرِ                     |
| 107           | عَبدالمَلْك                            |
| \oY           | الحَجَّاج                              |
| ١٥٨           | قَنْبَر مَوْلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ |
| ١٥٨           | كُمَيل بن زيَاد                        |
| 17            | سَعِيد بن جُبَير                       |
| \ <b>\</b> \\ | الؤليد بن عَبدالمَلك                   |
| ١٧٠           | سُليمَان بن عَبدالمَلك                 |
| \ <b>Y</b> Y  | عُمَر بن عَبدالعَزيز                   |
| ٠٠٠           | عَلَيْ خَير هَذِهِ الْأُمَّةِ          |
| \ <b>\</b> \$ | A                                      |
| ١٨٥           |                                        |
| 197           |                                        |
| 197           |                                        |
| r•            | الكُمَيْتِ                             |
| r11           | <br>يَنُو العَبُّاسِ                   |
| <b>( ) Y</b>  |                                        |
| (\ <b>T</b>   |                                        |
|               |                                        |

| Y10       | مَنْ هُمْ بَنُو العَبَّاس؟                |
|-----------|-------------------------------------------|
| Y1V       | السَّفَّاح                                |
| 771       | المَنْصُور                                |
| YYV       | المَنْصُور وَالعَلويُون                   |
| مُنْصُونِ | الْإِمَام جَعْفَر الصَّادِق ﷺ وَال        |
| YTV       | المَهْدِيالمَهْدِي                        |
| 137       | الهَادِيِّالهَادِيِّ                      |
| Y8Y       | الرَّشِيد                                 |
| 337       | سيتون شهيداً                              |
| Y & 0     | الْأَسْطُوَانَاتاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاتِ |
| Y&V       | يَحْيَىٰ وَالرَّشِيدِ                     |
| 789       | شُيُوخ السُّوء                            |
| Yo1       | أيضًا آل أبي طالب                         |
| Yo1       | الْإِمَام الكَاظِمَ اللَّهِ وَالرَّشِيد   |
| Y00       | الْإِمَام الرَّحْسَا ﷺ وَالرَّشِيدِ       |
| Y07       | الْأَمِين                                 |
| Y07       | العَأْمُون                                |
| Y01       | الإمّام الرِّضَا ﷺ وَالعَامُونَ.          |
| 777       | المُتَوكِل                                |
| 779       | دِغْبِل الخُزَاعي                         |
| YA1       | التَّشيُّع دَائِمَاً عَبْر التَّاريخ      |
| YA0       | آخِر سَاعَة                               |
| 7A7       | أُثَر التُشيُّع فِي الْأُدَّبِ العَربِي   |

| YA4         | بَعْد العِبَّاسيين                          |
|-------------|---------------------------------------------|
| YA9         | * 11 × 12 × 15                              |
| Y91         | الجَامَع الْأَزْهَر                         |
| Y9Y         | صَلاَح الدِّين الْأَيُّوبي                  |
| Y¶V         | العُثْمَانيُون                              |
| r           | السّعُودِيّة                                |
| r.1         | الشُّيعَة وَمَجلَّة الْإِفْك السُّعُودِيَّة |
| r1v         | كتَابِ السُّفْيَائِي                        |
| r1v         | صَدَر فِي القَاهِرَة                        |
| ۲۱۸         | هَدَف الكَاتِبِ                             |
| <b>۲</b> ۲• | الْإِسْتَعْمَار وَالْحَقْنَاوِي             |
| ry7         | مَنْ يُصَدق؟!                               |
| TT1         | الله يَقُول وَالْحَفْنَاوي يَقُول!          |
| rrv         | يَوْم الغَدِيرِ                             |
| rr4         | الوَطَن                                     |
| TT1         | القَرِيب                                    |
| TE ·        | الخُلق الحَسَن                              |
| TE1         | وَسَائِل الْإِنْتَاجِ                       |
| re1         | قِصَّة الغَدِير                             |
| T01         | فَهْرِس الْآيَات القُرْآنِيَّة              |
| r01         | فَهْرِس الْأَحَادِيث النَّبُويَّة           |
| ño          |                                             |

وَالحَمْدُ للهُ رَبِّ العَالَمِين وَالصَّلاَة وَالسَّلاَم عَلىٰ خَاتِم النَّبيِين، وَآله الطَّاهرِين. وَبَعْد:

فَإِنَّ الحَاكِم - أَي حَاكَم - يَسْتَحِيل عَلَيه أَنْ يَسُوس النَّاس بِالحَقِّ، وَالعَدلِ مَهمَا كَانَت مَوَاهِبه، وَكَفَاءَاته إِلاَّ إِذَا ٱسْتَفتىٰ المَحْكُومِين فِي جَمِيع تَصَرْفَاته وَعَمَل كَانَت مَوَاهِبه، وَكَفَاءَاته إِلاَّ إِذَا ٱسْتَفتىٰ المَحْكُومِين فِي جَمِيع تَصَرْفَاته وَعَمَلُ بِالتَّعَاون مَعَهُم عَلَىٰ تَحْقِيق رَغَباتهُم وَمَصالحهُم، أو كَان عَالِمًا بِكُل مَا يَصلُع النَّاس مِنْ أُمُور الدِّين والدُّنيَا، عَامِلاً بِعلْمه قَدْ نَصَّب نَفْسه لله ولِلخَيْر، أو قُل إِذَا تَوَافرَت فِيهِ جَمِيع الشُّرُوط الَّتي أَعْتَبرهَا الشَّيعَة الْإِمَامِيَّة بِإِمَام الدِّين والدُّنْيَا، والدُّنْيَا، والدُّنْيَا، والدُّنْيَا، ويَصِير، وَكَانَّه المَبدَأُ الأَسمىٰ مُتَملاً فِي بِحَيث يَحْرُج عَن كُونه فَر دَاكسَائر النَّاس ويَصِير، وَكَانَّه المَبدَأُ الأَسمىٰ مُتَملاً فِي شَخْصه، أو ظِل الله فِي أَرْضه عَلىٰ حَد تَعْبِير الْإِمَامِيَّة أَنْفُسهم، وَعِنْدَها يَكُون شَخْصه، أو ظِل الله فِي أَرْضه عَلىٰ حَد تَعْبِير الْإِمَامِيَّة أَنْفُسهم، وَعِنْدَها يَكُون الرَّاد عَلَيه رَادًا عَلَىٰ الله بِالذَات.

وإِذَا لَمْ يَكُن لاَ هَذَا وَلاَ ذَاك، عَمَّ الظُّلم، وَٱنْتَشِر الفَسَاد، وَتَكَرَّرت الحَوَادِث المُفْجِعَة، كَنْتِيجَة طَبِيعِية لْإِخضَاع النَّاس بِالقوّة. وأَنَّ قَوْل الْإِمَامِيَّة -كَفِكرَة - صَحِيح إلَىٰ أَبْعَد الحُدُود، صَحِيح إلَىٰ أَبْعَد الحُدُود،

فَلَم يَبِق إِلاَّ الحَاكِم بِرضَا النَّاسِ وَأَخْتيَارِهم. وَفِي ضَوء هَذِه الحَقِيقَة نَسْتَطِيع أَنْ نُفْسَر مَا حَدَث وَيَحدث مِنْ الْإِصطدَام وَالصَّرَاعِ بَيْن الحَاكمِين، نُفْسَره بِإِسْتبدَاد الحَاكِم بِرَأْيه، وَحَصر جَمِيع السُّلطَات فِي يَده.

وَقَدْ يَتَسَاءل: إِذَا كَان الْإِسْتبدَاد، وَحَصَّر السَّلطَة فِي فَرد أَو أَفرَاد يَسْتَدعي بِطَبِيعَته آنْتشار المَظالِم وَالمَآثِم فمّا مَعْنَىٰ تَخصِيص الشَّيعَة فِي هَذَا الكِتَاب مَا دَام المُسْتَبد يَحكُم الرَّعيَة بِجَمِيع طوَائِفها وَفِثَاتها. وَمَا دَام آسْتبدَاده يَعمَّ الكُلِّ بِدُون أَسْتثنَاء ؟ ! .

#### الجَوَاب:

أَنَّ الشَّيعَة يَشْتَر طُون فِي الحَاكِم الَّذي يَجْمع بَيْن السَّلطَتَين الدِّينِيَّة وَالزَّمنِيَّة أَنْ يَكُون مَعصُوماً مِنْ الخَطأ وَالزَّل فِي عِلْمه وَعَمله، أَو مِنْ يَرتضيهِ المتعصُوم لكفَاء ته العِلمِية، وَالخُلقِية الجَامعَة المتانعَة، وَمَتىٰ فُقدت هَذِه الكَفَاءة فَلاَ يَحق أَنْ يَحكُم بِآسم الله وَالدَّين، وَلَهُ أَنْ يَحْكُم بِآسم النَّاس إِذَا كَان مَحلاً لِمثقتَهُم مُحقّقاً لأَمْنيَتهُم، هَذَا مَا تَعْتقده الشِّيعَة الْإِمَامِيَّة، أَمَّا أَهْل المَذَاهِ الأُخر فَإِنَّهُم لَمْ يَسترطوا شَيئاً مِنْ ذَلِك، بَل أَكثرهُم يُحرم الخرُوج عَلى الحَاكِم الفَاجر الجَائر وإِنْ عَكم بِآسم الدِّين، وتَكلمنا عَن ذَلِكَ بِشَيء مِنْ التَّفصِيل فِي بَعْض فصُول الكِتَاب بعنوان (طَاعَة الحَاكِم الجَائِر).

وكَان الحَاكِمُون مِنْ قَبل يَحكمُون بِآسم الدَّين ، وَكَانُوا دَائِمَاً يَصْطَدمُون بِعَقِيدة التَّشيَّع التَّي تَعْتَبر الحَاكِم بِأَمر الله غَاصبَاً كَاذبًا إِذَا لَمْ يَجْمَع الشُّرُوط ، وكَان الحَاكِم الفَاقِد للشُّرُوط يُحَاول حَلَّ هَذِه المِشْكلَة بِالضَّغط وَالْإِرهَاب ، بَل وَبِإِرَادَة القَمع وَالْإِرهَاب ، بَل وَبِإِرَادَة القَمع وَالْإِرادة ، فَتَرْدَاد المِشْكلَة تَعقِيداً ، حَيث يَرْدَاد الشَّيعَة آنْتشَاراً وَإِيمَاناً وَتَمسُكاً

بِمَبدأَهُم وَعَقيدتهُم.

وَمِنْ أَجْل أَنَّهُم الحِزب المُعَارض بمُوجب عَقِيدتهُم كَان مَوقف الحَاكمِين مِنْ الشَّيعَة أَشَدَ وَأَقْسَىٰ مِنْهُ مَع غَيْرِهم، وَهَذَا الكِتَاب يَكْشف عَن هَذَا المَوقِف الأَثِيم الشَّيعَة أَشَد وَأَقْسَىٰ مِنْهُ مَع غَيْرِهم، وَهَذَا الكِتَاب يَكْشف عَن هَذَا المَوقِف الأَثِيم المُشِين الَّذي أَضْعَف الإِسْلاَم والمُسْلمِين، وَتَرك لهُم مِنْ الضَّغَائن وَالأَحقَاد مَا يَتَوَار ثُونهُم جِيلاً بَعد جِيل، أَنَّه يُصور مَظَالِم (المُسْتَبد الفاسد) اللَّذي تَأَمَّر بِلاَ شورى، وَتَآمر وَتَنعَر عَلىٰ كل مَنْ لاَ يَقرَه عَلىٰ الإثم، وَالفَسَاد، والعُدوان.

وَفِي الوَقت نَفْسه يُصور الكِتَاب ثبّات أَهْل الحق عَلَيه، وتسمكهُم به وتضحِيتهُم بِالأُروَاح، وَالأَطفَال مِنْ أَجْله، كَمَا يَكشف الكِتَاب عَن الإِنْ فَجَار اللَّذِي زَعزَع أَركَان الظَّالمِين، وأُودى بِعرُوشهم، وقضى عَلَيهم الوَاحد تُلو الآخر. وقَدْ إِهتَّم الشَّيعَة إِهتمَاماً بَالفاً بِأُوصَاف الحَاكِم الدَّيني، والشُّرُوط الَّتي أَعْتَبرُوها أَسَاساً لحكمه، فَدوَّنُوهَا فِي كُتب الفِقْه وَالعَقائد، وأَلقوها عَلى الطَّلاب في المعاهد، وعلى النَّاس أَجمعِين فِي المَجَالس في المعاهد، وعلى المُؤمِنِين فِي المتعابد، وعلى النَّاس أَجمعِين فِي المَجَالس وَالأَندِية العَامَّة وَالخَاصَّة، وَحَكمُوا بِقَول قَاطع عَلىٰ كلَّ حَاكِم بِالسم الدِّين أَنَه عدو الله وَمَلاَئِكته إِذَا فُقد شَرطاً واحِداً مِنْ الشُّرُوط الَّتي لاَ بُدَّ مِنْهَا فِيمَن وَالشَّيعي، بَل الحُجَّة عَلى الشَّيعي أَقوَى وأَبَلغ، لأَنَّه خَالف مَا يُدِين وَيَعْتَقد، بَل لَمْ يَكْتَف الشَّيعَة بِشَرط العِلْم وَالقدل، حَيث أَضَافوا إلَيهما عَدَم جوَاز تقويم الفَاضل يَكْتَف الشَّيعَة بِشَرط العِلْم وَالقدل، حَيث أَضَافوا إلَيهما عَدَم جوَاز تقويم الفَاضل يَكْتَف الشَّيعَة بِشَرط العِلْم وَالقدل، حَيث أَضَافوا إلَيهما عَدَم جوَاز تقويم الفَاضل عَلىٰ الأَفْضل (١٠). فَمَن تَصَدى للحَاكم، وَفِي النَّاس مَنْ هُو خَير مِنْهُ فَقَد آهُسَرَىٰ عَلَى الْأَقْدَلُ أَنْهُ فَلَا النَّاسُة فَقَد آهُسَرَىٰ عَلَى النَّاسُ مَنْ هُو خَير مِنْهُ فَقَد آهُسَرَىٰ

<sup>(</sup>١) أَتَّفَقَ الْإِمَامِيَّةَ عَلَىٰ أَنَّ والمَفْضُولَ لاَ يَجُوزَ تَقْدِيسه عَلَىٰ الفَّاصَلِ » وَأَسْتَدلُوا بِقُوله تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ مَن

وَتُجاوَز الحَد.

فدَولَة الفَاطمين، وَالبُويهين، وَالحَمدَانيِن، وَالإِيرَانيِين كلّها زَمَنيَّة فِي عَقِيدة الشَّيعَة لاَ تَمتُ إِلَى الدِّين بِصِلَة، تَمَاماً كدَولة الأُمُويِين، وَالعبَّاسيِين مِنْ هَذِه الجَهة، نَقول هَذَا مَع العِلْم بِأَنَّ الشَّيعَة لاَ يَرون أَي بَأْس مِنْ النَّاحِية الدِّينِيَّة فِي هَذَا العصر، وَالعصُور السَّابقَة إِذَا حَكَمت بِرضَا النَّاس وَاخْتيَام أَيَّة دَولة زَمنِيَّة فِي هَذَا العصر، وَالعصُور السَّابقَة إِذَا حَكَمت بِرضَا النَّاس وَاخْتيَام هَم وَأَدَّت وَاجبها كَدَولة صَالحَة تَخْفظ الأَمن وَالنَّظام، وَتصُون لكلَّ ذِي حَقَّه، وَتُحصن الحدُود مِنْ الإِعتدَاء، عَلَىٰ شَرِيطة أَنْ لاَ تَتَعرض للأَديَان مِنْ قَرِيب أَو بَعِيد (١).

ثُمَّ أَنَّ مُرَادنا مِنْ «الحَاكمُون» فِي تَسمِية الكِتَابِ كُلِّ حَاكِم ظَالِم، لاَ خَصُوص الحَاكِم السُّنيين خصُوص الحَاكِم السُّني كَمَا قَدْ يَتوهَم، وَمَا حَدَث مِنْ مظالم الحُكَّام السُّنيين عَلَىٰ الشَّيعَة إِنَّما كَان بدَافع سِيَاسي لاَ دِيني.

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ غَرِضنَا مِنْ هَذَا الكِتَابِ أَنْ يَتَجِه بِالقَارِى، إِلَىٰ الصَّمُود وَالثَّبَاتِ عَلَىٰ مَبدا، وَمَا يُوحِيه إِلَيه الضَّمِيرِ الْإِنْسَانِي لاَ يَتزَحزَح عَنْهُ بِحَال، حَتَّىٰ وَلَو دَفع ثَمَن هَذَا الصَّمُود وَالثَّبَات رَأْسَه، أَو مَا هُو أَعز وأَعلىٰ، فَإِنْ آنْتَهىٰ إِلَىٰ هَذِه الغَايَة فَهى المُنىٰ، وإِلاَّ آتَّهمتُ نَفْسي بِالتَّقصِير، وَقَبل أَنْ أَترُك القَلم أُود أَنْ أُشِير

 <sup>◄</sup> يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتُبَعَ أَمُن لُايَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ يُونُس: ٣٥، وَقَـدْ
 جَرَت عَلَيهم هَذِه القاعدة الوَيلاَت وَالنَّكتات. (مِنْهُ ﴿ ).

<sup>(</sup>١) وَيَدل عَن هَذَا قَوْل الْإِمَام فِي نَهْج البَلاَغَة حِين بُويع عُـثمَان. « وَوَاللهِ لأَشـلِمَنَّ مَـا سَـلِمَتْ أُمُــورُ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرُ الْاَعْلَيَّ خَاصَّة، ٱلْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَفَصْلِهِ، وَزُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ، وَزِبْرِجِهِ ». أَنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَةُ: ٱلْخُطْبَةُ ( ٧٤).

بِإِخْتِصَارِ إِلَىٰ أَنَّ ٱستقرَائي للتَّأْرِيخ قَدْ كَشَف لِي عَن حَقِيقتِين:

َ الْأُولَىٰ : أَنَّ الْإِسْلاَم لَولاَ الحُكَّام الطُّفَاة لعَمَّ الكُرَة الأَرْضِية وَلمَا وجِد عَـلَيها إِنْسَان غَير مُسْلِم.

وَالثَّانِيَة : أَنَّ طَبِيعَة الحُكَّام تَتَغير وَتَتَبَدل عمَّا كَانَتْ عَلَيه مِنْ قَبل الحُكْم، وأَنَّ ذَاتهُم تَنَقلب رَأْسَاً عَلىٰ عقب بَعد الحُكْم إِلاَّ منْ عَصم الله، وَهُم أَقل مِنْ القَلِيل، وَهُو سُبحَانه المَسؤول أَنْ يُوفقنا لصَالح الأَعْمَال، بِمُحَمَّد وآله صَلوَات الله عَلَيه وَعَليهِم.

# أختلأف المسلمين

# فِي عَهْد الرَّسُولِ ﷺ

كَان المُسْلَمُون فِي عَهْد رَسُول الله ﷺ كَلْمَة وَاحدة لاَ فِرق وَلاَ مَذَاهِب؛ لأَنَّه المَصدَر الوَحِيد لمِعَرفَة الدِّين وَالوَحي الَّذي لاَ يَأْتِيه البَاطِل مِنْ بَيْنَ يَدَيه وَلاَ مِنْ خَلْفه، فَإِذَا مَا عُرضَت مَسَأَلَة مِنْ مَسَائِل الشَّرِيعَة كَان قَوْلَه الفَارق وَالفَصل، لاَ قَوْل مَعَهُ لَقَائِل، وَلاَ أَعْترَاش لسَائِل: ﴿فَإِن تَنْذَعْتُمْ فِي شَنِيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَعَهُ لَقَائِل، وَلاَ أَعْترَاش لسَائِل: ﴿فَإِن تَنْذَعْتُمْ فِي شَنِيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (١٠). إذَن لاَ مَجَال لتَعَدُد الْأَقْوَال، وَتَضَارب الْآرَاء فِيمَا جَاء عَن الله وَرَسُوله مَا دَام الرَّسُول حيًا، وَالوصُول إِلَيه مُمكِنَاً.

#### بَعْد الرَّسُولِ ﷺ:

وَبَغْد أَنْ ٱنْتَقَل النَّبِيّ الكَرِيم إِلَىٰ خَالِقَه ، تَقَدَّست ٱسمَاؤه ، ظَلَّ المُسْلمُون عَلَىٰ وحدَنِيه الله ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُول الله ، وأَنَّ القُرْآن مِنْ عِند الله ، وأَنَّ البَعث حَقّ ، وَالحسَاب حَقّ ، وَالجَنَّة وَالنَّار حَقّ ، كَمَا ٱنَّهُم لَمْ يَخْتلفُوا

<sup>(</sup>١) ٱلنَّسَاء: ٥٨.

فِي شَيء ثَبت حُكْمَه بِضَرورَة الدِّين، وَوَاظَب الرَّسُول عَـلَىٰ عِـلْمه، كَـوجُوب الصَّلاَة وَالزَّكَاة وَالحَبِجِّ وَالصَّوم، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ.

وَآخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا هُو مَحَلِ النَّظْرِ وَالْإِجْتَهَاد، سَوَاء أَكَان مِنْ شُؤُون الْفِقْه وَالتَّشْرِيع، وَلَكَنَّه خِلَاف لاَ يَمس أَسَاس الْإِسْلاَم فِي شَيء، وَلاَ يَخرج المُتخَاصِمِين مِنْ الدِّين، فَلَم يَخْتَلَفُوا فِي وجُود الله الْإِسْلاَم فِي شَيء، وَلاَ يَخرج المُتخَاصِمِين مِنْ الدِّين، فَلَم يَخْتَلَفُوا فِي وجُود الله وَوحدَانِيَته بَل فِي صِفَاته، وَإِنَّها عَيْن الذَّات أَو غَيرهَا، وَلاَ فِي رِسَالة مُحَمَّد؛ بَل فِي عِصْمَته قَبل البِعْثَة وَبَعْدها، أَو بَعد البِعْثة فَقط، وَلاَ فِي صِدق القُرْآن، بَل فِي غِي عِصْمَته قَبل البِعْثة وَبَعْدها، أَو بَعد البِعْثة فَقط، وَلاَ فِي صِدق القُرْآن، بَل فِي أَنَّه مِحْلُوق أَو قَدْيم، وَلاَ فِي أَصل البَعْث، بَل فِي أَنَّه جِسمَاني أَو رُوحَاني، وَلاَ فِي وجُوب الصَّلاَة، بَل فِي السُّورَة جُزء مِنْهَا أَو لَيْسَت بِجُزء، وَمِنْ هُناكَانُوا جَمِيعًا عَلَىٰ آخْتِلاَفِهم هَذَا مُسْلِمِين وَمِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلِيَا اللهُ وَمَا الْمَعْلَة وَمِنْ هُمَا كَانُوا جَمِيعًا عَلَىٰ آخْتَلاَفِهم هَذَا مُسْلِمِين وَمِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهُ .

### أهم الفِرْق:

لقد آختلف المسلمون بعد نبيهم في بعض الأصول الدينية التي ترجع إلى إيمان القلب ويقينه، وآختلفوا أيضاً في كثير مِنْ مَسَائِل الغرُوع والتَّسرِيع الَّتي تعُود إلى حُكْم العَمَل مِنْ الوجُوب والتَّحرِيم أو الجواز. أنقسام المسلمين إلى فرق كَالأَشَاعرة والمُعْتزلة \_ مَثَلاً \_ جَاء عَلىٰ أَسَاس آختلافهم في العَقائِد وَالأُصُول، الَّتي هِي شَأَن الإيمان وَالإعتقاد، لاَ عَلىٰ أَسَاس الإِخْتلاف فِي الفُرُوع وَالتَّشرِيع الَّذي هُو شَأْن الإيمان وَالإعتقاد، لاَ عَلىٰ أَسَاس الإِخْتلاف فِي الفُرُوع وَالتَّشرِيع الله ي الله عَلى أَسَاس الإِخْتلاف فِي الفُرُوع وَالتَّشرِيع الذي هُو مَنْ نَان العَمَل وَالفِعل، فَالمَذَاهب الأَرْبَعَة: الحَنفي، وَالتَسْرِيع الدَي هُو مِنْ شَأْن العَمَل وَالفِعل، فَالمَذَاهب الأَرْبَعَة: الحَنفِي، والمَالكِي، وَالشَّافِي، وَالحَنْبَلي، مَذَاهِب فِقْهِية تَخْتَلف فِي الفُرُوع، وتَتَفق عَلىٰ والمَالكِي، وَالشَّافِي، وَالحَنْبَلي، مَذَاهِب فِقْهِية تَخْتَلف فِي الفُرُوع، وتَتَفق عَلىٰ والمَالكِي، وَالشَّافِي، وَالحَنْبَلي، مَذَاهِب فِقْهِية تَخْتَلف فِي الفُرُوع، وتَتَفق عَلى المَالكِي، وَالشَّافِي، وَالحَنْبَلي، مَذَاهِب فِقْهِية تَخْتَلف فِي الفُرُوع، وتَتَفق عَلى المَالكِي، وَالشَّافِي، وَالحَنْبَلي، مَذَاهِب فِقْهِية تَخْتَلف فِي الفُرُوع، وتَتَفق عَلى المَالكِي، وَالسَّافِي، وَالمَالكِي، وَالمَالِي المَالِي المَالمَلِي المَالِي المِنْ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالمَالِي المَالِي المَالمَالِي المَالِي المَالْمِي المَالِي المَالْمَالِي ا

الْأَخذ فِي أُصُول الْأَشَاعرَة كَمَا أَنَّ عُلْمَاء الشَّيعَة مَع آتفَاقهِم عَلَىٰ الْأُصُول يَخْتلفُون فِي كَثِير مِنْ مَسَائِل الفِقْه،

وَالفِرِقِ الْإِسْلاَمِيَّة كَثِيرة أَنهَاها بَعْضهُم إِلَىٰ ثَلاَث وَسبعُون فِرقَة ، كِي يَـتَفق العَدَد مَع الحَدِيث المَروي عَن الرَّسُول: « أَفْتَرقَت اليَهُود عَلَىٰ إِحَدىٰ وسَبعِين فِرقَة ، وَالْفَتْرق أُمَّتي عَلَىٰ ثَلاَث فِرقَة ، وَسَتَفتَرق أُمَّتي عَلَىٰ ثَلاَث وَسَبعِين فِرقَة ، وَسَتَفتَرق أُمَّتي عَلَىٰ ثَلاَث وَسَبعِين فِرقَة ، وَسَتَفتَرق أُمَّتي عَلَىٰ ثَلاَث وَسَبعِين فِرقَة » (١) ومهما يَكُن فَإِنَّ أُهُم الفِرْق أَرْبَعَة ، وَغَيرها يَـتَفرع عَـنْهَا ، أو وسَبعِين فِرقَة » (١) ومهما يَكُن فَإِنَّ أُهُم الفِرْق أَرْبَعَة ، وَغَيرها يَـتَفرع عَـنْهَا ، أو قَريب مِنْهَا .

الشّيعة: يَفْترقُون عَن غَيْرِهم فِي القَول: أَنَّ الْإِمَام يَتعَين بِالنَّص مِنْ النَّبِيّ، وَلاَ يَجوز لنَّبيّ إِغْفَال النَّص عَلىٰ خَلِيفَته، وَتَفوِيض الْأَمر إِلَىٰ إِخْتيَار الْأُمَّة، وأَنْ يَجوز لنَّبيّ إِخْتيَار الْأُمَّة، وأَنْ يَكُون الْإِمَام مَعْصُوماً عَن الكَبَائِر والصَّغَائِر، وأَنَّ النَّبيّ قَدْ نصَّ بِالخِلاَفَة عَلىٰ يَكُون الْإِمال مَعْصُوماً عَن الكَبَائِر والصَّغَائِر، وأَنَّ النَّبيّ قَدْ نصَّ بِالخِلاَقة عَلىٰ عَلَيْ بن أَبي طَالب دُون سوَاه (٢)، وأَنَّه أَفْضل الْأَصْحَاب عَلَىٰ الْإِطلاق (٣).

(١) أنظر، من هُم الزَّيدِيَّة، السَّيِّد يَجِين أبن عَبدالكَرِيم: ٨٥-٨٥، رَشفَة الصَّادِي: ١٥، طَبْعَة مَصْر.
 وَمَا أَحْسَن قَوْل الْإِمّام الشَّافعي:

وَنَيف عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي وَاضِح الشَّقْلِ فَقُل لِي بِهَا يَهَاذَا الرَّجَهَاحَة وَالمَّقْلِ أَمْ الفِرْقَة اللاَّتِي نَجَت مِنْهُم قُـلْ لِي؟ وَإِنْ قُلتَ فِي الهَلاَك حَفْتَ عَن المَّدْلِ إِنْ كَان فِي الْإِسلام سَبْعُون فِرْقَة وَلَـيْس بِسَنَاجٍ مِسنْه غَسير وَاحسه أَفِسي الفِسرْقَة الهَسلاك آل مُسحَمَّد؟ فَإِنْ قُلتَ فِي النَّاجِين فَالقَول وَاحد

- (٢) أنظر، التَّجدِيد فِي فِكر الْإِمَامة عِند الزَّيدِيّة فِي الّيمَن: ٥٦، الفَرق بَيْن الفِرق: ٢٣، المِلل وَالنَّحل:
- (٣) أَثبَت الشَّيعَة النَّص عَلى خِلافة عَليّ بِأَحَاديث شَتىٰ مِنْ طُرق السُّنَّة، وَوَضعُوا فِي ذَلِكَ مُؤلفات كَثِيرة، مِنْهَا «الشَّافِيْ» للمُرتَضى، «دَلائل العَّدق» للمنظفر، «المُراجعات لشَرف الدَّين» «الغَدِير» للأَمِيني، وَغَيرها؛ وَالجُزء الأَوَّل، وَالثَّالث، وَالرَّابِع مِنْ أَعيَان الشَّيعَة للأَمِين. (مِنْهُ عَلا).

الغَوَارج: وَالمَبَادى الَّتِي تَجْمَعهُم وَتَمَيزُوا بِهَا عَن غَيْرِهم أَنَّ الخَلِيفَة لاَ يَجب أَنْ يَكُون مِنْ قُرَيْش، بَل وَلاَ مِنْ العَرب، فَلَيْسَت الخِلاَفَة لعَربي دُون أَعْجمي، والنَّاس فِيهَا سَوَاء، وأَنَّ مُرتَكب الكَبِيرة كَافر، بَل آعتَبرُوا الخَطْأ فِي الرَّأي والإَجْتهاد ذَنبَا إِذَا أَدِّى إِلَىٰ مُخَالفَة رَأْيهُم، وَلذَا كَفَرُوا عَليًا لقَبُوله التَّحكِيم، وَإِنْ لَمْ وَالْإِجْتهاد ذَنبَا إِذَا أَدَى إِلَىٰ مُخَالفَة رَأْيهُم، وَلذَا كَفَرُوا عَليًا لقَبُوله التَّحكِيم، وَإِنْ لَمْ يَقدِم عَلَيه مُختَاراً؛ وبَعْض فِرقهُم كَالأَزَارقَة يَعْقتدُون أَنْ كلَّ مَنْ خَالفهُم مُشرك مُخلد فِي النَّار يَجْب قَتْله وَقِتَاله (١١).

<sup>(</sup>١) الْخَوَارِج قَوْم خَرجوا عَلَى الْإِمَام عَلَيّ ﷺ فِي وَقْعَة صِفْين. لَكَنْ رَغِم ذَلِكَ ٱخْتَلف المُوْرخُون فِسي تَعْيِين خَرُوجَهم، فَيرى بَعْض: أَنّ ذَلِكَ كَان عِند قَبُول الْإِمَام عَلَيّ ﷺ أَمر التّحكيم.

أنظر، تُلْبِيس إبْلِيس: ٩٦.

وذَهب فريق آخر: أنّ خرُوجهُم كَانَ بَعد التّحكيم.

أنظر، بَيَانِ الْأَدْيَانِ: ٤٨، تَلْبِيسِ إِبْلِيسٍ: ٩٠، الفَّصل لِإنِّن حَزِم: ١٥٧/٤، المِسلل والنّحل:

١ / ٢١ ، شَرح الْمَقِيدَة الطَّحاوية : ٤٧٢ ، البدَاية والنّهاية : ٧ / ١٨٩ ، الدَّلِيل لأَهْل الْمَقْل للورجلاني : ١٥ .

وَيَرِىٰ فَرِيق ثَالَت: أَنَّ بِدَاية خرُوجِهُم قَد بَرِز أَيَّام الرُّسُول ﷺ عِندُما مَرَّ عَلَىٰ النَّبِي ﷺ ذُو الشّدية ـ وهُو يُقسم الغنّائم ببَدْر \_فقَالَ لهُ: أَعْدل يَا مُحَمّد! فَقَالَ ﷺ: خِبتَ وخَسِرت ...

التّبصِير فِي الدّين: ٢٩، صَحِيح البُخَارِيّ: ٨/ ٥٢، صَحِيح مُسْلِم: ٣/ ١١٠.

ولَسْنَا بِصَدَد درَاسة الْخَوَارِج . وَلَكَنْ مَا يَهمنَا هُو رَأْي الغِرق الَّتِي غَالت في هَذِه الحَرَكة ، وَخَرجت عَن نطَاق دَاثرة الْإِسْلاَم . والشّهرستَانيّ يَقول: إنّ الْخَوَارِج آتقسمُوا إلىٰ ثمَان فِرقِ وهُم:

١ ـ المُحكَّمة الأُولَى: وهُم الَّذين خَرجوا عَلَىٰ عليّ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ، حِين أَجرى أَمر المُحكيين.

٢ ـ الأَزَارقة : وَهُم أَتبَاع نَافع بن الأَزرَق.

٣ ـ النَّجدَات: وَهُم أَتبَاع نَجدُّة بن عَامر العَنفيّ.

٤ - العَجَاردة: وَهُم أَصْحَابِ عَبد الكَريم بن عَجرَد.

٥ \_ الْإِبَاضِية : وَهُم أُتبَاع عَبد الله بن إباض.

٦ ـ العَشفريّة: وَهُم أَصْحَاب زيّاد بن الأَصفر.

المُعْتَزلَة: والْأُصُولِ الَّتِي تَجْمَعهُم، وَأَستَحقُوا بِهَا أَسم الْإِعتزَال خَمْسِة:

١- التَّوجِيدِ: أَيِ أَنَّ اللهُ وَاحَد بذَاته وَصِفَاته ، فَصفَاته عَيْن ذَاته.

٧ - العَدْل: أَي أَنَّ الْإِنْسَان مُخَيَّر غَير مُسَيَّر.

٣ - المَنْزلَة بَيْنَ المَنْزلَتين: أي أنَّ مُرتَكب الكَبِيرة فِي مَـنْزلَة بَـيْنَ المُـؤمِنْ وَالكَافِر؛ لأَنَّه وَالكَافِر؛ لأَنَّه وَالكَافِر؛ لأَنَّه يَسْتَكمل صفَات الخَيْر، وَلاَ هُو بِالكَافِر؛ لأَنَّه يَقْر بِالشَّهادتِين، وَهُو مُخَلد فِي النَّار، إِذْ لَيْس فِي الآخرَة إِلاَّ الجَنَّة وَالنَّار، وَلكَنْ تُخفف النَّار عَلَيه، وَيُطلق عَلَيه آسم المُسْلِم (١١).

٤ الرَعْد وَالرَعِيد: أَنَّ الله إِذَا وَعَد بِالثَّوابِ عَلَىٰ الخَيْرِ فَوَعدَه وَاقع، وإِذَا تَوعَد بِالعَقَابِ عَلَىٰ الشَّرِ فَوَعِيده أَيضاً وَاقع لا محالة، وَلا يَحقَّ لهُ أَنْ يَعفُو عَمَّن تَوَعدَه (٢).

٥- الْأَمْر بِالمَعْرُوف وَالنَّهِي عَن المُنْكَر: وَاجبَان بِالعَقل لاَ بِالسَّمع (٣).

٧ ـ التّعالَبة: وَهُم أَصْحَاب تَعلَبة بن عَامر.

٨ ـ البِيهسيَّة : وَهُم أَتبَاع أَبِي بَيهس ، الهَيصم بن جَابر .

أنظر، كتاب الْفُتُوح لِابْن أعثم الكُوفي: ٢/ ٢٤٨، اليلل والنّسحل: ١/ ١١٥، إِعسَقَادَات فِسرقَ ٱلْمُسْلِمِينَ: 19، الفَرق بَيْن الفِرق: ٧٤، المؤاقف: ٢٤٤ التّبصير فِي الدّين: ٤٥، أَوَائِل المَقَالاَت: ١٥، مُروج الذَّهب: ٣/ ٢٣٥، لمُنيَّة وَالأَمْل فِي شَرْح المِلل وَالنَّحل، أَحْمَد بن يَحتَىٰ بن المُرْتَضىٰ: ١٤٢، وَفَضَل الْإِعتزَال وَطَبقات المُفْتَزِلَة: ٣٣٩.

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُصبَاحِ المُلُوم فِي مَعْرِفَة الحَي القَيُّوم لأَبِي الحَسَن أَحْمَد بن الحَسَن بن مُحمَّد الرَّصَاص (الثَّلاَثُون مَسأَلَة): ٥٣٩ وَ(مَخْطُوط) وَرَقَة: ١٩٤، الأَسَاس فِي عِلم الكَلاَم عِند الزَّيدِيَّة، القاسم بن إبْرَاهِيم الرَّسيّ (مَخْطُوط)، وَكَذَلِك شَرْح الثَّلاَثِين مَسأَلة فِي عَقائِد الزَّيدِيَّة لإبررَاهِيم بن يَسخَين السَّحولي (مَخْطُوط)، وَرَسَائل الْمَدُل والتَّوحِيد (مَخْطُوط) أَيضًا، الإصباح عَلى المصباح فِي مَعرفة السَّال المَدْل والتَّوجِيد (مَخْطُوط) أَيضًا، الإصباح عَلى المصباح فِي مَعرفة السَّل المَدْل والتَّوجِيد (مَخْطُوط) المَنا المَالِق المَدْل والتَّوجِيد (مَخْطُوط) المَالِق المَدْل والتَّوجِيد (مَنْطُوط) المَنا المُنارِع عَلَى المَالِع اللهِ المَنْ المَدْل والتَّوجِيد (مَنْطُوط) المَنا المَنْ المَدْل والتَّوجِيد (مَنْطُوط) المَنْ المَنْ المَنْ المَدْل والتَّوجِيد (مَنْطُوط) المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإصبّاح على العصبّاح فِي مَعرفة المتلك الفتَّاح: ١٣٢.

 <sup>(</sup>٣) كَانَتْ بداية ظهُور حَركة الإعتزال جواباً على سُؤال فَرض نَفْسه فِي مُرتَكبي الكبّائر: فَقالت

الأَشَاعرَة: خَالَفُوا المُعْتَرَلَة فِي الْأُمُور الخَمْسَة، وَقَالُوا: أَنَّ صَفَات الله غَير ذَاته، وَرَائِدة عَلَيها، وأَنَّ الْإِنْسَان مُسيَّر غَير مُخيَّر، وأَنَّ الله لاَ يَجب عَلَيه الوَفَاء لاَ بِالوَعَد وَلاَ بَالوَعِيد، وَلَهُ أَنْ يُعَاقب المُحْسن، وَيُثِيب المُسيء، إذْ لاَ يَجْب عَلَيه شَيء، وأَنَّ مُرْتَكب الكبيرة لَيْس فِي مَنْزلَة بَيْنَ المُومِن شَيء، وأَنَّ مُرْتَكب الكبيرة لَيْس فِي مَنْزلَة بَيْنَ المُومِن وَالكَافر، وأَنَّه لاَ يُخلد فِي النَّار، وأَنَّ الأَمْر بِالمَعرُوف وَالنَّهي عَن المُنْكَر يَجبَان بِالسَّمع لاَ بِالعَقل (١٠).

فَتَفَكَّر الْحَسَن فِي ذَلِكَ، وقبل أَنْ يُجيب قَال وَاصل بن عَطَاء:

« أَنَا لاَ أَقُول صَاحِب الْكَبِيرة مُؤمِن مُطلق، وَلاَ كَافر مُطلَق، بَل هُو فِي مَنزلَة بَيْن المَنزلتَين، ثُمَّ قَام وَاعتزل إلى أُسطُوانة مِن أُسطوانات السَجد، يُقرر مَا أَجَاب بهِ عَلَىٰ جَمَاعَة مِن أَصْحَاب الْحَسَن ». فَقَالَ الْحَسَن: « اَعْتَزلَ عنّا وَاصَل إلىٰ قَسُوله فَقَالَ الْحَسَن: « اَعْتَزلَ عنّا وَاصَل إلىٰ قَسُوله بِالْمَنْزِلَة بَيْن المَنزلتَين مبَادى، أُخرى.

. أنظر ، البلل والتحل: ١/ ٤٨ ، الحُور الْعَيْن: ١٧٧ ، البِد، والتَّأْرِيخ: ٥/ ١٤٢ ، الْمُعْتَزِلَة وَأُصُولِهُم الْخَسْسَة ومَوقف أَهْل السَّنَّة مِنْهُم: ٢١-١٢ .

(١) هُم أَضْحَاب أَبي الْحَسَن عَليّ بن إِسْمَاعِيلَ الْأَشْعَرِيّ، المُنتَسب إلى أَبي مُسوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَهِس جَمَاعَة الصَّفاتِية، الَّذِين يُشِتُون فَه تَمَالَىٰ الصَّفَات الْأَزْلِيَّة، كالعِلم، والْقُدْرَة، واَلْحَيَاة وغَيْرها. أُسْظر العِلل والنّحل للشّهرستاني: ١ / ٥٨ - ٩٤.

 <sup>◄</sup> الْخَوَارِج: كُلّهم كفّار؛ وَقَالت المُرجِئة: هُم مُؤْمِنُون، لأنّهم لا يَرون ضَرراً فِي أيّة مَعْصِيَة مَع الْإِيسمَان « الّذي هُو فِي الْقَلْب فَقط » وَقَد لخص الشّهرستانيّ هَذَا بقَوْله:

<sup>«...</sup> ذخل وَاحد عَلَى الْحَسَن البَصريَ فَقَالَ: يَا إِمَام الدّين! لقَد ظَهرَت فِي زَمَاننا جَمَاعَة ، يُحقّرون أَصْحَاب الكبَائر ، والْكَبِيرة عِندَهم كُفر ، يَخرج بهِ عَن العِلّة ، وهُم وَعِيديّة الْخَوَارِج ؛ وجَمَاعَة يُرجنُون أَصْحَاب الكَبَائر . والكَبائر عِندَهم لا تَضر مَع الْإِيمَان . بَل الْمَمَل عَلَى مَذْهَبهم - لَـيْس رُكساً مِن الإِيمَان . وَلاَ يَضُرّ مَع الْإِيمَان مَعْصِيَة ، كمَا لاَ يَنْفع مَع الكُفر طَاعة . وهُم مُرجِئة الأُثمَّة ، فكيف تَحكم لنَا في ذَلِكَ اَعتقَاداً » ؟

وَالشَّيعَة يَتَفْقُون مَع المُعْتَزِلَة فِي مَسْأَلَتِي التَّوحِيد وَالعَدْل (١٠)، وَيُخَالفُونهُم فِي الثَلاَثَة البَاقِية، وَيَقولُون فِي مَسْأَلَة مُرْتَكب الكبِيرة، وَمَسْأَلَة الأَمْر بِالمَعرُوف وَالنَّهِي عَن المُنْكَر بمَا تَقول الأَشَاعرَة، وَيَنفر دُون عَن المُعْتَزِلَة والأَشَاعرَة معا فِي مَسْأَلَة الوَعَد والوَعِيد، حَيْث ذَهِبُوا إِلَىٰ أَنَّ الله سُبْحَانهُ يَفي بِالوَعد، وَلاَ يَحْب مَسْأَلَة الوَعَد والوَعِيد، حَيْث ذَهبُوا إِلَىٰ أَنَّ الله سُبْحَانهُ يَفي بِالوَعد، وَلاَ يَحْب عَلَيه الوَغَاء بِالوَعِيد، فَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَن المُذْنِب، وَلاَ يَحقّ لهُ بِحُكم العَقْل أَنْ يُخلف وَعذه مَع المُحْسن (٢).

# الثنثيع:

مَا مَعْنَىٰ التَّشيَّع ؟ وَمَا هُو السَّبَب فِي وجُودَه ؟ وَمَتىٰ وِجِد ؟ وَكَيف نَمَا وَتَرَعْرَع ؟ . ومَعْنَىٰ الشَّيعَة فِي اللَّغَة الأَنتِاع وَالأَنْصَار ، فَشِيعَة الرَّجُل هُم أَنصَار ه الَّذين

المقالات: ٤٤، رَسَائل المُرتضى: ١/٥٥٠ و: ٢/ ١٩، شَرح أُصول الكَافِي: ١/٧٠، الْإِنْ تَصَار: ٢٥، أَوَائل المُقَالاَت: ٤٤، رَسَائل المُرتضى: ١/٥٥٠ و: ٢/ ١٩، شَرح أُصول الكَافِي: ١٠ / ٢٠، فَيض القَدير: ٢/٢٠ السّير الْكَبِير للشّيباني: ١/١٥٦، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغة لِابْن أبي ٱلْعَدِيد: ٢٢٧/٧، شرح مُشنَد أَبي حَنِيفة للقَارِي: ٣٣٠، المنخُول للغزّالي: ١٣٤، الشّغا بِتَعرِيف حقُوق المُصطَغى: ٢/٥، الفصُول المُهمة فِي أَحْوَال الأَبْعَة: ١/٠٤، بِتَحقِيقنا، مقالاَت الْإسلاميين: ١/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦، شَرْح الْأَصُول الخَمْسَة: ٢٣٢ و ١٨٠٠ الْإِصْبَاح عَلىٰ المصبَاح فِي مَعرفة المَلك الفَتَّاح: ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) أنظر. رِسَالة الْإِعتقَادَات: ٦٩، الفَصْل (٣١-٣٢)، تَصحِيح الْإِعتقَاد: ١١-١٢، كتَاب التَّوجِيد: ١٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَوَائِل المَقَالاَت: ٩٠ و ٧٥، والفَصُول المُهِنَّة: ٢٨٢، الأُصُول الخَنْسَة، القاسم بن إِسْرَاهِيم المَعرُوف بِالرَّسي (ضِمن مَجْمُوع رَسَائِل العَدْل وَالتَّوجِيد): ٦٢٧. أنظر، المَسَائِل السَّروِية: ٦٤. أنظر، أَوَائِل المَفَالاَت: ٥٩. أنظر، شَرْح الأُصُول الخَنْسَة: ٦٣٢ و ٨٠٠، الْإِصْبَاح عَلَىٰ المَصبَاح فِي مَعرفَة المَلك الفَتَّاح: ١٤٢.

آتبعُوا رَأْيَه (١)، وَمِنْهُ قَولَه تَعَالَىٰ: ﴿ شِيعَتِهِ لَإِبْرَ هِيمَ ﴾ (١). وَيُطلق السُورخُون، وَالفُقْهَاء، وَالمُتكلمُون لفَظ الشَّيعَة عَلَىٰ الفِرقَة المَعرُوفة بِموَالاَتها لِعَلَىٰ وَلِإبْنَانه دُون غَيْرِهم، وَقَدَمنا فِي الفَقرَة السَّابقة أَنَّ الشَّيعَة هُم الَّذين يَـعْتَقدُون بـوجُوب النَّص مِنْ النَّبِيّ عَلَىٰ خَلِيفَته. وأَنَّ مُحَمَّد عَلَيْ قَدْ نصّ عَلَىٰ الْإِمَام عَلَيْ (١).

# سنب الثشيع،

قَالَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الظَّنَ، وَيَقِيسُونَ الغَائِبِ عَلَىٰ الشَّاهِدِ: أَنَّ السَّبَبِ الْأَوَّلِ للتَّشَيْعِ سِيَاسي مَحض لاَ يَمتَ إِلَىٰ الدِّينَ بِسَبب، وَهَذَا خَطَأ ، فَإِنَّ سَبَبِ التَّشيُّعِ دِينَى صِرف، وَلاَ صِلَة لهُ بِالسَّيَاسَة مِنْ قَرِيبِ أَو بَعِيد، إِنَّه فِعْلِ النَّبِيّ وَقُوله.

أَمَّا الغِعْلِ فَقَد آختار النَّبِي عَليًّا أَخَا لَهُ وَنَجِيًّا، وَقَام بِتَربِيَته وَتَنْشَئَته مُنذ عَهْده بِالحَيَاة، وَآهتَم بِتَعلِيمه وَتَهذِيبَه، حَتَّىٰ أَصبَح كَمَا يَشَاء الرَّسُول، لَمْ يُواخذَه أَو يُعاتبَه عَلَىٰ شَيء فِي حَيَاته كلّها، وَقَدْ آعتَمد عَلَيه النَّبِيّ فِي المُهمَات، وسَاعَة العُسرَة، فَبلَغ عَنْهُ سُورَة بَرَاءَة، وَنَدَبه إِلَىٰ قتال عَمْرُو بن وَدّ، وَمَرَّحب؛ وَبَاهل العُسرَة، فَبلَغ عَنْهُ سُورَة بَرَاءَة، وَنَدَبه إِلَىٰ قتال عَمْرُو بن وَدّ، وَمَرَّحب؛ وَبَاهل نَصَارىٰ نَجرَان بهِ، وَبِزَوّجته فَاطِمَة، وَوَلده الحسن والحُسَيْن، وَٱرْتَقي عَلىٰ مَتْنه لكَسر الأَصْنَام، وَٱنضَوىٰ وَإِيَّاه تَحت كسَاء وَاحد، إلَىٰ غَير ذَلِكَ مِنْ المَنَاقب الَّتي

<sup>(</sup>١) أَنظر، تَاج القرُوس: ٥/٥٠٥، لسّان القرب: ١٨٨/٨، مُسْنَد زَيد: ٤٥، القَامُوس: ٤٧/٣، الفُرُوق اللَّغوية: ٢٠٥٠، سُبل الهُدى وَالرَّسَاد: ٤٢٧/٥، الشَّفَا بِتَعرِيق حقُوق السَّطَغى: ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) ألصًافًات: ٨٣.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، آلشَّنس المُنِيرة، لتَنوِير البَعِيرة فِي فرُوع الدَّين وَأَصُوله، لِابْن الهَادي: ٨٨، كتَاب الرَّينَة للرَّازي: ٢٤٢.

لاَ يَبلغهَا الْإِحصَاء، والَّتي لَو كَانَتْ مَنْقَبة وَاحدَة مِنْهَا لصَحَابي غَير الْإِمَام لدَقُوا لهُ الطُّبُول، وَرَفعُوا لهُ الْأَعلاَم، وَبَلغُوا بهِ سُدرَة المُنْتَهيٰ.

أَمَّا القَولَ فَقَد نصّ النَّبِيّ عَلَيه بِمُنَاسِبَات شَتىٰ ، أَوَّلهَا حِين نَزلَت الْآيَة : ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ (١) حَيْث جَمَع مِنْ أَهْله ثَلاَثِين رَجُلاً فَأَكلُوا وَشَربُوا وقَالَ لَهُم الرَّسُول : «إِنَّ هَذَا أَخي ، وَوَصيّي ، وَخَلِيفتي فِيكُم ، فَٱسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا .

فَقَام القَوم يَضْحَكُون ، وَيَقُولُون لأبي طَالب: قَد أَمَّرَك أَنْ تَسْمَع وَتُطِيع لوَلدَك عَلَى » (٢٠) . وَأَخِيرهَا حَدِيث : « مَنْ كُنْتُ مَولاً ، فَعَلَى مَـولاً ، » (٣) ، وبَـيْنَ هَـذِين

مَجْمَع الزّوائد: ١٠٥/٩، مُنْتَخَب كَنز الْعَمَّال بهَامِش مُسْنَد أَحمَد: ٣٢/٥، شَرْح النَّهُج لِإِبْن أَبِي المَعْدِيد: ١٠٩/١ و ٢٠٩/١ الطّبعة الأُولَى بيصر، و: ٢٨٩/٢، و: ٢٠٨/٣ طَبْقة مِصْر تَحقِيق مُحَمَّد أَبُو الْفَصْل، إِسعَاف الرّاغيِين المَطبُوع بهَامِش نُور الأَبْعَار: ١٥١ طَبْعَة السّعيدية: ١٣٧ طَبْعَة المُشَّعانِيّة، الْفَصْل، إِسعَاف الرّاغيِين المَعلُوع بهَامِش نُور الأَبْعَار: ٢٦ و ٢٧ طَبْعَة مَعْر، المِعلل والسّحل خصائص أَمِير أَلْمُؤْمِنِين للسَمَائي: ٢٦ طَبْعَة الحَيدرِية: ٢٦ و ٢٧ طَبْعَة مَعْر، المِعلل والسّحل للشّهرستاني: ١٦٣/١، بَيرُوت).

<sup>(</sup>١) الشُّعرَاء: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر. دَلاَئِل الصُّدق: ٢٣٣. كَنز المُثَال: ١٣٣/١٣ ح ٣٦٤١٩، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢/٦٣، مَعَالِم التَّنزِيل: ٢٨٧/٤ السَّيرَة الحَلبِية: ١/٢٥٨. شَرْح نَهج البَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢١١/١٣. جَسامع البَيّان: ١٤٩/١٩، شوَاهد التَّنزِيل: ١/٨٦٨، تَفْسِير أَبن كَثِير: ٣/ ٣٦٤، البدَاية وَالنَّهاية: ٣/٥٥، دَلاَئِل النَّبوة للبِيهقي: ١/٤٩/، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٢/٢٦، تَأْرِيخ أَبن عسَاكر: ١/ تَرجَمَة الْإِمَام عَلي عَلِيْ ال

<sup>(</sup>٣) أنسطَر، مُسْنَد أَحسَد: ١/١٨/ و ١١٩، و: ٢/١٨ و ٣٧٠ و ٣٧٢ و ٣٧٠، و: ٥/٣٤ و ٣٧٠ و ٣٧٠. و: ٥/٣٤ و ٣٧٠. مشتَدرَك المتخاكِم: ١٠٩/٣. مشن آبن مناجه بَاب فَضَائِل عَلَيّ، تَأْرِيخ آبن عَسَاكسر: ١٠٩/٣ ٥٠٨ ٥٠٨ مشتَدرَك المحتاكِم: ١٠٩ و ٥٦١ و ٥٦٩ و ٥٦٩ الطّبعة الأولَى بَدرُوت، يَسَابِيع السَودُّة: ٢٤٩ طَبِعَة السلامبول: ٢٩٧ طَبْعَة الحَدرِية، كفّاية الطّالب: ٣٦ طَبْعَة الحَدرية: ١٧ طَبْعَة الفَري، السناقب السلامبول: ٢٩٧ طَبْعَة الحَدرية، كفّاية الطّالب: ٣٦ طَبْعَة الحَدرية: ١٧ طَبْعَة الفَري، السناقب للخوّارزمي: ٥٠٨ و ٩٤ و ١٣٠، نظم دُرر السَّنطين: ١١٢، كَنز الْمُعَال: ١٣٠٦ الطّبعة الأولَى، و ١٣٠ الطّبعة الثّانِيّة، أَنْسَاب الأشراف للبَلاَذري: ١١٢/٠، شوَاهد التّنزيل: و١٥٠/١١٢ و ٢٩٢/١٥٠٢.

الحَدِيثَين صَدَرت أَحَاديث كَثِيرة ، كحَدِيث : «أَنْتَ مِنِي بِمَنزِلَة هَارون مِن مُوسىٰ غَير أَنَّه مِنِي بِمَنزِلَة هَارون مِن مُوسىٰ غَير أَنَّه لاَ نَبيَّ بَعدِي » (١) . وَحَدِيث : «الْحَقِّ مَع عَليّ ، وَعَليُّ مَع الْحَقِّ لَنْ يَفْتَرقا حَتَّىٰ يَردَا عَليَّ الحَوض » (٢) . وَحَدِيث الثَّقَلَين : (كِتَاب الله ، طَرف بِيَد الله ، وَطَرف بِأَيد كُم ، فَأَسْتَمسكُوا بِهِ ، لاَ تَضلُوا وَلاَ تُبدَّلوا ؛ وَعِثْرَتِي أَهْل بَيْتِي ....) (١) . إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أنظر، بُلُوغ الأرب وَكُنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب: ۱۲۷، كتّاب الأصول: ۳۹، الأَمّالي لأَبي طَالب: ۳۹، المتقِيدة الصَّحِيحة: ۱۹، العتواعق المُعرقة لِإن حَجر: ۲۹، صَحِيح البُخَاريّ: ۲۰۰/۲ و ۲۰۰/۲۵۰، و ۳۲۰، ۳۲۰، و ۳۲۰، مُشنَد أَبْن مَاجَه: ۱۰۸۰، مُشنَد الإِمّام أَحْمَد: ۱۰۵۷، المُشتَدرَك لِلْحَاكِم النّيسابوري: ۳۱، ۱۰۹، مُشنَد أَبْن مَاجَه: ۱۰۸۰، مُشنَد الإِمّام أَحْمَد: ۱۰۵۷، و ۱۷۷، و ۱۲۳، و ۱۲۳، كنز الْمُمّال: ۱۰۵۰، و ۱۸۰، و ۱۸۳، و ۱۸۳، و ۱۸۳، و ۱۸۳، و ۱۸۳، و ۱۸۳، و ۱۲۰، و ۱۲۳، و ۱۲۰، مُشنَد الإِمَام المَّالِ المَّالِم النَّمانِين ۱۱، مُشنَد الرَّمِذي: ۱۰۸، و ۱۲۰، مُشنَد التَّالِية عَلَىٰ سَبِيل المَالُ لاَ الحَصر.

<sup>(</sup>٢) هَكَذَا رُوي الْحَدِيث: «الْحَقَ مَع عَلَيَ، وعليَّ مَع الْحَقَ لَنْ يَغْتَرَقا حَتَّى يَرِدَا عليَّ الحَوض». أنظر، 
صحيح التَّرمِذي: ٥/٢٩٧ ح ٢٩٧٨ و: ٢/٢١١، القَسول السَّبِين فِي فَصَائِل أَهْل البَيْت 
المُطَهِرِين بَيْكِنْ، مُحَمَّد بن عَبداقه سُليَمان العزيّ: ٣٩، الأصول السَّتائِقة: ٦٧، وجمامع التَّرمِذي: ٢/٣٣١، التَّفْسِير الْكَبِير للفخر الرّازي: ١/٢٥٠، فيض القدير: ٢/٣٥، مَجْمَع الرّوائد: ٢/٣٥٧ و ٢٣٥، اللَّغْمِين المُعْدِين بناداد: ١/٣٤١، الإَعَامَة وَالسَّهَاسَة: ١/٨٧، شَرْح الْأَغْبَار للقاضي النَّعمان 
المغربي: ٢/ ١٠، ربيع الأبرار للزّمخشري: ١/٨٨، فَرَائِد السَّمْطَين: ١/٧٧١ ح ١٩٨٨، السَاقبِ 
لاَبْن المفازلي: ١/١٥ و ١٤٤، والمُسْتَدرَك: ٣/١٩ و ١٠٤، القَلْد القَرِيد: ٣/١٠ الطَّبْقة الشَّالثة، 
تأريخ أبن عَسَاكر ترجمة الإِمّام عَليّ: ٣/١١ ح ١١٩١ و ١١٤ و ١٩٤٤، المَثْريزي: ١٠٠، جواهر المطالِب 
تأريخ أبن عَسَاكر ترجمة الإِمّام عَليّ: ٣/١١ ح ١١٩١ و ١١٤٤ و ١٩٤٤، بُلُوغ الأُرب وَكنُوز الذَّهب 
فِي مَنَاقب الْإِمّام عَليّ لِإِن الدَّمَشْقي: ١/٣٤٣، المِلل والنَّحل: ١/٣٠١، بُلُوغ الأَرب وَكنُوز الذَّهب 
فِي مَنَاقب الْإَمّام عَليّ لِإِن الدَّمَشْقي: ١/٣٤٣، المِلل والنَّحل: ١/٣٠١، بُلُوغ الأَرب وَكنُوز الذَّهب في مَعرفة المَذْفَب: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح مُشلِم: ٤/ فَضَائِل عَليّ ح ٣٦ و ٣٧ و: ٧/ ١٢٠، ، وسُنن التّرمذي: ٥/باب ٣٢. و:

غَير ذَلِكَ مِمّا أَثْبَته السُّنَّة فِي كُتبهِم. وَقَدْ جَمع عُلْمَاء الْإِمَامِيَّة هَذِه الْأَحَادِيث فِي كُتب وَمُجلَّدَات تُعد بِالعَشرَات، وَطُبعَت أَكثَر مِنْ مرّة وهِي فِي مَنَال كلَّ رَاغب، وَأَيسرهَا، تَنَاولاً، وأَوْضَحها تَعْبِيراً (نَقض الوشِيعَة) الجُزء الأَوَّل، وَالشَّالث، وَالرَّابع مِنْ أَعيَان الشَّيعَة للأَمِني وَكتَاب «المُرَاجعَات» لشَرف الدَّين، وَكتَاب «دَلاَئل الصَّدق» للمُظفر، وَفِي هَذِين الكتَابَين وَغَيرهُما الْأَحَادِيث التي أَشَرنَا إليها بِروَاتها المُوثَقِين عِندَ أَصحَاب الحَدِيث مِنْ السُّنَّة. وَأَسْمَاء الكُتْب الَّتي دُونَت فِيها مِنْ صِحَاح أَهْل السُّنَّة،

هَذَا، وَمَا رَأَيت أَحَداً مِنْ عُلْمَاء السَّنَّة يُشَكك فِي سَند أَحَادِيث الوِلاَيَة وَالوَصيَّة لِعَليَّ مِنْ النَّبيِّ، وَلَكنَّهُم تَمحلُوا وَتَأْوَلوا الَولاَء بِالحبُّ والإِخْلاَص لاَ بِالحُكم والسَّلطَان، والوَصيَّة بِالعَهد إِلَى الْإِمَام بِتَجهِيز النَّبيِّ وَدَفْنه؛ وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ التَّكَلُف وَالتَّعسف الَّذي لاَ يَشْعر بهِ اللَّفظ مِنْ قَرِيب أُو بَعِيد، ولَيْس مِنْ شَكٍ أَنَّه مِنْ التَّكلُف وَالتَّعسف الَّذي لاَ يَشْعر بهِ اللَّفظ مِنْ قَرِيب أُو بَعِيد، ولَيْس مِنْ شَكٍ أَنَّه

ح ١٧١/١٣، وسُنن الدَّارْمِي: ٢/ فَضَائِل ٱلْقُرْآن، وخصَائص النَّسَائي: ٥٠، وذَخَائِر الْمُقْبَى للمحب الطَّبَرِيّ: ١٦، وتَذكرَة الخواصّ: البَاب ١٢، وأسد الفَابَة: ١٢/٢، وتَأْرِيخ اليَعقُوبي: ١٠٢/٠ والطَّبَرِيّ: ١٩/١ و ١٧٧ و ١٧٨ و ١٧٨ و ١٧٨ و ١٧٨ و ١٧٨ و ١٧٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٣٨، و: ٣/٣٦ و ٢٦٩ و ٤٣٨، والطُّواعِيق المُعرِقَة: ٢٥ السَطْبَعة اليَيمينِية بيضر، وص: ٤١ السَطْبَعة المُعمَّدية بيضر، ومَجْمَع الزَّوائد: ١١٦٤، وتَأْرِيخ فِمَشْق لِابْن عسَاكر: ٢/٤٥ع ع ٤٥، وكَنز الْمُمَّال: ١٦٨/١ ع ١٩٥٩ الطَّبعة الأُولَىٰ، ويَتَابِيع السَوَدُة: ٢٧ طَبع إسلامَبُول... إلخ).

أنظر، البُخَارِيّ فِي صَحِيحه: ٢٠٠/٢، والطَّيَّاليِي: ٢٠٥/٢٨/١ و ٢٠٩ و ٢١٣، وآبُن مَاجه: ح ١١٥، الأُصُول التَّعَايَيَّة: ٦٧، مَجْمَع الرَّوَالد: ١٦٢/٩، مُسْتَدوك الحَاكِم: ١٠٩/٣، آبِسَ كَثِير: ٥ / ١٠٩، الأُمالِي الخَيِيبِيَّة: ١٠٦/١، مَن هُم الرَّيدِيَّة، السَّيِّد يَحِين آبن عَبدالكَرِيم الفَضِيل: ٥٩، الأَمالِي الخَييبِيَّة: ١٥٦/١. هَذَا الحَدِيث الثَّقلِين » حكتَاب الله وَالعِثرَة.

لَو جَاء حَدِيث وَاحد مِنْهَا فِي حَتَّى صَحَابي غَير الْإِمَـام لَكـتَبُوه بـمَاء الذَّهب، وَآكَتُرُوا حَوله الحوَاشي وَالشَّرُوح.

لَقَد وَالَىٰ الشَّيعَة عَلَيَّاً، وَقَالُوا بِالنَّص عَلَيه مِنْ الرَّسُول، وَأُوجَبُوا لَهُ العِصمة وَالسَّبَب فِي كُلِّ ذَلِكَ هُو النَّبيّ دُون سوَاه، هُو حَدِيث: «لاَ فَـتَىٰ إلَّا عَـلي، ولاَ سَيْف إلَّا ذُو الفَقَار» (١).

عَلَىٰ هَذِه الْأَحَادِيث وَأَمثالهَا أَعتَمد الشَّيعَة فِي وَلاَيْهِم لِعَلَيّ، ولَـمْ يَـعْتَمدُوا عَلَىٰ الظَّن وَالتَّخمِين، وَلاَ عَلَىٰ العَاطفَة وَالتَّعصُب، وَلاَ عَلَىٰ التَّقلِيد وَالورَاثَة. إذَن فَسَبب التَّشيُّع دِيني لاَ سِيَاسي، وَعِلْم لاَ أَهْوَاء.

أنظر، شرّح النَّهج لِآبَن أَبِي آلْحَدِيد: ١ / ٢٥٠، و : ٢١٩/٧، و : ١ / ١٥٠، و : ٢١٩/١، و تأريخ الطَّبَرِيّ : ٢ / ١٩٥ و ١٥٥، الكَامل لِإِن الأَثِير: ٣/ ٧٤، فرَاثِد السَّنطَين: ١ / ٢٥٦ – ٢٥٨ ح ١٩٩ و ١٩٧، المناقب للخوّارزمي : ١٦٧ و ٢١٣ طَبْعَة الحَيدَرِيّة ، كفَاية الطَّالب: ٢٧٧، أبن هِشَام فِي السَّيرة: ٣/ ٥٥، شنن البَّيْهَةِيّ : ٣/ ٢٧٧، المُسْتَدرَك : كفَاية الطَّالب: ٢٧٧، أبن هِشَام فِي السَّيرة: ٣/ ٥٥، من البَّيْهَةِيّ : ٣/ ٢٥٨، المُسْتَدرَك : ٢/ ٣٥، الرَّياض النَّضرة: ٣/ ١٥٥، ميزَان الإعتدال: ٢ / ٣١٢ و ٣١٧، و : ٣/ ٢٢٤ طَبْعَة بَيْرُوت ، الكَامِل فِي التَّارِيخ النَّمَة المُواصّ : ٢٦، مَجْمَع الرَّوائد: ٢ / ١٦٤ و ١٦٥، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ : الكَامِل فِي التَّارِيخ الأَبْراد: ١ / ٢٥٠، مَعارج النُّبُوّة: الرُّكن الرَّابِع: ٢٠١ و ١٦٨ طَبْعَة لكنهو الأَغانى: ١٩٧ و ١٦٨، مُنظم دُرر السَّنطَين: ١٣١،

<sup>(</sup>١) الرَّوَايَة المَشهُورَة هِي أَنَّ جِبرَائِيل ﷺ هُو الَّذي كَان يُنادِي: لا سَيْف إلَّا ذُو الفَقَار ولاَ فَعَيْ إلَّا عَليَّ.

وقيل: إِنَّ رَضَوَانَ ﷺ هُو المَتَادِي، وهُما مَلكَان كَرِيمَان كمَا وَرد فِي كَنْز الْمُمَّال: ٣/١٥٤ مَد أَنْ مَان حَدِيث الْإِمَام عَلَي ﷺ يُوم بَهْمَة عُنْمانَ فقال ﷺ: أَنَا شدكُم الله أَنَّ جِمرَائِسِل نَزل عَلَىٰ رَسُول الله عَلَيْ الله فقال: يَا مُحَمّد: لاَ سَيْف إِلَا ذُو الفَقَار ....، فقل تَعْلَمُون هَذَا كَان لِفَيْرِي؟ وورد فِي ذَخَائِر الْمُقْتَىٰ: ٤٤ أَيَضاً عَن الْإِمَام أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلَي ﷺ قال: نَادىٰ مَلك مِن السَّمَاء يُوم بَدْر يَعَال لهُ رضوان، أَنْ لا سَهْف إِلَّا ذُو الفَقَار ... وورد فِي الرَّيَاض النَّصْرة: ٢ / ١٩٠، والمستَاقب لإبْن يَقال لهُ رضوان، أَنْ لا سَهْف إِلَّا ذُو الفَقَار ... وورد فِي الرَّيَاض النَّصْرة: ٢ / ١٩٠، والمستَاقب لإبْن المفَاذلي: ١٩٠ - ١٩٠ ع ٢٣٤ و ٢٣٥، بُلُوخ الأَرب وَكُنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب: ١٩٠.

#### بَذَ. الثَّشيُّع:

قَالَ الشَّيخ مُحَمَّد أَبُو زُهرَة: «الشَّيعَة أَقَدُم المَذَاهِب السِّيَاسيَّة الْإِسْلاَمِيَّة، وَقَدْ ظَهَروا بِمَذهبهم فِي آخر عَصر عُثْمَان (١١)، وَنَمَا وَتَرعزع فِي خِلاَفَة عَليّ، إِذْ كُلَّما آخْتَلط بِالنَّاس أزدَاد أعجَابًا بِموَاهِبه، وَقوّة دِينَه، وَعِلْمه » (١١). وقَالَ آخر: «إِنَّ مَذْهَب التَّشيُّع ظَهر يَوْم وَقْعَة الجَمْل (١١)، وقَالَ ثَالِث: بَل يَـوْم ظهور الخوّارج (١٠). وقَالَ طَه حُسين: «أَنَّ فِرقَة الشَّيعَة أَصْبَحت حِزبًا سِيَاسِيَا مُنظمًا لِعَليّ وَبَنِيه فِي عَهْد الحَسن بن عَليّ » (٥).

والحقيقة أنَّ تَأْرِيخ التَّشيَّع يَقْتَرن بِتَأْرِيخ نصّ النَّبيِّ عَلَىٰ الْإِمَام بِالخِلاَقَة ، وَقَدْ كَان جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة يَرون أَنَّ عَليًا أَفْضَل أَصحَاب الرَّسُول عَلَىٰ الْإِطلاَق ، ذَكر ذَلِكَ آبن أَبي الحَدِيد ، وَعدَّ مِنْهُم عمَّار بن يَاسر ، وَالمُقدَاد بن الْأُسوَد ، وَأَبَا ذَرٌ ، وَسَلمَان الفَارسي ، وَجَابر بن عَبدالله ، وَأُبى بن كَعْب ، وَحُدِيفَة اليَهمَان ،

<sup>(</sup>١) أنظر، الملل وَالنَّحل لِإبْن حَزم، عوَامل وَأهدَاف نَشأة عِلم الكَلاَم لِيَحيي هَاشم فَرْغل: ١٠٥١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، «المَذَاهِب الْإِسْلاَمِيَّة»: ٥١. (مِنْهُ ﴿).

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، التّزاع وَالتَّخَاصم فِيتما بَيْن بَني أَميّة وبَني هَاشم : ٦ ، العِبر ودِيوَان الشبتَدأ وَالخَبر فِي أَيَّام المَرّب وَالمَجم والبّرير ومَن عَاصرهُم مِن ذَوي السُّلطان الأكتر : ٣ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) أُنظر، عَلميّ وَبَنُوه: ١٩٢.

وَبُرِيدة ، وَأَبا أَيُوبِ الْأَنْصَارِي ، وَسَهل بن حُنَيف ، وعُثْمَان بن حُنَيف ، وَأَبَا الهَيثَم بن التَّيهَان ، وَأَبَا الطُّغِيل ، وجَمِيع بَنى هَاشم (١).

وجاء في كتاب «تَأْرِيخ الشَّيعَة) للشَّيخ مُحَمَّد حُسين المُظفر: «قَالَ مُحَمَّد كُرد عَلَيَّ فِي كَتَابه خُطط الشَّام: عُرف جَمَاعَة مِنْ كُبَّار الصَّحَابَة بمُولاَة عَلَيْ فِي عَصر رَسُول الله تَبَلِيُّ مِثْل سَلْمَان الفَارسي، الفَائِل: بَا يَعنَا رَسُول الله عَلىٰ النُّصح للمُسْلمِين وَالْإِئتمَام بِعَلَيِّ بن طَالب وَالمُوَلاَة لهُ » (٢٠). ومِثْل أَبي سَعِيد الخُدري الذي يَقُول: «أَمر النَّاس بِخَمس، فَعَملُوا بِأَرْبع، وَتَركوا وَاحدة، ولمَّا سُئل عَن الأَرْبع قَالَ: الصَّلاة، وَالرَّكَاة، وَالصَّوم، وَالحَجّ. قِيلَ فَمَا الوَاحدة الَّتِي تَركُوها؟ الأَرْبع قَالَ: الصَّلاة، وَالرَّكَاة، وَالصَّوم، وَالحَجّ. قِيلَ فَمَا الوَاحدة الَّتِي تَركُوها؟ قَالَ: نَعْم هِي قَالَ: ولاَيَة عَلَي بن أَبي طَالب. قَالَ لهُ: وَإِنَّها لمَفرُوضَة مَعَهُنَّ؟! قَالَ: نَعْم هِي مَعْرُوضَة مَعَهُنَّ ؟ قَالَ: سَعِيد، وَعَيْس بن سَعد بن مَعْرُونَ الشَّهادتِين، وأَبي أَيُوب الأَنْصَاري، وَخَالد بن سَعِيد، وَقَيس بن سَعد بن عَبْادة... (١٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر، أسد الغَابة لِإِن الأَثِير: ٢٢٢/٣ طَبقة مَصْر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٠٨/٣ طَبقة دَار المسعَارف يستصر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/ ٢٢٨ الطَبقة التَّالِية دَار صَاور، تَأْرِيخ اليَحتُوبي: ٢/ ٢٠١٠ طَبقة النَري، سبط النَّجوم العرَالي للقاصمي التكي: ٢/ ٢٤٤ الطَبقة السَّية السَّية

<sup>(</sup>٢) أنظر. صَفوة السُّفوة لِإِبْن الجَوزي: ١٨٥/١. مَثَالِم التَّنزِيل بِهَامش الْخَازن: ١٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) أُنظر. شوَاهد التَّنزِيل: ١/٧٥٧. المُستَرشد فِي الْإِمَامَة : ١٧٦. شَرح الأَخبَار: ٢٢٨/١ ح ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَأْرِيخ الشَّيعَة: ٩، خُطَط الشَّام: ٥١/٥٦ - ٢٥٦. (مِنْهُ فِينَ).

أمَّا مَا ذَهَب إِلَيه بَعْض الكِتَاب مِنْ أَنَّ التَّسَيَّع مِنْ بِدعَة عَبدالله آبن سَباْ فهُو وَهم؛ وَقِلَة مَعرِفَة بِحَقِيقة مَذْهبهُم، وَمِنْ عِلم مَنْزلَة هَـذَا الرَّجل عِندَ الشَّيعَة، وَبَرَاء تهُم مِنْهُ وَمِنْ أَقواله وَأَعَماله، وَكَلاَم عُلمَا ثهم فِي الطَّعن فِيهِ بِلاَ خِلاَف بَيْنهُم وَبَرَاء تهُم مِنْهُ وَمِنْ أَقواله وَأَعَماله، وَكَلاَم عُلمَا ثهم فِي الطَّعن فِيهِ بِلاَ خِلاَف بَيْنهُم عِنْ السَّيعَة، وَلاَ مِنْ عِلْم مَبلغ هَذَا القول مِنْ الصَّوَاب... أَنَّ مُحَمَّد كُرد عَليَّ لَيْس مِنْ السَّيعَة، وَلاَ مِنْ عَلْم مَبلغ هَذَا القول مِنْ الصَّواب... أَنَّ مُحَمَّد كُرد عَليَّ لَيْس مِنْ السَّيعَة، وَلاَ مِنْ أَنْ مَنْ الأَمَانة آبداء هَذِه الحَقِيقَة، نَاصِعَة دُون أَنْ يَشُوبِهَا بغَرض » (١٠).

وإِذَا كَان مَعْنَىٰ التَّشيُّع هُو الْإِيمَان بوجُود النَّص مِنْ النَّبيِّ عَلَىٰ عَليَّ كَمَا أَسلَفنا فَمِن الطَّبِيعي أَنْ يَبْتَدىء تَأْرِيخ التَّشيُّع مِنْ حِين النَّطق بِهذَا النَّص<sup>(٢)</sup>.

# قُعُود الإمام عن حُقَّه:

وَهُنا سُؤال يَفْرض نَفْسه: إِذَا كَان الْإِمَام هُو الخَلِيفَة بِالنَّص الثَّابِت، فَلِمَاذَا لَمْ يُطَالب الْإِمَام بِالخِلاَفَة حِين تَولاَها أَبُو بَكْر بَعْد الرَّسُول؟!.

وَقَدْ تَرَدد هَذَا السُّوَالَ، وَتَكرر مُنْذ عَهْد الْإِمَام حَتَّىٰ اليَوْم، بَل سُئل عَن ذَلِكَ الْإِمَام بِالذَات، وفِيمَا يَلي نَنْقُل مَا أَجَاب بِهِ الْإِمَام، وَمَا قَاله بَعْض البَاحثِين، وَمَا الْإِمَام بِالذَات، وفِيمَا يَلي نَنْقُل مَا أَجَاب بِهِ الْإِمَام، وَمَا قَاله بَعْض البَاحثِين، وَمَا الْإِمَام نِحنُ مِنْ مَنْطَق الحَوَادِث. وَإِلَيك مُلَخص الْأَجوبَة:

١ - قَالَ الْإِمَام مُجِيبًا عَن هَذَا السُّؤال: «وَالله مَا مَنْعَنى الجُبْن، وَلاَ كرَاهِية

<sup>(</sup>١) أنظر، خُطَط الشَّام: ٢٥٢/٥-٢٥٦.

أنظر، تأريخ الشَّيْعَة: ٨ ـ ٩، فِرق الشَّيْعَة: ٣٦، إثبّات الوَصِية: ١٢١ طَبْعَة النَّجف. وَتَحقِيق: مُحَمَّد ابن يَحْيَىٰ سَالِم عزَان، صَنعَاء دَار التُّراث اليَمني، مَقَالات الْإسلامِيين: ١ / ٦٥ طَبْعَة مَـعـْر، اليسلل وَالنَّحل وَالنَّحل لِابْن حَزم الظَّاهري: ٢ / ١٦٣ طَبْعَة بَغدَاد.

المَوت، وَلَكَنْ مَنَعنِي عَهْد أَخي رَسُول الله ، إذْ قَالَ : يَا أَبَا الحَسن إِنَّ الْأُمَّة سَتَغدُر بِك ، وَتَنْقض فِيكَ عَهْدي ، وَأَنْت مِنْي بِمَنزلَة هَارُون مِنْ مُوسىٰ . فَقُلتُ : مَاذَا تَعهد إلى يَا رَسُول الله إِذَا كَان ذَلِكَ ؟ فَقَال : إِنْ وَجَدت أَعواناً فَبَادر إليهِم ، وَجَاهدهُم ، وإن يَم رَسُول الله إِذَا كَان ذَلِكَ ؟ فَقَال : إِنْ وَجَدت أَعواناً فَبَادر إليهِم ، وَجَاهدهُم ، وإِنْ لَمْ تَجد أَعواناً فَكُف يَدك ، وَآحْقن دَمك ، حَتَّىٰ تَلحَق بِي مَظلُوماً ١٠٠ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِي أُسوة بِسَبِعَة أَنْبِياء :

أَوَّلهُم: نُوح، إِذْ قَالَ: ﴿أَنِّى مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾ (٢).

وَالثَّانِي: إِبرَاهِيم الخَلِيل، حَيْث قَالَ: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴿ (٣) .

وَ الثَّالِث: أَبْن خَالَته لُوط الَّذي قَالَ لقَومه: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ وَالثَّالِث: أَبْن خَالَته لُوط الَّذي قَالَ لقومه: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ وَرُكُنِ شَدِيدٍ﴾ (1).

وَالرَّابِع: يُوسُف، إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ ٱلسِّبِجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِنَ إِلَيْهِ﴾ (٥). وَالخَامِس: مةوسىٰ حَيْث قَالَ: ﴿فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ (١).

وَالسَّادِسِ : هَارُونِ الَّذِي قَالَ : ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) أنظر، المُسْتَرشد فِي الْإِمَامة: ٣٦٣، مُسْتَدرك الحَاكم: ١٤٢/٣، تَأْرِيخ بَسَعْدَاد: ٢١٦/١١، نَهْج الْإِيمَان: ٥٧٩، الْإِمَانة : ٢٧٩/١، الفَصَائل لِإِبْن شَاذَان: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) أَلْقَتر: ١٠.

<sup>(</sup>٣) مَريّم: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) هُود: ۸۰.

<sup>(</sup>ە) يُونُس: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) الشُّعرَاء: ٢١.

<sup>(</sup>٧) ٱلأَعْرَاف: ١٥٠.

وَالسَّابِعِ: مُحَمَّد لمَّا هَرَب مِنْ المُشْرِكِين إِلَىٰ الغَارِ.

وقَالَ فِي الخُطْبَة الشَّقيقة. « وَطَفِقْتُ أَرْتَثِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَىٰ طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ، يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيرُ، وَيَشِيبُ فِيْهَا الصَّفِيرُ، وَيَكْدَحُ فِيهَا مُـؤْمِنٌ حَلَىٰ طَخْيَ الصَّفِيرُ، وَيَكْدَحُ فِيهَا مُـؤْمِنٌ حَلَىٰ هَاتَا أَحْجَىٰ » (١١).

وقِيلَ للْإِمَامِ الرَّضَا اللَّهُ: «لِمَ لَمْ يُجَاهِدَ عَلَيِّ أَعدَاءَه خَمسًا وَعشرِين سَنَة بَعْدَ رَسُول اللهِ مَ أَيَّام وَلاَ يَته ؟ فَقَال: لْإِنَّه ٱقتَدَىٰ بِرَسُول الله فِي تَركَه جِهَاد المُشركِين بِمَكَّة بَعْد النَّبوَّة ثَلاَث عَشرَة سَنَة ، وَبِالمَدِينَة تَسعَة عَشر شَهراً ، وذَلِكَ لقِلَة أَعوَانَه عَلَيهِم » (٢). لقِلّة أَعوَانَه عَلَيهِم » (٢).

وَنَحِنُ إِذَا تَتَبِعِنَا آي الذُّكر الحَكِيم وَجَدِنَاها عَلَىٰ نَوْعَين:

نَوع يَأْمُر النَّبِيِّ بِالصَّبر عَلَىٰ الأَذَىٰ، وَتَحمُل مَا يُعَانِيه مِنْ المُشركِين، كَقُوله تَسَعَالىٰ: ﴿وَأَصْسَبِرْ وَمَسَا صَسِبْرُكَ إِلَّا بِسَاللَّهِ ﴾ (٣) ... ﴿فَسَاصُبِرْ عَسَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (١) ... ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ (١) وَغَيرها كَثِير.

وَنَوع يَأْمُر ، بِالقِتَال ، كَقُوله شُبْحَانهُ : ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلسُّلْمِ وَأَنتُمُ

<sup>(</sup>١) أنظر، الخُطِّبَة الشَّقشِقِيَّة: (٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر، عِلل الشَّرَائع: ١/٨٤٨، وَسَائل الشَّيعَة: ٥١/٨٨ ح ١، مُسْنَد الْإِمَّام الرَّضَا: ١/٥١١ ح ٧٧.

<sup>(</sup>٣) النحل:١٢٧.

<sup>(</sup>٤) طه: ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) ٱلأَحْقَاف: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) أَلْقَلُم: ٤٨.

ٱلْأَعْلَوْنَ» (''... ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْذِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ('')... ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ ﴾ ('') إِلَىٰ غَير ذَلِكَ .

خاطب الله نَبِيّه بِآيَات الصَّبر حِين لَمْ يَكُن لهُ أَعوَان ، وَلاَ عِدَّة لَدَيه وَلاَ عَدَد ولَيْس مِنْ شَك أَنَّ الحِكمَة فِي مِثْل هَذِه الحَال تَسْتَدعي الصَّبر وَالتَّريُث ؛ لأَنَّ المُقَاوَمة مَع الضَّعف تَنْتُج عَكس الغَرض ، وتَبعث العَدوّ عَلىٰ التَّمر و وَالضَّراوَة . وَأَمر الله نَبِيّه بِإِستَعمَال العُنف يَوْم أُصبَح للنَّبيّ قوّة تُمَكنه مِنْ القَضَاء عَلىٰ العُنف وَقَطع دَابر المُفسدين .

وَبِهَذَا يَتَبِينَ أَنَّ الصَّبر يُحسن فِي بَعْض الحَالاَت لاَ فِي جَمِيعهَا ، كَمَا تَبَيَّن مكَان الخَطأ فِي قَوْل المُسْتَشرق المَجري الأصل اليَهُودي الدَّين «أَجناس جُولد تسهير»: «تَحول مُحَمَّد مِنْ المُتَقَشف المُسْتَسلم الصَّابر \_وَهُو فِي مَكَّة \_إلىٰ تسهير الدَّولة المُحَارب \_وَهُو فِي المَدِينَة \_وَقُوله: «فَمُنذ تَرَكه مَكَّة تَغَير الزَّمن وَئِيس الدَّولة المُحَارب \_وَهُو فِي المَدِينَة \_وَقُوله: «فَمُنذ تَرَكه مَكَّة تَغَير الزَّمن ولَمْ يَصر وَاجبًا الإعراض عَن المُشْركِين. وقوله: «فَبَعد أَنْ تَعَلق مُحَمَّد بِالدَار الآخرة آئتَقَل إِلَىٰ الْأَمَاني الدُّنتَويَّة ... وَهَذَا مَا طَبع تَأْرِيخ الْإِسْلاَم بطَابع الدِّين الحَربي المَتنَاقض تَنَاقُضاً مُطلقاً مَع مَرحَلته الأُولىٰ » (1).

كَلاًّ، أَنَّ رِسَالة مُحَمَّد هِي هِي فِي جَمِيع المَرَاحل لاَ تَنَاقض فِيهَا وَلاَ مُنَافَاة،

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّد:۳٥.

<sup>(</sup>٢) ٱلتُّوْبَة:١٤.

<sup>(</sup>٣) مُحَمَّد:٤.

<sup>﴿ ﴾</sup> أَنظر ، فِي كتَابِ العَقِيدة وَالشَّرِيعَة : ٢٦ ـ ٣١، طَبعَة : ١٩٤٦م.

تَأْمر بِالصِّبر حَيْث لا سَبِيل إلَىٰ سوَاه، وَلا مَجَال للقَضَاء عَلىٰ الفَّسَاد، وتَنْهىٰ عَنْهُ حَيْث يُمكن القَضَاء عَلَيه ، تَمَاماً كَمَا لَو أَشْتَهِيت نَوعاً مِنْ الطُّعَام ، وَكُنتَ عَاجِزًاً عَن ثَمَنه ، فَيَجعل بِكَ الصَّبر عَنْهُ وَالتَّحمل ، أَمَّا لَو مَلَكت الثَّمن فَالصَّبر شُحّ وَظُلم ، وَهَكذا لَمْ يُحَارِب مُحَمَّد فِي مَكَّة لعَدم الأُعوّان، وَحَارِب فِي المّدِينَة لوجُودهِم. ٢ \_ أَنَّ النَّاسِ كَانُوا قَريبي العَهْد بِالْإِسْلام، وَأَكْثَرهُم أُو الكَثِير مِنْهُم لَمْ يَتمكن الدِّين مِنْ نفُوسهِم، وَلَمْ يَسن للمُسْلمِين بَعدُ مِنْ القوّة وَالمَنّاعة مَا يَصمدُون بِهَا أَمَام الهَزَّات العَنِيفَة بِخَاصَّة أَنَّ ثَورَات أَهْلِ الرَّدة قَدْ نَشَبت فِي أَنحَاء الجَـزِيرَة، وأَنَّ النَّبِيِّ كَانِ قَدْ أَعدَّ حَملَة فِي مَرض مَوته عَليٰ الرُّوم الَّذِينِ كَانُوا يَتَحفزُون هُم وَالفُرس للقَضَاء عَلَىٰ الدَّولة الْإِسْلاَمِيَّة النَّاشِئَة، فَلُو ثَار الْإِمَام فِيمَن ثَار عَلَىٰ الخِلاَفَة، وَالحَال هَــنه، لتَشــتت كَــلْمَة الإشــلام والمُشــلمِين، وَذَهب رِيـحهم وَسُلطَانهم وَلمَا كَان للإسلام تِلْكَ العَظمَة وَالْإِنْتشار ، وَلِمَا رَفرَف عَلَمه فِي مَصْر ، وَالعرَاقِ، وَالشَّامِ، وَفَارِس فِي أمدٍ قَصِيرٍ، وَمَا كَانِ الْإِمَامِ، وَهُو النَّاصِحِ لدِينِ الله وَرَسُولِهِ وَالَّذِي جَاهِدِ وَضَحَىٰ بِمَا ضَحَّىٰ مِنْ أَجْلِهِ أَنْ يَكُونِ السَّبَبِ فِي هَـد بِهِ وَتَقويض أَرْكَانه ، لذَلِك سَكَت الْإِمَام ، ولَمْ يُشْهِر السِّلاح وَيُعلن الكِفَاح ، تَمَاماً لُو كَان لَك دِين فِي ذِمَّة زَيد، وَٱمْتَنع عَن أَدَائه، وَأَنْت تَعلم أَنَّك لَو ٱسْتَعمَلت مَـعَهُ القوّة وَالشَّدة لجَرت الدِّمَاء أَنْهُراً، فَتَسكت رَغبَة فِي الوِئَام وَحُبّاً بِالسَّلاَم.

٣ \_ مَا أَشَار إِلَيه الْأُسْتَاذ الْعَقاد بِقَوله: « آمَنْ عَلَيّ بِحَقّه فِي الخِلاَفَة ، وَلَكَنْ أَرَادَه حَقّاً يَطْلبه النَّاس وَلاَ يَسْبقهُم إِلَىٰ طَلَبه » (١).

<sup>(</sup>١) أَخْر ، كتَّابه «فَاطِمَة الزَّهرَاء»: ٥٦ طَبعَة دَار الهِلال . (مِنْهُ عِنْهُ).

وقَوْل الْعَقاد هَذَا غَير بَعِيد عَن زُهد الْإِمَام القَائِل: «وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةٍ عَنْزٍ» (١). وَقَدْ وَصَف بَعْض العَارفِين إِعرَاض الْإِمَام عَن الدُّنْيَا بِقُول: «الدُّنْيَا أَهْوَن عَلَيه مِنْ الرَّمَاد فِي يَوْم عَصَفت بهِ الرَّيْح، وَالسَوت أَهْوَن عَلَيه مِنْ الظَّمَا » (١).

٢ قَدْكَان بَيْنَ المُسْلَمِين أَعدَاء كَثِيرُون للْإِمَام مِنْ اللَّذِين قَتل آبَاءهم وإخوانهُم وأقربَاءهُم عَلىٰ الشَّرك. فلو قام الْإِمَام بِالسَّيف لتَذرعُوا كِذبَا وَنِفَاقاً بِأَنَّه شقَّ عصَا المُسْلَمِين، ولقَاومُوه مُتسَترِين بِآسم الدِّين، وَمَا كَان الْإِمَام ليُوجد بِأَنَّه شقَّ عصَا المُسْلَمِين، ولقَاومُوه مُتسَترِين بِآسم الدِّين، وَمَا كَان الْإِمَام ليُوجد لهُم السَّبيل إِلَىٰ نَفْسه، وَهُو القَائِل: « وَاللهِ إِنَّ آمْرَأُ يُمَكِّنُ عَدُوهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَهُم السَّبيل إِلَىٰ نَفْسه، وَهُو القَائِل: « وَاللهِ إِنَّ آمْرَأُ يُمَكِّنُ عَدُوهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَعُمْهُم وَعُوْم الْقَائِل: « وَاللهِ إِنَّ آمْرَأُ يُمَكِّنُ عَدُوهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَعُمْدَه ، وَيَهْرِي جِلْدَه ، لَعَظِيمٌ عَجْزُه ، ضَعِيفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ » (٣).

مَان الْإِمَام حُسَّاد كَمَا كَان الهُ أَعدَاء. قِيلَ للخَلِيل بن أَحْمَد: مَا بَال أَصحَاب رَسُول الله كَأَنَّهُم بَنُو أُمّ وَاحدة، وعَلَيّ بَيَّنَهُم كَأَنَّه آبُن عَلَّة ؟ \_ أَبْنَاء العَلَّت هُم الْأُخوة مِنْ أَب وَاحد. وَأُمّهَات شَتىٰ \_.

فَقَال: تَقَدَّمهُم إِسلاَماً، وَبَذَّهُم شَرِفاً، وَفَاقهُم عِلماً، وَرَجِحهُم حِلماً، وَكَثرهُم هُدىٰ فَحسدُوه، والنَّاس عَلَىٰ أَشكَالهُم وَأَمثَالهُم أَميَل»... وقِيلَ: لمَسْلَمة بنن نَجيل: كَيف تَرَك النَّاس عَليًا، وَلَهُ فِي كلَّ خَير ضِرس قَاطع ؟ فَقَال: لأَنَّ ضَو،

<sup>(</sup>١) أنظر، الخُطُّبّة الشَّقشِقيّة: ٣٦».

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح النَّهج لِابْن أبي الحَدِيد: ٢٠٦/٣، وَقُعَة صِفَّيْن: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة (٣٤).

عُيونَهُم قَصُر عَن نُورَه » (١).

وقَالَ الصَّحَابِي الجَلِيلِ أَبُو الهَيْم بن التَّيهان للْإِمّام: «أَنَّ حَسَد قُرَيْس إِيّاك عَلَىٰ وَجهِين: أَمَّا خيَارهُم فَتمنُوا أَنْ يَكُونوا مِثلك مُنَافسة فِي المَلاْ وَآرتفاع الدَّرجة، وأَمَّا شرَارهُم فَحَسدُوا حَسداً أَثْقَل القُلوب، وأَحْبَط الأَعْمَال، ذَلِكَ أَنَّهُم الدَّرجة، وأَمَّا شرَارهُم فَحَسدُوا حَسداً أَثْقَل القُلوب، وأَحْبَط الأَعْمَال، ذَلِكَ أَنَّهُم رَاوا عَلَيك نِعْمة قَدَّمها إِلَيك الحَظ ، وأَخرهُم عَنْهَا الحِرمَان، فَلَم يَرضُوا أَنْ يَلحقُوا حَتَّىٰ طَلبوا أَنْ يَسْبقُوك، فَبَعُدت والله عَليهِم الغَاية، وقُطعَت السِضمَار، فَلمَّا حَتَّىٰ طَلبوا أَنْ يَسْبقُوك، فَبَعُدت والله عَليهِم الغَاية، وقُطعَت السِضمَار، فَلمَّا تَقَدَّمتهُم بِالسَّبق، وعَجزوا عَن اللَّحاق بَلغوا مِنْك مَا رَأيت، وَكُنت والله أَحيق قُرَيْش بِشُكر قُرَيْش، نَصَرت نَبيَّهُم حيًّا، وقَضَيت عَنْهُ الحقُوق مَيتًا، وَالله مَا بَغيهِم فَرَيْش بِشُكر قُرَيْش، نَصَرت نَبيَّهُم حيًّا، وقَضَيت عَنْهُ الحقُوق مَيتًا، وَالله مَا بَغيهِم إلاَّ عَلىٰ أَنفسهِم، ومَا نكثوا إِلَىٰ بَيعَة الله، يَد الله فَوق أَيدِيهم، وَلَاسَنتنا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتنا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتنا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنت عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتنا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتنا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتنا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتا مَعك، فأيدينا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتا عَلىٰ مَنْ شَهد، وألسَنتا عَلىٰ مَنْ

وإِذَا كَان المُسْلَمُون - كَمَّا رَأْيت - بَيْنَ عَدَوَّ مَوتُور، وَحَاسِد مَ قَهُور، فَ بِمَن يُحَارب؟! وعَلَىٰ مَنْ يَعْتَمد؟! بِخَاطَة أَنَّ أَبَا بَكْر وَمِنْ مَعَهُ أَظهرُوا الشَّدة، وَالسَّعَمَلُوا القُوّة فِي أَخذ البَيْعَة لأبي بَكْر. قَالَ آبْن أَبي الحَدِيد: كَان أَبُو بَكْر، وَاستعمَلُوا القُوّة فِي أَخذ البَيْعَة لأبي بَكْر. قَالَ آبْن أَبي الحَدِيد: كَان أَبُو بَكْر، وَعُمَر، وأَبُو عُبيدَة، وَجَمَاعَة مِنْ الأَصْحَاب لاَ يَمرُون بِأَحدٍ إِلاَّ خَبطُوه، وقَدَّموه فَمدُوا يَده فَمسحُوها عَلىٰ يَد أَبى بَكْر يُبَايعه شَاء ذَلِكَ أَو أَبىٰ » (٣).

وقَالَ عَلَيّ عَبدالرّزاق: «أَنَّ بَيْعَة أَبي بَكْر سِيَاسِية مَلكِية، عَلَيهَا طوَابع الدُّولَة

<sup>(</sup>١) أنظر، منّاقب آل أبي طَالب: ١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شوَاهد التّنزيل: ١٨٦/١ ح ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، أبن أبي الحديد في شرح النُّهج: ٧٣/١. (مِنْهُ عَلَى ).

المحدثة، وَإِنَّهَا إِنَّمَا قَامَت كَمَا تَقوم الحكُومَات عَلَىٰ أَسَاس القوّة وَالسَّيف» (١٠). وَلمَّا تَأْكدُوا مِنْ أَنَّ الْإِمَام لاَ يُقَاتل بحَال خَيَّرُوه بَيْنَ القِتَال وبَيْنَ المُبَايعَة، فَبَايع مُكرَها دَفعاً لأَخْطر الضَّرَرين (٢٠).

(١) أنظر، «الْإِسْلاَم وَأُصُول الحُكُم ». (مِنْهُ عَلَى ).

أنظر ، الإصبّاح عَلَىٰ المصبّاح فِي مَعرفَة المثلك الفَتَّاح : ١٦٨ . وَتَقُول لَم يُبَايع الْإِمّام علل ؛ وَذَلك مِن خِلاَل أَدلة كَثِيرَة مِنْهَا : المُتَاظرَة الَّتِي رَوَاها الطَّبري .

قُلتُ: لأَنَّك تَقول: إِنَّه بَايَعهُم، ثُمَّ نَكثَ بَيْعَتهُم وَخَذلهُم، وَالنَّاكثُ وَالخَاذل فِي النَّار، لأَنَّك تَعْلم أَنَّ المُهَاجِرِين قَالُوا لمُثَمَان: أَعْتَزل وَإِلاَّ قَتْلنَاك، فَكَرِه الْإِعتزَال فحَاصَرُوه فِي دَارهِ أَرْبَعِين يَوْمَاً، فَلَمَّا أَبِي المُهَاجِرِين قَالُوا لمُثَمَان: أَعْتَزل وَإِلاَّ قَتْلنَاك، فَكَرِه الْإِعتزَال فحَاصَرُوه فِي دَارهِ أَرْبَعِين يَوْمَاً، فَلَمَّا أَبِي

أَبَسا عُسمٍ أَبَسا عُسمٍ أَبَسا عُسمٍ أَبَسا عُسمٍ أَبَسا عُسمٍ أَبَسا عُسمِ الْقَسِمِ إِذَا دُلُسيتَ فِسمى القَسبُرِ

وَعَلَيُّ يَومَنْذٍ حَاضر المَدِينَة لَمْ يَتَعْلَهُ وَلَم يَنْصرهُ. فَوقُوفه عَن نَصرهِ يَدلُ عَلَىٰ أَنَّه لَمْ يُبَايِعهُ؛ لأَنَّه طَهُلاً قَد كَان يَقرَأ هَذِه الآيَّة مِن كِتَابِ الله عزَّ وَجلَّ حَيث يَقُول: ﴿ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ ﴾ . ٱلأَنفَال: ٧٢. وَيَقُول: ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُلُّ لَهُمَا ﴾ . ٱلْقَصَص: ١٩.

أَلاَّ تَرَىٰ أَنَّ مُوسَىٰ عَظِلاً ، نَصَر ذَلِكَ الرَّجل الإسرَائِيلي عَلَى التَّبطي إِذْكَان عَدُوهُما وَعَدُوالله وَاحداً ، كَمَا قَال تَمَالَى لأُمَّ مُوسَىٰ : ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ ﴾ ، سُورَة طَه : ٣٩. فَلَو أَنَّ عَدُو عَلَيْ بِن أَبِي طَالب عَلِي وَعَدُو لَهُ ﴾ ، سُورَة طَه : ٣٩. فَلَو أَنَّ عَدُو عَلَيْ بِن أَبِي طَالب عَلِي وَعَدُو عَلَيْ مِن صَحَّ أَنْ القَاتل طَالب عَلِي وَعَدُو عَنْ الفَرِيقِين صَحَّ أَنْ القَاتل وَاحدُ لَنَصرَهُ أَو إِيَّاهُم ، فَلَمَّا أَعْتَرْل عَن الفَرِيقِين صَحَّ أَنْ القَاتل وَالمَتنول غَير مُعِيمَين بَل هُم ظَالمُون لأَنْفسهم ، إِذْ أَدبرُوا عَمَن أَرْجب الله طَاعَته عَلَيهم ؛ لأَنَّه مَن خَرَج مِن طَاعَة خَالقه .

وَقَد قَالَ عَلِي ﷺ ، لمَّا بَلَغهُ قَتْل عُقمان : مَا سَاءَني . قُلتُ : فَقُولك هَذَا مِمًّا بَدْحَض حُجَتك ويَدل أَنَّه

<sup>(</sup>٢) وَقَد رَوىٰ كَثِير مِن أَيْئَة الزَّيدِيَّة بِالْإِضَافة إِلَىٰ الْإِمَامِيَّة -أَنَّ عَلِيًّا عَلِمٌ مُ يُبَايع أَبَا بَكْر قَطَّ.

## كَيْفُ نُمَا الثَّشَيْعِ؟

أَنَّ جُذُور التَّشِيَّع تَمْتَد إِلَىٰ عَهْد الرَّسُول، أَي أَنَّ جَمَاعَة مِنْ الْأَصْحَابِ كَـانُوا يَرون عَليًّا أَحق بِالخِلاَفَة مِنْ سوَاه ـكَمَا أَسلفنَا ـوَحِين بُويع أَبُو بَكُر ٱمْتَنع عَليّ

🕶 لَمْ يُبَايعه.

قَالَ: ثُمَّ قُلتُ: وَهَذَا عُنر بن الخَطَّابِ قَتَله أَبُو لُوَلُوْه ، فَلَم يَطلبهُ عَليٌّ بِدَمه كمّا طَلَب عُبِيد الله بن عُنر بِدَم الهُرْمُزَان الفَارسي حَتَّىٰ هَرَب مِنْه إلى مُمَاوِية ، فَلَم يَرْل عَليَّ يَطْلبه حَتَّىٰ قَـ تَله بِسفِين فِي عَسْكر مُعَاوِية .

ثُمُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّة مُجْمِعة عَلَىٰ قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «إِنَّ الله يَغْضَب لِفَضب فَاطِئة ». أنظر ، المتناقب لِابْن المفَازلي: ٢٢٠، الصَّوَاعق المحرِقة: ٧٥، وَبِلْفظ: (إِنَّما فَاطِمَة بضَّمَة منِّي يُؤذِيني مَا آذَاها) مَجِيع مُسلم: ١٩٠٣/٤ ح ٢٤٤٩، وَبِلْنظ: (فَاطِئة بطْعَة منِّي فَسَن أَغْضِبَهَا أَغْسَبْني) مَسجِيع البُخَارِي: ١٣٦١/٣ ح ٢٥١٠ و ٣٥٥٦، الخَسَائِس للنّسائِي: ٣٥، كَنْز السَّمَّال: ١٠٨/١٢ ح ٣٤٢٢٢. وَإِنُّهَا بَضْمَة مِنِّي بُرِيبُني مَا يُرِيبُها. (كنُوز العَقَائِق: ١٠٣. كَنز المُتَّال: ١٠٨/١٢. صَجِيح البُخَارى: ٢١٠/٤). وَمِنْهَا أَشُمْ رَائِحَة ٱلجَنَّة (الجَامع الصَّغِير: ٦٢٩ ح ٤٠٨٨. كَنز السُّال: ١٤٣/١٢ . و: ٢١٩/٦ ح ٣٨٥٣، جَامِع منَاقب النِّسَاء : ح ٣٤٤٠٤. وسَيِّدَة نِسَاء ٱلْمَالِمِين . (الجَامع الصَّغِير: ٦٢٩ م ٤٠٨٨، كَنز المُمَّال: ١٤٣/١٢ و: ٢١٩/٦ م ٣٨٥٣، جَامِع مناقب النَّسَاء: ح ٣٤١٠٤. وسَيَّدَة نِسَاء هَذِه الْأُمَّة. (الجَامع العُنْفِير: ١/ ٥٩٠ ح ٣٨٢٢ بِلَفظ « ٱلبَّبَنَّة » بَدل « الأُمَّة » . ذَخَائر التُقيى: ٤٣، صَحِيح البُخَارِي: ٤/٦٤). وَأَنَّهَا مَاتَت وَهِي غَضْبَىٰ عَلَىٰ أَبِي بَكُر، وعَلَىٰ مَن عَاوَنه عَلَى قَطْع مِيرَاثها مِن أَبِيهَا، وَٱنْتَزع فَدَك مِن يَدهَا، أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٧/١٣، صَحِيح مُسْلِم كتّاب الْجِهَاد رقم « ٥١ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ » ، مُسْنَد أُحمَد: ١/ ٤ و ٦. لَيْس أُحَد يَشك فِي ذَلِكَ مِنَ أُمَّة مُحَمَّد ٩. وَالحَدِيث السَّهُورِ عَن العُلمَاء أَنَّ عُضَّان حَجَّ ذَات سَنَة بِالنَّاس، فَلَمَّا صَار إلى مِني أَذَّن المُؤذن للظُّهر فَلَم يَظْهِر عُثَمَان ، فَقَال النَّاس لِمَلِّي: يَا أَبَا الحَسَن ، صَلَّ بِنَا ، فَقَال لهُم عَليّ ٧: « إِنْ أَحْبَبُهُم صَلَّيت بِكُم صَلاَّة رَسُول الله عَلَيْظ ». أنظر ، أَمَالي الإِمَّام أَحْمَد بن عِيسى: ٢ / ٣٧٠ الطُّبعَّة الأُولَى . فَأَبُوا عَلَيه فَتَركهُم، فَهَذا يَدل عَلَىٰ أَنَّه لَمْ يُبَايمهُم، وَلَم يَمْتَقد بِصلاتهِم...). أنْتَهىٰ. أنظر، مَجَالس الطَّبري، القلاَّمة الأُصُّولي المحقّق أَحْمد بن مُوسى الطّبري (٢٦٨ - ٣٤٠ هـ)، تَحقّيق: عَبدالله بن حمود العزيّ: ٧٧ ومَا بَقْدُها.

وَمَنْ مَعَهُ عَن البَيْعَة فِي بَدْ الْأَمْر ، وَلَكُنَّهُم ٱلتَرْمُوا السَّكِينَة وَالهدُو ، للمُحَافظة عَلَى الْإِسْلاَم وَالصَّالِح العَام ، هَذَا إِلَىٰ أَنَّه لَيْس فِي سِيرَة الشَّيخِين أَبِي بَكُر ، وَعُمَر مَا يَبْعَث عَلَى النَّقِمَة وَالْإِستِيّاء ، وَيَدعُو إِلَىٰ الثَّورة ، فَلَقد سَلكا طَرِيق الزُّهد \_ مَا يَبْعَث عَلَى النَّقمَة وَالْإِستِيّاء ، وَيَدعُو إِلَىٰ الثَّورة ، فَلَقد سَلكا طَرِيق الزُّهد \_ قِياساً إلىٰ مَسْلَك عُثْمَان \_ ، وَعَمِلا عَلَىٰ ٱنْتشَار الْإِسلام ، ولَمْ يُـوْثَرَا الْأَقَارِب وَالْأَرْحَام ، كَمَا فَعل عُثْمَان ، وَمَنْ جَاء بَعْده مِنْ الْأُمُويِين وَالعَبَّاسِين ، إِذَن بِسَمَاذا يَحتج لذَى الجمهُور مِنْ يُعَارِض وَيُقَاوم ؟ .

أَنَّ الَّذِين يُعَارضُون الحَاكِم فِي كُلِّ زَمَان وَمكَان لاَ يَدخلُون مَع الحَاكِم فِي نِزَاع مَكشُوف مِنْ أَجُل الوِلاَية والسُّلطَان، وَإِنَّما يَضفُون عَلىٰ نزَاعهِم شَوب الْإِصلاَح، وَرعَاية حقُوق النَّاس الَّتي أَضَاعها الحَاكِم، وَالشَّيخَان لَمْ يَدعا مَنْفَذاً لأَحد مِنْ هَذِه الجِهة، لِذَلِك لَمْ تَظهر نَزعَة التَّشيعُع فِي عَصرهُما، ولَمْ يَنْتَشر المَبدَأ كَمَا ظَهْر وَ ٱنْتَشِر فِيمَا بَعْد، فَلقد ظَهر وَاضحاً جَليًا فِي عَصر عُمْمَان الَّذي كَثُرت كَمَا ظَهْر وَ ٱنْتَشِر فِيمَا بَعْد، فَلقد ظَهر وَاضحاً جَليًا فِي عَصر عُمْمَان الَّذي كَثُرت عَلَيه المَآخذ وَالمَطَاعن حَتَّىٰ أُودَت بحَيَاته، ثُمَّ ٱسْتدت نَزعَة التَّشيعُ وَٱنْتَشَرت أَكثَر فَأَ كُثر لمَّا ٱسْتدت مَظَالم الحَاكمِين مِنْ الْأُمُويين والعبَّاسيين وغَيْرِهم، وكُلَّما أَكثَر فَأَكْثر لمَّا ٱسْتدت، والإيمَان بِحَقِّهم فِي الْجَور كُلَّما ٱنْتَشَر مَذْهَب التَّشيعُ لأَهل البَيْت، والإيمَان بِحَقِّهم فِي الْجَلَور كُلَّما الْحَق، وَسَنُفَصل ذَلِكَ فِي البحُوث الْآتِية إِنْ شَاء الله.

## شرُوط الإمام ﷺ:

غَدَّمنا أَنَّ التَّشيُّع هُو الْإِيمَان بوجُود النَّص مِنْ النَّبيِّ عَلَىٰ عَلَيّ ، وكَان مِنْ نَتِيجَة • ذَلِكَ أَنْ ٱتَّخذ السَّيِّ فَي مِنْ صفَات عَلَيَّ شُرُّ وطَا أَسَاسيَة للْإِمَامة يَجِب أَنْ يَتصف بِهَا كُلَّ مَنْ يَتُولَىٰ الخِلاَفَة بَعْد الرَّسُول؛ وعَلَيْ ذَمْ يَسْجُد لصَنم قَطَّ: ولَمْ يُشرك بِاللهِ طَرفة عَيْن، ولَمْ تَصدر عَنْهُ خَطِيئة فِي حَيَاته كلّها لاَ عَمداً وَلاَ سَهواً، فَخَلِيفة الرَّسُول يَجب أَنْ يَكُون كَذَلِك، تَمَاماً كَالْأَنبِيَاء فِي وجُوب العِصْمَة عَن جَمِيع الوَسُول يَجب أَنْ يَكُون كَذَلِك، تَمَاماً كَالْأَنبِيَاء فِي وجُوب العِصْمَة عَن جَمِيع الفوّاحش والقبَائح مِنْ الصِّغر إلَىٰ المَوت. وَمِنْ أَدلتهِم أَنَّ الْأَثِمَة هُم حَفَظة الشَّرع وَالقوّامُون بهِ كَالْأَنبيَاء؛ فَلو جَازت عَلَيهِم المعصِية آنتفت الفوّائد مِنْ وجُودهم، وأنَّ الله سُبْحَانهُ قَالَ : ﴿إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيثِتِي قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي وأنَّ الله سُبْحَانهُ قَالَ: ﴿إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيثِتِي قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِي الطَّن لِمِينَ ﴾ (١٠). فقد دَلت الْآيَة أَنَّ عَهْد الله، وَهُو الْإِمَامَة، لاَ يَكُون لمَن ظَلم وَعَصىٰ الله فِي حَيَاته وَلُو مرَّة وَاحدة.

وأَيضاً عَلَيّ أَفْضل الصَّحَابَة فَيَجِب أَنْ يَكُون الْإِمّام أَفضَل مِنْ رَعِيَته فِي جَمِيع صفَات الكَمَال وَالجَلاَل؛ لأَنَّ الأَعلم الأَتقىٰ لاَ يَجوز أَنْ يَنْقَاد لمَن هُو دُونه عِلمَاً وَتُقىٰ، وَبِهَذا جَاء القُرْآن الكَرِيم: ﴿أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتَبّعَ أَمُّن لاَيَهِدِى إِلاَّأَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾(١).

وهَذِه الصَّفَات الَّتِي يَشْتَرطهَا الشَّيعَة فِي الْإِمَام لُو تَتَوَافر فِي وَاحد مِمَّن تَولَىٰ الخِلاَفَة غَير الْإِمَام عَلَيّ وَوَلده الحَسن بِخَاصَّة مَنْ جَاء بَعْدهُما، فَمِن الطَّبِيعي إِذَن الخِلاَفَة غَير الْإِمَام عَلَيّ وَوَلده الحَسن بِخَاصَّة مَنْ جَاء بَعْدهُما، فَمِن الطَّبِيعي إِذَن أَنْ لاَ يَعْترفُوا بِإِمَامَة أَي حَاكِم غَير عَليّ وَٱبنَائه (٣) وأَنْ يَنظرُوا إِلَيه نَظرهُم إِلَىٰ مَنْ أَنْ لاَ يَعْترفُوا بِإِمَامَة أَي حَاكِم غَير عَليّ وَآبنَائه (٣) وأَنْ يَنظرُوا إِلَيه نَظرهُم إِلَىٰ مَنْ غَصب أَهْل البَيْت حَقّهم الْإِلهي، وَدَفعهُم عَن مقامهِم، وَمَراتبهِم اللّهِي رَتَّ بهُم الله فِيها؛ وكان الحَاكِم بِدُوره يَرىٰ فِي الشِّيعَة العَدوّ اللَّدود، والحِرب المُعارض

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) يُونُس: ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) يَعْتَقد الْإِمَامِيَّة أَنَّ أَيْمَة الحَق هُم عَلَي وَأُولاده مِنْ فَاطِمة ، وأَنَّ كلّ إِمَام نص عَلى خَلَفه ، وَبِهذا يَنْتَهِي النَّص إِلَى النَّبِيّ الَّذي نص عَلى وَصيّه وَخَلِيفته الأَوَّل . (مِنْهُ فِل ) .

لحُكمه، حَتَّىٰ وَلُو ٱلتَرْموا السّكُون وَالهدُوء مَا دَاموا يَعْتقدُون بِأَنَّ غَيْرَه أَحتَّى وَأُولىٰ. فَمَبدأ التَّشيُّع لاَ يَنْفَصل بحال عَن مُعَارضة الحَاكِم إِذَا لَمْ تَتوَافر فِيهِ الشُّرُوط، وهِي النَّص، وَالحِكْمة، وَالأَفْسَلِيَّة، وَمِنْ هُنا لاَقى الشَّيعَة مِنْ الشَّيعَة مِنْ الصَّاكِمِين فِي كل دَور صنُوف الْإضطهاد، والتَّنْكِيل، وَالحِرمَان. وَمِنْ هُنا كَانُوا يُمثلُون الحِزب المُعَارض دِيناً وَإِيمَاناً.

#### طَاعَة الخاكِم الجَانر:

ذَكر عُلْمَاء السُّنَّة فِي كُتب الفِقْه وَالعَقَائِد هَذِه المَسْأَلَة: «هَـل تَـجب طَـاعَة الحَاكِم الفَاسق الجَائِر أُو لاَ؟».

قَالَ أَبْن حَنْبل، وَالشَّافِعِي، وَمَالك: «يَجْب الصَّبر عِند جَور الحَاكِم» (١). وجَاء فِي آخر الجُزء الثَّامِن مِنْ كتَاب الموَاقف وَشَرحه: «أَنَّ المُرجِئَة قَالُوا: لاَ يَضر مَع الْإِيمَان مَعْصِية، كَمَا لاَ يَنْفَع مَع الكُفْر طَاعَة؛ وَذَهَبت بَعْض فِرقَهُم إِلَىٰ أَنَّ الْإِيمَان هُو المِعَرفَة باللهِ وَالخصُوع له، وَالمَحبَّة بِالقَلب، فَمَن ٱجْتَمعَت فِيهِ هَـذِه الصَّفَات فَهُو مُؤْمِن لاَ يَضره تَرك الطَّاعات، وَآرتكاب المعاصي وَلاَ يُعاقب عَلَيهَا» (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، المتذاهِب الإشلاَمِيَّة، الشَّيخ مُحَمَّد أَبُو زُهرَة: ١٥٥ المَعْلَبَعَة النَّمُوذَجِية. (مِنْهُ عَلَى). أنظر، مَـتن شَرْح التَقِيدة الطُّحَاوِية: ٣٧٩، شَرْح العَقَائِد النَّسفيّة: ١٨٥، مَـقَالاَت الْإِسلاَمِيين: ٣٢٣، وَأُصول الدَّين للبَرْدوي: ١٩٠، مُغني المُحتَاج فِي شَرْح أَلفَاظ البِنهَاج: ١٣٣/٤، وَالنُّووي فِي شَرْحَه عَلىٰ صَحِيح مُسلم: ٢٢٩/١٢، مَآثر الْإِنَافَة: ١٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أنظر، المواقف في عِلم الكَلام: ٣٩٥، وَشَرْح المواقف للجُرْجَاني: ٣٤٦/٨، الطُّبعَة الأولى

وَزَعمُوا أَنَّ الخرُوج عَلىٰ الحَاكِم المُسْتَخف بِدِين الله الجَائر عَلىٰ عبَاد الله حَرَام مُسْتَدلِين بِأَنَّ فِي الخرُوج تَفرِيقاً لكَلمَة المُسْلمِين، وَٱسْتَبدَال الخَوف بِالأَمن؛ وَبِمَا رَوَاه أَبُو بَكْر عَن الرَّسُول: «سَتكُون فِتَن القَاعد فِيهَا خَير مِن السَّاعي أَلاَ فَإِذَا نَزلت أَو وَقَعت، فَمَن كَان لهُ إِبل المَاشي، والمَاشي فِيهَا خَير مِنْ السَّاعي أَلاَ فَإِذَا نَزلت أَو وَقَعت، فَمَن كَان لهُ إِبل فَليَلحق بِغَنمه، وَمَنْ كَان لهِ أَرْض فَليَلحق بِأَرْضه، فَمَنْ كَان لهِ أَرْض فَليَلحق بِأَرْضه، فَقَال رَجُل: يَا رَسُول الله مَنْ لَمْ يَكُن لهُ إِبل وَلاَ غَنْم وَلاَ أَرْض؟ قَال: يَعمد إلَىٰ سَيْفَه فَيَدق عَلىٰ حَده بحَجر» (١).

وَقَدْ جَاء هَذَا الحَدِيث وَمَا إِلَيه، وتِلْكَ الْأَقْوَال وَأَمْثَالِهَا كُمَا يَشَاء الحَاكَمُون اللَّذِين وجدُوا قَدِيمًا وَحَديثاً فُقهَاء يَفتُونهُم بِمَا يُرِيدُون، وَيَضعُون الْأَحَادِيث، وَيُفسرُون القُرْآن بِمَا يَصون مصالح الظَّالم الغَاشم. وَنَقل أَبُو زُهرَة عَن الصَّحِيحَين البُخاري أَنَّ رَسُول الله قَالَ: «مَنْ وِلِّي عَلَيه وَالْ فَرَآه يَأْتِي شَيئاً مِنْ مَعْصِية الله فَلْيكرَه مَا يَأْتِي شِيئاً مِنْ مَعْصِية وَلا يَنْزَعَن يَدا مِنْ طَاعَة » (١٠). هَذَا إِلَىٰ أَنَّ الْأَشَاعرَة يَقُولُون بِأَنَّ الْإِنْسَان مُسيَّر غَير مُحيَّر وأَنَّ جَمِيع أَفعَاله بقَضَاء الله وَقَدْره (١٠).

أَمًّا عُلْمًاء الْإِمَامِيَّة فَقَد جَاءت أَقَوَالهُم وَأَحَادِيثِهُم عَلَىٰ العَكس حَيْث ٱعتَبروا

 <sup>→</sup> مَصْر ١٩٠٧م، فَصَل الْإِعتزَال وَطبقَات المُمْتَزِلَة : ٢٢٨ و ٢٣٩، المُنيَّة وَالْأَمل فِي شَرْح البِلل وَالنَّحل،
 أَحْمَد أَبن يَحْيَىٰ المُرْتَصَىٰ : ١٣٢، وكَذَلِك ١٤٢، وَتَأْدِيخ الَيمَن الثَّقَافِي : ١٤٢/١، الحَدَائِق الوَردِيَّة في منَاقِب الْأَئِمَّة الزَّيدِيَّة : ١٤٣/١.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح مُسْلم: ١٦٩/٨، مُسْنَد أَحند: ٣٩/٥، سُنن أبي ذاود: ٣٠٣/٢ ح ٤٢٥٦، السُّنن الكُبرى: ١٤٤٠/٨، كنز العُمَّال: ١١٢/١١ ح ٣٠٨٣٠، مُسْتَدرك الحَاكم: ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، المَذَاهِب الْإِسْلاَمِيَّة: ١٥٨. (مِنْهُ مَثِنُ).

<sup>(</sup>٣) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

الْإِنْسَان مُخيَّراً غَير مُسيَّر، وَحَمَّلُوه مَسؤوليَة أَعمَاله وَأَفعَاله؛ وعَلَىٰ الرَّغم مِنْ أَنَّ الشَّيعَة اَعتَبرُوا الخِلاَفَة حَقًّا إِلٰهِياً لِعَليِّ وَلْأُولاَده، فَقَد تَسَاهلُوا إِلَىٰ أَقْصَىٰ الحدُود مَع الحَاكِم العَادل، وَفَضَّلُوا غَير المُسْلِم إِذَاكَان عَادلاً عَلَىٰ المُسْلِم إِذَاكَان ظَالمَاً. مَع الحَاكِم العَادل، وَفَضَّلُوس أَنَّه قَالَ: «الكَافر العَادل أَفْضَل مِنْ المُسْلِم فَقَد اسْتُهر عَن آبُن طَاوس أَنَّه قَالَ: «الكَافر العَادل أَفْضَل مِنْ المُسْلِم الجَاثر» (١١). وقَالَ العَلاَّمَة المَجْلسي فِي البحَار: «المُلك يَبْقىٰ مَع الكُفر وَلاَ يَبْقىٰ مَع الكُفر وَلاَ يَبْقىٰ مَع الكُفر وَلاَ يَبْقىٰ مَع الطُّلم» (١٠). وقَالَ الشَّريف الرَّضى (١٠):

يَا ٱبْن عَبدالعَزِيز لَو بَكَت العَ يَن فَيَى مِنْ أُمَيَّة لبَكَيتُك

وَجَاء عَن الْإِمَامُ الصَّادق اللهِ: «مَنْ أَرْضَىٰ سُلطَاناً جَاثِراً بِسَخط الله خَرَج مِنْ دِين الله » (4). وقَالَ الْإِمَام البَاقر الله : «لا دِين لمَن دَان بِطَاعة مَنْ عَصىٰ الله » (6). وقَالَ الْإِمَام عَلَي الله : «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (٢).

وَأَفْتَىٰ فُقهَا الشَّيعَة بِأَنَّ أَي عَمَل ، فِيهِ مَعُونة لظالم بِجهَة مِنْ الجِهَات فهُو حرَام ، وَكَبِيرة مِنْ الكَبَايْر ؛ وكَان فِي عَهْد الرَّشِيد رَجُل مِنْ الشَّيعَة يُدعى صَفوان ، وكَانَتْ لهُ جمَال يَكرِيهَا لهَارُون الرَّشِيد حِين يَذْهب إِلَىٰ مَكَّة للحَجّ ، فَدَخل يَوْمَا عَلَىٰ الْإِمَام مُوسَىٰ بن جَعْفَر ، فَقَال لهُ : «يَا صَفوَان كلَّ شَي عَنْك حَسَن جَمِيل مَا الْمُ

 <sup>(</sup>١) أنظر، إقبَال الأعمَال لإبن طَاووس: ١٠/٨، اليَقِين لإبن طَـاووس: ٦٥، تَأْرِيبخ الفَـخري: ١٣.
 الآدَاب السَّلطَانِيَّة: ١١، جَمَال الأُسبُوع لابن طَاووس: ٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر، بحار الأنوار: ٣٣١/٧٢ - ٦٣.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، الدّيوان: ١٢٤. شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِإِبْن أبي الحديد: ١٠/٤. مَنَاقب آل أبي طَالب: ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٤) أُنظر، الكَافي: ٥ /٦٣ ح ٢. تُحف المُقُول: ٥٧، وَسَائِل الشَّيعَة: ١٥٣/١٦ ح ٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر الكَافي: ٥/١٧٣ ع ٤ المتعاسن: ١/٥ ح ٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر، نَهْم البَلاغَة: الحِكْمة (١٦٤).

خَلاشِئاً وَاحداً. قَالَ: جُعْلَتُ فَدَاك أَي شَيء؟ قَالَ: إِكرَاوُك جِمَالك مِنْ هَارُون. قَالَ: والله مَا أَكرَيته أَشرًا وَلاَ بَطراً وَلاَ للصَّيد وَلاَ للَّهو، وَلَكن أَكرَيته لطَريق مَكَة، وَلاَ أَتولاَه بِنَفسي، وَلَكن أَبْعث مَعَهُ عُلمَاني. فَقَال: يَا صَغوَان أَيقع كرَاوُك عَلَيهِم؟ وَلاَ أَتولاَه بِنَفسي، وَلَكن أَبْعث مَعَهُ عُلمَاني. فَقَال: يَا صَغوَان أَيقع كرَاوُك عَلَيهِم؟ قَالَ: نَعْم جُعلتُ فدَاك. قَالَ: أَتُحبّ بقَاوْهُم حَتَّىٰ يَخرج كرَاوُك؟ قَالَ: نَعْم. قَالَ: فَمَن أَحَبّ بقَاءهُم فَهُو مِنْهُم، وَمَنْ كَان مِنْهُم فَهُو فِي النَّار. فَذَهب صَغوَان، وَبَاع فَمَن أَحَبّ بقَاءهُم فَهُو مِنْهُم، وَمَنْ كَان مِنْهُم فَهُو فِي النَّار. فَذَهب صَغوَان، وَبَاع فَمَن أَحَبّ بقَاءهُم قَلُو وَلَمْ ؟ قَالَ: أَنَا شَيخ، وَالغُلمَان لاَ يَفُون بِالأَعمَال. قَالَ: جَمَالك. قَالَ: مَالي، قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: أَنَا شَيخ، وَالغُلمَان لاَ يَفُون بِالأَعمَال. قَالَ: هَيهات.. قَالَ: مَالي، وَلمُوسىٰ بن جَعْفَر؟ قَالَ: دَع عَنْك هَذَا، وَالله لَولا حُسن جَعْفَر. قَالَ: مَالي، وَلمُوسىٰ بن جَعْفَر؟ قَالَ: دَع عَنْك هَذَا، وَالله لُولا حُسن صُحْبَتك لقَتَلتُك» (١٠).

وَكَتب المَنْصُور إِلَى الْإِمَام الصَّادق اللهِ: «لِمَ لاَ تَغْشَانا كَمَا يَخْشَانا النَّاس؟ فَأَجَابِه الْإِمَام: لَيْس لنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا نَخَافُك عَلَيه، وَلاَ عِندَك مِنْ الْآخرة مَا نَرجُوك بِهِ، وَلاَ أَنْت فِي نِعْمَة فَنُهنِيك، وَلاَ فِي نِقْمة فَنُعزِيك. فَكَتب إِلَيه المَنْصُور ثَانِية: بهِ، وَلاَ أَنْت فِي نِعْمَة فَنُهنِيك، وَلاَ فِي نِقْمة فَنُعزِيك. فَكَتب إِلَيه المَنْصُور ثَانِية: تصحبنَا لتنصحنا. فَأَجَابِه الْإِمَام: مَنْ أَرَاد الدُّنْيَا لاَ يَنْصحك، وَمَنْ أَرَاد الْآخرة لاَ يَصحبك. فَقَال المَنْصُور: والله لَقَد مَيَّز عِندي منازل النَّاس مَنْ يُرِيد الدُّنْيَا مِسَن يُريد الأَنْيَا مِسَن

وَأَحَادِيثِ الْإِمَامِيَّةِ فِي هَذَا البّابِ لاَ يَبلغهَا الْإِحصَاء، وفِيهَا تَجد السّر لْإِبتعَاد

<sup>(</sup>١) أنظر، وَسَائل الشَّيعَة: ١٢/ ١٣١ ح ١٧، بحّار الأَنوَار: ٣٧٦/٧٢ ح ٣٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْتَدرك وَسَائل الشَّيعَة: ٣٠٧/١٦ م. بحّار الأنوّار: ١٨٤/٤٧ ح ٢٩. كَشيف الغُسُّة: ٢٧/٢.

كِبَّارِ العُلمَاء وَمَراجع الدَّين فِي النَّجف عَن السَّيَاسة وَرجَال الحُكُم، فَلَقد تَوَارثُوا ذَلِكَ خَلفاً عَن سَلف عَن الأَيْمَّة الأَطهَارِ.

قَاطَع المُخلصُون مِنْ عُلْمَاء الْإِمَامِيَّة الحَاكمِين، وَأَفتُوا بِتَحرِيم العَمَل عِندَهُم، وَلَمْ يَسْتَثَنُوا إِلاَّ مَا فِيهِ نَفع للمُؤمِنِين، وَدَفع الحَيف وَالظُّلَم عَن المَظلُومِين، ولَمْ يَكْتفُوا بِذَلك، بَل أَفتُوا بِأَشيَاء تَتصل مُبَاشرَة بِأَعمَال الحَاكِم، فَلقد أَستَرطوا العَدَالة فِي إِمَام الجمُعَة وَالجمَاعة، وكَان الحَاكِم فِي الغَالب يَوْم النَّاس فِي العَدَالة فِي إِمَام الجمُعَة وَالجمَاعة، وكَان الحَاكِم فِي الغَالب يَوْم النَّاس فِي الصَّلاة، وَلاَزم هَذَا الشَّرط أَنَّ صَلاة المُؤتمِين بهِ بَاطِلة لاَ يَتْقَبلها الله، مَع عِلْمهُم الصَّلاة، وَلاَرْم هَذَا إلَىٰ أَنَّ صَلاة العَدَالة يُشعِر بِأَنَّ القِيَادة فِي كلَّ شَيء لاَ بِفسق الْإِمَام وجَوره، هَذَا إلَىٰ أَنَّ شَرط العَدَالة يُشعِر بِأَنَّ القِيَادة فِي كلَّ شَيء لاَ تَصلح مَع الأَمَانَة والْإِخْلاَص. وَأَفتُوا أَيضًا بِتَحرِيم الغِنَاء وَأَستعمَال آلآت تَصلح مَع الأَمَانَة والْإِخْلاَص. وَأَفتُوا أَيضًا كِان يَتَعَاطَاه الحَاكِمُون. وَبِهَذا يَتَبيَّن أَنَّ مَبدأ التَّسَيَّع يُلاَزم الثَّورَة عَلَىٰ الفَسَاد والظُّلم، فَلاَ بدَع إِذَاكَان أضطهَاد الشَّيعَة مِنْ الشَّغل الشَّاغل لكل حَاكِم جَاثر.

## الْوِلاَة وَشَيُوحَ السُّوء:

كَان الوِلاَة يَنْهِبُون الْأَموَال، وَيَسْتَعبدُون الْأَحرَار، وَيملَوْن السَّجُون بالْأَبرِيَاء، ويَعْملُون السَّجُون اللَّبو اللَّوقت نَفْسه يَجدُون مِنْ شيُوخ السُّوء مِنْ يُعملُون السَّيف فِي الرَّقَاب، وَكَانُوا فِي الوَقت نَفْسه يَجدُون مِنْ شيُوخ السُّوء مِنْ يُبرر أَعمَالِهُم، وَيُخرِجهَا عَلَىٰ قوَاعد الدِّين وَأُصُول الشَّرِيعَة؛ فَلقَد وَجد مُعَاوِيَة أَبَا هُرَيرَة، وَسَمُرَة بن جُنْدُب يَضعَان الْأَحَادِيث الكَاذبَة عَلَىٰ لسَان الرَّسُول فِي أَبَا هُرَيرَة، وَسَمُرَة بن جُنْدُب يَضعَان الْأَحَادِيث الكَاذبَة عَلَىٰ لسَان الرَّسُول فِي مَدح مُعَاوِيَة، وَالطَّعن عَلَىٰ عَلَي ؛ كَمَا وَجَد وَلَده يَزِيد شَيخًا يَقُول: أَنَّ الحُسَيْن

قُتل بِسَيف جَدَّه (۱) إ... وقَالَ الحَسن البَصري (ت ١١٠هـ): « تَجْب طَاعَة مُلُوك بَني أُمَيَّة ، وَإِنْ جَارُوا ، وَإِنْ ظَلموا .. والله لمّا يَصْلُح بِهِم أَكثَر مِمَّا يُفْسدُون » . وكَان مُلُوك بَنى العَبَّاس أَغنى الجَمِيع بِهَذا النَّوع مِنْ الشَّيُوخ .

ثَارِ الشَّيعَة أَيْمَّتُهُم وَفُقهَا يُهِم وَأُدبَاوُهُم عَلَىٰ حُكَام الجَور، وَرَفضُوا التَّعَاون مَعَهُم عَلَىٰ الْإِثْم، لأَنَّ عَقِيدة التَّشيَّع ثَورَة بِطَبعهَا عَلَىٰ البَاطِل، وتَضحِية بِالحيّاة مِنْ أَجل الحَقّ، ولَيْس بِالمَعقُول أَنْ يَتجَاهل الحَاكمُون هَذِه العَقِيدَة فَأَضطَهدُوا الشَّيعَة، وَنَكلُوا بِهم، وَطَارَدوهُم فِي كلّ مكان، وَسَاوَموا شيُوخ السُّوء، وتسمَّ الْإِتفَاق بَيْنَ الفَرِيقِين عَلَىٰ أَنْ يَقتل أَوْلَئك المُؤْمِنِين المُخلصِين لله وَلرَسُوله وأَهْل البَيْت، وَيُبَارِك هَوْلاء التَّقتِيل، وَيخرجُوه عَلىٰ أَسَاس مِنْ الدِّين المَرْعُوم.

<sup>(</sup>١) لَم تُوجد هَذِه الكَلَمَة فِي تأْرِيخ آبن خُلدُون المَوجُود الآن، وَكَأَنَّه ذَكَرها فِي النَّسخَة الَّتي رَجَع عَنْهَا كمَا قَال بَعْض المُوْرخِين. أُنظر، الضَّوه اللاَّمع: ١٤٧/٤، فَيض القَدِير شَرح الجَامع الصَّخِير: ١/ ٢٦٥ ح ٢٨١ و: ٥ / ٣١٣ ح ٢١٣.

الأوقات سَبَباً للثَّقة بِسَند مِنْ الأَسَانِيد، أَو مُرجحًا لَبَيُّنَة عَلَىٰ أُخرىٰ؛ فَعَلَىٰ الكَاتِب أَنْ لاَ يَتجَاهل هَذِه الحقيقة إِذَا حَاول أَنْ يَكتُب عَن طَائِفَة مِنْ الطَّوَائف عَلَيه أَنْ يَعْتَمد عَلَىٰ أَقَوَالهَا بِالذَّات، والمَصَادر المعتبرة عِنْدَها.

### الشّيعة وأخمد أمين:

ظَهر مِمَّا نَقلنَاه مِنْ مَذْهَب مَالِك، والشَّافعِي، و أَحْمَد، والحَسن البَّصرِي، وَالمُرجئة أَنَّ جمهُور السُّنَّة يُوجبُون طَاعَة الحَاكِم الجَائر، وَالصَّبر عَلَىٰ جَوره وَظُلمه ، وَلاَ يُجِيزُون الخرُوج عَلَيه ، وأَنَّ الشِّيعَة يُوجِبُون المُعَارِضَة وَالثُّورَة عَلَىٰ الفَسَاد والظُّلم، فَمَذهَب الشِّيعَة يُخَالف مَذْهَب التَّسَنُن (١) فِي ذَلِكَ، وَيَعَف كلَّ مِنْهُما مَوْقِف التَّضاد مِنْ الْآخر ؛ فَأَكثَر السُّنَّة يَرون الخرُوج عَلَىٰ الحَاكِم الجَـائر خرُوجاً عَلَىٰ الدِّينِ والْإِسْلام؛ والشِّيعَة يَرونِ الخرُوجِ عَلَيه مِنْ صَمِيمِ الدِّينِ والْإِسْلاَم، وَالصَّبْر عَلَىٰ الجَور خرُوجاً عَنْه، وَبِهَذا نَـجد السِّـ الْأَوَّل وَالتَّـفْسِير الصَّحِيح لقَول أَحْمَد أمِين وغَيْرَه مِنْ السُّنَّة بِأَنَّ (التَّشيُّع كَان مَلجَأَ لكلَّ مَنْ أَرَاد هَدم الْإِسْلام)؛ لأَنَّ الْإِسْلام فِي مَنْطق أَحْمَد أُمِين وَأُسلافه يَتمَثَّل فِي شَخص الحَاكِم جَاثراً كَان أَو عَادلاً، فكلّ مَنْ عَارضَه أَو ثَار عَلَيه فَقَد خَرج عَلى الْإِسْلام. وَالجَائر فِي مَنطق الشِّيعَة هُو الخَارِج عَلَىٰ الْإِسْلام وَشَرِيعَته ؛ فَمَن ثَار عَلَىٰ هَذَا الحَاكِم فَقَد أَخِذ بِالدِّينِ، وَعَمِل بِالقُرآنِ وَسُنَّة الرَّسُولِ. وعَلَىٰ هَـذَا السَّبيل فَلاَ نَعْجِب إِذَا قَالَ أَحْمَد أُمِين أَنَّ الشُّيعَة هَدَّامُون. أَجْل، أَنَّهُم هَدَّامُون،

<sup>(</sup>١) أنظر ، المَذَاهِب الإشلاَمِيَّة لِابِي زُهرَة: ١٥٥ و ٢٩٩. (مِنْهُ تَتُوّ).

وَلَكِنْ لِلضَلاَل وَالفِّسَاد.

وَكَتب الْأُسْتَاذ جُورج جَردَاق صَفحَات طوالاً فِي كتَابه (عَلَي وَالقَومِيَّة العَرَبِيَّة » بِعُنوان (مَع الثَّاثرِين) نَقْتَطف مِنْهَا مَا يَلي:

(كَان شِيعَة عَلَيّ يُمثُلُون المُعَارضة للحكُومَات الْأُمُويَة وَالعبَّاسِيَّة، وهِي حَكُومَات ظَالمَة جَائِرَة تُوجب عَلَىٰ مُعَارضِيها أَنْ يَمشوا فِي طَرِيق تُعادي الظَّلم وَالجَور، وَبِذَلك آكُتَسب التَّسيُّع لِعَليّ صِفَة الدَّفَاع عَن المُضْطَهدِين وَالمُسْتَضعفِين. وَلشِيعَة عَليّ فِي تأريخنا موَاقف ضِدّ الظُّلم بِأَنوَاعه جَميعاً، هِي الشَّرف كلّه، وهِي إِرَادَة عَليّ كلّها... أَمَّا مَواقفهُم مِنْ الفَسَاد فَتُنبيء عَنْهُ أَجيال لشَرف كلّه، وهِي إِرَادَة عَليّ كلّها... أَمَّا مَواقفهُم مِنْ الفَسَاد فَتُنبيء عَنْهُ أَجيال كثيرة مِنْ مُعَارضَة الحكُومَات الفَاسِدَة، والنَّظم الجَائِرَة، وَسِلسِلة طَوِيلة مِن حَلقَات النَظام الدَّامي.

وكان الشَّيعَة يُفْسرُون الدِّين تَفسِيراً يُخَالف مصالح الطُّغَاة، وَيُلاَئم الشَّعب، فَإِذَا المُضْطَهدُون مِنْ العَرب، وَالموالي، والمُسْلمِين، وأَهْل الدِّمة يَسيرُون ورَاء وُعاء الشِّيعَة مِنْ أَبْنَاء عَليّ... وعَلىٰ هَذَا أَيضاً كَان الشِّيعَة فِي تِلْكَ العصور وُعمَاء الشِّيعَة مِنْ أَبْنَاء عَليّ... وعَلىٰ هَذَا أَيضاً كَان الشِّيعَة فِي تِلْكَ العصور أَصْحَاب مَذْهَب ثَوري يُفْسح المَجَال أَمّام المُجْتَهدِين للْإِنتقال بهِ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَال ، وَيَأْبِىٰ الْإِنكمَاش وَالجمُود. وَٱنْسَجمت ثَورَة هَـذَا أَنْمَذْهَب مَع أَمَاني المُسْتَضعَفِين وَالمُضْطَهدِين، ومَع تَعَالِيم عَليّ بن طَالب، فَإِذَا بِعَلي عُنوَان هَوْلاً المُسْتَضعَفِين.

وَإِنْ أَنْتَ أَحْصَيتَ الثَّائرِينَ عَلَىٰ العَظالَمَ فِي العَهْدِ الْأُمُويِ والعَبَّاسِي فِي الحِجَازِ، والعراق، وَالشَّام، وَفَارس، وَٱأَفْريقيًا وَغَيرها أَلقَيت عَليًّا أَمَامهُم ... وَإِنْ أَنتَ أَحصَيت غَايَات هَذِهِ الشَّورَاتِ النَّتِي زَلزَلتِ الشَّرِق قَرُوناً

طوَالاً وَقَضَّت مضَاجع الطُّغَاة أَلفِيتهَا الغَايَات الْإِجْتمَاعِيَّة الَّتِي مِنْ أَجلهَا كَافح عَليّ، وَإليهَا دَعَا، وَفِي سَبِيلهَا أَستُشهد. وَهَكذا إِلتَ قَىٰ فِي حبّ عَليّ بعصُور الْإضطهَاد المُسْلِم، وَالمَسِيحي، وَالغَربي، وَالموَالي، وكلّ مَنْ هَاله أَنْ يَكُون رِزقَه مِنهُوباً وَحقَّه مَعْصُوباً.

كَان عَلَيّ هُو العَلَم الَّذي إِلتَقت حَوله الثَّاثُرُون، وكَان دُستُور عَلَيّ أَبداً مَع الثَّاثُرِين، وكَان اسم عَلَيّ يَترَدد عَلَىٰ لسَان كلِّ مَظلُوم، وَحِصناً يَنفزَع إِلَيه كلِّ ضَعِيف؛ فمَا مِنْ طَالب إِنصَاف فِي هَذَا التَّأْرِيخ إِلاَّ اسم عَلَيّ مَلاَذه، وَمَا مِنْ غَاضِب عَلَىٰ ظَالم إِلاَّ اسم عَلَيّ دِرعَه؛ وَمَا مِنْ سَاخط عَلَىٰ رَشوَة أُو فَسَاد أُو عَرافِ اللَّهِ مِنْ عَلَىٰ حَافِر عَلَىٰ الثَّورة فَإِذَا استه يَصبَح مُرَادفاً للإصلاح اللَّذي جُور إلاَّ لهُ مِنْ عَلَىٰ حَافِر عَلَىٰ الثَّورة فَإِذَا استه يَصبَح مُرَادفاً للإصلاح اللَّذي يُريده النَّاس فِي مَوطن الفَسَاد، ولِلخَيْر الَّذي يَتُوقُون إلَيه فِي مَعقل البَنغي. فَالتَّشيُّع مَونل يَلُوذ به كلِّ مُضْطَهَد وَمَحرُوم، وَيَنضَوي تَحت لوائه كلَّ ثَاثر فِي سَبِيل الحَق المَهدُور. لاَ مَلجَأُ لكلَّ مَنْ أَرَاد هَدم العُرُوبة وَالْإِسلام، كَمَا زَعَم مَنِيل الحَق المَهدُور. لاَ مَلجَأُ لكلَّ مَنْ أَرَاد هَدم العُرُوبة وَالْإِسلام، كَمَا زَعَم أَخْمَد أُمِين».

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ الَّذِين هَدَّمُوا الدِّين والْإِسْلاَم هُم الَّذِين صَرفوا الحَقِّ عَن أَهْله، وَأَخرجُوه مِنْ مَعدَنه بَيْت الرَّسُول الأَعْظَم، حَتَّىٰ طَمع به الأَدعياء وَالطُّلقَاء، الَّذِين رَكَّبُوا أُمَّ المُؤْمِنِين عَلَىٰ الجَمْل وَطَافُوا بِهَا الفَيَافِي وَالقِفَار، والَّذِين حَرِّضُوا عَلَىٰ قَتل عُثْمَان، ثُمَّ طَالبوا بِدَمه، وأَعْلَنوا الحَرب عَلَىٰ الوَصي فِي البَصْرة، وَالصَّفِين واللَّذِين سَمَّو الحَسن وَقَتلُوا الحُسَيْن؛ أَنَّ هَوْلاَء وَأَسْيَاعهم هُم الَّذِين هَدَّمُوا الْإِسْلاَم وَالعُرُوبة لاَ الشَّيعَة أَتبَاع الصَّادق الأَمِين وأَهْل بَيْتَه الطَّيبِين.

# عَليّ وَقُرَيْش

خَصّ الله نَبِيّه وأهْل بَيْتَه الكِرَام بِقسمٍ وَافر مِنْ الْأُموَال.

مِنْهَا: كُلِّ مَال يُؤخذ مِنْ غَير المُسْلَمِين دُون أَنْ يُوجف عَلَيه بِخَيلٍ أَو رِكَاب. وَمِنْهَا: خُمس الغَنَائم: ﴿وَآغُلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِتَنْعَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ (١).

وَمِنْهَا: مَا يَختَارِهِ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ الغَنِيمَة ، كَالسَّيف ، وَالفَرس ، وَالثَّوب ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِك ، وَلَكَنَّه عَلَيْهُ كَان يُعطي النَّاس كلِّ مَا يَقع تَحت يَده ، حَتَّىٰ مَا أَفَاء الله بهِ عَلَيه وَعَلَىٰ أَهْل بَيْتَه ، وَيَترك حَبِيَبته فَاطِمَة ، وَرَيحَانتِيه الحَسن والحُسَيْن ، وَأَخَاه عَليًا يَطُوون اللَّيالي والْأَيَّام جُوعًا ، لاَ سَقف لبَيْتهم ، وَلاَ أَبُواب ، وَلاَ ستُور إِلاَّ الجَرَائد ، وَمَا أَشْبه .

فَلقَد جَرَّت فَاطِمَة بِالرَّحىٰ حَتَّىٰ أَثَرَت فِي يَدهَا، وَحَملت القِربَة حَتَّىٰ أَثَرَت فِي يَدهَا، وَحَملت القِربَة حَتَّىٰ أَثَرت فِي يَدها، فَقَال لها: « ٱتني الله يَا فِي نَحرها، فَفَال لها: « ٱتني الله يَا فَاطِمَة، وَأَدي فَريضَة رَبِّك، وَأَعْملي عَمَلَ أَهلك، فَإِذَا أَخذتِ مَضْجعك فَسبّحي

<sup>(</sup>١) ٱلْأَنْفَال: ٤١.

ثَلَاثاً وَثَلاثِين، وَحمّدي ثَلَاثاً وَثَلاثِين، وَكَبَّري أَربعاً وَثَلاثِين، فَتِلك مِنْة، فَهو خَيرٌ لَكِ مِنْ خَادم» (۱). وَشَكت مِنْ مَرضٍ أَصَابَهَا، فعادها الرَّسُول وقَالَ لها: «كَيف أَنت يَا بُنَيَّة ؟ فَقَالت: إنِّي لوَجعَة، وَإنَّه ليُزَيدني أُنَّي مَالي طبعام آكله. فأَسْتَعبر النَّبيّ، وقَالَ: يَا بُنَيَّة أَمَا تَرضِين أَنْ تَكونِي سَيِّدَة نَسَاء العَالَمِين» (۱). هَذَا، وَهُو يَملك كلّ مَا عِند المُسْلمِين، وَيُسِيطر عَلىٰ كلّ مَا فِي الجَزِيرَة العَرَبِيَّة !....

هَكَذَاكَانَ عَلَيِّ فِي عَهْد أَبْنَ عَمَّه يَحيَا حَيَاةَ الشَّظْف، وَالبُوس، وَالفَاقة، وَفِي الوَقت نَفْسه يُنَازِل الْأَبْطَال، وَيُقَارِع الشَّجعَان، وَيَتعَرض للمَوت مرَّات وَمَرَّات ليَدفع القَتل عَن الرَّسُول الْأَعْظَم؛ أَمَّا غَيْرَه مِنْ الْأَصْحَاب فَكَان يَـفر إِذَا حَـمي الوَطِيس، أَو يَجْلس فِي العَرِيش، ومَع ذَلِكَ يَتَنعَم فِي الشَّبع، وَالرِّي، وَاللَّبَاس، وَالوطَاء، وَالدَّي، وَاللَّبَاس،

أَقَام النَّبِي بِمَكَّة (١٣) عَامَاً بَعْد البِعْثَة ، وَلاَقِىٰ خِلاَلهَا مِنْ قُرَيْش كلَّ عَنْتٍ ، وَبَلاء ، وَشَاركه الْإِمَام فِي كلَّ مَا قَاسَاه ؛ حَاصرُوه فِي الشَّعب مَع أَقَارِبه سَنتَين ، لاَ تَأخذهُم بِهم رَأْفَة ، فَقَطعوا عَنْهُم الطَّعَام ، ولَمْ يَدعوا أَحَداً يُكلمهُم أَو يَصل إليهِم ، وَتَخذهُم بِهم رَأْفَة ، وَقَطعوا عَنْهُم الطَّعَام ، ولَمْ يَدعوا أَحَداً يُكلمهُم أَو يَصل إليهِم ، حَتَّىٰ اَسْتَد البَلاَء ، وَعَظمت المُصِيبَة ، وَزُلزلُوا زُلزَالاً شَدِيداً ، وكَان عَليّ ، وأَبُوه حَتَّىٰ اَسْتَد البَلاَء ، وَعَظمت المُصِيبَة ، وَزُلزلُوا زُلزَالاً شَدِيداً ، وكَان عَليّ ، وأَبُوه وَإِخْوَته مَع النَّبِيّ ، وَبَعْد أَنْ خَرج مِنْ الشَّعب نَالُوه بَأَنوَاع الأَذَىٰ ، فَاستَهزأُوا بِهِ ، وَنَسبُوه إِلَىٰ الكِذب ، وَالسَّحر ، وَالجنُون ، فَكَانت أُم جَمِيل زَوِّجة أَبى لهب ،

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُسُنَد أَحَمَد: ۲۹۸/۹، سُنن أَبِي دَاود: ۳۰/۳ ح ۲۹۸۸، مَجْمَع الرَّوَاثد: ۱۰۸/۱۰، صَحِيح أَبن حبَّان: ۲۱/۲۳ ح ۱۹۸۲۸.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإِصَابة لِابْن حَجْر: ١٠٢/٨، تَأْرِيخ دِمَشَى: ١٣٤/٤٢، نَظم دُررَ السَّنْطَين: ١٧٩، ذَخَائر المُنتِىن: ٤٣، فَضَائل سَيِّد، النَّسَاء، عُمر بن شَاهِين: ٢٤، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١٠٥/٣.

وَعَمَّة مُعَاوِيَة تَطرح الشَّوك فِي طَرِيق الرَّسُول (١٠). وَأَتَاه يَوْمَا عُقْبة بن أَبي مَعِيط، وَهُو سَاجد لله ، فَوطأ عُنْقه بِرِجله ، وَمَا رَفَعها حَتَّىٰ ظَنَّ الرَّسُول أَنَّ عَينِيه قَدْ سَقطَتا عَلَىٰ الأَرْض ، وجَاء يَوْمَا بِرَحم شَاة فَأَلقَاه عَلَىٰ رَأْسه ، وَهُو سَاجد فِي سَقطَتا عَلَىٰ الأَرْض ، وجَاء يَوْمَا بِرَحم شَاة فَأَلقاه عَلَىٰ رَأْسه ، وَهُو سَاجد فِي الصَّلاَه (٢٠) ، وَوَجدُوه يَوْمَا يَطُوف ، فَأَلقىٰ عمَامَته فِي عُنْقه وَجَرَّه مِنْ المَسْجِد (٢٠) . وكان إذا خَرج مِنْ بَيْتَه أغروا بهِ الأَطفَال ، فيتبعُونه ، ويَرمُونه بِالحجّارة فكَان وكان إذا خَرج مِنْ بَيْتَه أغروا بهِ الأَطفَال ، فيتبعُونه ، ويَرمُونه بِالحجّارة فكَان

 <sup>(</sup>١) لَقَد تَظاهَرت عَلَيْهِمْ قِوىٰ الشَّر حَتَّىٰ مِن القَثِيرة والأَحْلاَف، وفِي طَلِيمَتهم عَمّه أَبُو لَهِب الَّذي نَزل فِيهِ رفِي أَمْرَأَتُهُ سُورَة خَاصَّة. ﴿ تَبُّتْ يَدَآ أَبِى لَهُبٍ وَتَبُّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ و وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَأَمْرَأَتُهُ سُورَةُ ٱلْمَسَدِ؛ ١ ـ ٥.
 ذَاتَ لَهَبٍ وَآمْرَأَتُهُ و حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مُسَدٍ ﴾ سُورَةُ ٱلْمَسَدِ: ١ ـ ٥.

ولَوْلا أَنْ يَدفع الله عَن نَبِيَّه بِعَمَّه أَبِي طَالب لتُضي عَلَىٰ الْإِسْلاَم ، وهُو فِي المَهد ، وَقَالَ أَهْل السَّير والتَّأْرِيخ : إنّ أبًا طَالب عَانىٰ الْكَثِير الْكَثِير فِي سَبِيل الْإِسْلاَم ونَبِيَّه .

أنظر، كتاب بُلُوع المَآرِب فِي نَجَاة آبَائهِ تَلَيُّ ، وَعَمَّه أَبِي طَالَب، تَأْلِف سُليمان الأَزهرِي، بِتَحقِيقَنا. وإنّه كَان يَسْتَنجد بِأَخِيه أَبِي لَهب، ويَستَثِير فِيهِ النَّخْوة والْحَبِية شِعراً ونَثراً ، لِيدفَع عَن اَبن أَخِيه مُحَمَّد عَلَيُّ فَيَرفض، بَل وسَاهم بِقسط وَافر فِي أَذَى رَسُول الله عَلَيْ والكِيد له ، والتَّأْلِف عَلَيْه ، والسَّبب الأَوَّل زَوجَته أُم جَمِيل أُخت أَبِي سُفْيَانَ التي وَصَفها الْقُرْآن بحَمَّالة الحَطب، لِأَنْهَا تُوقد نَار الْفِئْنَة والبغضَاء ضِد رَسُول الله عَلَيْه .

 <sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ١٩١٦، صَحِيح مُسْلم: ١٤١٨/٣ ح ١٠٧ و: ٥/١٧١، بدَاية السُجْتَهد
 ونهَاية المُقتَصد لِإِبْن رُشد: ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) عُقبَة هَذَا مِنْ بَني أَمَيَّة ، وَأُسر يَوْم بَدْر مَع مَنْ أُسر ، فَلَمَّا أُتي بِهِ إِلَىٰ النَّبِيّ أَمر بِضَرب عُنْقه . فَقَال : عَلاَم أَفْتل دُون غَيري ! فَقَال لهُ النَّبِيّ : لعد وَاتك فه وَرَسُوله . فَقَال : يَا مُحَمَّد مِنْك أَفضَل ، مَنْ للطِبيّة ؟ فَقَال لهُ : النَّار . وَأَمر عَلياً فَضَرب عُنْقه ، وَلَمْ يَقْتل النَّبِيّ مِنْ أُسرىٰ بَدْر إِلاَّ عُقْبَة ، وَالنَّضر بن الحَارث . وكَان لهُ : النَّار . وَأَمر عَلياً فَضَرب عُنْقه ، وَلَمْ يَقْتل النَّبِيّ مِنْ أُسرىٰ بَدْر إِلاَّ عُقْبَة ، وَالنَّضر بن الحَارث . وكَان النَّضر يُعَذب المُسْلمِين ، ويقُول فِي القُرْآن والنَّبِيّ أَقْوَالاً مُنْكَرة . (مِنْهُ عُنْق) . السَمَارف : ١٥٥ ، و ١٥٥ النَّضِ يُعَذب المُسْلمِين ، ويقُول فِي القُرْآن والنَّبِيّ أَقْوَالاً مُنْكَرة . (مِنْهُ عُنْ ) . السَمَارف : ١٥٥ ، و ١٥٥ الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد : ١٩ . العقد الفريد : ٢ / ٣٥ ، مَن طَبعَة الجسمالِية بسمور ، السَعنُوبيّ فِي تأريدخه : الأرشاد للشَّيخ المُفِيد : ١٩ / ١٥ ، من الخارات : ٢ / ١٥ من أبي دَاود : ١ / ٢٠٨٠ . المَدونَة الكُبرىٰ : ٢ / ١٥ ، بَهل الأُوطَار : ٨ / ١٥ ، الغَارات : ٢ / ٢٥ ، منن أبي دَاود : ١ / ٢٠٨٠ .

يَخرِج عَليًا مَعَهُ لِيَدفعهُم عَنْهُ (١) ، وَأَخِيراً تَآمرُوا عَلَىٰ قَتْله ، وَهُو نَائِم ، فَعَلم النَّبيّ بِذَلك ، وأَمر عَليًا أَنْ يَلْبس بُردَه الْأَخْضر ، وأَنْ يَنَام فِي فرَاشَه لَيلَة الْهِجْرَة ، فَقَال الْإِمَام : إِذَن الْإِمَام : أَتَسْلَم أَنْتَ يَا رَسُول الله إِذَا نُمتُ فِي فرَاشك ؟ قَالَ : نَعْم . فَقَال الْإِمَام : إِذَن لا أَبَالى بِالمَوت . وَآمْتَثل أَمر الرَّسُول ، وَالغِبطَة تَملا نَفْسه (٢).

وَقَفَ عَلَيِّ وأَبُوه أَبُو طَالَب إِلَىٰ جَانِب الرَّسُول يَوْم تَأْلَبت قِوىٰ الشِّرك عَلَيه وَصَمَمت عَلَىٰ قَتْله، ويَوْم لَمْ يَكُن للدِّين الجَدِيد حَول وَلاَ قوّة يَمْتَنع بِهَا الرَّسُول وَمَنْ آمَن مَعَهُ. وَحَسَبُنا أَنْ نَعلم مَاذاً صَنع المُشركُون بِبلاَل (٣)، وَحَسَبًا ب (٤)،

<sup>(</sup>۱) أنظر، فَتح البَاري: ۲۰/ ۲۰، تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث: ١٥٠، تَفْسِير مَجْمَع الْبَيَان: ٢٨٦/٢. تَفْسِير أبن كَثِير: ٢ / ١٠٤، فَتح القَدِير: ٢ / ٢٠، تَفْسِير الثَّعالبي: ٢ / ١٠٤، فَتح القَدِير: ٢ / ٢٠، تَفْسِير الثَّعالبي: ٢ / ١٠٤، فَتح القَدِير: ٢ / ٢٠، تَفْسِير الثَّعالبي: ٢ / ٢٠، فَتح القَدِير: ٢ / ٢٠، عُيُون الأَثْرِيخ ومَشَق: ٢ / ٢٠، عُيُون الأَثْرِيخ ومَشَق: ٢ / ٢٠، عُيُون الأَثْرِيخ ومَشَق: ٢ / ٢٠، الشَّفا بِتَعرِيف حَقُوق المُصْطَفَىٰ: ١ / ١٠٥٠.

 <sup>(</sup>٢) لأنريد الكلام الذي أطال فيه أهل التَّارِيخ، والسَّيرة، والحديث، بل نَنقل مُلخصه، مِن خِلال الآيَة الكَرِيمَة: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْدِى نَفْسَهُ اَبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ مِبِالْعِبَادِ ﴾ الْبَقَرَة: ٢٠٧.
 وَالنّي أَطْبَق المُؤرِّخُونَ عَلَىٰ أَنَّهَا نَزَلت فِي عَلَى ﷺ .

أنظر، شوَاهد التَّنزيل لِلْحَاكِم الحَسَكَاني: ١٩٣١ ح ١٣٣، وَالشَّعلي فِي الكَشف والْبَيّان: ١١٧/١ م ١١٧١، وَالرَّازِي فِي تَفْسِيره: ١٥٢/٢، وغَيْرهم كَثِير، أبن أبي الْحَدِيد فِي شَرحِه عَلَىٰ نَهْج الْبَلْغَة: ١٩٨٧ طَبِعَة الحَدِيثه ببَيرُوت، المتَاقب لِابْن شَهر آشُوب: ١٩٨، السُتَرشد فِي إِسَامَة أَبْلَاغَة: ١٩٨٠ طَبَعَة الحَدِيثه ببَيرُوت، المتَاقب لِابْن شَهر آشُوب: ١٩٨، السُتَرشد فِي إِسَامَة أَمِير الْمُؤْمِنِينَ: ٤٣٣، الخَصَائص لِابْن البطريق: ٩٨، تَذكرة الخَواصَ لسَّبط أبن الجَوزي: ٤٠، تَأْرِيخ التَودُّة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) هُو بِلاَّل بِن رَبَاح ، وأُمّه : حمّامة . وكَانَ مِن مُولَّدي «مَكَّة » لرّجُل من بَنِي جُمح فاَشَتراه «أَبُو بَكُر » بِخَمس أَوَاق وَأَعْتَقه ، وكَانَ يُعذب فِي الله ، وشهد بَدْراً والمَشَاهد كلَّها . وهُو أُوَّل مَن أَذَن لرّسُول الله يَبَيْكُ \_ فَمَ مَن أَذَن لرّسُول الله يَبَيْكُ \_ فَمَ مَن أَدَن لرّسُول الله يَقِدُّن \_ فَمَا قُبض رَسُول الله يَجَلُّ \_ أَتَىٰ «أَبَا بَكُر » فاستأذنه إلى الشّام ، فَأَذِن لهُ ، فَلَم يَزل مُقيمًا بها ، ولَم يُؤذُّن بَعد النّبي يَبِيُكُ أَنظر ، تَرجمَته فِي المعَارف لِإِن قُتَيْبَة : ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر، المُسْتَدرَك عَلَى العُسِجِيحَين: ٣/ ٢٨٥، مَسجْمَع الزُّوانيد: ٩/ ٣٠٥، المُستَنَّف لقبدالرَّزاق

وَعمَّار، وَأَبِيه يَاسِ وَأُمَّه سُميَّة (١)، وغَيْرِهم مِنْ المُعذَبِين فِي الْإِسْلاَم، فَقَد أَعْطَىٰ المُسْركُون بِلاَلاَ لاَطْفَالهم وَسفُها بُهِم يَجرُونه بِالحبّال، وَيَطُوفون بهِ فِي شِعب مَكَّة، وَيَقُولُون لهُ: قُل: اللاَّت وَالعُزىٰ، وَنَدعك! فَيقُول: أَحَد أَحَد (١)، وأَلقُوا عَلَىٰ صَدر يَاسِر وَزَوِّجته سُميَّة الصَّخور يُعذبُونها بِالضَّرب وَالطَّعن، حَتَّىٰ مَاتَت عَلَىٰ صَدر يَاسِر وَزَوِّجته سُميَّة الصَّخور يُعذبُونها بِالضَّرب وَالطَّعن، حَتَّىٰ مَاتَت سُميَّة بِطَعنة مِنْ أَبِي جَهل، وكَانَتْ أَوَّل شَهيدة فِي الْإِسْلاَم (١)، وأَلبسُوا خبَّاباً دُرُوع الحَدِيد وَصَهرُوه فِي الشَّمسِ حَتَّىٰ بَلَغ بِهِ الجُهدكل مَبلغ (١).

عَكَذاكَان الْإِسْلاَم يَوْم نَاصَره أَبُو طَالب، وَجَاهد بِكُل قِوَاه، لِيَسلم أَبْن أَخِيه

<sup>◄</sup> العَنفاني: ٢٠٢/١١ ح ٢٤٢/١، الْمُعْجَم الأوسط: ٣/ ٢٤١، الْمُعْجَم الكَبِير: ٢٩/٨ و: ٢٩/٨ و. ٤٣٥/٢٤، تأريخ العَدينة: ٢/ ٤٧٩، تقريب التَّهذيب: ٢/ ٥٨٧، الإِصَابَة: ٣٦٥/٣، أسد الفَابَة: ٣/ ٣١، سير أعلام النَّبلاء: ٢/ ٤٩٨ و: ٣/ ٥٣٠، مِيزَان الإِعتدال: ٢/ ٣٦٦، الكَامِل في التَّأْرِيخ: ٢/ ٧٥ و: ٣٣١٣ ما ١٩٠٨، تأريخ دِمَشق: ٢/ ٤٤٨ و: ٢٢٠/٢٤، كَنز المُمَّال: ٢/ ٢١٨ ع - ٣١٩٩ و ٣٢٦٧٣. و ٢٢٩٧٠، مُشنَد الشَّامِين: ٢/ ٢١، الجَامِع العَّغير: ٢/ ٢١ع ح ٢٦٩٥ و: ٢/ ٢٦ ح ٤٧٩٣.

<sup>(</sup>۱) أنظر، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٢٠٣/٣ و ٢٥٩، عُمدَة القَاري فِي شَرَح صَحِيح البُخَارَيَ: ١٩٢/٢٤، الكَامِل مُسْنَد أَحمَد: ٢/ ١٦٤ و ٢٠٦، تَأْرِيخ الطُّبَرِيّ: ٢/٤ و ٣ و ٢٥ و ٢٩، كَنز الْمُثَال: ٢٠٦ / ١٤٤٠، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ١٤٨ و ١٥٧ و ١٥٨، المُرقاة فِي شَرْح المشكَّاة: ٥/٤٤٠، الْإِسَامَة وَالسَّيّاسَة: وي التَّارِيخ: ٣/ ١٤٨، الْإِسَامَة وَالسَّيّاسَة: ١٢٦/ ١٠ تَأْرِيخ الخَمِيس: ٢/ ٢٧٧، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣/٨٣، نَسِيم الرّياض فِي شَرْح الشّفا: ٣/ ١٦٦، المِقد الفَريد: ٢/ ٢٠٢، المُسْتَد رَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ١٣٣، الرّوض الأَنف: ٤٢٥ / ٢١٤ و ٢٠٥، تَأْرِيخٍ مِدِينة دِمَشْق: ٤٢٥ / ٤٣، تَفْسِير أَبْن العَرَبِي: ٢/ ٥١٩، تَهْذِيب الكِّمَال: ١١٤/١٧.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مُسنَد أَحتد: ١/٤٠٤، المُستتدرك على الصَّحِيحين: ٣/٢٨٤، إِعَانة الطَّالِين: ٢٦٧/١.
 السُّنن الكُبرى: ٨/٩٠٨، المُصنَّف لِإِبْن أَبِي شَيبَة الكُوفي: ٧/٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الإستيماب بهامش الإصابة : ٤/ ٣٣١ . الإصابة لابن حَجر: ٣٣٥/٤ (٥٨٢) ، التمارف لابن تُتَبَهُ: ١١١ ، وَقَعَة صِفِين : ١٩٩ ، سِير أَعلام النَّبلاء : ١/ ٤٠٩ ، تَأْرِيخ بَغدَاد : ١/ ١٦١ ، تَأْرِيخ دِمَشق : ٣٩ / ٣٥ و ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر. شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢٧/٢٠، كُنز المُعَال: ٦٣٠/١٣.

وَيُؤدي رِسَالة رَبّه كَامِلة ، وَلُولا أَبُو طَالب لَمْ تَرَ النُّور ، وَلَقُضي عَلَيهَا ، وَهِي فِي المَهد . وَفَارِق الدُّنْيَا أَبُو طَالب قَبل أَنْ يَقوى الرَّسُول ، وَيَمتَد سُلطَانه فِي بقاع الأَرْض . وَظنَّ المُشْرِكُون أَنَّهُم تَمكنُوا مِنْ النَّبيّ بمَوت عمَّه ، وَعقدوا العَزم عَلىٰ الفَتْك به ، وَلَكن وَلَده عَليًا مَا زَال حيّاً وَكَفَىٰ بصَاحب ذِي الفِقار قوّة ، وَحَارساً للإِسْلام وَنَبي الإِسْلام ، فنام عَلىٰ فرَاش النَّبيّ ليَلة الْهِجْرَة ؛ وَبَعْدها كَان لوَاوْه مَع للإِسْلام وَنَبي الإِسْلام ، فنام عَلىٰ فرَاش النَّبيّ ليَلة الْهِجْرَة ؛ وَبَعْدها كَان لوَاوْه مَع عَلَي في كل حَرْب ، عَلَيه تدور رحاها ، وعَلىٰ يَدَه يَتم النَّصر ، وَتَكُون الغَلَبة للإِسْلام وَالمُسْلمِين .

هَذِه حيَاة الْإِمَام فِي عَهْد النَّبِيّ حُرُوب دامِيَّة، وَجِهَاد بِشَتىٰ صُوره وَأَشكَاله، وَتَضحيَات وَمُغَامِرَات، وَفَقر وَعَوز، أَمَّا بَعْد الرَّسُول فَمَا أَنْ لَفَظ عَلَيْ أَفْسه الْأَخِير حَتَّىٰ عُقدت البَيْعَة لأَبِي بَكْر دُون مَشورَة الْإِمَام وَمُنَاظِرَته، وَلاَ مُشَارِكة أَحَد مِنْ بَنِي عَبدالمُطلب وآل الرَّسُول، أَو مِنْ مُنَاصِري عَليّ وَمُحبِيه مِنْ الصَّحَابَة (۱)، دُبَر الأَمْر، وعَليّ مَشغُول بِتَجهِيز رَسُول الله، لأَنَّه أَحق مَا يَبدأ بهِ، فكَان ذَلِكَ قُرحَاً علىٰ قلب الْإِمَام مَع الَّذي هُو فِيهِ مِنْ عَظِيم الرَّزيَّة، وَفَاجِع المُصِيبَة بِفَقد الرَّسُول الله عَلَىٰ قَاربهُما وَسُرعَة أَتَصَالهُما، ولَمْ يُنَازِع أَبا بَكُر رَعْبَة فِي قَوّة الْإِسْلام وَإِعلاً، كَلِمته، وكَان جَمَاعَة مِنْ خواص الْأَصْحَاب عُرفُوا

<sup>(</sup>١) جَاه فِي كَتَاب المواقف للأَيجي (ت ٧٥٦ه) وَشَرحه للشَّرِيف الجُرجَاني، (ت ٨١٦): ٨/ ٣٥٢: « أَنَّ البَيْعَة لا تُفْتَقر إِلَى الْإِجمَاع، بَل تَصح مِنْ الوَاحد وَالْإِثْنَين، لأَنَّ أَبا بَكْر عَقد لمُسر، وَعَبدالرَّحسن لمُتمان، وَلاَ يُشْتَر ط إِجمَاع مَنْ فِي العَدِينَة فَضلاً عَن إِجمَاع الْأُمَّة؛ وَالْإِكتفاه بِالوَاحد أنطوت عَلَيه الْأَعصَار إِلَى وَقتنا هَذَا» ومَعْنَى هَذَا القول أَنَّ صَوتاً وَاحداً يَقدم عَلَى جَمِيع أَصوات الأُمَّة وَيُسفر ض عَلَيها فَرضاً. وأَنَّ بَيْعَة مُعَاوِيَة ليَزِيد صَحِيحَة، وَكَذا كلَّ حَاكِم جَمل الحُكُم مِيرَاثاً لِأَبْنَانه، وإِذَا أَطَلع عَلَى هَذَا القول أَجْنَبي فَلا بُدَّ أَنْ يَتَساءل أَين الحُرَّية وَالدِّيمُة رَاطية فِي الْإِسْلاَم؟ ١. (مِنْهُ مَنْ ).

بِالنُّصِح لله ، وَرَسُوله ، وكتَابه يَا تُونه عَوداً وَبَدءاً ، وَسرّاً وَعَلاَنيَة ، وَيَدعُونه إِلَىٰ أَخذ حَقّه بَاذلِينَ أَنْفُسهِم فِي نُصرتهِ ، فَيَأْمرهُم بِالصَّبر حَقناً للدَّمَاء ، وَحُبًّا بِالوثَام .

وَلمَّا عَلِم القَائِمُونَ بِالأَمر أَنَّ عَليًّا لاَ يُقَاتِل مِنْ أَجْل حَقَّه ، خَيَّر وه بَيْنَ الْحَرب وَالمُبَايعَة ، فَآختَار أَنْ يَكُظُم غَيظَه ، وَيُهضَم حَقَّه ، وإِنْ فَعلُوا مَا فَعلُوا ، تَركَهُم الْإِمَام وَشَأْنهُم ، ولَمْ يُعَارضهُم فِي الحُكْم والسُّلطَان ، ومَع ذَلِكَ لَمْ يَتركُوه وَشَأْنه ، فَمنعُوا عَن الزَّهرَاء وَسَيِّدة النِّسَاء مِيرَاثهَا مِنْ أَبيهَا ، وأَخذُوا مِنْهَا فَدكاً ، ولَمْ يُصدقُوها فِيمَا تَقول (١) ، وهِي التي طَهَّرها الله وَزكَّاها ، وَأَستعَان بِهَا النَّبِي فِي

ثُمَّ جَاءَت \_مِن بَعد ذَلِكَ \_أَسَانِيدُ كَثِيرَة قَد جَمعهَا الجُهَال لَحُبُ التَّكُثُّر بِمَا لاَ يَنْفَع: عَن عَسَائِشَةً، وَعَن أَبن عُمَرٌ، فَنَظرنا عِند ذَلِكَ إِلَىٰ أَصْل هَذِه الأَحَادِيث الَّتِي أَسندُوها إِلَىٰ عَائِشَةَ عَن النَّبِيَ ﷺ ، فَإِذَا عَائِشَةَ تَقول: سَمعتُ أَبَا بَكُر، وأَبن عُمَرَ يَقول: سَمعتُ أَبَا بَكُر يَقول: سَمعتُ رَسُول الله ﷺ : إِنّا مَعَاشِر اَلْأَنْبِنَاء لاَ نورَث مَا تَركنَاه فَهُوَ صَدَقَة.

وَإِذَا هَذِه الْأَسَانِيد المُخْتَلِفة تَرجَع إِلَىٰ أَصْل وَاحدٍ ، وَلَم يُوجد أَحدُ مِن أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْ يَشْهَد بِيثل شهَادة أَبى بَكْر فِي البِيرَاث ! .

َ فَدَفع أَبُو بَكُر فَاطِمَة ﷺ عَن مِيرَاثها بِهَذَا الْخَبَر الَّذي أُسندَ إلىٰ رَسُول الله ﷺ. وَهَذَا الْخَبَر يَنْقضُ كتَاب الله ، وَحُكْمته فِي عِبَادِه ! .

فَويلُ لمَن يُهِمُ أَنَّ رَسُول اللهَ يَتَلِيُّكُ يَنْقَضُ مَا جَاء بهِ مُحْكَماً عَن الله عزَّ وجلَّ.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَارِيّ: ۷/۱۲، صَحِيح مُسْلِم كتَاب الْسِجِهَاد رقسم « ٥١ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٥»، مُسْسَدَ أَحِيد : ١/٤ و ٦، عَن عَائِشَةَ إِسَارَة إِلَى الْمحَاورَة الَّتِي دَارَت بَيْنَ فَاطِمَة الزَّهْرَاء البَّنُول ﷺ وبَيْنَ أَبِي بَكْر حَيْثَ قَالَ: إِنِي سَمعتُ رَسُول اللهُ تَلِيُّ يَعُول: « إِنَّا مَعَاشِر ٱلأَنْبِيَاء لاَنُورَث، مَا تَركنَاه فَهُوَ صَدَقَةً !!. وَقَد عَلَّق الْإِمَام يَحيَىٰ بن الحُسَيْن الهَادي فِي كتَابه « تَشْبِيتُ الْإِمَامَة ». تَحقِيق العَلاَمة السُّيَّاد مُحمَّد وَلَو سَأَلنا جَمِيع مَن نَقل مِن أَصْحَاب مُحمَّد ﷺ: هَل رَصَا الحُسَيْني الجَلالي فِي ص: ٢٩ مَا نَصَّه: « وَلَو سَأَلنا جَمِيع مَن نَقل مِن أَصْحَاب مُحمَّد ﷺ: هَل رَوى أَحدُ مِنْ أَصْحَاب مُحمَّد ﷺ: هَل اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الدُّعَاء عَلَىٰ الكُفَّار بِأَمر الله سُبْحَانهُ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ (١). وَهَجمُوا عَلَىٰ بَيْت الْإِمَام، وَحَاوَلُو إِحرَاقَه،

◄ وَقَد كَانَ فِي كَلاَم فَاطِئة ﷺ لأبي بَكْر بَيَانٌ لئن خَاف الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: أَفِي كتَاب الله أَنْ تَرتَ
 أَبَاك وَلاَ أَرثَ أَبي، لقد جئتَ شَيْئاً فَرِيّاً ١٤؟؟ ثُمَّ ٱنْصَرفت عَنْه.

وَمِن أَعْجَبَ العَجَائَبِ: أَنَ جَمِيع هَذِه الأُمَّة أَجْمَعت: أَنَّ مَن آدَعَىٰ لَنَفْسِه، أَو دَعوىٰ لهُ فِيهَا حَقَّ أَنَّه «خَصمٌ». شهادَته لا تُقبل، حَتَّىٰ يَشهَد لهُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَاهدَان عَدلاَن لاَ دَعوىٰ لهُما مَا شَهدا فِيهِ. وَأَجِمعُوا أَيضاً: أَنَ الْإِمَام لاَ يَحكمُ لنَفْسِه بحقّه دُونَ أَنْ يَشهدَ لهُ بِهِ غَيرُه.

ثُمُّ النَّاسَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ يَومنا هَذَا، لا تَعْبل شهادة الرَّجُل لنَفْسِه، وَلاَ يُعكم لأَحدٍ عَلَىٰ أَحدٍ فِي دَعوىٰ يَدَّعِها عَلَيْهِ إِلاَّ بِشَاهدِ بن عَدلِين غَيْر فَاطِئة عَلَىٰ ، فإِنَّه حُكم عَلَيْهَا خِلاَف مَا حُكم بهِ عَلَىٰ جَمِيع الحَلق، وَأَنْتَزَع مِن يَدها مَا كَانَتْ تَملكهُ ، وَتَحُوزه مِن مِيرَاتُ أَيِهَا عَلَيْهُ ، وَمَالهَا مِن فَدَك ٱلْمَثُرُوف بِهَا الحَلق، وَٱنْتَزع مِن يَدها مَا كَانَتْ تَملكهُ ، وَتَحُوزه مِن مِيرَاتُ أَيِهَا عَلَيْهُ ، وَمَالهَا مِن فَدَك ٱلْمَثُرُوف بِهَا وَلهَا بِلا شهُود ا إِلاَّ بِمَا ٱدْعَىٰ أَبُو بَكُر لنَفْسِه ، وَلأَصْحَابه أَمْوَال رَسُول اللهُ عَلَيْهُ ، فَكَانَ أَبُو بَكُر المُدعى لنَفْسِه ، وَلأَصْحَابه أَمْوَال رَسُول اللهُ عَلَيْهُ .

فَيَا للمَجَب مِن قَبضَه مَا لَيْسَ بِيَده ، وَلاَ شهُود لهُ ، وَلاَ بَيُّنَهُ ا؟ وَطَلَبُه الشَّهُود ، وٱلْبَيَّنَة مِن فَاطِمَة عِنْهُ عَلَىٰ مَا هُو بِيَدها ، وَلَها ا

وَقَد أَجْمَعَت الأُمَّة عَلَىٰ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي يَده شيءٌ، فَهُوَ أَحقَ بِهِ حَتَّىٰ يُستحقُ بِٱلْبَيِّنَةِ الْمَاوِلَة، فَقَلَبَ أَبُو بَكُر الحُجّة عَلَيْهَا فِي مَا كَانَ فِي يَدها! وَإِنّما تَجِبُ عَلَيْهِ هُو وَلَىٰ أَصْحَابِه فِي مَا أَدْعاه لهُ، ولَـهُمْ. فَحَكم عَلَىٰ فَاطِمَة عَلَيْهُ إِمَّا لَم يُحكم به عَلَىٰ أَحدٍ مِن ٱلْمُسْلِمِين، وَطَلَب مِنْهَا الْبَيَّنَة عَلَىٰ مَا فِي يَدهَا، ومُنعَتْ مِيرَاثَ أَبِيها. وَشَهِدَ عَلَىٰ رَسُول الله عَلَيْ أَنه لَم يُورَثها! والله تَعَالَىٰ قَد وَرَّثَ الوَلد مِن وَالدَه، نَبِيّاً كَانَ أَو غَيرُه.

#### (١) آل عِمْرَان: ٦١.

أَتَفَقَ أَخُلُ التَّفْسِيرِ عَلَىٰ نزول هَذِه الآيَّة فِي وَفد نصّارَىٰ نَجْرَانَ . وَاتَفَقُوا أَيضاً عَلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَى بِهِ فِي لَفَظة « أَبْنَا ءَنَا » هُما الْحَسَن والحُسَيْن وفي لفَظة « نِسَا ءَنا » فَاطِمَة الرَّهراء عِن وفِي لفَظة « نِسَا ءَنا » فَاطِمَة الرَّهراء عِن وفِي لفَظة « أَخُلُ العِلْم ، لأَنَّ الرَّسُول عَلَى السَمَان بِهِمْ . « أَنفُسَنَا » هُو الإِمَام عليّ بن أَبي طَالب عِلا كمَا صرّح بِذَلِكَ أَخُلُ العِلْم ، لأَنَّ الرَّسُول عَلَى استمَان بِهِمْ . فِي الدُّعَاء إلى الله ، والتَّأْمِين عَلَىٰ دُعَانه لتَحصل لهُ الإِجَابة فِيهِ . هَذَا مِن جِهة ، ومِس جِمهة صَانِيّة أَنّ النَّيْ عَلَىٰ مُرَاراً وَسَرَ هَذِه الآيَة بِأَنْ عَلَى بن أَبي طَالب عِلا هُو نَفْسه عَلَىٰ وَلَسْنَا بِحَدد ذِكر

## وفِيهِ عَلَي، وفَاطِمَة، والحَسن، والحُسَيْن وجَمَاعَة مِنْ بَني هَاسم(١١)، فَأَغْضى

♦ الرَّوَايَات الَّتِي تُفسَر هَذَا الْمَعْنَىٰ لكنَّ الآيَة نَزلت فِي أَهْل ٱلْبَيْت ﷺ وَهُم: عَلَيَ وفَساطِئة والْسحَسَن والحُسَيْن ﷺ وَهُم: عَلَيَّ وفَساطِئة والْسحَسَن والحُسَيْن ﷺ وَمَن شَاء فَليُرَاجع العصادر التّاليّة.

أنظر، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣١٦ الطبعة الأولى و٣٤٧ الطبعة الثانية مُصطفى الحلبي بيعر، تفيير أبن كثير: ١/ ٣٧٠ و ٣٧٦ و ٣٧٦، و: ٢/ ٥٠ طبعة بيرُوت. تمفيير الكشاف للرَّمخشري: تفيير أبن كثير: ١/ ٣٧٠ طبعة بيرُوت، تفيير الطبية بيرُوت، تفيير الطبية بيرُوت و ص ١٩٢ و ٣٠٠ و ٣٠٠ طبعة التيمنية بعضر، و: ٢١/ ٢٠، تأريخ آبن كثير: ٥/ ٥٥ و ٥٥، بيرُوت و ص ١٩٢ و ٣٠٠ و ٣٠٠ طبعة التيمنية بعضر، و: ١٠٨/ تأريخ آبن كثير: ١٠٥٠ و ١٠٨ و بيرُوت و ص ١٩٢ طبعة مضر، و: ١٠٨ و ٢١ م و ٢٩١ طبعة مضر، و: ١٠٨/ و المناع الأسماع للمتفريزي: ٢٠٥، شرح النَّهج لابن أبي الحوارزمي: ١٠ و ٢٩، فضائِل الْخَمْسَة: ١/ ٢٤٤، أسد طبعة بعضر تحقيق محمد أبو الفضل، المناقب للخوارزمي: ٢٠ و ٢٧، فضائِل الْخَمْسَة بـ ٢٤٤، أسد الفاتة لابن الأوير: ١٠٤٤، الإصابة الأولى.

وأنظر، ذَلاَئِل النَّبُوّة لأبِي نَعِيم: ٢٩٧/١، فرَائد السَّنطين للحمُويني: أَوَاسُل السّعط الشَّانِي ح ٣٧١، السَّيرَة الْحَلِية للحَلبي الشّافعي: ٣١٢/٢ طَبقة البَهية بِمَصْر، السَّيرَة النَّبُويَّة لزَين دَحلاَن بهَامِش السَّيرَة الْحَلبِية: ٣/٥، أَحْكَام الْقُرْآن للجصّاص: ٢٩٥/٢ ـ ٢٩٦ طَبقة عبدالرَّحْمَان مُحَمَّد بقامِش السَّيرَة الْحَلبِية: ٣/٥، أَحْكَام الْقُرْآن للجصّاص: ٢٩٥/٢ ـ ٢٩٦ طَبقة عبدالرَّحْمَان مُحَمَّد بقامِ و ٢٩٥ الطَبعة الثَّانِية تَحقِيق الفَمحَاوي، التّسهيل لقلوم التّنزيل للكَلبي: ١/٩٠، فَتع الْبَيّان فِي مقاصد الْقُرْآن: ٢/٢٠، زَاد المَسِير لِإن الجَوزي: ١/٣٩٩، جَامع الأُصُول لِإن الأَثِير: ١/٤٠٠، تَأْدِيخ ومَشْق لِإن عسَاكر: ١/٥٥٠ الطَبعة الثَّانِيّة.

(۱) أَنظَر، شَرَح النَّهِج لِآبِن أَبِي العَدِيد: ٢ / ١٣٠، الإِستيمَاب: ٢ / ٨٣، الإِمَسابَة: ٢ / ٦١، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢ / ٤٤، كَنز المُمُال، وآبُن قُتَيْبَة فِي كتَاب السَّيَاسَة والإِمَامَة. و (دَلاَئل العَدق): ٣ / ٥٠. (مِنْهُ يَيْنَ). وَقَد عَدَ المُؤرَخُون فِي الرَّجَال الَّذِين أُدخلُوا بَيْت فَاطِمَة بِنت رَسُول الله كُلاَّ مِن: (عُمَر بن الخَطَّاب، خَالد بن الوَلِيد، عَبدالرَّحمن بن عَوْف، ثابت بن قيس بن شَمَاس، زيّاد بن لَبِيد، مُحمَّد بن الخَطَّاب، خَالد بن الوَلِيد، عَبدالرَّحمن بن عَوْف، ثابت بن قيس بن شَمَاس، زيّاد بن لَبِيد، مُحمَّد بن مَسْلَمة، زيد بن ثابت، سَلَمة بن سلامة بن وقش، سَلَمة بن أَسْلَم، أُسِيد بن حُضِير، وَعَيَّاش بن أَبِي رَبِيعة القَرشَى المَخرُومي). أنظر، المَسَابِيع، لأَحمَد بن إيْرَاهِيم: ٢٥٨.

وَقَالَ الطَّبري: (أَتَى عُمر بن الخَطَّاب مَنزل عَليّ وَمِيه طَلْحَة والرُّبَيْر وَرِجَال مِن المُهَاجِرِين فَخرج عليه الرُّبَيْر مُصلِتاً بِالسَّيف، فَعَر نَسَدَل السَّان مِن يَده، فَو نَبُوا عَليهِ فَأَسَدُوه). أنظر، التصدر السَّابِق:

الطَّرف عَن هَذَا المُنْكَر خَوفاً مِنْ مُنْكَر أَعظَم.

عَلَيّ الَّذِي قَالَ عَنْهُ النَّبِيّ: «عَلَيّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ عَلَيّ» (١)، «النَّظر إِلَىٰ وَجُه عَلَيّ عِبَادة » (٢)... «مَنْ آذَاهُ فَقَد آذَاني » (٣)، عَلَيّ يُسَاء إِلَيه، ثُمَّ يُطلب مِنْهُ الرِّضَا بِالْإِسَاءة، وَلاَ ذَنْبَ لهُ إِلاَّ فَضله وَعَظَمته فِي دِينهِ، وَعِلمهِ، وَسَابقته، وَلكن مَاذَا

 <sup>◄</sup> ٢٥٩، تَأْرِيخ أَبِن شِحْنَة: ١١٣، هَامِش الكَامِل: ١١٣/١١، العَقْد الغرِيد: ٢٥٩/٤، المِلل والنَّحل: ٢٥٩/، تَالْمُ عَن النَّظَام، وهَامش الفَصْل فِي المِلل وَالأَّهْوَاء وَالنَّحل لِابْن حَرْم الظَّاهري: ٢٧٣، أَعْلاَم النَّسَاء: ٣٧/٧ و ١٢٠، كَنز المُمَّال: ٣/ ١٤٠، مُروج الذَّهب: ٢/٠٠، الْعَقاد فِي عَبقرِية عُمْر. أَبن الخَطَّاب: ١٧٧.

<sup>(</sup>١) أنظر، البُعَارِيّ فِي صَحِيحه: ٢٩٧/ و: ٢٩٧/ و : ٣٧٩٧ و: ٢٢/ ١٢، أبن حَبر فِي صوَاعقه المعرِّقة: ٧٥ طَبعه مِصْر سَنة ١٣١٢ هـ، و: ٢٤ طَبعة المعتمدية بِمِصْر، المُسْتَدرَك عَلى الصَّحِيحين: المعرِّقة: ٥٧ طَبعه مِصْر سَنة ١٣١٦ و: ٣٠٩٠ ح ٢٣٤، منَاقب أَمِير المُسُوّينُين لُمحمّد بن سَعيد الكُوفِي: ٢٠٥٢، يَنابيع المترَدِّة: ١/٢٥، تَأْرِيخ أَبن عسَاكر: ٢/٢٠، المُعْجَم الصَّفِير: ١/٥٥٠ الكُوفِي: ٢/٦٥٠، كفّاية الطّالب: ٣٥٣، تَأْرِيخ أَبن عسَاكر: ٢/١٠١، المُعْجَم الصَّفِير: ١/٥٥٠ المُعْجَم الأُوسَط: ٥/ ١٣٠، مَجْمَع الرِّوائد: ٧/ ٢٣٥ و: ٩/ ١٣٤، تَأْرِيخ الخُلقاء للسّيوطي: ٣٧٠، المُعْجَم الأُوسَط: ١/١٧٠، مَجْمَع الرِّوائد: ٧٠، المعيار والموّازنة: ٤٦، الجَامِع الصَّفِير: ٢/٧٧، ح ١٩٧٠، المعيار والموّازنة: ٤٦، الجَامِع الصَّفِير: ٢/١٧٠، وجَامع التَّرمِذي: ٢/ ٢٠٨، التَّفْسِير الْكَبِير للفخر الرّازي: ١/ ٢٩٧، فيض القدير: ٢/ ٢٩٠، تَأْرِيخ بَغداد: ١/٢٠، رَبيع الأُبرَار الإِسَامة والسِّمان المنفري: ٢/ ١٠٠، رَبيع الأُبرَار المِن المِنْدري: ١/ ١٠٠، والمُنافِي النَّمان المنفري: ٢/ ١٠٠، رَبيع الأُبرَار المِن المِن يد: ٢/ ١٨٠، فَرَائد السَّنطَين: ١/ ١٧٠ ح ١٨٠، المناقبِ لِإِسْن المنفازلي: ١/ ١٨٠ و١٤٠، المِنْدريد: ٢/ ١٨٠ الطَبعة الثَّائية، تَأْرِيخ أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٢/ ١٨١ الطَبعة الأُولَىٰ.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، مُجْمع الزَّوائد: ۱۱۹/۹، أسد الغَابة: ٥٤٨/٥، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمُسْق: ٢٩٠/٣٥، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمُسْق: ٢٩٠/١، تَأْرِيخ ٢٩٥٠/ بَغَارِيخ ٢٩٥٠/ بِمَارة المُصطَّفى: ٢٩٥، يَنَايِع المَسودَّة: ٢/٥٨/ بَغَدَاد: ٢٩٨، مِنَاقب العُوارزمي: ٢، كفّاية الطَّالب: ٢٥٧، فرَائد السَّخطَين: ١٩/١، مِنَاقب عَلَيْن ١٩/١، مَنَاقب العُوارزمي: ٢، كفّاية الطَّالب: ٢٥٧، فرَائد السَّخطَين: ١٩/١، مِيزَان الْإِعتدَال: ٢٧٣/٤، سِير أَعلام النُّبلاء: ٥٤/١٥، لسَان المِيزَان: ٢٩٣/١، جواهر العطّالب في منَاقب عَليّ بن أبي طَالب: ١/ ٢٥٥، شبل الهُدى وَالرَّشاد: ٢٩٢/١، ذَيل تَأْرِيخ بَغدَاد: ١٥٢. (٣) أنظر، كَنز المُمّال: ٢١/ ٩٥، ٣٤٩، مُسْنَد زَيد بن عَليّ: ٣٠٤، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشَق: ٢٠٨/٥٤.

يَصْنع، وَلاَ وَسِيلة إِلاَّ الصَّبْر؟!.

وَقَامِ عُمَر بَعْد أَبِي بَكْر ، وكَان يُشَاور عَليًّا ، وَيَقضي عَن رَأَيه فِي أُمُور لاَ يَعلمهَا أَحَد إلاَّ عَسليّ ، وَيَعتَرف لهُ بِالفَضل ، وَيُكرر القول: «لَوْلاَ عَليّ لهَ لَك عُمَر » (١) . . . «لَو وَلِيها عَليّ حَملهُم عَلىٰ الحَقّ الَّذِي لاَ يُطِيقُونه » (١) . حَتَّىٰ لَمْ

(۱) أنظر، فتح البتاري فِي شَرْح البُخَاريّ: ۲۲/۳۳ و ۲۸/۱۰، تَأْوِيل مُخْتَلف الْحَدِيث: ۲۹۲/۱۰ فَيض القَدِير: ۲/۲۰۱۱ الطَّبَقَات الْكُبْرَى: ۲/۳۳، الإِصَابَة: ۲/۵۸، استخوة العصفوة العصفوة المحتفوة الم

وفِي كَنز الْمُثَال: ١٧٩/٣، و: ٥ / ٢٤١ و ٤٥١ وح ١٣٥٨٤ قَالَ عُـمَرَ مُـخَاطباً الْإِمَـام عَـليّ: لا أَبقاني الله لشِدَّة لسّت لهّا، وَلاَ فِي بَلد لسّت فِيهِ. وَمِثله فِي مصبّاح الظّلام: ٢ / ٥٦. وَقَالَ فِي المنّاقب للخوّارزمي: ٥٣ و ٨١ / ٩٥ و ٩٧ / ٩٨: أَللَّهُمَّ لاَ تُبقني لسُمضلة لَيْسَ لهّا عليّ حيّاً.

ومِمًّا يَجدر ذكره أنَّ عُثَمان بن عَفَّان أيضاً قَالَ: لَوْلاَ عَلَيْ لهَلك عُثَمان . كتَاب أحمَد بن حنبل - فَضَائِل الْصَّحَابَة \_ عَن سَميد بن المسيّب قَالَ فِي: ٢ / ٦٧٤: كَانَ عُمَرُ يَتعوّذ مِن مُعضلة لَيْسَ لهَا أَبُو

حَسن. وَمِثله فِي الْإِسْيِعَاب: ٣ / ٢ / ٢ ، مَنوة الصّغوة: ١ / ١٢١، كفّاية الطّالب: ٩٥، أُسد النّابّة: 
٢ / ٢٠.

(٢) أنظر، المِقد الفريد: ٧٣/٣ و: ٢٧٢/٤. طَبِقة آخر، أَنْسَابِ الْأَشْرَاف: ١٨/٥. شَرْح نَهْج ٱلْبَلاَغَة

يَشك أَحَد أَنّه سَيَعهد إلِيه بِالأَمر، ويَرجع الحق إلَىٰ أَهْله؛ وَلَكن مَا أَنْ دَنَا أَجْله، وَأَتَته مَنِيته؛ حَتَّىٰ نَسي عَليًّا وَموَاقفه وَسوَابقه، وَقَرنه بِنَفر لَيْس لأَحدهِم قَدِيم مَذكُور، وَلاَ يَوْم مَشهُور، وَسَمىٰ مَعَهُ خَمْسَة، وقَالَ: إِنْ إِجْتمع عَليّ وعُثْمَان مَذكُور، وَلاَ يَوْم مَشهُور، وَسَمىٰ مَعَهُ خَمْسَة، وقَالَ: إِنْ إِجْتمع عَليّ وعُثْمَان فالقول مَا قَالاَه، وإِنْ صَاروا ثَلاَثة وَثَلاَثة فَالقول للَّذين فِيهِم عَبدالرَّحمن بين عَوْف، لعِلْمه أَنَّ عَليًّا وعُثْمَان لاَ يَجْتمعان، وأَنَّ عَبدالرَّحمن لاَ يَعْدل بِالأَمر عَن عَرْف، لِعَلْمه أَنَّ عَليًّا وعُثْمَان لاَ يَجْتمعان، وأَنَّ عَبدالرَّحمن لاَ يَعْدل بِالأَمر عَن عُثْمَان، لأَنَّه صِهرَه وَرْوِّج أُخته (۱)؛ ثُمَّ أَمَّر عَلَيهِم آبُنه عَبدالله، وَأَمره أَنْ يَضرب أَعناق السَّتة إِنْ لَمْ يُنفذا أَمرَه (۱).

وَقَدْ وَصَفَهُم عُمَر حِين جَعَلها شُورىٰ بَيْنَهُم، وَخَاطب كلَّ وَاحد بصِفَته، ففي رواية قَالَ: « ذَكر عُمَرَ مَن يَسْتَخلف فَقِيل: أَين أَنْتَ عن عُثَمانَ؟ قَالَ: لَو فَعَلتُ

 <sup>◄</sup> لِابْن أَبِي ٱلحَدِيد: ١٢/ ٢٥٩، ٱلْفَتْح المُبِين: ٢/ ١٨٠، الْإِشْيِعَاب: ٣/ ١١٥٤، الطَّبَقَات الْكُبرى:
 ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>١) وَلِذَا قَالَ الْإِمَامَ عَلَيَ ﷺ: « وَمَالَ أَلآخُرُ لِصِهْرِهِ » . أنظر ، شَرْح ٱلخُطُبَة : (٣) المتشرُوفَة بالشَّقشِيقيَّة .

<sup>(</sup>٢) اَلشُّورَى مُورِسَت فِي التَّأْرِيخ وَأَدَّت إلى تعيين عُثمان بن عَفَّان، هِي أيضاً مَظْهر مِن مظاهر القهد. وإنْ كَانَتْ ظَاهراً غَيْر فَردِية ؛ لاَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَة فَردِية صِرفة ؛ لِأَنْهَا بِيَد عَبد الرَّحْمَان بن عَوْف ، وَهَذَا مَا حَدَث فِعلاً . وَلذَا جَاء فِي العِقد القريد الحوار الذي دَار بَيْنَ مُعَاوِيّة بن أَبي سُفْيَانَ ، والحُصين بن مَالك حَدَث فِعلاً . وَلذَا جَاء فِي العِقد القريد الحوار الذي دَار بَيْنَ مُعَاوِيّة بن أَبي سُفْيَانَ ، والحُصين بن مَالك أبن الخشخاش : وقالَ : فَأَنَا أُخبرك ، أَنّه لَم يُسْتَت بَيْنَ الْمُسْلِمِين ، وَلاَ فَرَّى أَهْوَاءهُم إِلّا الشُّورَى التي جَعَلها عُمَرَ بن الخَطَّاب إلى سِتَة نَفر . . . » .

أنظر، العِقد الغَريد: ٢٧٤/٤ و: ٣٣/٥، فَتح البَاري: ١٩٨/١٣، أَنْسَاب الأَشْرَاف ٥: ١٩، الْإِسْيِعَاب: ٢/ ٣٨٥، الْإِصَابَة: ٢/ ٣٠٨، أسد الفَابَة: ٣١٣/٣، تَأْرِيخ اليَعقوبيّ: ٢/ ٣٨٠، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٣٤/٣، الْإِصَابَة: ٢/ ١٠، الطَّبَرِيّ: ٣/ ٤٣/٠، الْإِصَابَة: ٢/ ١٠، الطَّبَرِيّ: ٢/ ٨٣/، الْإِصَابَة: ٢/ ١٤، الْإِصَابَة: ٢/ ١٤، الْإِصَابَة: ٢/ ١٤، الْإِصَابَة: ٢/ ١٤، الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى: ٢/ ١٤، المُعَانِي النَّارِيخ لِإِبْنِ الْأَثِير: ٢/ ٥١، الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى: ٢/ ١٤٠٠، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٢/ ٢٨، كنز العسمال: تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٣/ ١٨، كنز العسمال: ٣/ ١٨٠، كنز العسمال: ٣/ ١٤٠٠، السَّبَرَة لِالْنَ فِي النَّارِيخ الطَّبَرِيّ: ٢/ ١٨٠، كنز العسمال:

لحَمَل بَني أَبِي مُعَيْط عَلَى رِقَابِ النَّاسِ. قِيل: الزُّبَيْر؟ قَالَ، مُؤمِن الرَّضَى، كَافر الفَضب. قِيل: طَلْحَة؟ قَالَ: أَنْفهُ فِي السَّمَاء واُستُه فِي الْمَاء. قِيل سَعد؟ قَالَ: صَاحب مَقْنَب حَجَمَاعَة مِن الخَيْل تَجْتَمِع للغَارة. قِيل: عَبد ٱلرَّحْمَان؟ قَالَ: بِحَسبَه أَنْ يَجري عَلَى أَهْل بَيْتِه» (١).

وَفِي روَاية آبِن قُتَيْبَة: «... فقالُوا: قُل فِينَا يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مَقَالة نَسْتَدل فِيهَا بِرَأَيك وَنَقتدي بهِ ، فَقَالَ: وَالله مَا يَحتَعني أَنْ أَستَخلفك يَاسَعد إلّا شِدّتك ، وَغِلظَتك مَع أَنَّك رَجل حَرْب ، وَمَا يَمنَعني مِنَّك يَا عَبد ٱلرَّحْمَان إلّا أَنَّك فِرْعَوْنَ هَذِه الْأُمَّة ، وَمَا يَمنَعني مِنْك يَازُبَيْر إلّا أَنَّك مُؤمِن الرَّضاكافر الغضب ، وَمَا يَمنَعني مِنْ طَلْحَة إلّا نَخوته وَكِبر ، لَو وليها وضع خَاتمه فِي أصبع آمْرَأَته ، وَمَا يَمنَعني مِنْك يَاعُتُمانَ إلّا عُصْبَتك وحُبّك قومك ، وَمَا يَمنَعني مِنْك يَا عليّ إلّا حِرصك مِنْك يَاعلي الله عَصْبَتك وحُبّك قومك ، وَمَا يَمنَعني مِنْك يَا عليّ إلّا حِرصك عَلَيْهَا ، وَإِنْك أَحرى الْقَوْم إِنْ وَلِيهَا أَنْ تُنقِيم عَلَىٰ الْحَقّ المُبِين وَالصّراط الْمُسْتَقِيم » (٢).

وَرُوي أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب لمّا نَظر إِلَيْهِمْ - أَصحَاب ٱلشُّورَىٰ - قَالَ: «قَد جَاءَني كلَّ وَاحد مِنْهُم يَهِزَّ عَقِيرَته يَرجو أَنْ يَكون خَلِيفَة .... فَأَمّا أَنْتَ يَاطَلُحَة أَفَلَسْتَ القَائِل: إِنْ قُبض النّبيّ لنَنكحنّ أَزوّاجه مِن بَعدَه، فمّا جَعل الله مُحمّداً أَخلَسْتَ القَائِل: إِنْ قُبض النّبيّ لنَنكحنّ أَزوّاجه مِن بَعدَه، فمّا جَعل الله مُحمّداً أَحق بِبَنَات أَعمَامنا فَأَنزَل الله فِيك: ﴿...وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللهِ وَلآأَن تَنكِحُواْ أَزْوَجَهُ مِن بَعْدِهِ وَ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ عَظِيمًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر، أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ: ١٧/٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإمَامَة وَالسَّيَامَة: ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) ٱلْأَحْزَابِ: ٥٠، رَاجع تَفْسِير الخَازِن: ٥٠٩/٣. شَرْح النَّهج لِإِبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٦٢/١.

وَأَمَّا أَنْتَ يَازُبَيْر فَوَالله مَا لأَن قَلْبِكَ يَوْمَا وَلاَ لَيْلَة وَمَازِلت جِلفاً جَافِياً مُـؤمِن الرّضاكافر الفضب، يَوْمَا شَيْطان وَيَوْمَا رَحمَان، شَجِيح.

وَأَمَّا أَنْتَ يَاعُثُمَانَ لِرَوثَة خَيرٌ مِنك، وَلَثَن وَلَيْتِها... وَلَثَن فَعلتَها لِتَقتُلنَّ، ثَلاَث مَرَّات.

وَأُمَّا أَنْتَ يَا عَبِدِ ٱلرَّحْمَانِ فَإِنَّكَ رَجِلِ عَاجِزٍ تُحبِّ قَومِكَ جَمِيعًا ...

وَأُمَّا أَنْتَ يَا سَعد فصَاحب عَصبِيَة، وَفِتْنَة...

وَأَنْتَ يَا علي فوالله لَو وِزن إِيمَانُك بإِيمَان أَهْل الأَرْضِ لرَجَحهُم.. فَقَام عَلي مُؤلِيَا يَخرج فَقَالَ عُمَرَ: وَالله إِنّى لأَعلم مكَان الرَّجُل...» (١).

أَرَأَيت إِلَىٰ هَذِه الشُّورِیٰ كَيف جَمَعت بَیْنَ المُتنَاقضَات، والمُنْكَرات؟! يَشْهَد عُمَر أَنَّ النَّبِي مَات، وَهُو رَاضٍ عَن هَوُلاَء السِّتة، ثُمَّ عَابِ عُمَر نَفْسه أَكْرهُم بِمَا يَتنَافىٰ مَع رِضا النَّبِي وَأَهليتهُم للخِلاَفَة، ومَع ذَلِكَ آختَارهُم لهَا، وَبَعْد آختيَارهُم لتَولِية أَمر المُسْلمِين أَبَاح قَتْلهُم إ... وَهُنا يَقف الْإِنْسَان حَاثِراً مُتسَائِلاً: إِذَا كَان لتَولِية أَمر المُسْلمِين أَبَاح قَتْلهُم إ... وَهُنا يَقف الْإِنْسَان حَاثِراً مُتسَائِلاً: إِذَا كَان هَوُلاَء أَهلاً للخِلافة، وَمَات النَّبِي رَاضياً عَنْهُم، فَكَيف أَبَاح عُمَر دَمهُم، وأَجاز قَتْلهُم ؟ إ... وإذَا أَجَاز قَتلهُم فَكيف آختَارهُم للخِلاَقة، وَجَعل أَمر المُسْلمِين فِي قَتْلهُم ؟ إ... وَمَا هُو السَّبَ لتَرجِيح الثَّلاَثة الَّذِين فِيهم عَبدالرَّحمن عَلى الَّذِين فِيهم عَلَى ؟ إ... وَلِمَاذَا لَمْ يَجْعل الأَمْر فِي يَد عَبدالرَّحمن مُنذ البدَاية ؟ وَكَيف عَدَل عَن طَرِيقة الرَّسُول الأَعْظَم مِنْ تَرك الأَمْر شُورِي بَيْنَ جَمِيع المُسْلمِين \_ كَمَا عَدَل عَن طَرِيقة الرَّسُول الأَعْظَم مِنْ تَرك الأَمْر شُورِي بَيْنَ جَمِيع المُسْلمِين \_ كَمَا عَدَل عَن طَرِيقة الرَّسُول الأَعْظَم مِنْ تَرك الأَمْر شُورِي بَيْنَ جَمِيع المُسْلمِين \_ كَمَا

<sup>(</sup>١) أنظر، الكَامِل لِابْن الأَثِير: ٣٥/٣، الْإِمَامَة وَالسَّيَامَة: ١/ ٣٤، شَرِح النَّهِج لِإلَين أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٧٠/٣ و: ٢٦٠/١٢.

زَعَم \_؟!... وَلأَي شَيء، لَمْ يَخْتر هُو الْأَصْلح الَّذي يَعرفَه وَيَعتقده، كَمَا فَعل أَبُو بَكْر ؟!... وَمَا زَالت هَذِه الْأَسئِلة عَطشيٰ إِلَىٰ الجَوَابِ المُقْنِعِ.

جَاء فِي كَتَابِ «العِقد الفَرِيد»: «أَنْ مُعَاوِيَة قَالَ لِابْن حُصِين: مَا الَّذي شَتَت أُمر المُسْلمِين، وَفَرَّق أَهْوَابُهُم، وَخَالف بَيْنَهُم؟ قَالَ: قَتل النَّاس عُثْمَان. قَالَ: مَا صَنَعت شَيئاً. قَالَ: مَسِير طَلْحَة صَنَعت شَيئاً. قَالَ: مَسِير طَلْحَة وَالزَّبَيْر وَعَائِشَة، وَقَتَال عَليِّ إِيَّاهم. قَالَ: مَا صَنَعت شَيئاً. قَالَ: مَا عِندي غَير وَالزَّبَيْر وَعَائِشَة، وَقَتَال عَليِّ إِيَّاهم. قَالَ: مَا صَنَعت شَيئاً. قَالَ: مَا عِندي غَير هَذَا. قَالَ: لَمْ يُشَتت أُمر المُسْلمِين وَلاَ فَرَّق أَهْوَاءهُم وَلاَ خَالف بَيْنَهُم إِلاَّ الشُّوري هَذَا. قَالَ: لَمْ يُشَتت أَمر المُسْلمِين وَلاَ فَرَّق أَهْوَاءهُم وَلاَ خَالف بَيْنَهُم إِلاَّ الشُّوري التَّي جَعَلها عُمَر إلَىٰ سِتَة نَفر ... فَلَم يَكُن رَجُل مِنْهُم إِلاَّ رَجَاها لنَفْسه، وَرَجَاهَا لهُ وَمَع مَا استَخلف أَبُو بَكُر قُومه، وَتَطَلعت إلَىٰ ذَلِكَ نَفْسه، وَلُو أَنَّ عُمَر ٱسْتَخلف عَليهِم كَمَا ٱستَخلف أَبُو بَكُر مَا كَان فِي ذَلِكَ خِلاَف » (١).

وَهَكَذا يَشْهِد شَاهِد مِنْ أَهْلُه، وَيَعْتَر ف المُبطل بِبُطله؛ وَكَيفمًا كَان فَقَد تَـمّت البَيْعَة لعُثمَان، ولَمْ يَكُن عِند الْإِمَام إِلاَّ الصَّبْر عَلَىٰ هَذِه كَمَا صَبر مِنْ قَبل عَلَىٰ غَيرها، وكل وَاحدة أَمضىٰ وأَبَلَغ مِنْ أُختها. ولَمْ يَطل الْأَمَد حَتَّىٰ أَتَاه الَّذِين بَايعُوا غَيرها، وكل وَاحدة أَمضىٰ وأَبَلَغ مِنْ أُختها. ولَمْ يَطل الْأَمَد حَتَّىٰ أَتَاه الَّذِين بَايعُوا عُثمَان وغَيْرِهم يَسألُونه خَلع آبن عفًان، ويُبَايعُونه عَلىٰ المَوت، فَأَمسَك، وتَرك عُثمَان للمُسْلمِين يَخلعُونه أَو يَقْتلُونه عَلىٰ مَا غيَّر وَبدَّل مِنْ سِيرة مَنْ مَضىٰ عُثمَان للمُسْلمِين يَخلعُونه أَو يَقْتلُونه عَلىٰ مَا غيَّر وَبدَّل مِنْ سِيرة مَنْ مَضىٰ عَثمَان المُسْلمِين، وَبمَا حمّاه لنَفْسه مِنْ المَاء وَالكَلاُ، وَبِضَربه آبْن مَسعُود، وَنَفْيه أَبا ذَرّ، وتعطيله الحَد الوَاجب عَلىٰ عُبيد الله بن عُمَر الَّذي قَتل الهُرْمُزَان، وَهُو مُسْلم؛

<sup>(</sup>١) أنظر، العِقد الغَرِيد، لِآبَن عَبد رَبَّه الطَّبعَة الثَّالثَة سَنَة (١٩٥٣م): ٣١. (مِـنْهُ يُحُنُّ). و: العِبقد الفَريد: ٤/ ٢٧٤ و: ٥ /٣٣. وَقَد تَقَدَّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

وَغَير ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَبْلُغه الْإِحصَاء<sup>(١)</sup>.

وَلمَّا قُتِل عُثْمَان أَنثَال المُسْلَمُون عَلَىٰ الْإِمَام مِنْ كُلِّ جَانب، حَتَّىٰ وُطي، الحَسنَان، كمَا قَال هُو اللهُ : « فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الطَّبْعِ إِلَيَّ، يَنْقَالُونَ عَلَيَ مِنْ كُلُّ جَانِبٍ، حَتَّىٰ لَقَدْ وُطِئَ الْحَسنَانِ، وَشُقَّ عِطْفَايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْفَنَمِ » ("). وَطُنَّ أَنَّ بَعْضهُم قَاتل بَعْض، وَهَتفُوا لا يَصْلُح للخِلافة إِلاَّ عَلَيّ، فَقَال الْهُمَّ : « دَعُونِي وَ ٱلْتِيسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ، وَ ٱلْوَانُ، لا تَقُومُ لَهُ الْهُمُ : « دَعُونِي وَ ٱلْتيسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا المَسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ، وَ ٱلْوَانُ، لا تَقُومُ لَهُ الْمُلُوبُ، وَلا تَنْبُثُ عَلَيْهِ الْمُقُولُ. وَإِنَّ الْآفَاق قَدْ أَغَامَتْ، وَ الْمحجَّة قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ الْقَلُوبُ، وَلا تَنْبُثُ عَلَيْهِ الْمُقُولُ. وَإِنَّ الْآفَاق قَدْ أَغَامَتْ، وَ الْمحجَّة قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ الْقَلْوبُ، وَلا أَعْلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَيْ الْقَائِلِ، وَعَنْ الْقَائِلِ، وَعَنْ الْقَائِلِ، وَعَنْ الْقَائِلِ، وَعَنْ الْعَلَيْ أَسْمَعُكُمْ، وَ أَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ اللهُ الْمُعُولُ الْقَائِلِ، وَعَنْ الْعَلَيْ وَلَيْتُكُمْ وَلِي الْقَائِلِ، وَعَنْ الْمَعْتُوبُ الْعَلَيْ الْعَلَوا اللهَ الْمَعَلَى الْعَلَى أَسْمَعُكُمْ، وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ الْمَا عَلَى الْمَالَعُونُ اللّهُ البَيْعَة، وترَا كَمَت عَلَيه المصَاعِب وَالمتَاعِب، وَكَلَّها مِنْ نَوع جَدِيد لاَ عَهْد لهُ بَمِثْلُهَا.

أنظر، ذلاً ثل العدى للمُظفر؛ فإنَّ فِيهِ المتآخذ مَع ذِكر المَصَادر وَالارقام مِنْ كُتب السُّنَة. (مِنْهُ عَنِيْ).
 أنظر، السَّيرة النَّبويَّة: ٢/٢٨، طَبْعَة ٢ مِصْر، شَرح النَّهج: ١/٦٦ و ٢٣٣، مُسْتَدرَك الْعَاكِم: ٣٧/٣ و ٣٤٠، الطَّبريّ: ٥/٨٠ و ٤٤، مُسْنَد أَحَمد: ٥/٥٥٠ و ٢٧٠. الطَّبريّ: ٥/٨٠ و ٤٤، مُسْنَد أَحَمد: ٥/٥٥٠ و ١٦٦، و ١٦٠، و ١٦٠، و ١٦٠، العمارف لابن قُتَيْبة : ٤٨، تَأْرِيخ أَبِي الفِدَاء: ١/١٥٨، الإصابة: ٣/١٠، المِسْتِقيّية : ٨/١٠، الطَّبقات لابن سَعد: ٥/٨، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/٢٨، كُنز الْمُمَّال: ١١/٥٨، البدّاية والنهاية: ٢/٤١، الإَمامَة وَالسَّيَاسَة: ١/٤٣. الرَّمَال. ٢٨. كلَّ هَذِه المصادر وغَيْرها نقلت لنا هَذِه المسّادِيءِ المُشَّمانِية بِشَكل مُفَعَل.

<sup>(</sup>٢) أَنظر، نَهْج البَلاَغَة: ٱلخُطَّبَة (٣) المَعْرُوفَة بالصَّقْشِقِيَّة.

<sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: أَلخُطْبَة (٩٢).

ذَهَب عُثْمَان بَعْد أَنْ تَرك لخَلْفه الشَّدَاث وَالأَزْمَات، تَرك وِلاَة يَنْسقُون وَمِ الشَّعب، وَفُوضى فِي كلِّ مكان، وَطُغَاة يَاْملُون بِالحُكم، أغراهُم بهِ مَنْ تَقَدَّم، وَشَجعهُم عَلى طلَبه سِيرة عُثْمَان مَع وَطُغَاة يَاْملُون بِالحُكم، أغراهُم بهِ مَنْ تَقَدَّم، وَشَجعهُم عَلى طلَبه سِيرة عُثْمَان مَع أَهْله وَصَحبه، هَذَا، إِلَىٰ حُسَّاد حَاقدِين، وَأَعداء يَترقبُون الفُرص للوثوب وَالْإِنتقام إ... فَمَاذا يَصْنع الْإِمَام، وَهُو الَّذي لاَ يُدَاهِن وَلاَ يُسَاوم، وَلاَ يُعطي الخق إِلَىٰ غَير أَهْله. وَلمَّا هَمَّ بِالْإِصلاح أَنّاه المُسْتَثمرُون يَسألُونَه البَقاء عَلىٰ الحَق تَعللوا الْأَعَالِيل، المَقادنة إِلَىٰ حِين، وَلمَّا لَمْ يَجدُوا عِندَه إلاَّ الحَق تَعللوا الْأَعَالِيل، وَأَركبُوا أُمُّ المُؤْمِنِين عَلَىٰ الجَعْل يَقطعُون بهِ الفَيافي وَالقفار، وَتَجمع حَول جَمَلهَا وَالدَّبَيْر، وَبَنو أُمَيَّة، وَمَن وَلاَّهم عَلىٰ مُعَانَدة الحَق، وَالقذال دَافع عَلَي، وَلدَاه الحَسْنان عَن عُثْمَان، وَحَرَّضت عَلىٰ قَتْله عَائِشَة، وطَلْحَة، والزَّبَيْر، وَبَنو أُمَّة فَتل عُثْمَان طَالبُوا عَليًا بدَمه!.

وَقَف الْإِمَام مَع أَصْحَاب الجَمْل بَيْنَ ٱثنَتين: إِنْ سَكَت ولَمْ يُنْكر المُنْكَر ٱنْتَشَو الْبَغي، وَتَحَكم الطُّغَاة فِي الرَّعيّة، وإِنْ قَاتل جَرَت الدَّمَاء فَقَدَّم الحُجَّة بِالْأَعذَا وَالْإِنذَار، وَدَعَا المَرأَة بِالرَّجُوع إِلَىٰ بَيْتَهَا، وَقَومهَا بِالوَفَاء بِبَيعتهُم، فَلَم يَزْدَادوا إِلاَّ تَمَادياً وَغَيَّا، وَلمَّا المُنف للقَضَاء عَلَىٰ تَمَادياً وَغَيَّا، وَلمَّا أَبُوا إِلاَّ الحَرْب رَكَبها للتَّأْدِيب، وَٱستَعمل المُنف للقَضَاء عَلَىٰ المُنف، وَدَارت الدَّائِرة عَلَىٰ النَّاكْثِين (۱۱). وَلكن هَل وَقَف الْأَمْر عِند هَذَا الحَد ؟

<sup>(</sup>١) ذَكر قِصَّة الْجَمَل، وكِلاَب الْحُواْب، الطَّبري فِي تَأْرِيخه: ٤٧٥/٣، وَاَسم جَمل أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يسمّى «عَسكَراً» وكَانَ عَظِيم الخَلق شَدِيداً، فَلَمَّا رَأْتهُ أَعْجبهَا، وَأَنشأ الجمّال يُحدّثها بقُوَّتِه، وشِدَّتِهِ. ويَسُدَّتِهِ. ويَتُول فِي أَثنَاء كَلاَمه «عَسْكر» فَلَمَّا سَمعَت هَذِه اللَّفظة أسترجَعت، وَقَالت: ردّوه لاَ حَاجَة لِي فِيهِ.

كَلاً. بَقي أَبْن آكِلَة الْأَكبَاد، بَقي الطَّلِيق آبْن الطَّلِيق، بَقي المُعَاند لله وَرَسُوله وَللمُوْمِنِين، بَقي الَّذي خَذل عُمْمَان، ثُمَّ أَنْتَحل دَمه بَعْد أَنْ أَيقَن بِعَزله عَن وَلاَيه الشَّام، وَجَمع حَوله الهَمج وَالرُّعَاع، وَالقاصي آبْن العَاصي الَّذي أَسَار بِإِظهَار الشَّام، وَجَمع حَوله الهَمج وَالرُّعَاع، وَالقاصي آبْن العَاصي الَّذي أَسَار بِإِظهَار المصاحف وَرَفعها عَلَىٰ الأَعلام، وَأَنْطَلت الحِيلَة عَلىٰ عَسْكر الإِمّام، وَقَالُوا لهُ: أَجب القوم. فقال لهم: «إِنَّها مَكُر وَخَدِيعَة، لجَأُوا إِليها حِين أَيعَنُوا بِالهلاك، وليس القوم بِأَهل القُرْآن وَلاَ سُنة، فَأَمهلُوني سَاعَة وَيَأْتِيكُم النَّصر، فَلَم وَلَيْس القوم بِأَهل القُرْآن وَلاَ سُنة، فَأَمهلُوني سَاعَة وَيَأْتِيكُم النَّصر، فَلَم يَسْتَجيبُوا لهُ، فَجَهد جُهده، ولَمْ يَترك عِلَّة إِلاَّ بَلَّغها، وَلَكن عَلىٰ غَير جَدوي، وقالَ يَسْتَجيبُوا لهُ، فَجَهد جُهده، ولَمْ يَترك عِلَّة إِلاَّ بَلَّغها، وَلَكن عَلىٰ غَير جَدوي، وقالَ بَعْضهُم لبَعض: «إِنْ لَمْ يَقْعل أَلحقُوه بِعُثمَان، أَو أَدفعُوه إِلَىٰ آبْن هِند يَفْعل بهِ مَا يَشَاء، وَخَاف الْإِمَام إِذَا مَضىٰ عَلىٰ عَزمهِ أَنْ يُعْتل الحَسْنَان، وَتَنقَطع ذُرية الرَّسُول. وَبَعْد أَنْ ٱستجَاب لهُم الْإِمَام مُكرَها أَرَاد أَنْ يُحَكم الأَشْتَر أَو أَبْن عَبَاس، ليَسد وَبَعْد أَنْ ٱستجَاب لهُم الْإِمَام مُكرَها أَرَاد أَنْ يُحَكم الأَشْتَر أَو أَبْن عَبَاس، ليَسد وَبَعْد أَنْ ٱستجَاب لهُم الْإِمَام مُكرَها أَرَاد أَنْ يُحَكم الأَشْتَر أَو أَبْن عَبَاس، ليَسد

 <sup>◄</sup> وذكرت حِين سُئلت أنَّ رَسُول الله ﷺ ذكر لها هَذَا الإسم، وَنَهاها عَن ركُوبه وَأَمرت أنْ يُطلب لها غَيْره،
 فلم يُوجد لها مَا يُشْبهه فَغيَر لهَا بجلالٍ غَيْر جَلاله، وَقِيل لهَا: قَد أَصبنَا لَكِ أَعظم مِنْهُ خَلقاً، وأشدٌ مِنْهُ قَوْة، وأتيت بهِ فَرَضيت!

أنظر، شَرح النّهج لِإِبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢/٢٤، وَفِي: ٢٢٧/١ (أَنْ عَائِشَة رَكَبت يَـوْم الحَـرْب الْجَمَل السُمتَى عَسْكراً فِي هَودج قد البس الرّفوف، ثُمّ البس جلُود النَّمر، ثمّ ألبس فَوق ذَلِكَ درُوع الْجَمَل السُمني عَنْ أَبِس أَعْقَم: ٢٧١م مِثْله، وَزَاد الطَّبَرِيَّ فِي تَأْرِيخه: ٢١٢٥، وأبن الأَثِير: ٩٧/٣ أَنْ صَبّة، والأَزد أَطَافت بِعَائِشَة يَوْم الْجَمَل وَإِذَا رِجَال مِن الأَزد يَا خذُون بَعر الْجَمَل يَفتُونه \_ يكسرُونه بأصابِعهم \_ وَيَسْمُونه ويَعُولُون: بَعرُ جَمْل أَمْنا ريحة ريح السِسك ...

مُروج الذَّهب: ٣٦٦/٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٧٨، وَطَبعة أُوروبا: ٣١٢٧، أَبِسْ كَثِير فِي تَأْرِيخه: ٣١٢/١، الشَّيوطي فِي خصَائصه: ١٣٧/٢، والبَيْهَقِيّ، والمُسْتَدرَك: ٣١٩/٣، والإِصَابَة: ٢٢، الشِيرة الْحَلَبِية: ٣٢٠/٣، مُسْنَد أُحمَد: ٩٧/٦، السَّمقاني فِي تَرجمَة الْحُوْاْب في الأَنْساب. وَالسَّبرة الْحَلْبِية: ٣٢٠/٣، ومُنْتَخَب الكَنز: ٥/٤٤٨.

الطَّرِيق عَلَىٰ حِيل آبْن العَاص، فَأَبُوا إِلاَّ أَبَا مُوسىٰ الْأَشْعَرِي، وكَان مِنْ أَمر الحَكمَين مَا أَشْهر مِنْ أَنْ يُذْكَر، وَلَمَّا وَقعوا فِيمَا حَذَّرهُم مِنْهُ الْإِمَام قَالُوا لهُ: مَا كَان يَنْبَغى أَنْ تُتَابِعنا عَلَىٰ الخَطأ، وَخَرجُوا رَاكبِين رُوُوسهُم يَأْبُون إِلاَّ السَّيف.

آرَأَيت إِلَىٰ هَذَا البَلاَء !... دَعَاهُم الْإِمَامَ إِلَىٰ طَرِيقه، فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لهُ، وَلسَّا استجاب لهُم طَلبوا مِنْهُ أَنْ يَعْترف عَلَىٰ نَفْسه بِالمرُوق مِنْ الدِّين، وإِلاَّ حَارِبُوه لاَ استجاب لهُم طَلبوا مِنْهُ أَنْ يَعْترف عَلَىٰ نَفْسه بِالمرُوق مِنْ الدِّين، وإِلاَّ حَارِبُوه أَيضاً !... لشيء إِلاَّ لأَنَّه استجاب لهُم، هَذَا مَع العِلْم بِأَنَّه لَو لَمْ يَسْتَجب لحَارِبُوه أَيضاً !... عَليّ بَعْد تَضحياته وَجِهَاده الطَّويل مِنْ أَجل الدِّين يَعْتَرف بِالخرُوج مِنْ الدِّين وعَلَى الدِّين؛ عَليّ الذي هُو الإِيمَان كله، والحَقّ كله يَدور مَعَهُ حَيثمًا دَار يَعْتَرف عَلَىٰ الدِّين؛ عَليّ الذي هُو الإِيمَان كله، والحَقّ كله يَدور مَعَهُ حَيثمًا دَار يَعْتَرف عَلَىٰ نَفْسه بِأَنَّه خَالف الحَقّ والإِيمَان كله، والحَقّ كله يَدور مَعَهُ حَيثمًا دَار يَعْتَرف عَلَىٰ نَفْسه بِأَنَّه خَالف الحَقّ والْإِيمَان (١٠)!....

أَطْبَق المُوْرَخون وأَهْل السَّير على أنَّ الجَيْش الإِسْلاَمي القلوِي قَد أَقْترَب مِن القَتح وَلاَح لهُم النَّصر، وَالظَّفر وتَوجَه الخَطر إلى مُعَاوِيَة، وَأَصحَابه، وهَذَا مَا بَيْنه الإِمّام عَلَيَّ عَلَيْ فَي خُعطَبَته السَّي النَّصر، وَالظَّفر وبَعدُوَّكم مَا قَد رَأَيْتُم، ولَمْ يَبْقَ ذَكرَها صَاحب وَقْعَة صِفِّين: ٤٧٦ وَفِيهَا: أَيّها النَّاس، قَد بَلَغ بِكُم الأَمر وبِعَدُوَّكم مَا قَد رَأَيْتُم، ولَمْ يَبْقَ مِنهُم إِلاَ آخر مَا إِنَّ اللَّه عَرْدِينٍ حَتَّىٰ مِنهُم إِلاَ آخر نَفْس، وإنَّ الأُمُور إِذَا أَقْبَلت أَعتُبرَ آخرهَا بِأَوْلها، وقد صَبر لَكُم الْقَوْم عَلىٰ غَيْر دِينٍ حَتَّىٰ بَعْدَا، وأَن غَادٍ عَلِيهم بِالفَداة أَحَاكمهُم إلى الله عز وجلً.

ولَمْ يَستطُع مُعَاوِيَةً المُقَاومة إلّا عن طَرِيق الخُدعة والتكر، فأستعان يِعَثرُوبن العَاص حكما أَشرنَا سَابِقاً وفَا مُسَاعِلًا مُعَاوِيةً أَصحَابه فِي جُوف اللَّيْل أَنْ يَربطوا السساحِف عَلَى رُوُوس الرَّساح، وأَصْبَحَ الطَّسباح وإذا يأهُ للسرَاق يُشاهدُون خَسسينه مُستحف عَلَى رُوُوس الرَّساح، وأَهُ لل الشَّام يُنادُونَ ... ويَتعطّفون أَهْل العرَاق ويَطلبُون مِنهُم تَرك الْحَرْب، وقَالُوا: هَذَا كتَاب الله عزّ وجلّ بِيننَا و وَيَنادُونَ مَنهُم تَرك الْحَرْب، وقَالُوا: هَذَا كتَاب الله عزّ وجلّ بِيننَا و

فَأَصْبَحَ أَهْلِ الشَّامِ قَدَّ رَفَعُوا القَنا ونَادُوا عَـلِهَا: يَآلِمن عَسمَ مُـحَدِّد

عَـليها كِـتَاب الله خَـير قُرآنِ أمّـا تَـعَيِي أَنْ يَسهلك الطَّقلانِ

<sup>(</sup>١) وَقُفَةً مَع رَفع ٱلْمَصَاحِف:

لَقَد آغْتصبُوا حقّه فَصَبر، وَخيَّروه بَيْنَ القتال وَالطَّاعة فَصَبر، وَقَرنُوه فِي الشُّوري مَع مَنْ لاَ يَجْمَعه وَإِيَّاهُم جَامع فَصَبر، وَقَالُوا عَلَي وَمُعَاوِيَة فَصَبر، وَأَخِيراً حَاربُوه لاِنَّه صَبْر، وَلاَ أَحسب أَنَّ حيّاة نَبي، أَو وَلي تَعرضَت لهَذَا النَّوع وَأَخِيراً حَاربُوه لاِنَّه صَبْر، وَلاَ أَحسب أَنَّ حيّاة نَبي، أَو وَلي تَعرضَت لهذَا النَّوع مِنْ البَلاَء. وَقَسما بِالعَظِيم أَنَّ مَا يَوْم الحُسَيْن فِي كَربلاَء بِأَشد مِنْ يَوْم أَبِيه فِي مِنْ البَلاَء. وَقَسما بِالعَظِيم أَنَّ مَا يَوْم الحُسَيْن فِي كَربلاَء بِأَشد مِنْ يَوْم أَبِيه فِي النَّهروان. قَاتل الحُسَيْن جَيْش الأَعداء، وَقَاتل أَبُوه جَيْش الأَعداء وَجَيشَه بِالذَّات، قَاتل أَصْحَاب الجِبَاه السُّود، وَبِالتَالِي، فَإِنَّ السَّبَب الأَوَّل وَالأَخِير لآلاَم بِالذَات، قَاتل أَصْحَاب الجِبَاه السُّود، وَبِالتَالِي، فَإِنَّ السَّبَب الأَوَّل وَالأَخِير لآلاَم

والسَّوْال الَّذِي يَطرح نَفْته هُو : مَن هُو المَظلُوم فِي وَقْعَة صِفِّين ومَا سَبْقَهَا ومَا بَعدها ؟ .

والجَوَاب يُوضِعه قُول الرُّسول ﷺ كمّا وَرَد فِي عُيُون أَخبَار الرّضا: ٢٣٦/١ البَّاب ٢٧ ح ٦٣ عن الحُسَيْن بن عَلَي هَنِظ قَالَ: قَالَ: رَسُول الله ﷺ: يَا عَلَيّ، أَنتَ المَقلومُ مِن بَعدي، فويلٌ لِمَن ظَلمك وأَعْتدى عَلَيْكَ. وطُوبى لِمَن تَبعَك ولَم يَخْتر عَلَيْكَ. يَا عَلَيّ، أَنْت المُقَاتَل بَعدِي، فَويلٌ لِمَن قَاتَلك، وطُوبى لِمَن قَاتل معك. أنظر، تَفْسِير الدُّر المنتُور للسيوطي: ٢٩٨/٢. وَقَالَ عَلَيْ أَيضًا: لقد ظُلمتُ عَدَد الْعَجَرُ، وَالْمَدَرُ. ولسنَا بِصَدد بيَان كلّ الأَحَادِيث الوَاردة بهذا الخصوص بل نُحيل القارئ الكَرِيم المُن المصادر التَّالِية:

التَّأْرِيخ الْكَبِير: ١/ق ٢ / ١٧٤ طَبْعَة حَيدر آباد، شَرح النَّهج لِآبِن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٣ / ٣٠٠، العِقد الفَرِيد: ٤/ ٢٥٩، الْإِمَامَة والسَّيَاسَة: ١/ ١٣، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/ ٢١٩، تَأْرِيخ الطَّبَرِي: ٢٩٤/٠.

ثُمَّ أنظر إلى خِطْبَته عِلا الّتي يُبيّن فِيهَا مَظلومِيته وتَثاقل أَصحَابه كمّا وَردت فِي شَرح النَّهِج الخُطْبَة الخُطْبَة ٥٥. وَالخُطْبَة ١٩٠. وأنظر وَقْمَة صِفِين: ٤٨٠ ـ ٤٩٤، تَأْرِيخ الطُّبَرِيّ: ٢٧/٦، وشَرح النَّهج الخُطْبَة ٥٥. وَالخُطْبَة ١٨٦٠ ـ ١٨٦١، الْإِصَابَة: ٩ ٨٨٤ فِيهَا تَراجم بَفْض المُعترضِين، والمعّارف: ٤١ ـ ٤١، وَخُرَانة الأَدب: ٣ ٢ ـ ٤٥، والْفَتُوح لِإلبن ٢٤ . وَخُرَانة الأَدب: ٣ ٢ ـ ٤٥، والْفُتُوح لِإلبن أَقْتُمْ: ٢ / ٢٨٦ ـ ١٨٥، ومَا بعدها، الكَامِل لِإِبن الأَثير: ٣ / ٢١٦، وتَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٤ / ٣٥ ومَا بَعدها طَبْقة أُخرى، الأَخْبَار الطَّوال: ١٨٩.

 <sup>♦</sup> أنظر، كتاب الخَيْل لأبي عُبَيْدة: ١٦٢ وبَعْض أبيّات هَذِه القَـصِيدة، رَواهـا آبـن الشَّـجري فِـي
 حمّاسته: ٣٣، وَقْمَة صِفَيْن: ٥٢٤ ـ ٥٢٦.

الإِمَام هُم قُرَيْش الَّذِين قَطَعُوا رَحمه، وَأَجمعُوا عَلَى مُنَازِعَته فِي حَقّه وَقَالُوا لهُ بِالفِعل لاَ بِالقَول آصْبر مَعْمُوماً، أَو مُتَ مُتَاسِفاً، فَكَظَم غَيظَه عَلَى أَمَر مِنْ العَلْقَم، فِالفِعل لاَ بِالقَول آصْبر مَعْمُوماً، أَو مُتَ مُتَاسِفاً، فَكَظَم غَيظَه عَلَى أَمَر مِنْ أَعَانَهُمْ، فَإِنَّهُمْ كَمَا قَال هُو اللهِ فِي خُطْبَتهِ: «أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ، وَمَنْ أَعَانَهُمْ، فَإِنَّهُمْ فَذَ قَطَعُوا وَلَى مُنَازَعَتِي حَقّاً. كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي، وَقَالُوا: أَلا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَفِي الْحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ، فَآصِيرُ مَعْمُوماً، أَوْ مُتْ مُتَأَمِّهُا. فَنَظُرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ، وَلا ذَابٌ، وَلا مُسَاعِدٌ، اللهُ أَهْلَ بَيْتِي، فَضَيْتُ عَلَى الْقَذَى، وَجَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّعِدَا، وَصَبَرْتُ مِنْ كَظْمِ الْفَيْظِ عَلَى أَمَرً مِنَ ٱلْعَلَقَمِ، وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْرِ الشَّفَارِ» (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبُلاَغَة: ٱلخُطُّبَة (٢١٧).

# الشَّبيعَة وَمُعَاوِيَة فِي عَهْد الْإِمَام

#### مُعَاوِيَة:

أَنَّ لَمُعَاوِيَة «مَآثر» لاَ يُحصىٰ عَدِيدها:

مِنْهَا: أَنَّه مَلَعُونَ عَلَىٰ لَسَانَ اللهُ ونَبِيَّه، فَلَقَد فَسَّر المُفَسَرُونَ الشَّجرَة المَلَعُونَة فِي القُرْآنَ بَني أُمَيَّة (١)، وَرَآه النَّبِيِّ يَوْمَاً يَقُود أُخَاه يَزِيد، فَقَال: «لَعَنَ الله القَائِد وَالمَقُود» (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، دَلاَئل النَّبَوَة للبَيهقي: ١/ ٥١١، تَغْسِير الطَّبري: ٧٧/١٥، الدُّر المَـنْثُور: ١٩١/٤، فَـتح القَدِير: ٢٣ / ٢٣٦، تَأْرِيخ دِمشق: ٧٧ / ٢٧٣، النَّرَاع وَالتَّخاصم: ٣٣، الهدَاية الكُبرى: ٧٦ ح ٢٥، فَتح البَاري: ٣٠٢/٨، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِإِبْن أَبِي الحَدِيد: ٢/٠٢.

<sup>(</sup>۲) أنظر، الطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: ۲۰۲/ه و: ۳۵۷/۱۱، وسِبط أبن الجَوزي فِي التَذكرة: ۱۱۵، ووَثْمَة صِفِّين: ۲۶۷، والزَّبير بن بَكَار فِي المُفَاخرَات بروَاية آبن أبِي آلْحَدِيد عَنْهُ فِي شَرح ٱلْهَج: ۲۰۲/۸، وفِي المُفَاخرَات بروَاية آبن أبِي آلْحَدِيد عَنْهُ فِي شَرح ٱلْهَج: ۲۰۲/۸، سير أَعْلاَم النَّبلاه: ۲۲۷/۱، ومُسْنَد أَحتد: ۲۰۱/۵، والمُعْجَم الكَبير: ۲۲۷/۱، المِقد الفَرِيد: ۲۰۱/۵، المِسْتِيمَاب: ۲۲۱، واسُد الفَابَة: ۲۰۱٬۰۰۰، وتَهذِيب أبن عسّاكر: ۲۰۱٬۰۱۰، والسّخاصم والإصابَة: ۲۰۲۰، مروج الذّهب بهامش آبن الأثير: ۱۲۵/۵ ـ ۱۹۵، والسّخاصم المَشْوريزي: ۲۰ طَبعة النَّجف، أَنْسَاب الأشراف: ۲۰۲۱، وصَبحِيح مُسْلِم: ٤١/٥١، ومُسْنَد الطُيَّاليي: ح ۲۷٤٦، وأبن كَثِير: ۱۹۵۸، ۱۲۵، والمثاني:

وَمِنْهَا: أَنَّه يَمُوت عَلَىٰ غَير الْإِسْلاَم بِروَايَة عَبدالله بـن عُـمَر الَّـذي قَـالَ: «سَمِعتُ رَسُول الله يَقُول: «يَطْلع عَلَيكُم رَجُل يَموت عَلَىٰ غَير سُـنَّتي، فَـطَلع مُعَاوِيَة » (١).

وَمِنْهَا: أَنَّه رَأْسِ الفِئَة البَاغِيَة الَّتِي قَتَلت عمَّاراً (٢).

وَمِنْهَا: أَنَّه آبْن مَنْ قَاد الحرُوب ضِدّ الرَّسُول، وأَنَّه آبْن آكِلَة الأَكبَاد (٣).

وَمِنْهَا: أَنَّه شَرَب الخَمر ، وَهُو يَحْكُم بِأَسم الْإِسْلاَم (4).

وَمِنْهَا: إِلْحَاق أَبْنِ السَّفَّاحِ بِغَيرِ أَبِيهُ(٥).

وَمِنْهَا: دَسَّه السَّم بِالعَسل لقَتل الأوليّاء وَالصُّلحَاء، بِقَوله: «إِنَّ لله جُنُوداً مِنْهَا العَسْل» (٦).

 <sup>♦</sup> ١/١٧ و: ٩٨/٦ ح ٣٣١٢، الْمُعْجَم الأوسَط: ١٨/٧، مُسْنَد الشّامِيين: ١/٧٧ ح ٤٤٤ و ٤٤٥.
 الجَامِع الصّغير: ١/٤٣١ ح ٨٩١، كَنز المُـتَّال: ٤/١٠ ح ١٠٥٩٨ وص: ٤٥٥ ح ١١٣٥٧ و:
 ١٢/١٢ ح ٣٠٨٧٩، فَيض القَدِير شَرح الجَامِع الصّغِير: ٣/١٠ ح ٢٨١١، تَـهذِيب الكَـمَال:
 ٣٤٢/٣٥، صَحِيح البُخَارِيّ: ٣٢٢/٣٧ و: ٤/٥١، البدّاية والنّهاية: ٢٨١٦.

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطُّبري: ٨/ ١٨٦، وَقَعَة مِسفِّين: ٢٣٠، شَسرح نَهْج البَالاَغة لِإبْس أَبسي الحَديد: ١٩/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) أنظر، دَلاَثل العدَّق: ٢١٣/٣ نَقلاً عَن مُسْنَد أَحدد. (مِنْهُ عَنْ). أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ٣٤٧/٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر، تَأْرِيخِ الطَّبَرِيّ: ٢٠٢/٤ و: ٢٠٧/١١، سِير أَعلام النَّبلاء: ٢٣٧/١، ومُسنَد أحمد: ٤/٥) أنظر، تَأْرِيخِ الطَّبَوِيّ: ٢٤٢، والْمُعْجَم الْكَبِير: ٢٧/١، العِقد الفَرِيد: ٤/٥٤، الْإِسْيِعَاب: ٢١٦. وأَسُد الفَابَة: ٣٤٥/٢، الطَّبَقَات الْكُبْرَى: وأُسد الفَابَة: ٣/٠٦/١، الطَّبَقَات الْكُبْرَى: ٢٢٠/٤، مَغُوة الصَّغُوة: ٢٨٠١، سِيرَة أبن هِشَام: ٤/٧٩/٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر. مُروج الذَّهب: ٢ / ١٣٩ طَبعَة بَيْرُوت، المُسختَالِين مِسن الأَشْسرَاف: ٣٩. وتَأْرِيسخ اليَسعتُوبي:

وَمِنْهَا: جَمْعَه اللَّصوص وَقُطَاع الطُّرق، وَمَدهُم بِالقوَّة وَالسَّلاح، للسَّلب وَالنَّهب، وَقَتل النِّسَاء وَالْأَطفَال، وَإِحرَاق البيُوت عَلَىٰ أَهلهَا(١).

◄ ٢٩/٢ طَبعَة بَيْرُوت، شَرح النّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٩/٢، والطَّبْرِيّ فِي تَأْرِيخه: حوّادث سَنَة (٣٨ لـ ١٣٩/ طَبعَة بَيْرُوت، شَرح النّهج لِابْن أَبي ٱلْحَدِيد: ٢٩/٢، والطَّبْرِي فِي تَأْرِيخ دَرِي: ٣١١/٧، وتَأْرِيخ النَّافِيز ١٩٧٠، الثّقات لِابْن حبّان: ٢٩٨/٢، سِير أَعْلاَم النّبلاء: ١٥/٣، تَأْرِيخ مَدِينَة وِمَشْق: ١٥/٥٦ و ٣٩٦، الأنْسَاب: ٥/٤٧١، نَظرَات فِي الكُتب الخَالاة لحَامد حَفني: ١٦١، شَيخ المُضِيرة أَبُو هُرِيرة لمتحمُود أَبُو رِيَّة: ١٧٩، وَلَكنْ بَعْض المَصَادر نَسَبت القَوْل إلى عَنْرُو بن القاص.

العَسل الذي كَانَ يَدس فِيهِ السّم، وَقَتل بِهِ الْإِمّام الْحَسَن رَيحَانة رَسُول الله أَنظر، المقاتل: ٣٤، وأَنسَاب الأَشْرَاف: ١/٤٠٤، وأبن أبي ٱلْحَدِيد فِي شَرح النّهج: ١/٨ و١٧، أبن كَثِير: ١/٨، المُستُودي فِي تَارِيخ الخُلْفَاء: ١٣٨، الأَسْلَمُودي فِي تَارِيخ الخُلْفَاء: ١٣٨، المُستُودي فِي تَارِيخ الخُلْفَاء: ١٨٠، المُستُودي فِي مُروج الذّهب بِهَامش الكَامِل: ٣/٣٥، ٥/٥، ٥ وتَهْذِيب تَأْدِيخ دِمَشْق لِابْن عسَاكر: ٢/٢٦، وأبن شحنة وأَشمَاء المُغتَالِين مِن الْأَشْرَاف: ٤٤، وتَأْدِيخ اليَمقُوبي: ٣/ ٢٢٥، وأبن الأثير: ٢/١٩٠، وأبن شحنة بهَامش أبن الأثير: ١/١٩٠، تَأْدِيخ الدّول الإِسْلاَميّة: ١/ ٥٣، تَذكِرة الخواص: ٢٢، تَأْدِيخ أبي الفِدَاء: ١/ ١٩٤، الإسْتِيعَاب: ١/ ٢٨، تَأْدِيخ النّول الإِسْلاَميّة الله المُناولي ١٤٠، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ٣/١٧٠، الفِدَاء: ١/ ١٩٤، المُنتَول المُناكِم: ١/١٧٠، النّخين النّفين النّفين النّفي كَانَ يَدس فِيهِ السّم، وقَتَل بِهِ الْأَشْتَر النّخَينَ.

العسل الَّذي كَانَ يَدس فِيهِ السّم، وَقَنل بهِ عَبداً لوَّحْمَان بن خَالد.

العَسل الَّذي كَانَ يَدس فِيهِ السّم، وَقَتل بهِ خَالد بن الوّليد عِندَما دَخل دِمَشْق مُسْتَخفياً.

أنظر، الإشتيماب: ٣٩٦/٢ تَحت رَقم ١٦٩٧، أُسد الفَابَة: ٣٨٩/٣، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٣١٢٨، وَأَخْلَنِي وَ ١٢٨/٣، الأُخْلَنِي وَ النَّهَايَة: ٨/ ٣٠، الأُخْلَنِي وَ البَدَاية والنَّهَايَة: ٨/ ٣٠، الأُخْلَنِي وَ البَدَاية والنَّهَايَة: ٨/ ٣٠، الأُخْلَنِي وَ الرَّابَةِ وَالنَّهَايَة وَ ١٣/ ٣٠، الأُخْلَنِي وَ ١٣/ ١٤، مُختصر أَبن شُحنة فِي هَامش آبن الأُثِير: ١٣٣/١١، عُيُون الْأَنْبَاء فِي طبقات الأَطْبَاء: ١٧/ طَبْعة بَيْرُوت.

(١) يَقْصد بِذَلِك بُسر بن أَرْطَاة . أنظر ، الْإِشْبِعَاب : ٦٠ ـ ٦٧ . وَقُمَة صِفَّين : ٢٦٤ ط ٢ سَنَة ١٣٨٢ ه وَطَبَعَة ٢ يَقْصد بِذَلِك بُسر بن أَرْطَاة . أنظر ، الْإِشْبِعَاب : ٦٠ ـ ٦٧ . وَقُمَة صِفَّين : ٢٦٤ ط ٢ مَعْتَى عَبدالسَّلاَم هَارون المُؤسَّسة العَرْبِيَّة الحَدِيثة ، وَمَنشُورات مَكتَبة آية الله المُظمىٰ السَرعشي السَّرعشي النَّجفي قُسم لسَّنة ١٤٠٤ ه : ١٤٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٥ و ٤٦٠ و ٤٦٠ و ٤٠٠ و و ٥٠٠ مَر ح النَّهج لِابْن أَبِي ٱلحَدِيد : ٢ / ٢٠٠ ، تَهْذِيب أَبْن عسَاكر : ٢٢٠ / ٢ ، تَأْدِيخ الطَّبرِيّ :

وَمِنْهَا: تَفَنُنه فِي المَكر، وَالكِذب، وَالخِدَاع. وَمِنْهَا: كُرهَه الشَّدِيد لأَهل الحَقّ، وَالعَدْل. وَمِنْهَا: إِعلاَنه السَّب وَاللَّعن لأَوليَاء الله(١٠). وَمِنْهَا: تَحويلَه الخِلاَقة إِلَىٰ ورَاثَة (٢٠).

◄ ٢٠/٥، و: ٢٠/٤ وَمَا بَعدها طَبِعَة أُخرىٰ، كتَاب الفَارات بروَاية آبن أَبِي ٱلحَدِيد: ٢/٣ ـ ١٤، تَأْدِيخ التَعقوبي: ٢٠٢١/، تَهذِيب التَّهذِيب: ٢٣٦/، تَأْرِيخ دِمَشْق: ٢٢٢/٣، نَهَايَة الأَرْب للقَلقَشندي: ٣٧١، الْفُتُوح لِابْن أَعْتَمْ: ٢٩٣/ و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٥٨.

(۱) أنظر، لِسَان الْبِيزَان: ۱/۷۰، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ۲/۳/ و۱۰، مُسْنَد أَحسَد بِسن حَسنبل: حِسلار ۲۱ مُسْنَد أَحسَد بِسن حَسنبل: ۲۲ م ۲۱/۷۱ مُسْرَاهد التّنزيل: ۲/۹۱ مؤاند السَّنطين: ۱ ب ۳۱ م ۱۵۰/۱۱۷ طَبقة بَيرُوت، تَأْرِيخ دِمَشْق: ۲/۷۲ و ٤٤٦ و ۲٤٤، فَلَا الطَّالب: ۲۲/۲۱ و ۲۶۲، و۲۱۹ و ۲۱۹، و ۲۱۷، و ۱۲۱، و ۱۲۰، و ۱۲۱، و ۱۲۰، و ۱۲۱، و ۱۲۰، و ۱۲، و ۱۲

(٢) ذَكر ذَلِكَ صَاحب مُروج الذَّهب بِهَامش آبن الأَثبير: ٥/١٦٥ ـ ١٦٦. وَأَضَاف صَاحب كـتَاب الأَغاني: ٢٠ طَبْعَة النَّجف.

«وروى الْمَقاد فِي آخر كتَاب عُثَمانَ: «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ دَخل عَلَىٰ عُثَمَانَ حِين صَارِت إِلَيْهِ الْخِلافَة، وَقَالَ لَهُ: «قَد صَارِت إلَيْك بَعْد تَيْم وعَديّ \_أي أَبِي بَكُر وعُمَرّ \_فأَدْرِهَا كَالكرّة، وأجْمل أُوتَاها بَنِي أُمْتِة، فإنَّما هُو المثلك، ولا أَدرِي مَا جَنَّة ولا نَار ». أنظر، الإشتيعاب: ٤ / ١٦٧٩، والمتطبّرع يهامش الإصابة: ٤ / ٨٧، شرح الأخبّار: ٢ / ٢٨٥، منَاقب أَهْل الْبَيْت لجيدر الشّيرواني: ٧ - ٤، النّراع والتّخاصم: ٠٠، شرح نَهْج أَلْبَلاَغَة لِإِبن أَبِي آلْحَدِيد: ٢ / ٥٥ و: ٢ / ٥٥ و: ٢ / ١٥ و ا ١ / ٧٥، التّذكرة الحَمدُونِة: ١ / ٧٥٠ ع مَعْوِية الإِيمَان: ١٩٧، تَأْرِيخ الطّبري: ١ / ٢٥٧ ولكنْ المفظ: «تَلقفُوها تَلقف الكُرة». مُروج الذّهب: ٢ / ٢٠ ع مَهْ وَيَة الإِيمَان: ١٩٧، تَأْرِيخ أَبن عَمَاكر: ٢ / ٢٠٥.

لهَذِه الأَسْبَابِ وَلغَيرِهَا لَمْ يَجد مُعَاوِيَة مَا يَتَذرع بِهِ لطَلبِ الخِلاَفَة مِنْ سَابِقَة أَو مَدِيث إِلاَّ قَوْل الرَّسُول الأَعْظَم: «لاَ أَشْبع الله لهُ بَطناً» (۱۱). فَٱنْتَحل دَم عُثْمَان، وَنَشر قَمِيصه مَع أَصَابع زَوَجته نَائِلة عَلىٰ المِنْبَر (۱۲)، وَأَسْعَفتهُ عَائِشَة وَجَملها، وَقُطام، وآبن مُلجهما، والخوارج وَمرُوقهُم، وأَهْل الشَّام وَغَباوتهُم، وأَهْل الشَّام وَغَباوتهُم، وأَهْل العرَاق وَتَخاذلهُم، وَالطَّامعُون وَأَسَاليبهُم، وَصَلابة الْإِمَام فِي دِينه، وَمُعَاوِيّة فِي كُفره، كلَّ هَذِه، وَمَا إِليهاكَانَتْ عَوَامل هَامَّة وَفَعَّالة فِي وصُول مُعَاوِيّة إِلَىٰ الخِلاَفَة، وَتَسمِيته بدَاهِية العَرب. لَقَد آنْتفع مُعَاوِيّة بِالظُّروف وَالمُنَاسبَات، وكَان أَهمها قَمِيص عُثْمَان الَّذي أَصبَح مَضرَب الأَمثال.

قَالَ المُسْتَشرق الأَلمَاني يُوليُوس فُلهَوزن: «كَان الثَّأْر لمَ قتل عُ ثُمَان هُ و الْأَسَاس الَّذي بَنىٰ عَلَيه مُعَاوِيَة حَقَّه فِي ورَاثَة الخِلاَفَة؛ أَمَّا بِأي مَعْنَىٰ قَام الثَّأْر لعُثمَان فَهُو يَتَجلىٰ فِي أَنَّه مِنْ أَجل ذَلِكَ ٱتَّحد مَع عَمْرُو بن العَاص الَّذي أُلب عَلىٰ

<sup>(</sup>۱) ذَهَب النَّسائي إِلَىٰ دِمَشق، وَهُو أَحَد أَصْحَاب الصَّحَاح السَّتة عِند السَّنَة، فَقِيل لهُ: حَدثنَا عَن فَضَائِل مُتَعَاوِية، فَقَال: أَمَا يَرضى مُمَاوِيّة رَأْسًا بَرَأْس، حَتَّىٰ يُغْضل؟! وقالَ: لاَ أُعرف لهُ قَضِيلة إِلاَّ لاَ أَشْبع الله بَعَلْنه، فَدَاسُوه بِالأَرجُل، وَمَات بِسَبب ذَلِكَ. (مِنْهُ عَلَىٰ). أُنظر، العِبر: ٢٨/٣، البدَاية وَالنَّهاية: بَعَلْنه، فذَاسُوه بِالأَرجُل، وَمَات بِسَبب ذَلِكَ. (مِنْهُ عَلَىٰ). أُنظر، العِبر: ٣١٧/١، البدَاية وَالنَّهاية: ٢٧/٨، وَعَيْات الْأُعيَان: ١/٥٩، أَنْسَاب الأَصْرَاف: ١/٥٣٢، صَحِيح مُسْلم: ٢٧/٨، شَرح النَّهج لِإِنْ أَي الحَدِيد: ١/٣١٥، مُشند الطَّيَالسي: ح ٢٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الطَّبَرِي فِي تَأْرِيخه: ١٥٢/٥، و: ٢٠٦٦/١ طَبْعة أُوريا، كَنز السُّنَال: ١٦١/٣ ح ٢٤٧١، أَعْشَمْ فِي تَأْرِيخه: ١٦٠، و: ٢/ ٢٥٩ طَبْعة حَيدر آباد، و: ٢/ ٤٣١ ـ - 20 دَار الكُتب المِسلمية بَيروت، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/ ٧٠، الْحَاكِم فِي السُّتَدرَك: ٣/ ١١٤، تَأْرِيخ اليَّعقُوبي: ٢/٨٧، بَيروت، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/ ٧٠، الْحَاكِم فِي السُّتَدرَك: ٣/ ١١٤، تَأْرِيخ اليَّعقُوبي: ٢/٥٧، الإِمَامَة وَالسُّيَّاسَة لِإِبْن هُ تَيْبَة: ١/ ٥٥ و ٧٠، تَأْرِيخ دِمشَق: ٤/ ٢٥٠، الدِياية وَالنَّهاية: ٧/ ٢٥٥.

عُثْمَان أَخْبِث تَأْلِيب؛ وَلَمْ تَكُن التَّقوىٰ وَلاَ البِر بُعُثمَان بَاعِثَا لمُعَاوِيَة » (١١).

ذَافَع عَلَيِّ عَن عُثْمَان ، وَحَرَّض عَلَىٰ قَتْله طَلْحَة ، وَالزُّبَيْر ، وعَائِشَة ، وَمُعَاوِيَة ، وَأَبْن العَاص ، وَلمَّا قُتل ثَاروا عَلَىٰ الْإِمَام ، وَطَالبُوه بِدَمه ، فُقَتل طَلْحَة والزُّبَيْر ، وَعُقر الجَمْل ، وَآبت صَاحِبته بِالخُذلان ، وَسَلِم مُعَاوِيَة ، وآبْن العَاص بَعْد أَنْ رَفعا المصَاحف وَلُولاَها لوَرَدا مورد الجَمْل وَأُصحَابه ، وَرَجع مُعَاوِيَة مِنْ صِفِّين ليُدَبر الإعتيالاَت ، وَالْغَارَات ضِدَّ عَلَى وَشِيعَته .

## غَارَات التَّقْتِيل وَالتَّفْرِيبِ:

كَانَتْ الْأَمْصَارِ الْإِسْلاَمِيَّة بكَامل أطرافها فِي طَاعَة أَمِيرِ المُؤْمِنِين اللهُ مَا عَدَا الشَّام، حَيْث يُوجد مُعَاوِية؛ فَالعرَاق، وَالحجَاز، وَاليَمن، وَمَصر، وَفَارس وَغَيرِها كَان عَلَيها وِلاَة يَحكمُونها وَيَديرُون شُؤونها مِنْ قِبل الْإِمَام. فَجَمع مُعَاوِية حَوله كَان عَلَيها وِلاَة يَحكمُونها وَيَديرُون شُؤونها مِنْ قِبل الْإِمَام. فَجَمع مُعَاوِية حَوله الأَشقيَاء الجلاَّدِين، وَالبُغَاة مِنْ قُطاع الطُّرق وَالمُخرِيين، أَمثَال النَّعمَان بن بَشِير، وَيَزِيد بن شَجرَة، وَعَبدالرَّحمن بن قبَاث، وَزُهِير بن مَكحُول، وَمُسلم أَبْن عُقْبة، وَسُفْيَان بن عَوْف، وَبُسْر بن أَرْطَأَة، وَالضَّحاك بن قَيْس، وغَيْرِهم وغَيْرِهم، وأَمدهُم بِالغَارة عَلَى البِلاَد الآمِئة وَأَمدهُم بِالغَارة عَلَى البِلاَد الآمِئة وَالنَّاعة للْإِمَام، وأُوصَاهُم أَنْ يَنْشرُوا الفوضى والفسَاد، ويُحدثُوا التَّخرِيب، والذَّعر أَم، وأَوصَاهُم أَنْ يَنْشرُوا الفوضى والفسَاد، ويُحدثُوا التَّخرِيب، والذَّعر أَم،

<sup>(</sup>١) أنظر . تَأْرِيخ الدُّولَة العَرَبيَّة وَسقُوطها لهَاوزن : ١٢٩ طَبعَة ١٩٥٨م . (مِنْهُ عَيْرًا) .

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَرَجَّمة هَوْلاً، فِي أُسد الغَابَة: ٥/٢٢، والْإِصَابَة: ٥٢٩/٣ تَحت رَقم (٨٧٣٠)، والطُّبَرِيّ فِي

## سُفْيَان بن عَوْف العَامِدي:

دَعَا مُعَاوِيَة سُفْيَان بن عُوف، وقَالَ لَهُ، «إِنِّي بَاعَتُك بِجَيش كَيْفِ ذِي أَدَاه وَجَلاَدة، فَالزَم لِي جَانب الفُرَات حَتَّىٰ نَسر بِهِبِت فَتَقْطَهَا وَ فَإِنْ وَجَدت بِهِ الْحَدَا فَأَ عَر عَلَيهم، وَإِلاَّ فَآمضِ حَتَّىٰ تُغِير عَلَىٰ الْأَنْبَار، إِنْ هَذِه الغَارَات يَا سُفْيَان عَلَىٰ أَهْل العرَاق تُرْعب قُلوبَهم، وتُغرح كلّ مَن لهُ هَوىٰ فِينَا مِنْهُم، وتَدعو إلينَاكل عَلىٰ أَهْل العرَاق تُرْعب قُلوبَهم، وتُغرح كلّ مَن لهُ هَوىٰ فِينَا مِنْهُم، وتَدعو إلينَاكل مَا خَاف الدَّوَائر، فَآقْتل كلّ مَن لقِيتَه مِثَن هُو لَيْس عَلَىٰ مِثْل رَأْيك. وَأَخْرِب كلّ مَا مَرَرت بهِ مِن القُرىٰ، وَأَحْرِب الْأَموَال فَإِنَّ حَرْب الْأَموَال شَبِيه بِالقَتل وَهُو أَوْجَع لِلقَلب» (٢).

 <sup>◄</sup> تَأْرِيخه: ٢٧٧، وأبن الأثير: ٣٠ - ١٥٠، وشَرْح النَّهْج لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ٢١٢/١ و: ٢٥٨، وأبن
 كَثِير فِي تَأْرِيخه: ٣١٩/٧، وَالفَارَات لْإِبرَاهيم بن سُحَمَّد الشَّقفي: ٣٤٩/١ و: ٣٤٩ و ٤٠٥ و ٣٤٩، نَخْائر
 و ٨٣٨، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٧/١٩ و: ٢٥/٢١ و: ٣٧٦/٥٩ و: ٣٧٦/٥٩، أَنْسَاب الأُشرَاف: ٤٦٥ و ٤٧٣. ذَخَائر
 المُقين: ٢٣٧، مُستَدرك الحَاكم: ٣٤٤/٣٠.

<sup>(</sup>١) حيى بَلد عَلَىٰ شَاطَى، الفُرات، وسُمِّيَت هِيت لأَنَّها فِي هُـوَّة مِـن الأَرْض. أُنـظر، لِسَـان العَـرب: ١٠٧/٢، الغَرِيب لِآبِن قُتِيبَة: ٢٧٧/١ و: ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الفازات: ٢٠/١ و ٣٤٩ و: ٢ / ٣٥٥، أمّالي الشّيخ الثفيد: ١٤٦، شرح نَهْج ألْبَلاَغَة لِإِبْن أَبِي المَعْدِيد، تَحْتَبِق مُحَدَّا أَبُو الْفَصْل: ٢ / ٨٥٥ و ٨٥. وَجَه مُعَاوِيّة سُمْيَان بن عَوْف فِي سِتة آلاف وَأَمرَه أَنْ يَقطع هِيت، ويَأْنِي الأُنْبَار وَالمَدَائِن فَيوقع بِأهلها. فَأَتَىٰ سُمْيَان هِيت فَلم يَجْد فِيهَا أَحداً، ثُمُّ تُوجَه إلَىٰ الأُنْبَار، وَفِيهَا مَسلَحة تَكُون خَسْسِئة رَجُل، وَقَد تَفرقُوا، وَلَم يَبق مِنْهُم إلاَّ مِئتَان لأَنّه كَان عَليهم كُميْل، فَبَلغه أَنَّ قُوماً بِقِرْقِيسِيّا - وَقِرْقِيسِيّا : هِي بَلد عَلى نَهْر الخَابُور، قُرب رُحبّة مَالِك بن طَوق، عَلى كُميْل، فَبَلغه أَنَّ قُوماً بِقِرْقِيسِيّا - وَقِرْقِيسِيّا : هِي بَلد عَلَى نَهْر الخَابُور، قُرب رُحبّة مَالِك بن طَوق، عَلى بُعد سِنّة فرَاسخ، وَعِنْدَ مَصب الخَابُور فِي الفُرَات، فَهِيّ فِي مُثلث بَيْن نَهْر الخَابُور والفُرَات. أنظر، مُعْجَم البُلدان : ٤ / ٢٥٨، مرَاصد الْإِطَّلاع: ٣ / ١٠٨٠ - يُريدُون الفَارة عَلىٰ هِيت فَسار إِلَيهمْ..». أنظر، الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٣ / ١٨٩، مَرْح نَهْج أَلْبَلاَغَة لِإِبْن أَبي الحَديد، تَحقيَّيق مُحمَّد أَبُو الْفَصْل: الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٣ / ١٨٩، مَرْح نَهْج أَلْبَلاَغَة لِإِبْن أَبي الحَديد، تَحقيَّيق مُحمَّد أَبُو الْفَصْل: الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٣ / ١٨٩، مَرْح نَهْج أَلْبَلاَغَة لِإِبْن أَبي الحَديد، تَحقيَّيق مُحمَّد أَبُو الْفَصْل: الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٣ / ١٨٩، مَرْح نَهْج أَلْبَلاَغَة لِإِبْن أَبي الحَديد، تَحقيَّيق مُحمَّد أَبُو الْفَصْل:

وَ آمْتَنَل سُفْيَان أَمر سَيِّده؛ فَحَمل بِخَيله عَلىٰ الآمنِين، وَمَلاَ البُيوت وَالْأَزْقَة بِجُثَث القَتْلىٰ، وَحَمل مَا وَجد مِنْ الْأُموَال، وَرَجع إِلَىٰ مُعَاوِيَة، وَقَالَ لهُ فِيمَا قَالَ: وَالله مَا غَزوة أَقرّ للعُيون، وَلاَ أَسَّر للنُّفوس مِنْهَا، ولَقَد أَرْعبتُ قُلوب النَّاس. فَقَال لهُ مُعَاوِيَة : كُنْتَ عِندَ ظَنى بِكَ (١١).

وَنَدبتُ الْإِمَامُ أَهْلِ الكُوفَة لدَفع العُدوَانِ عَنْهُم، فَتَثَاقَلُوا، فَخَرج وَحدَه يَمْشي رَاجِلاً، فَلَحق بهِ قَوم، وَقَالُوا: أَرْجع يَا أَمِيرِ المُؤْمِنِين، ونَحَنُ نَكفِيك، فَقَال: مَا تَكفُونِي، وَلاَ تَكفُوا أَنْفسكُم، فَلَم يَزَالُوا بهِ حَتَّىٰ صَرفُوه إِلَىٰ مَنزله، وَهُو وَاجم كَثِيب. ثُمَّ خَاطِبهُم بِخُطْبَة جَاء فِيهَا:

«أَلاْ وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَىٰ قِتَالِ هَوُلاْ ِ الْقَوْمِ لَيْلاً، وَنَهَاراً، وَسِرَّا، وَإِعْلاناً، وَقُلْتُ لَكُمُ: آغُرُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْرُوكُمْ، فَوَاللهِ مَا غُرِي قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ الأُوطَانُ. ذَلُوا. فَتَوَاكَلْتُمْ، وَتَخَاذَلْتُمْ حَتَّىٰ شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ، وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الأُوطَانُ. وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ - أَي سُفْيَان - وقَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ، وقَدْ قَـتَلَ حَسَّانَ بُنَ عَسَانَ الْبَنْ مَعَانَ الْبَكْرِيَّ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ عَسَانَ الْبَكْرِيَّ، وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ الْمَوْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالأُخْرَىٰ الْمُعَاهِدةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا، وَقُلْبَهَا - أَي سُوارهَا -، وَقَلا بُنِيْرَعُ مِنْهُ الأَيْسِلِمَةِ، وَالأُخْرَىٰ الْمُعَاهِدةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا، وَقُلْبَهَا - أَي سُوارهَا -، وَقَلا بُنِدَهَا، وَوَهُ لَبَهَا أَي القِرط -، مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ الأَيْسِلِمَةِ الْإِسْتِرْجَاعِ، وَالْإِسْتِرْحَام. ثُمَّ أَنْصَرَهُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كُلُمْ، وَلا أَرِيقَ لَهُمْ دَمٌ.

فَلَوْ أَنَّ آمْرَأَ مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِياً ، فَيَا عَجَباً ، وَاللهِ - يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَيَجْلِبُ الْهَمَّ مِنَ ٱجْتِمَاعِ هَـؤُلاءِ

<sup>(</sup>١) أنظر ، شَرْح نَهْج البّلاَغَة لإبن أبي الحديد: ٢ / ٨٧.

يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ، وَلا رِجَالَ ا حُلُومُ الْأَطْفَالِ، وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ، لَوَدِدْتُ النَّي لَمْ أَرَكُمْ، وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً ـ وَاللهِ ـ جَرَّتْ نَدَماً، وَأَعْقَبَتْ سَدَماً. قَاتَلَكُمُ اللهُ اللهُو

للهِ أَبُوهُمْ! وَهَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً، وَأَقْدَمُ فِيْهَا مَقَاماً مِنِّي! لَقَدْ نَهَضْتُ فِيْهَا، وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، وَهَا أَنَا ذَا قَدْ ذَرَّ فْتُ عَلَىٰ السَّتِّينَ! وَلَكِنْ لا رَأْيَ لِمَنْ لا يُطَاعُ!» (١).

وَهَكَذَا أُبتُلِي الْإِمَام بَعْدُو كَمُعَاوِية يَغْدَر وَيَـفْجر، وَينسـتَبِيح الدَّمَـاء، وَنَـهب الأُموَال، وَهَتك الْأُعرَاض، وَبِأَصْحَاب كَأَهل الكُوفَة مُـتوَاكـلِين، مُـتخَاذلِين، يَغرُون فِي عُقر دَارهِم فَيذُلُون وَيَسْتَكينُون، وَيَغرُون وَلاَ يَكرُون!...

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة (٢٧).

## الشَّطَاك بن قُنِس الفِهْرِي:

وَدَعا مُعَاوِيَة بِالضَّحَاك بن قَيس الفِهْري (١١) وَأَمَره بِالتَّوجِه نَاحِيَة الكُوس فِي ثانَا. لهُ:

« مَنْ وَجَدته مِن الْأَعْرَابِ فِي طَاعَة عَلَيّ فَأَعْر عَلَيه ».

« فَاقْبَل الضَّحَاك فَنَهِ الْأُموَال ، وَقَتل مَن لَقي مِن الْأَعْرَاب ، حَتَّىٰ مَرَّ بِالثَّعلَبِية فَأَ غَار عَلَى الضَّحَاج فَأَخذ أَمْتَعتهُم ، ثُمَّ أَقبَل فَلَقي عَمْرُو بن عُمِيس بن مسعُود الذَّهلي ، وَهُو أَبن أَخي عَبدالله بن مَسعُود وصَاحب رَسُول الله وفقتله فِي طَرِيق الحَاج عِنْدَ القُطْقُطْانة (٢) ، وَقَتل مَعَه نَاسَاً مِن أَصْحَابِهِ » (٣).

وَأَنْفَذَ الضَّحَاكَ أَمر سَيَّده ، أُسرَف فِي القَتل وَالفَتْك ، وَالسَّلب وَالنَّهب ، فَكَــان يَقْتل كُلِّ مَنْ رَآه فِي طَرِيقه .

وَلمَّا عَلِم الْإِمَامُ صَعَد المِنْبَر، وقَالَ: «يَا أَهْل الكُوفَة أُخرجُوا فَقَاتلُوا عَدوّ كُم، وَآمنعُوا حَرِيمكُم إِنْ كُنْتُم فَاعلِين». فَردُوا عَلَيه رَدًّا خَفِيفًا، وَرَأَىٰ مِنْهُم فَشلاً، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) هُو الضحّاك بن قَيس الفِهْري ، وُلِد قَبل وَفَاة النَّبِيّ عَلَيْظٌ ، لَهُ فِي حرُوب مُعَاوِيّة بَلاهُ عَظِيم ، ولاه الكُوفَة سَنَة (۵۷ هـ) وَهُو الَّذي دفن مُعَاوِيّة ، ، وَكَان يَزِيد يَوم ذَاك خَارج دِمَشق ، وَبَايع لِابْن الزَّبَيْر بَعد مُعَاوِيّة بن يَزِيد . أُنظر ، أُسد الفَابة : ٣٠ ٣٦ - ٣٧ ، تَهذِيب أبن عسَاكر : ٧ / ٤ ـ ٥ ، تأرِيبخ الطَّبري : ٢ / ١١ / ١ - ١١ ، وَقَعَة صِفَّين : ٢٢ الطَّبري : ٢ / ٧٨ ، و : ٤ / ٧ ط أخرى ، شَرْح النَّهج لِابْن أَي العَدِيد : ٢ / ١١ / ١ ، وَقَعَة صِفَّين : ٢٢ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٢ و ١٩٠ و ١٩٠ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٠ و ٢٢ و ١٩٠ و ١٩٠

<sup>(</sup>٢) هِي مُوضع قُرْب الكُوفَة . لسّان العَرْب: ٣٤٨/٧.

<sup>(</sup>٣) أَنظُر ، شَرْح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلحَدِيد: ١/١٥٤، الطَّبعَة القَدِيمَة . (مِنْهُ ١). وَتَحْقَيق مُحَمَّد أَبُو الْفَضْل: ١/٦/٢.

دَعَا حِجر بن عَدِيّ الكِندي، فَعَقد لهُ عَلَىٰ أَرْبَعة آلاَف، فَخَرج يَتَعَقب الضَّحَاكِ، حَتَّىٰ لقِيهُ بنَاحيَة تَدمُر، فَأَقتَتلوا سَاعَة، فَقُتل مِنْ أَصْحَاب الضَّحَاك تِسعَة عَشر رَجُلاً، وَمِنْ أَصْحَاب الضَّحَاك إِلَىٰ الشَّام لاَ يَلنَهُم، فَهَرب الضَّحاك إِلَىٰ الشَّام لاَ يَلوي عَلىٰ شَيء (١١).

وكَانَتْ عصَابَات مُعَاوِيَة تُغِير عَلَىٰ أَطَرَاف الْإِمَام، وَتُمعن فِي التَّخرِيبِ
وَالتَّدمِير، وَتَنْقضَ عَلَىٰ الْآمنِين، تَقْتُل، وَتَنْهَب، وَتَحرق، وَتَنشُر الرُّعب، حَيْث
يَخلو لهَا الجَو، فَإِذَا دَاهمهَا عَسْكر الْإِمَام أُسرَعت فِي الفِرَار.

## النُعمَان بن بَشِير:

النَّفْمَان وأَبُوه بَشِير بن سَعد الْأَنْصَارِي أَوَّل مَنْ بَايع أَبا بَكْر مِنْ الْأَنْصَارِ يَـوْم السَّقِيفَة. ثُمَّ توالت بَعْده الْأَنْصَارِ عَلَى المُبَايعَة؛ وكَان النَّعْمَان عُثمَانِيّا مُقَرِباً عِندَ مُعَاوِيَة وَوَلده يَزِيد، وبَقي حَيًّا إِلَى خِلاَفَة مَرْوَان بن الحَكم، وَلمَّا بُويع لمَـرْوَان بالخِلاَفَة كَان النَّعْمَان وَاليّا عَلَىٰ حِمْص، فَدَعا أَهْل حِمْص إِلَىٰ مُبَايَعة أَبْن الزُّبَيْر، بِالخِلاَفَة كَان النَّعْمَان وَاليّا عَلَىٰ حِمْص، فَدَعا أَهْل حِمْص إِلَىٰ مُبَايَعة أَبْن الزُّبَيْر، فَقَارُوا عَلَيه وَقَتلُوه، وذَلِكَ سَنة (٦٥ هـ). وَمِنْ أَخْلاَقه أَنَّه لمَّا قُتل عُمْمَان أَخَد فَقَان أَخَد فَقَارُوا عَلَيه وَأَصَابِع زَوَّجَته نَائِلَة، وَبَاعهما إِلَىٰ مُعَاوِيّة، وكَان مُعَاوِيّة يُعَلَى القَصِيص وَالْأَصَابِع يَرْدَادُون وفِيهِ الْأَصَابِع يَسْتَثِير بِهما أَهْل الشَّام؛ فَكَانُوا إِذَا رَأُوا القَمِيص وَالْأَصَابِع يَرْدَادُون فِيهِ الْأَصَابِع يَسْتَثِير بِهما أَهْل الشَّام؛ فَكَانُوا إِذَا رَأُوا القَمِيص وَالْأَصَابِع يَرْدَادُون غَيْطاً. ثُمَّ تَرك النَّعْمَان مُعَاوِيّة، وَذَهب إِلَىٰ عَليّ، وَلَكنْ لَمْ يَطلب لهُ المَقَام فِي بِيئَة التَقوىٰ وَالصَّلاح، فَهَرب إِلَىٰ الشَّام حَيْث الضَّلالة وَالفَسَاد. وَهَكذا تَـمُوت التَّقوىٰ وَالصَّلاح، فَهَرب إِلَىٰ الشَّام حَيْث الضَّلالة وَالفَسَاد. وَهَكذا تَـمُوت

<sup>(</sup>١) أنظر. الغّارَات: ٢ / ٤٢٣، شَرْح نَهْج البّلاَغَة لِابْن أَبِي الحدِيد: ١١٧/٢.

الخَنَافس مِنْ رَاثِحة الزُّهُورِ وَالْعُطُورِ وَتَحيَا فِي الْمَزَابِلِ وَالْمَرَاحِض.

وَنَدب مُعَاوِية النَّعْمَان، وَجَهْزَه بِأَلْفي رَجُلَ، وَأَمرَه بِالفَارة عَلَىٰ عَيْن التَّمر فِي العَرَاق، وَأُوصَاه أَنْ يَقوم بِالمُنَاوشَات، وَالفَارَات المُفَاجئَة، وَيُعَجل الهَرب، كَمَا تَفْعل اللَّصُوص وَالعصَابَات. وَأَقبَل النَّعْمَان عَلَىٰ عَيْن التَّمر، وبِهَا مَالِك بن كَعب مِنْ قِبل الْإِمَام، ولَيْس مَعَهُ سِوىٰ مِنَة رَجُل، فَصَمدُوا للْأَلفَين، وقالَ مَالِك لأَصحَابه: قَاتلُوهُم دَاخل القرية، وَآجعلُوا الجِدَار إِلَىٰ ظهُوركم، وَآعلمُوا أَنَّ الله يَنْصر العَشرَة عَلىٰ المَثِنة، وَالمِنَة عَلىٰ الأَلف، وَالقلِيل عَلىٰ الكَثِير، وَأَنجدهُم قَوم بِالقُرب مِنْهُم مِنْ شِيعَة أَمِير المُؤْمِنِين، فَآنْهَزم النَّعْمَان وَمَنْ مَعَهُ ووَلُوا هَاربِين إِلَىٰ أَرْض الشَّام (۱).

<sup>(</sup>۱) النَّمتان بن بَشِير الأنْقتاري الخَرْرَجِي وُلِد قَبل وَفَاة النَّبِيّ عَلَيْةٌ بِثَنانِي سنِين وسَبعة أَسهر، وَقِيل:
بِست سنِين، وكَانَ هوَاه مَع عُثَمان، ثُمّ مَع مُعَاوِيّة، ثمّ مَع يَزِيد فِي أَيَّام الْفِتَن خِلاَفاً لقدومه، وكَانَ أَنْتهَازِياً مُرتَزقاً، يَبِيع دِينه، وضَمِيره لأي شَيْطَان يَدفع النَّتَن، وكَانَ مِن المُتقربين عِنْدَ عُثَمان، ولكا قُتل عُثَمان أَخَذِ النَّعمان قَمِيه، وأصابع زَوجته نَائلة، وبَاعهما إلَىٰ مُعَاوِيّة، فَعلَق مُعَاوِيّة القَمِيه، وعَلَيْهِ الأَصَابع لِيستَثِير أَهْل الشّام، وقد عَمل النّعمان أَمِيراً عَلَىٰ الْكُوفة لمُعَاوِيّة، ومِن بَعده ليَزيد... وفِي ذَات يَوْم جَهزه مُعَاوِيّة بالسّلاح، وألرَّجَال، وأمَرَه بالفَارة عَلَىٰ عَين النَّتم فِي الْمِرَاق، ولنّا ورد الْخَبر بِذَلِكَ إلَىٰ الْإِمَام أَسْتَنهض النّاس فَتَثاقلُوا، وتَجَاهلوا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>مُنِيتُ بِمَنْ لا يُعِلِيمُ إِذَا أُمَرْتُ، وَلا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ). تُغِيض هَذِه الْكَلِمَات بِالأَسَى، وَالأَلْسَم، وَالْأَلْسَم، وَالْأَلْسَم، وَالْمَلْسَانَ أَيْنَما كَانَ أَكْثَر مِن اَهتمامه ومِثلها كَثِير فِي كَلاَم الْإِمَام عُظْهُ وما ذَاكَ إِلّا لاَنْه كَانَ يَهتم برَعِيته وبالإِنْسَان أَيْنَما كَانَ أَكْثَر مِن اَهتمامه بنَفْسِهِ، وأَهْله، ولكنْ مَا يَصنع ؟ وكُلَّ ما لاقاه الإِمَام، وقاسَاه مِن جُنده، وأَصْحَابِه \_ تَجْمعه، وتَحكيه كَلِمتة وَاحِدة، وَهِي قَوْله: ه أَرْيدُ أَنْ أَدَادِي بِكُمْ، وَأَنْتُمْ دَانِي كَنَاقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ بِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ بِاللَّوْكَةِ بَالسَّوْكَةِ بِاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بِاللَّوْكَةِ بِاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بِاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بِاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَةِ بَاللَّوْكَة بَلُ مُعَلِيقَةً مِن اللهُ بَاللَّالِمُ بَاللَّوْمَ فَقَتِله شِيعَة بني أُمُتِه بَرَح رَاهط فِي ذي الحَجَة سَنَة وَيُولُ مِن مُعَاوِيّة بن يَزِيد دَعَا إِلَى يَهْمَة عبدالله بن الزُّيَثِر فَقَتله شِيعَة بني أُمَيّة بمرح رَاهط فِي ذي الحجّة سَنَة

وَبَعْد مَقْتل الْإِمَام عَيَّن مُعَاوِيَة النَّعْمَان بن بَشِير أُمِيراً عَلَىٰ الكُوفَة ، وكَان أُمِيراً عَلَيهَا مِنْ قِبل يَزيد ، فَعَزله ، وَعَيَّن مكَانه عُبيد الله بن زِيَاد حِين قَدِم إِليهَا مُسْلم آبْن عَقِيل ، وَرُبَّما أُتينَا عَلَىٰ ذِكر النَّعْمَان فِي الصَّفحَات الْآتِية .

# بُسْر بن أرْطَاة<sup>(١)</sup>:

فِي يَوْم مِنْ أَيَّام صِفِّين صَعد الْإِمَام إِلَىٰ التَّل، وَنَادَىٰ بِأَعَلَىٰ صَوته: يَا مُعَاوِيَة. فَأَجَابه. فَقَال الْإِمَام: عَلاَم يَقْتَتل النَّاس؟! أبرز إليّ، فَأَيُنا قَتل صَاحبه يَكُون الْأُمر لَهُ.

أنظر، كتاب الفارات برواية آبن أبي الحديد: ٣/٢- ١٤، تأريخ التسعوبي: ١٤١/، تبهذيب التّعذيب: ١٤١/، تأريخ التسعوبي: ١٤١/، تهذيب التّهذيب: ٤٣٦/، الْفَتُوح لِإنبن أَعْتَمْ: ٣٧١ و ٢٩٠، الأَرْب للقَلقَشندي: ٣٧١، الْفَتُوح لِإنبن أَعْتَمْ: ٣٩/ ٣٩ و ٣٩، الإشيعاب: ٦٤- ٧٦، وَقْعَة صِفَّين: ٤٦٤ ط ٢ سَنَة ١٣٨٢ هُ وَطَبَعَة ٢ تَحْقَيْق عَبدالسَّلاَم هَارون المُؤسَّسة العَرَبِيَّة الحَدِيثة، تَهْذِيب آبُن عسَاكر: ٢٢٠/٣، تَأْرِيخ الطَّبرِيِّ: ٢٠/٨، و: ٢٠/٤ وَمَا بَعدها طَبعَة أُخرىٰ.

 <sup>◄ (</sup>٦٤ هـ) كمّا جَاء ذَلِكَ فِي تَرجمته فِي أُسد الفَاتِة: ٥٢٧/٥، والْإِصَاتِة: ٥٢٩/٣ تَحت رَقم (٨٧٣٠).
 والطُّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: ٧٧/٦، وأبن الأثير: ٣٠٢/٣. وأبن
 كَثِير فِي تَأْرِيخه: ٣١٩/٧، الفَارَات: ٢٩٢/١ و: ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>١) هُو بُسَر بنَ أَرْطَاة ، كَانَ مِن شِيعَة مُعَاوِيَة ، أَحد فرَاعنة الشّام ، وَكَانَ مِن أَهْلِ الرَّدَّة وَقَد دَعَا عَلَيْهِ عَلَيْ ﷺ عِندَما بَلَغه أَنّه يَقتل الصّبيَان فَقَالَ ﷺ : « أَللَّهُمُّ أَسلب دِينه ، وَلاَ تَخرجه مِن الدُّنْيَا حَتَّىٰ تُسْلِبهُ عَقْله ، فأَصَابَه ذَلِكَ وَقَعَدَ عَقْله . وقَالُوا: دَخل المتدينة فَخطب النَّاس ، وشتتهُم يَوْتَيْذٍ وَتوعّدهُم وَقَالَ : شَاهت الوجُوه . وَلمَّا دَخل ثَقَل عُبَيْدالله بن الْتَبَاس ، وفِيهِ أَبنَان لهُ صَغيرَان ، فَذَبحهُما بِيَده بِمُديّة كَانَتْ مَعَه ، ثُمُّ أَنكَفا وَاجعاً إلى مُعَاوِية . فقالت لهُ إمْرأَة لهُ: يَا هَذَا قَتَلت الرَّجَال ، فَعَلام تَقْتُل هَذَين ؟ والله مَا كَانوا يُقتلون فِي الجَاهِلِيَة والإُسْلاَم ، والله يَا أَبن أَرْطَاة إنَّ سُلطَاناً لاَ يَعُوم إلا بِقَتل العسبي المستغير ، والشّيخ النّبير ، وَنَزع الرَّحْنة ، وعتُوق آلأَرْحَام لسُلطان سَوه .

قَالَ آبن العَاص: أَنْصَفك الرَّجُل.

قَالَ مُعَاوِيّة: طَمَعت فِيْهَا يَا عَمْرُو.

قَالَ عَمْرُو: أَتَجبُن عَن عَليّ، وَتَتهمني فِي النّصِيحة ؟.

قَالَ مُعَاوِيَة: لَيْسَ مِثلي يُخْدع عَن نَفْسه، والله مَا بَارز عَليَّ رَجُـلاً إِلاَّ سَـقىٰ الْأَرْض مِنْ دَمه.

قَالَ عَمْرُو: وَالله لأَبُارِزَنه، ولُو مُتُّ أَلف مِيتَة.

وَبَرز عَمْرُو، وَلكن مَا أَنْ دَنا مِنْ عَليّ، حَتَّىٰ رَمَىٰ نَفْسه عَن فَرسَه، وَرَفع رِجلَيه، وَكَن مَا مَن عَليّ وَجُهه عَنْهُ، وكَان لاَ يَنْظر إِلَىٰ عَورَة أَحد حَيَاء وَكَشف عَن سَوأَته، فَصَرف عَليّ وَجُهه عَنْهُ، وكَان لاَ يَنْظر إِلَىٰ عَورَة أَحد حَيَاء وَتَكرمُاً. وقَام عَمْرُو مُعفراً بِالتَّراب، هَاربَاً عَلَىٰ رِجلَيه، لاَ يَلوي عَلَىٰ شَيء (١١).

وكَان فِي جَيش مُعَاوِيَة فَارس يُدعى أَبُو دَاود، فَقَال: إِذَا كَره مُعَاوِيَة مُبَارِزَة أَبِي الحَسن عَلَيّ فَأَنا أَبُرُز لهُ. ثُمَّ خَرج مِنْ بَيْنَ الصَّفين، وقَالَ: أَنَا أَبُو دَاود، آبرُز إليَّ يَا أَبِا الحَسن. فَتَقدم عَليّ، فَنَاداه النَّاس آرْجع يَا أَمِير المُومِنِين عَن هَذَا الكَلب، فَلَيس لكَ بِخَطر. فَقَال: دَعُوني! ثُمَّ حَمل عَلَيه، وَضَربه ضَربة قَعطْعَتهُ الكَلب، فَلَيس لكَ بِخَطر. فَقَال: دَعُوني! ثُمَّ حَمل عَلَيه، وَضَربه ضَربة قَعطْعَتهُ قَطعتين سَقطت إحداهُما يَمنَة، وَالْأُخرى يَسرَة، فَآرْتَّج العَسْكرَان لهول الضَّربة. وَكَان لأَبِي دَاود آبُن عَمّ فِي عَسْكر مُعَاوِيّة، فَصَاح: وَاسوَآه: قَبَّح الله البَقَاء بَعْدك يَا أَبا دَاود، وَبَرز للإمّام، فَأَلحقه بِآبن عمّة الله المَقاء؟

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرح النَهْج لِابَن أبِي ٱلْحَدِيد: ٥/٢١٧، الْأَخْبَار الطّوال: ١٧٦، تَأْرِيخ دِمَشْق لِابَن عَسَاكر الشَّافعي: ٤٨٦/٤٥، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٣٠٤، وَقعَة صِفَين: ٣٧٥، الْإِسَامَة وَالسَّيَاسَة: ١/٩٥، جوَاهر المطَالِب فِي منَاقب الْإِمَام عَلَى لِابْن الدَّمَشْقِي: ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، وَقْعَة صِنِّين لنَّصر بن مزّاحم المَنْقَري: ٤٥٨.

كُلُ هَذَا رَمُعَاوِيَة عَلَىٰ التَّل يُبْصِر وَيُشاهِد، فَقَال: تَبا لَوْرُلاَء الرِّحِال أَنَ فِيهِم مَنْ يَقتُل عَليًا مُبَارَزة ، أَو غِيلَة ، أَو فِي آختلاط الفيلق، وَتُوران النَّرْتِع. فَي قَال لَهُ الرَّلِيد: أَبرُز إِلَيه أَنْت، فَإِنَّك أُولىٰ النَّاس بمُبَارَزته. فَقَال مُعَاوِيَة : وَالله لَقَه وَعَاني الرَّلِيد: أَبرُز إِلَيه أَنْت، فَإِنَّك أُولىٰ النَّاس بمُبَارَزته. فَقَال مُعَاوِية الله وَقَالَ له : للبرَاز حَتَّىٰ استحييت مِنْ قُرَيْش، ثُمَّ التَفت مُعَاوِية إِلَىٰ بُسْر بن أَرْطَأَة، وقَالَ له : أَتقُوم أَنتَ لمُبَارَزته ؟ فَقَال له بُسْر: مَا أَحَد أَحق بِهَا مِنْك، ومَع ذَلِكَ فَأَنا له . وكَان عَد بُسْر آبن عَمّ له قَدِم مِنْ الحِجَاز يَخْطب آبنته، فقالَ له : إِيَّاك أَنْ تُبَارِز عَليًا ، وَمَا الله يَدعُوك إِلَىٰ ذَلِكَ ؟! قَالَ: صَدَر مِنِي وَعد، وَٱستَحي أَنْ أَرْجع عَنْهُ ، وَمَا الله يَعمُ مِنْهُ ، وقَالَ أَبيَاتاً ، مِنْهَا "':

تُنَازِلَهُ يَا بُسرُ إِنْ كُنْتَ مِثْلَهُ وَإِلَّا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَاهُ اللَّهُ الْكَاهُ وَكُلُ كَأَنَّكَ يَا بُسْرُ بِنِ أَرْطَأَة جَاهِلٌ بِآثَارِه فِي الحَرْبِ أَو مُتجَاهِلُ مَتَىٰ تَلْقَهُ فَالمُوتُ فِي رَأْس رُمْحِهِ وَفِي سَيْفِه شُغِلٌ لِنَفْسِكِ شَاغِلُ

فَقَال بُسْر: هَل هُو إِلاَّ المَوت؟! وَبَرز بُسْر مُقَنعًا بِالحَدِيد، وَنَادىٰ آبرُز إِلَيَّ أَبَا الحَسن. فَمَشىٰ الْإِمَام إِلَيه غَير مُكْتَرث بهِ، حَتَّىٰ إِذَا قَارَبه طَعنَه، فَسَقط عَلىٰ الْخَرْض، فَكَشف عَورَته، كَمَا فعل آبن العَاص مِنْ قَبله، فَٱنْ صَرف عَنْهُ مُدبِراً، فَقَال الْأَشْتَر: هَذَا بُسْر، أَتَتركهُ، وَهُو عَدوَ الله وَعَدوّك؟. فقال: دَعه عَليه لَعنَة الله، أَبَعْد إِنْ فَعَلها!! وَقَالَ الشَّاعر فِي عَمْرُو، وأبن أَرطَأَة أَبيَاتًا"!):

<sup>(</sup>١) أنظر، وَقْعَة صِفِّين: ٤٦٠.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح النَّهِج لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢ / ٣٠١. (مِنْهُ وَلَى ). وَوَردَت هَذِه القِطَّة بأَلفَاظ مُخْتَلفة، ونِي
 مصادِر تأريخيه مُتعدَّدة، وَلَكن كُلُها تُؤدَّي نَفْس الْمَعْنَى، فقد ذكرها أبن مُزَاحم فِي وَقْعَة صِفَّين: ٤٠٦

أَلاَ كُلِّ يَوْم فَارس بَعد فَارس يَكف حَيًّا لهَسا عَلَي سِنَانه يَكف حيًّا لهَسا عَلَي سِنَانه بَدَت أَمْس مِن عَمْرُو فَقنع رَأْسه فَقُولا لعَمْرُو وآئِن أَرْطَاة أَبصرا وَلاَ تُحمدا إلّا الحَياه وخصاكما فلولا هُما لَم تَنجُوا مِن سِنَانه فلولا هُما لَم تَنجُوا مِن سِنَانه

لهُ عَسورة وسط العجاجة بادية ويضحك مِنْهَا فِي الخَلاء مُعَاوِية وعورة، بُشرٌ مِثْلها حَذو حَاذِية سبيلكُما لا تَسلقيًا اللَّيث ثَانِية هُسما كَانَتا وَالله للسنَّفس وَاقِية ويَلْكَ بِمَا فِيهَا عَن العُود كافِيهِ نَاهِية ويَلْكَ بِمَا فِيهَا عَن العُود كافِيهِ نَاهِية

◄ و ٤٠٨ و ٤٢٣ و ٤٢٤ و ٤٣٦، والإمامة والسَّيَاسة لِإِن قُتَيْبَة : ١٧٧/، طَبقَات أبن سَعد: ١٨٨/٧، و ١٨٨/٨، أسد الفَابَة : ٤٢٠/١، الكَامِل فِي التَّارِيخ : ٢٣٢/٢، شَرح النَّهج لِإِن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٠/١، و : ٥٣/٨. و : ٥٣/٨، و : ٥٣/٨

أَلاَ قَدْ مِسِن هَـفَوات عَـمْرُو يُماتَبْنِي عَلَىٰ تَـركي بـرَازي فَقَد لاَقـىٰ أَبَـا حَسَـنٍ عَـلِيًّا فَقَد لاَقـىٰ أَبَـا وَالسَـليُّ مَآبَ خَـازِي فَلَو لَـم يُـبُدِ عَـورَتَه للاَقـىٰ يَـدُلُّلُ كَـلُّ نَـازى

فَعَضب عَمْرُو ، وَقَالَ : مَا أَشدَ تَعْبِيطك عَلِيَّا فِي أَمري هَذَا؟ هَل هُو إِلَّا رَجلٌ لقَيه أَبنُ عمَّه فَصرعَه ، أَفترَىٰ السّماءَ قَاطرةُ لذَلك دَماً؟ قَالَ : ولَكِنَّهُ مَعَبَّة للكَ خِزْياً .

ثُمَّ قَالَ فِي: ٤٣٢: إِنَّ مُعَاوِيَة أَظْهَر لَمَنْرُو شَمَاتَةً، وَجَعَل يُعَرَّعه، وَيُسوبَخه... وإنَّك لجَهانُ فَغَضب عَنْرُو ثُمَّ قَالَ: وَالله لوكَانَ عَلِيًا مَا قَحمتُ عَلَيْهِ يَا مُعَاوِيَة، فَهِلَا بَرَرْتَ إِلَىٰ عَليَّ إِذْ دَعَاكَ إِنْ كُنتَ شجَاعاً كمّا تَزعمُ، وَقَالَ عَنْرُو فِي ذَلِكَ شِعراً:

نَهَلُ لَكَ فِي أَبِي حَسَنٍ عَلَيٍّ لَمَا لَهُ يُسكِنُ مِن قَفَاكَا دَعَاكَ إِلَىٰ النَّرَال فَلَم تُجِبُهُ وَلَـو نَـازِلَتُهُ تَرِبَتْ يَمَاكَا

أنظر، المحاورة، والشَّعر فِي صَفْحَة أُخرىٰ مِن الكتّاب وَهِي: ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ وَقَالَ جَـورج جردَاق فِي كتّابه الْإِمّام عَلَيَ ﷺ صَوْت المَدَالة الإنْسَانية: ١ / ٨٢: وَقَد أَصْبَحَ ذُو الفِقَّار فَوق هَامته، وَلَو قَضَىٰ عَلَيَ ﷺ عَلَىٰ عَمْرُو آنذَاك لكّان قَضَىٰ عَلَىٰ التكر، وَالدَّها، وَجَيش مُعَاوِيَة. أُنظر، شرح النَّهج لِابْن أَبِي آلحَدِيد: ٣٠٠/٣، وأبن أَعْتَمْ فِي الْفُتُوح: ٢ / ٤٤ ومَا بَعدها. مَتىٰ تَلقيّا الخَيْل المُشيحة صُبْحة وَ وَفِيها عَلَيٌ فَآتركَا الخَيْل نَاحِية (١) كَان بُسْر بن أَرْطَأَة قَاسي القلب، فَظَّا سَفَّاكًا للدِّمَاء، لاَ رَأْفَة عِندَه، وَلاَ رَحتة ... وَقَدْ جَهزَّه مُعَاوِيَة فِي ثَلاَثة آلاَف، وقَالَ لهُ: «سِرِّ حَتَّىٰ تَمر بالمَدِينَة فَأَطُر د النَّاس، وَأَخف مَن مَرَرت بهِ، وَٱنْهَب أَموَال كلِّ مَن أَصْبتَ لهُ مَالاً مِتَّن لَمْ يَكُن دَخَل فِي طَاعتنا، فَإِذَا دَخَلت المَدِينَة فَأَرهُم أَنَّك تُرِيد أَنْفسهُم، وَأَخبرهُم أَنَّك تُريد أَنْفسهُم، وَأَخبرهُم أَنَّ لاَ بَسَرَاءَة لهُ مَع عِندَك وَلاَ عُذر حَتَّىٰ إِذَا ظَنُوا أَنَّك مُوقِع بِهم فَآكف عَنْهُم، ... وَأَرهب النَّاس عَنك فِيما بَيْن المَدِينَة وَمَكَّة وَآجْعَلها شَرَدات ...» (١).

بِهَذِه النَّصَائِح كَان مُعَاوِيَة يُزُود عصَابَات الْإِرهَاب، قَالَ لسُفْيَان بن عَوْف حكَمَا أَسلفنَا -: فَآقْتل كلَّ مَن لَقِيتَه، وَأَخْرِب كلَّ مَا مَرَرت بهِ مِن القُرئ، وَأَخْرِب الْأَمْوَال » (٣). وقَالَ لبُسُر: « فَآطُر د النَّاس، وَأَخف مَن مَرَرت بهِ » (٤)، وَبمِثل ذَلِكَ أَمْر الضَّحاك وَغَير الضَّحاك، وَمَن هَوُلاَ ، اللَّصُوص يُنفذُون أَمر سَيِّدهُم وَيَضِيفُون إليه مِنْ لُوْمهم وَحِقدهم عَلى الْإِنْسَانِيَّة الكَثِير مِنْ الفَتْك وَالسَّفك.

وَوَصل بُسْر إِلَى المَدِينَة المُنورَة، فَشَتم أَهلهَا وَتَهددهُم وَتَوعدهُم، وأَحسرَق دُوراً كَثِيراً، مِنْهَا دَار زُرَارة بن حرُون، وَدَار عَمْرُو بن عَوْف، وَدَار رُفَاعة أَبْن رَافع

<sup>(</sup>١) أنظر ، الإشتيعاب: ٦٤-٦٧ لَكِنَّهُ نَسَبها إلى الحارث بن النّضر السّهميّ ، ووَقْعَة صِفَين: ٤٦٢ وَنَسَبها إلى الخارث بن النّضر بن الحارث ، وفِيهِ : أَفِي كُلِّ يَوْم فَارس تَندبُونه ... وفِي شَرح النّهج لِآبَـن أَبِي ٱلْـحَدِيد: ٢٤١ وَنَسَبها ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٢) أنظر، الغّارَات: ٢ / ٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِك.

<sup>(</sup>٤) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِك.

الرَّزقي، ودَار أَبِي أَيُوبِ الْأَنْصَارِي صَاحِبِ مَنْزِل رَسُولِ اللهَ ﷺ (١١).

وقَالَ المَسْعُودِي: «قَتَل بُسْر بِالمَدِينَة وبَينَ المَسْجدَين خَلَقاً كَثِيراً مِنْ خُزَاعة وَغَيرها، وكَذَلِك بِالجُرف قَتل خَلقاً كَثِيراً مِنْ رِجَال هَمدَان، وَقَتل بصَنعَاء خَلقاً كَثِيراً» (٢). وقَالَ المَسْعُودِي: وَلمَّا بَلَغ الخَبر عَليَّاً أَنفَذ جَارِية بن قُدَامة فِي أَلفَين، وَوَهب بن مَسعُود فِي أَلفَين، وَحِين عَلِم بُسْر بِخَبر حَارِثة فرَّ هَارِباً ٣٣).

ٱتَّخذ مُعَاوِيَة خُطة الغَارَات المُفَاجئة وَالهجُوم الخَاطف، ثُمَّ الفرَار والسُوَازَاة عَن الْأَنظَار، وَٱتَّخذ الْإِمَام خُطة الدَّفاع، وَلَكنَّه دفَاع بَطيء بِط ء السواصلات يَومذَاك.

وَقَبِل أَنْ يُغَادِر بُسْر مَدِينَة الرَّسُول اَسْتَخلَف عَلَىٰ أَهلَهَا أَبَا هُرَيرَة ، وَأُوصَاهِم بِطَاعَته ، وأَبُو هُرَيرَة هَذَا الَّذي نصّ عَلَيه بُسْر «بِالخِلاَفَة» مِنْ بَعْد ، رَأَىٰ وَشَاهِد البِدَع وَالأَحدَاث الَّتِي أَحَدَثها بُسْر فِي مَدِينَة الرَّسُول الْأَعْظَم ؛ وَهُو بالذَات الَّذي البِدَع وَالأَحدَاث الَّتِي أَحَدَثها بُسْر فِي مَدِينَة الرَّسُول الْأَعْظَم ؛ وَهُو بالذَات الَّذي وَثَقه أَصْحَاب الصَّحَاح ، وَرَووا عَنْهُ الكَثِير وَقَدْ يَكُون السَّبَب لتوثيقه وتصحيح حَدِيثه روَايَته عَن نَبِي الرَّحمَة : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَرمًا ، وأَنَّ حَرمي بالمَدِينَة مَا بَيْن عِير وَثُور ، فَمَن أَحدث فِيهَا حَدَثا فَعَليهِ لَعَنْة الله وَالمَلاَئِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِين ، وأَشْهَد بالله أَنَّ عَليًا أَحَدث فِيهَا » (أَ) !. وتَأْدِيخ روَاية هَذَا الْإِفْترَاء مُتَأْخر عَن

<sup>(</sup>١) أنظر. شَرْح النَّهج لِابْن أَبي الحَدِيد: ج١. (مِنْهُ ﷺ). و: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، المَسْعُودِي: ٣١/٣ طَبَعَة ١٩٤٨. (مِنْهُ عَلَى ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، المَسْعُودِي: ٣٣/٣ طَبِعَة ١٩٤٨. (مِنْهُ عَلَا).

<sup>(</sup>٤) لاَ نُرِيد التَّملِيق عَلَىٰ هَذِه الرَّوَاية الَّتِي يَروِيها الدُّوسي الَّذي كَان يُدَلس فِي الأَحَادِيث، بَـل نُـرجِـع القَارىء الكَرِيم أَنْ يَدرُس حَيّاة الدُّوسي فِي كتّاب شَيخ المُغِيرة أَبُو هُرِيرة لتحمُّود أَبُو رِيَّة وَاللِدَاية وَاللّهَاية .

غَزوَّة بُسْر للمَدِينَة وَاستخلاَفه أَبَا هُرِيرَة بَعْده! عَلَيّ الَّذي قَالَ عَنْهُ الرَّسُول: «يَا عَلِيَّ، لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ » (١). عَلَيّ فِي مَنْطَى أَبِي هُرَيرَة قَدْ أَحَدث فِي المَدِينَة، أَمَّا مُعَاوِيَة الَّذي مَات عَلَىٰ غَير سُنَة مُحَمَّد بِشِهَادة عَبدالله بن عُمَر مُعَاوِيَة هَذَا صَان مَدِينَة الرَّسُول، وَمَنع عَنها البِدَع، وَالْأُحدَاث بِشهَادة بُسْر وَخَلِيفَته أَبى هُرَيرَة.

تَرَك بُسْر المَدِينَة ، وَتَوجه إِلَىٰ مَكَّة ، وَقَتل فِي طَريقهِ بَيْنَ حَرم الله وَحَرم الرُّسُول رِجَالاً ، وَنَهِ أَمْوَالاً ، وَلمَّا بَلَغ خَبرَه أَهْل مَكَّة هَرَب أَكثرهُم خَوفاً مِنْ جَوره وَطُغيَانه ، وَمرَّ بنَجرَان فَقتل جَمَاعَة ، وَقَام خَطيبَا فِي أَهلها ، وقال : يَا أَهْل بَحرَان ، يَا مَعْشر النَّصاري ، وَإِخوان القُرُود ، أَمَا والله أَنْ بَلَغني عَنكُم مَا أَكرَه لأَعودَن عَلَيكُم بِالتي تَقْطع النَّسل ، وتَهلك الحَرث ، وتُخرب الدِّيَار ، وقتل ، وهُو ذَاهِ إِلَىٰ صَنعَاء أَباكر ب ، وكَان مِنْ رُووس الشَّيعَة ، وَسَيَّد مَنْ كَان فِي البَادِية مِنْ ذَاهِ إِلَىٰ صَنعَاء أَباكر ب ، وكَان مِنْ رُووس الشَّيعَة ، وَسَيَّد مَنْ كَان فِي البَادِية مِنْ

حَمدَان (١)، وَحِين دَخَل صَنْعَاء أَعَمَل فِي أَهلهَا القَتل وَالسَّلب، وَأَتَاه وَفـد مِـنْ مَأْرِب يَسْتَعطفه وَيَسْتَرضِيه ، فَقَتل رِجَاله ، وَذَبِح طِفلِين صَغِيرَين لعُبِيد الله بسن العَبَّاس، وكَانَتْ أُمهُما تَدور مَذهُولَة نَاشرَة شَعرهَا، وَتَقول (٢):

هَا مَنْ أَحَسَّ بِٱبنيِّ اللَّذِين هُما هَا مَنْ أَحَسَّ بِآبِنِيِّ اللَّذِينِ هُمَا هَا مَنْ أَحَسَّ بِأَبِنِيَّ اللَّذِينِ هُمَا نُبْئَتُ بُسْرَاً وَمَا صَدَّقت مَـا زَعـمُوا أنْحي عَلَىٰ وَدَجِي أَبْنِي مُرهَفة مِن ذُلّ وَالْهِ حَرَىٰ مشلَبة على صَبيّين ضَلا إذْ مَضى السّلفُ

كَالدُّرتَّين تَشَـظُّىٰ عَـنهَا الصَـدَفُ سَمْعِي وَقَلْبِي فَقَلْبِي اليَوْم مُخْتَطَفُ مُخّ العِظَام فَـمُخى اليّـوْم مُـزدَهفُ مِنْ قَتْلهم وَمِنْ الْإِفْكُ الَّذِي ٱقْتَرْفُوا مُشبحُوذة وكسذا الآثام تُقْتَرفُ

وَكَتب المُغِيرَة بن شُعبَة إِلَىٰ بُسر كتَاباً يَشْكرَه عَلىٰ مَا فَعْل ، ويَقُول فِيهِ : « جَعَلنا الله وَإِيَّاك مِنْ الْآمرِين بِالمَعرُوف، وَالقَاصدِين إِلَىٰ الحَقّ، والذَّاكرين الله كَـثِيراً» آمَنت بالله ! حَتَّىٰ الَّذِين يَعصُون أوَامره يَتَكلمُون بِأَسم الله . وَمَا أَقوَىٰ وجُوه الشَّبه فِي الطُّباع وَالخِدَاع بَيْنَ بُسر وَالمُغِيرة وبَيْنَ الكَثِير مِمَّن نَعرف اليَوْم مِنْ الَّـذِين يَتَكلمُون برأسم الله جلّ وعلا عُلواً كَبِيراً. وَصَدق الَّذي قَالَ: مَا آخْتَلف النَّاس،

<sup>(</sup>١) أُنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِإِبْن أَبِي الحَدَيد: ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر. كتَّاب الغَّارات: ٦١٣/٢. وَبروَاية أبن أَبِي العَدِيد: ١٣/٢ ـ ١٤ و ٣٠١. الْإِسْـيِعَاب: ٦٤ ـ ٦٧، وَقْمَة مِشِّين: ٤٦٢ طَبْمَة ٢ سَنَة ١٣٨٢ هـ ، مُروج الذَّهب بِهَامِش آبْن الْأَثِير: ٩٣/٦ ، الجَمهرَة: ٢٢٨ و ٣٩١، أسد الغَابَّة: ٣/ ٣٤٠، و: ١/ ١٨٠، أَبْنَ الأَثْيِير: ١٥٣/٣، السمَّارف: ١٢٢، الْـفُتُوح: ٣٩/٢ و ٩٦، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ١٣٣/١ و ١٤٨ و ١٥٠، الْأَغَّاني: ١٥/١٥، تَهْذِيب أَبْن عسّاكر: ٢٢٠/٣ . تَأْرِيخَ الطُّبرِيِّ: ٦/ ٨٠، و: ٢٠/٤ وَمَا يَعدها طَبْعَة أَخْرَىٰ. تَأْرِيخِ اليَّمقوبي: ٢/ ١٤١. تَهذِيب التَّهذِيب: ١/٢٣٦، تَأْرِيخ دِمَثْق: ٢٢٢/٣، نهَايَة الْأَرْب للقَلقَشنديّ: ٣٧١.

وَلَكَنْ أُطُّرد القِيَاس.

أَشرنَا إِلَىٰ أَنَّ الْإِمَامِ أَنْفَذ جَارِية بن قُدَامة إِلَىٰ بُسُر ، وَأَخذ جَارِيَة يَسْأَل عَنْهُ ، وَيَتعَقبه ، وَبُسر يَفر بَيْنَ يَدَيه مِنْ جِهة إِلَىٰ جِهة ، حَتَّىٰ أَخرَجه مِنْ أَعسَال عَلَىٰ كُلّها ، وَلَكن بَعْد أَنْ قَطع النَّسل ، وَهَلك الحَرث ، وَخَرَّب الدِّيار ؛ وَحِين رَجع بُسْر إِلَىٰ الشَّام ، قَالَ لمُعَاوِية ؛ إِنِّي سِرت فِي هَذَا الجَيش أَقتُل عَدوّك ذَاهبَا جَائِيًا . فَقَال لهُ مُعَاوِية : الله فَعل ذَلِكَ لاَ أَنْت (١).

قَالَ وَلَده يَزِيد للْإِمَام زَين العَابدِين: «الحَمد لله الَّذي قَتل أَبَاك. فَقَال لهُ زَين العَابدِين: لعَن الله مَنْ فَعَل ذَلِكَ وَأَمرَ بهِ.

قَالَ آبْن أَبِي الحَدِيد: «وكَان الَّذي قَتل بُسر فِي وَجهه ذَلِكَ ثَـلاَثِين أَلفًا، وَحَرق قَوماً بِالنَّار... وكَان مُسْلم بن عُقْبة ليَزِيد وَمَا عَمَل بِالمَدِينة فِي وَقْعَة الحَرّة، كَمَا كَان بُسر لمُعَاوية وَمَا عَمَل فِي الحِجَاز وَاليَمن، وَمَنْ يُشَابه أَبه فَـمَا ظُلم » (٣).

وَسَأَلَ الْإِمَامِ رَبَّه بِتَعَالَىٰ أَنْ يَنْتَقَم مِنْ بُسر فِي الدُّنْيَا بِالجنُونِ، فَقَال: «أَللَّهُمَّ أُسلب دِينه، وَلاَ تَخرِجَه مِن الدُّنْيَا حَتَّىٰ تُسْلِبهُ عَقْله، فأَصَابَه ذَلِكَ وَفَقدَ عَقْله» (٤)، فَلَم يَلْبَث إِلاَّ يَسِيراً حَتَّىٰ ذَهَب عَقله، فَكَانِ الصِّبِيَانِ يَتبعُونه، وَيَعبثُون بهِ.

بِهَذِه البِدع وَالْأَحدَاث، بِٱنْتَهَاك حَرم الله، وَحَرم الرَّسُول، بِقَتل الرَّجَال، وَذَبِح

<sup>(</sup>١) أنظر، كتّاب الفّارات: ٢ /٦٣٩، وَبروَاية أبن أبي ٱلحَدِيد: ١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإحتجاج: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرَح النَّهج لِابْن أبي العديد: ١٢١/١. (مِنْهُ عِلْ).

<sup>(</sup>٤) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِك.

الأطفال، بِسَلب النِّسَاء أَقرَاطهَا وَخلاَخِلها، بِهَذه وَمَا إِلَيها قَالَ المُتقَولُون: مُعَاوِيَة أَعْرف مِنْ مُعَاوِيَة بِالشَّر أَعْرف مِنْ مُعَاوِيَة بِالشَّر وَضَرَاوته فِيهِ، وَالْإِقدَام عَلَيه. وَمِنْ هُناكَان سِيَاسِياً عَظِيماً عِندَ أَشكَاله وَأَمثَاله!.

## عَمْرُو بن العَاص:

وَعَن كتَاب رَبِيع الْأَبْرَار للزَّمَخشري أَنَّ النَّابِغَة أُمَّ عَمْرُو بن العَاص كَانَتْ بَغياً، فَوقع عَلَيها أَبُو لَهِب، وأُمَيَّة بن خُلف، وَهِشَام بن المُغِيرَة، وأَبُو سُفْيَان بن حَرب، وَالعَاص بن وَائل، فَأَ تَت بِعَمْرُو، وَآدعَاه الْأَرْبَعَة، فَقَالَت أُمّه هُو مِنْ العَاص، وَلمَّا قِيلَ لهَا: لِمَاذَا أَخْتَرت العَاص، قَالَ: : كَان يُنْفق عَليَّ وعَلىٰ أُولادي أَكثر مِنْهُم، وَكَان عَمْرُو أَشْبَه بِأَبِي سُفْيَان (٢). وَقَدْ أَتَّفق المُفسرُون عَلىٰ أَنَّ العَاص قَالَ: أَنِي وَكَان عَمْرُو أَشْبَه بِأَبِي سُفْيَان (٢). وَقَدْ أَتَّفق المُفسرُون عَلىٰ أَنَّ العَاص قَالَ: أَنِي لِأَشنا مُحَمَّد الْأَبْتَر، فَأَنزل الله فِيهِ: ﴿إِنَّ آ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ إِنَّ فَعَلَيْنَكَ مُؤَنِّ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ إِنَّ فَعَلَيْنَكَ مُو الْمُعْرِقُ فَعَلَا لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ إِنَّ الْعَالِي اللهِ فِيهِ: ﴿إِنَّ آ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ إِنَّ الْعَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ الْأَبْتَرُ وَالْمَالِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ إِنَّ الْمُعْرَافِهُ هُو الْأَبْتُرُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْ الْعَالِي الْمُعْرَافِقُ مُو الْمُعْرَافِقُ هُو الْأَبْتُورُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُولِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْتِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

كَان عَمْرُو بن العَاصِ مِنْ الَّذِين عَادوا النَّبِيّ وَآذوه ، وَكَاودا لهُ وَكَذَبُوه : وَقَاتَله مَع جيُوش الشَّرك ، وَهَجَاه بِسَبِعِين بَيْتَا مِنْ الشَّعر ، فَقَال رَسُول الله : « أَللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقَوْل الشَّعر ، وَلاَ يَنْبَغي لِي ، أَللَّهُمَّ إِلْعَنه بِكُلِّ حَرفٍ أَلف لغْنَة ، فكَان عَلَيه مِنْ الله مَا

<sup>(</sup>١) أنظر، «الإِتمام عليّ صوت المَدَالة الإِنْسَانِيَّة »: ٤/ ٥٨٤. لتَطلع عَلَىٰ جوَاب المُتقولين.

 <sup>(</sup>۲) أنظر. دَبِيع الأَبْرَار للزَّمخشري: ٥٤٨/٣، شَرح النَّهْج لِإَنْ أَبِي العَسَدَيد: ٢٨٣/٦، الإسْسِيعَاب:
 ٤٣٤. الفَارَات: ٢/١٤، شَرَح مِثَة كَلِمَة: ١٦٢، وَشَرح النَّهْج لشَارح الْكَلِمَات: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) ٱلْكَوْتَرِ: ١ ـ ٣.

لاَ يُحصىٰ مِنْ اللَّعنَات » (١)، وَذَهب إِلَىٰ النَّجاشي ليَأْتي بِالمُسْلمِين إِلَىٰ مَكَّـة، وَيُعَذِبهُم المُشْرِكُون عَلَىٰ إِسلاَمهِم وَأَتَّباعهِم دِين الله وَرَسُوله، وَحَرَّض عَلَىٰ قَتل عُثْمَان، ثُمَّ أَنْتَحل دَمَه مَع مَنْ أَنْتَحل (٢).

وقال يَوْمَا لَعَائِشَة: «وَدَدتُ أَنَّك قُتلتِ يَوْم الجَمْل. فَقَالت: وَلِمَ ذَاك لاَ أَباً لَكَ؟ قَالَ: كُنتِ تَمُوتِين بِأَ جلكِ وَتَدخلِين الجَنَّة، وَنَجعلكِ أَكْبَر للتَّشنِيع عَلىٰ عَليّ »(٣). وكَان وَاليا عَلىٰ مَصر أَيَّام عُمَر آبْن الخطَّاب، فَظَلم وَنَهِب، فَأَخذ مِنْهُ عُمَر شَطر أَموَاله، وَبَاع دِينه لمُعَاوِية بولاية مَصْر لاَ يُسأل عَن خرَاج وَلاَ سُكَان، وَعَارِب عَليًّا لاَ لشَيء إِلاَّ لأَنَّ مَع عَليّ آخرَة بِلا دُنيًا، ومَع مُعَاوِيَة دُنيًا بِلا آخرَة، كَنا فَالَ لهُ مَولاً، وردَان (١).

وكَانَتْ مَصْر الَّتي جَعَلها مُعَاوِيَة طُعمَة هِي وَأَهلهَا لِابْن العَاص، كَانَتْ مِنْ شِيعَة عَليّ كَمَا جَاء فِي خُطط المَقرِيزي، وَالكَامل لِابْن الْأَثِير، وقَالَ أَبُو زُهرَة فِي كَتَاب «المَذَاهِب الْإِسْلاَمِيَّة»: الشَّيعَة نَشَأْت فِي مَصر فِي عَهْد عُثْمَان (٥).

 <sup>(</sup>١) أنظر ، شَرْح النَّهج لِابن أبي الحديد: ٢٩١/٦، شَرْح الحُميدي: ٢/١٠١ ـ ١٠٤، جواهر المطالِب في مَنَاقب الْإِمَام عَليَّ لِابْن دِمَشْق: ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أَنظر. أَنْسَاب المَرب لِابْن حَزم: ١٥٤، طَبقَات آبن سَعد: ٧/ق ١٨٨/٢، السمّارف لِإبن قُـتَيبَة: ٢٨٥، أُسد الغّابة: ٤/ ٢٠، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٢٣٣/٢، البدّاية وَالنّهاية: ٤/ ٢٧٥، شَـرْح النَّـج لِإِبْن أَبي الحَدِيد: ١/ ٢٠ و ٥٣/٨، مقّاتل الطَّالبيين: ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر. شَرْح نَهْج البَلاعة لِائِن أبي الخديد: ٣٢٢/٦. الكَامل للمُبرد: ١٥١ طَبْعَة لَيدن.

<sup>(</sup>٤) أنظر، تأرُيخ الْإِسْلاَم السِّيَّاسي: ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) قَالَ الشَّيخ أَبُو زُهرَة فِي كتاب «الْإِمَام الصَّادق»: ٥٤٧ (لمَّا أنْقضىٰ الحُكُم القَاطِمي لَمْ يَجْد صَلاَح الدُّين كَبِير مَشْقة فِي القَضِاء عَلَىٰ مَذْهَب التَّشيُّع فِي مَصر، وَقَدْ ٱنْحَسر عَنهَا المَذْهَب وَالبَعْيَة البَاقيزة

وكَان قَيس بن سَعد الْأَنْصَارِي وَاليّا عَلَيهَا لأَمِير المُؤْمِنِين عَلَيّ، ثُمَّ اَسْتَعمل عَلَيها مُحَمَّد بن أَبِي بَكْر، فَجهزَّ مُعَاوِيَة عَنْرُو بن العَاص فِي أَربعَة آلآف، وَبَعَثه إِلَىٰ مَصر، وَأَرْسل مَعَهُ مُعَاوِيَة بن حَدِيج، وَأَبا الْأَعور السَّلمي (١١)، وَعَبدالرَّحمن آبُن أَبِي بَكْر، وَٱقْتَتلوا هُم ومُحَمَّد، فَتَفرق أَصْحَاب مُحَمَّد عَنْهُ، فَخَرج مُتَمهلاً أَبْن أَبِي بَكْر، وَٱقْتَتلوا هُم ومُحَمَّد، فَتَفرق أَصْحَاب مُحَمَّد عَنْهُ، فَخَرج مُتَمهلاً حَتَّىٰ آنتهیٰ إِلَیٰ خَرِبة، فَٱخْتَفیٰ فِیهَا، وَلمَّا آهـتَدیٰ إِلَيه عَسْكر ٱبْن العَاص أَخرجُوه وَكَاد يَموت عَطشاً، فَقَال: آسقُونِي قَطرَة مَاء. فَقَال لهُ آبُن حَدِيج: لاَ مَعَاني الله أَنْ سَقَيتُك، ثُمَّ أَخذُوه، وَوَضعُوه فِي جِلد حِمَار، وَٱصْرَموه بِالنَّار، وقِيلَ: كَان بهِ شَيء مِنْ الحَيَاة (٢).

أَبَان ذَلِكَ مِنْ مُعْتَنقي المَذْهب، ولَمْ يَكُونوا قوّة فِيهَا، ولِذَلِك فرّوا إِلَىٰ صَعِيد مَصْر وَلمَلهُم ٱنْتقلوا مِـنْ
 مُدِيرِية إِلَىٰ مُدِيرِية حَتَّىٰ اَستَقر بِهم المقام فِي مُدِيرِية أَسوَان وَٱنْتهىٰ بِهم الأَمْر إِلَىٰ مَدِينَة أَسوَان، وقَدْ
 طَوَتهُم لَجُة التَّأْرِيخ فِيهَا، ولَيْس أَحَد مِنْهُم اليَوْم ا). (مِنْهُ ﷺ).

<sup>(</sup>٢) هُو مُحَدُّد بن أَبِي بَكُر ، وأُمّه أَسْناء بِنت عُميس الخَمْمَيَة تَزوَّجها أَبُو بَكُر بَعد آستِشْهَاد جَعْفَر بن أَبِي طَالب فَوَلدت لهُ مُحَدَّداً فِي حَجّة الودّاع بطَريق مَكَّة . ثمّ نَشَا فِي حِجَر عَليّ بَعد أَبِيهِ ، وَشَهد مَعَه حَرْب الْجَمَل ، وكَانَ عَلى الرّجّالة ، وَشَهد معَه صِفِّين ، ثُمّ وَلّاهُ مِصْر فدّخلها فِي (١٥) شَهر رَمضَان (٣٧ه) . فجهّز مُعَادِيّة جَيشاً بقيادة عَثرُوبن العَاص لفتح مِصْر فتغلّب عَثرُو عَلَيْهِ سَنَة (٣٨ ه) وقتله مُعَادِيّة بن خَديْج صَبراً ، ثُمّ أَدخلُوا جَمَده فِي بَطَن حِمَار مَيت ، وَأَحرقُوه ، وَعندما بَلغ ذَلِكَ عَائِشَة بَكَت بُكَاء شَديداً .

وبَلَغ الْإِمَام قَتل مُحَمَّد، فَقَال: مَا جَزَعت عَلَىٰ هَالك مُنذ دَخَلت هَذِه الحرُوب جَزَعي عَلَىٰ هَالك مُنذ دَخَلت هَذِه الحرُوب جَزَعي عَلَىٰ مُحَمَّد يَا أَمِير المُؤْمِنِين. فَقَال: جَزَعي عَلَىٰ مُحَمَّد يَا أَمِير المُؤْمِنِين. فَقَال: وَمَا يَمْنعَني! «فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً، وَكَانَ لِي رَبِيباً» (١). وَ «مُحَمَّد آبْني مِن صُلب أَبي بَكْر » (١). وَقَالَ الْإِمَام ﷺ: «جَزعنَا عَلَيْهِ عَلىٰ قَدر سرُورهم » (١).

وَأَرسَل الْإِمَام إِلَىٰ مَصر مَالِك الْأَشْتَر، وَأَنْفَذ مَعَهُ جَيشًا، لْإِنقَادُها وَطَرد آبْن العَاص مِنْهَا، فَلَمَّا بَلَغ ذَلِكَ مُعَاوِيَة أَرسَل رَجُل يَملك أَرضًا فِي العَرِيش، وقَالَ أُترك خرَاجك عِشرِين سَنَة، وَآحتَل للأَشْتَر بِالسَّم فِي طعَامه؛ فَلَمَّا نَزَل الأَشْتَر بِالسَّم فِي طعَامه؛ فَلَمَّا نَزَل الأَشْتَر بِالسَّم فِي طعَامه؛ فَلَمَّا نَزَل الأَشْتَر بِالعَرِيش أَتَاه الرَّجل بِعَسل فِيهِ سُم، فَتَناول مِنْهُ الْأَشْتَر، وَمَات فِي سَاعَته، وَقَتل

وهِي التي خَاطبت أُم حبيبة أخت مُعَاوِيَة بن أَبي سُفْيَانَ عِندَما عَملت الأَخِيرة شوت كَبشاً، وبَعثت به إلى عَائِشة تَشفياً بِقَتل مُحَمَّد بطلب دَم عُثمان، فقالت عَائِشة: قَاتل الله آبنة المَاهرة، والله لا أَكلت شواء أَبداً، ثُم ضَمّت عِيَاله إليُهَا، ورَعت حقه، ولم تَنْسهُ مَدىٰ ٱلْحَيَاة، وهُو القَائِل لهَا بَعد أَنْ آنستهت مَعرَكة الْجَمَل، وَأَدخل رَأْسه إليها، قالت: مَن أَنتَ وَيلك؟ قَالَ: أَبْغض أَهلك إلَيْك، قَالت: أبن الخَمْعَمية؟ قَالَ: نَعم، قَالت: الْحَمْدُ لله الذي عَافَاك...

أنظر، تَذكِرة خواص الأُشّة: ١١٤ طَبعَة النّجف، التَّسهِيد والْبَيّان: ٢٠٩، الأُغّاني: ٩/٢١، الأُغّاني: ٩/٢١، الأَغْماني: ٩/٢١، الأَغْماني: ٣٧١، الأَغْماني: ٢٠٩، الأَغْماني: ٣٧١، الإِضابَة حَرف البيم: ٣ ق ٢ / ٤٥١، الإِسْتِيعَاب: ٣ / ٣٠٨، الْفُتُوح لِإِنْ أَعْضَمْ: ١ / ٤٧٢، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ١ / ٥٥ ومَما بَعَدُها، تَهْذِيب الكَمَال: ٤ / ٥٥، وَمَما مَرْح النَّهُج لِإِنْ أَعِي اَلْحَدِيد: ٣ / ١٩٠٨.

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطُّبَة (٦٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرَح النَّهُج لِإِبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١١٧/١، شَرَح النَّهُج لمُحَمَّد عَبِّدَه: ١١٧/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُروج الذَّهب: ٣/ ٣٩، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ٧/ ٣١٤، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٦/ ٥٨ ـ ٦٦، الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٣/ ١٥٤، النَّجوم الزَّاهرة: ١/ ١٠، تَذكِرة خواصَ الأَّمَّة: ١١٤ طَبعَة النَّبعف، النَّمهيد والْبَيَان: ٢٠٩، الأَغَاني: ١/ ٢٠، الإِسْتِيعَاب: ٣٢٨/٣، الْفُتُوح لِإِبْن أَعْفَمْ: ١/ ٤٧٣، الإِسْاعَة وَالنَّبَانَة: ١/ ٥٥، تَهْذِيب الكَمَال: ٢٤/ ٥٤، وَهَم ٥٠٩٧، شَرح النَّهْج لِإِبْن أَبَى ٱلْحَدِيد: ٣/ ١٩٠،

أَصْحَابِ الْأَشْتَرِ الرَّجل (1)؛ وَحِين بَلَغ ذَلِكَ الْإِمَام قَالَ: «لليَدَين وَالفَم» (7). وهَذِه كَلْمَة تُقَال لمَن يَسقُط عَلىٰ يَدَيه وَلسَانه. وبَلَغ ذَلِكَ مُعَاوِيَة، فَقَال: «إِنَّ لله جُنُوداً مِنْهَا العَسْل» (7). وكَان حِين دُس السَّم إِلَىٰ الْأَشْتَر قَالَ لأَهل الشَّام: «أَدعُوا مِنْهَا العَسْل» (1). وكَان حِين دُس السَّم إِلَىٰ الْأَشْتَر قَالَ لأَهل الشَّام: «أَدعُوا مَلَىٰ الْأَشْتَر. فَدعوا عَلَيه، وَمَا جَاء خَبر مَوته قَالَ: أَمَا تَرون كَيف أستُجيب لَكُم » (1)?!.

غَرِيب! حَتَّىٰ الكِذب وَالْإِحتيَال، وحَتَّىٰ السّم بِالعَسل لقَتل أَوليَاء الله مِنْ صُنع الله عِند المُجرمِين لاَ مِنْ صُنعهم!... وَصَدق المَعَري حَيْث يَقُول عَلىٰ لسّان آدَم الله عِند المُجرمِين لاَ مِنْ صُنعهم!... وَصَدق المَعَري حَيْث يَقُول عَلىٰ لسّان آدَم الله عَلىٰ لسّان آدَم أَبْنكُم، ثُمَّ عَلىٰ أَنْنَاءه مُؤنبَاً: «كَذَبتُم عَلىٰ خَالقكُم وَرَبّكُم، ثُمَّ عَلىٰ آدَم أَبيكُم، ثُمَّ عَلىٰ الله عَلىٰ أَنفُسهِم!» (٥). - وَعَلىٰ أَنفُسهِم!» (٥).

### ، صَابَات بِالجُمْلَة،

لَمْ يَكْتِف مُعَاوِيَة مِنْ تَشكِيل العِصَابات بِالَّذِين أَشِرنَا إِلَىٰ آسمَائهِم، بَل شَكَّل دَصَابَات أُخرى للتَّخرِيب وَالْإِغتيَال، مِنْهَا عصَابَة بِرثَاسَة يَزِيد بن شَجرَة، وَثَانِية

<sup>(</sup>١) أنظر. مُروج الذَّهب: ١٣٩/٢ طَبعَة بَيرُوت، السُغتَالين مِن الأَشْرَاف: ٣٩، وتَأْرِيبخ اليَّعقُوبي: ٢ / ٢٩ طَبعَة بَيرُوت، شَرح النَّهج لِإِبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢ / ٢٩، والطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: حوّادث سَنَة (٢٩ ـ ٣٩ هـ)، تَهْذِيب الكَمَال: ٢ / ٢٩ / رَقم ٥٧٣١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ دِمَشق: ٥٦/٣٧٦، جوَاهر العطَّالِب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَليَّ لِابْن الدَّمَشْقي: ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٢) تُقَدَّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) أنظر ، الفَّارَات: ١/٤٤ و ٢٦٣، شَرح النَّهُج لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ٧٦/٦.

<sup>(</sup>٠) هَذَا القَول مَا خُوذ مِن قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن م بَنِيٓ اَدَمَ مِن طُهُودِهِمْ ذُرِّيكَ مُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُناۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَـٰفِلِينَ ﴾ ٱلْأَغْرَاف: ١٧٢.

بقِيَادة عَبدالرَّحمن بن قبَاث، وَثَالِثَة لرُّهِير بن مَكحُول؛ ورَابِعَة لمُسْلم بن عُقْبَة، وَخَامسة لعَبد الله بن مَسْعَدة، بَل قَاد هُو بِنَفسه عصَابَة للتَّخرِيب، وسَار بِهَا حَتَّىٰ شَارِف دِجلَة (١).

كَان هَذَا السَّيل مِنْ العِصَابَات يَتَدفق وَلاَ يَنْقَطع فِي لَيل وَلاَ نِهَار عَلىٰ بِلاَد الْإِمَام، وكَانَتْ هَذِه العصَابَات تُحْسن الحرق وَالتَّقتِيل، وَالْإِعْتَيَال وَالغَارة عَلىٰ الْقَوَافل، وَالبيُوت الْآمنة. قَالَ الْأَسْتَاذ الْعَقاد يَصف أَعوان الْأُمّويين: «كَانُوا جَلاَّدِين؛ وَكِلاَب طرَاد فِي صَيد كَبِير» (١). وقالَ الأُسْتَاذ جرداق: «أَعوان الأُمُويِين فَريقان: فَرِيق آجْتَذَبته الرَّشوة، وَمَا أَرْخَصها ثَمَناً للضَّمائِر الَّتي تُبَاع! الْأُمويِين فَريقان: فَرِيق آجْتَذَبته الرَّشوة، وَمَا أَرْخَصها ثَمَناً للضَّمائِر اللّتي تُبَاع! وَفَرِيق تَمرس بِالخِسَّة وَكُره الخَيِّرِين مِنْ النَّاس» (١). هَكَذَاكَان الجِهَاز العَسْكَري عِند مُعَاوِيَة: تَعطش لسَفك الدِّمَاء، وَقَتل الشَّيوخ وَالأَطفال وَالنَّسَاء، وَنَشر الخَوف وَالذَّعر، وَبرَاعة فِي الفِرَار وَالْإِختَفَاء. وَيُقَابِله الجِهَاز المَسْكَري عِند الخَوف وَالذَّعر، وَبرَاعة فِي الفِرَار وَالْإِختَفَاء. وَيُقَابِله الجِهَاز المَسْكَري عِند الخَوف وَالذَّعر، وَبرَاعة فِي الفِرَار وَالْإِختَفَاء. وَيُقَابِله الجِهَاز المَسْكَري عِند الخَوف وَالذَّعر، وَبرَاعة فِي الفِرَار وَالْإِختَفَاء. وَيُقَابِله الجِهَاز المَسْكَري عِند وَسَيْمُتُهُمْ، وَالْمُوني، وَسَرْمُونِي، فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرَّا مِنِّي مَ مَا أَبْدُنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرَّا مِنِّي مَا مَا أَنْ مَاهُ مِن مَا أَبْدُلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ، وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًا مِنِّي مِنْ مَا أَلْلْتُهُمْ، وَمَلُوني، وَسَيْمُتُهُمْ، وَمَلُوني، وَسَيْمُتُهُمْ، وَمَلْوني، وَسَيْمُتُهُمْ،

وقَالَ يَوْمَا لَأَصْحَابَه: «ويَحْكُم أُخرجُوا مَعِي ثُمَّ فُرُّوا عَنِي مَا بَدا لَكُم، فَوَالله لا أَكرَه لقاء رَبى عَلىٰ نِيَتى وَبَصِيرتى، وَفِي ذَلِكَ رَوح عَظِيم لِي، وَفَرج مِنْ

<sup>(</sup>١) أنظر، أبن الأُثير حوّادث سَنّة يسع وَثَلاثِين. (مِنْهُ فِيَّ ).

<sup>(</sup>٢) أُنظر ، مُعَاوِيّة بن أَبي سُفْيَان فِي البِيزَان ، عبَّاس مَحمُود الْعَقاد .

<sup>(</sup>٣) أنظر . الإمّام عَلَى عَلَى مَثِل العَدَالة الإنسانية .

<sup>(</sup>٤) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة (٢٥).

مُنَاجَاتِكُم وَمُقَاسَاتِكُم » (١٠ . وَقَالَ مرَّة: «مَا يُؤخر أَشقَاها ؟ ! يَتَعجل آبْن مُسلْجَم بِرِيحَه مِنْ أَهْل العرَاق ! . . » (١٠ . الله أَكْبَر ! . . . عَليّ يَتَمنى المَوت ، لاَ لشيء إلاَّ أَنَّه لاَ يَسْتَبِيح الحَرَام ، وَالكَيد ، وَالمَكر ! . . . وَيَتعجل القَتل ، وَلاَ يَبجد إلَيه السَّبيل المَشرُوع ، فَيَطلب مِنْ أَهْل العرَاق أَنْ يَخرجوا مَعَهُ للجِهَاد ، ثُمَّ يَتركُوه وَحِيدًا ، ليُسْتَشهد وَيُعذر عِند الله ! . . .

وَبَعْد هَذَا كلّه يُقَال: كَيف صَالِح الحَسن مُعَاوِيَة، وَعِندَه جَيْش العرَاق. وَهَل استقام هَذَا الجَيش لأبِيه، حَتَّىٰ يَسْتَقيم لهُ ؟! أَنَّ الحَسن اللهُ لَمْ يُصَالِح مُعَاوِيَة حَقناً للدِّمَاء، وَلاَ جَمعاً لِلكَلمة، وَلاَ وَضعاً لأوزَار الحَرْب، كَمَا قِيلَ، بَل لأُخِيه وَحِيد فريد لا نَاصر لهُ وَلا مُعِين ؛ أمَّا تِلْكَ السَّيوف الَّتي حَوْلَه فَهي مَعَهُ فِي الظَّاهر، وعَليه في الوَاقع إلاَّ قلِيل لا يُغني شَيئاً. وَيَأْتي الكَلاَم عَلىٰ ذَلِكَ مُفصلاً إِنْ شَاء الله.

هَذِه نَمَاذَج وأَمْثِلة مِنْ سِيرة مُعَاوِيَة مَع الشَّيعَة فِي حيّاة الْإِمَام، سُم يُدَاف بِالعَسل، وَأَغْتِيَال، وَفرَار خَوفاً مِنْ أَبِي الحَسن عَلَيّ؛ أَمَّا سِيرَته مَع الشَّيعَة بَعْد الْإِمَام فَنُقدم أَمْثِلة مِنْهَا فِي الفصل التّالي.

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم إِستخرَاج ذَلِك.

أنظر ، الفازات: ٢ / ٢٧ ٤ ، شرح تفج التلاّغة لإبن أبي الحديد: ٢ / ١٢٧ .

# الْإِمَام الحَسَن ﷺ

الْإِمَام الحَسن عِلَى ، كُنْيَة : أَبُو مُحَمَّد (١) ، وِلِد بِالمَدِينَة لَيلَة النَّصف مِنْ شَهْر رَمضَان المُبَارِك سَنَة ثَلَاث مِنْ الْهِجْرَة (٢) . تُوفّى سَنَة (٤٩ ـ ٥٠ ه)(١) .

وَيْكَبر الحُسَيْن بِأَحد عَشَر شَهراً ١٤، وَحِين وَلاَدته أَذَّن الرَّسُورِ فِي أُذنهِ

<sup>(</sup>١) أنظر، كفّاية الطَّالب: ٤١٣، كَشف الغُمّة: ١/٨١٥ و ٥١٤، الْإِرشَاد للمُفيد: ٢/٥ طَبَعَة آل البَيْت للبَيْنَ مقالم العترّة النَّبوية (مَخطُوط وَرَق ٦٠، المنَاقب لِابْن شَهرآشُوب: ١٩٢/٣، أُسد الغّابة: ٢/٢.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، تهذيب تأريخ دِمَشق لِإبْن عَسَاكر: ١٩٩/٤، مُسطَالب السَّؤول: ٦٤، الْإِمَسابة: ٢٢٨/١.
 الْإِستِيعَاب: ١٩٨٨، المقاتل: ٥٩، تأريخ الخُلفَاء: ٧٧. شَذرَات الذَّهب: ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، وَقَعَة صِفِّين: ٣٤٤، طَبِعَة القَاهِرة، تَأْرِيخ الطَّبِرِيّ: ٩/٦، أَبِن الْأَثِير: ٣٤٠، الْإِستيقاب: ١/٨٤، شَرَح النَّهِج لِابْن أَبِي الحَدِّيد: ١/٨٤ و ١١ (١٧ ، المقاتل: ٣٤، وأَنْسَاب الْأَشْرَاف: ١/٤ . ١ ، ١٤٠ ، الإَصَابَة ترجمة الْحَسَن، أَبْن أَبِي الحَدِّيد: ١/٨، أَبِن كَثِير: ١/٨، تَأْرِيخ الخُلَفَاء: ١٣٨، الإَصَابَة ترجمة الْحَسَن، أَبْن تُتُنِبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ٨١، السَّسْعُودِي نِي مُسروج الذَّهب بهامش الْكَامِل: ٣٥٣/٢، ٥، مَنْ وَبَيْ أَبِين مِن الأَشْرَاف: ٤٤، وتَأْرِيخ وتَهْذِيب تَأْرِيخ دِمَثْق لِابْن عسَاكر: ٢٢٦/٤، وأَسْسَا، السُغتَالِين مِن الأَشْرَاف: ٤٤، وتَأْرِيخ الدّول النَّقُومِي: ٢/٥٢، وأَبْن الْأَثِير: ٢/٩٤، وأَبْن الْأَثِير: ٢/٥٢، تَأْرِيخ الدّول الإِسْلاَمِيّة: ١/٣٠، تَأْرِيخ المخواص: ٣٤، تَأْرِيخ أَبِي الفَدَاء: ١/١٩٤، الإِسْتِيمَاب: ١/٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) أُنظر، مَمَالُم العِثْرَة النُّبويَّة للحَافظ الجنّابذِي (مَخْطُوط): ورق ٦٣، مطّالب السَّوْول فِي مـنّاقب آل

اليُمنى، وأَقَام فِي اليُسرى، وَسمَّاه حَسَناً، وَلاَ يُعْرف أَحَد مِنْ قَبل سُمي بِأسم اليُمنى، وأَقَام فِي اليُوم السَّابع ضَحىٰ عَنْهُ الرَّسُول بِكَبشِين (١٠)، وَحَلق رَأْسَه، وَطَلاَه بَالطُّيب، وَتَصَدق بوَزن شَعرَه (١٠).

## ريخانة الزسول ﷺ:

وَبَقِي فِي رِعَاية جَدَّه سَبع سَنوَات، وكَان النَّبيِّ لاَ يَصْبر عَلَىٰ فرَاقَ وَفَرَاقَ أَخِيه الحُسَيْن، فكَانا يُلاَزمَانه مُلاَزمَة نُور الشَّمس للشَّمس لاَ يَتركهُما وَلاَ يَتركانه في لَيلِ وَنَهار، حَتَّىٰ حِين يَقوم للصَّلاة وَالعبَادة بَيْنَ يَدي الله عـزَّوجل،

◄ الرَّسول: ٢٥٠, زُبدَة المقال فِي فَضَائل الآل لكمّال الدَّين بن طَلعَة (مَخطُوط): وَرق ١٢٠، كَشف الفُمّة: ٢/٢٥٠ و ٢٦٥، مَقتل العُمَيْن ﷺ للخوّارزمي: ١٤٣/١، المقارف لآبن قُتِيبَة: ١٥٨ وَفِيه «حَمَلت بِهِ بَعد أَنْ وَلَدت الحَسن ﷺ بِشَهر وَآثنتِين وعشرين يَوْمَاً» يَعني بِاثنتِين وَخَمسِين يَوْمَاً.

(۱) أنظر، كَثف الغُنَّة: ٢/ ٨١ و ٩٥، تَهذِيب تَأْرِيخ دِمَشقُ لِابْن عَسَاكَر: ٤/ ٢٠١، مُسنَد أُحسند: ٢٩ / ٢٩ / ٣٩١، سُنن التَّرمذي: ٢/ - ٢٤ و ٢٨٦، ذَخَائر المُقبى: ١٢٠، سُنن أَبِي دَاود: ٣٩ / ٢٠٤، مُسند أحدد: مُسنَد الطّيالسي: ٤ / ١٣٠، مُشتَدرك الصَّحِيحَين: ١٧٩ / تَهذِيب التّهذيب: ٢٩٦ / مُسند أحدد: ١٩٨٨، سُنن البّيهقي: ٢ / ١٦٥، و: ٢ / ٣٠٤، و: ٢ / ٣٠٤، أُسد الغّابة: ٢ / ١٨ و ٩، و: ٥ / ٤٨٣، و: ٢ / ٣٠٨.

(۲) أنظر، أنساب الأشرّاف: ١/٤٠٤، الإستيمّاب: ١/٣٨٤، الحاكم في المُستّدرك: ٢٣٧/٤، صَحِيح التّرمذي: ١/٢٨٦، تأريخ الخُلفّاء: ٧٧، صَحِيح النّسائي: ١٨٨/٢، مُنن أبي دَاود: ١/١٨، تأريخ بغذَاد: ١/١٥١، مُنن البَيهقي: ٢٩٩٧، ذَخَائر العُقبى: ١١٩، كَنز المُسّال: ١٠٧/٧.

(٣) أنظر، صَحِيع التَّرمذي: ١/ ٢٨٦، الإستيمَاب: ١/ ٣٨٤، شنن البَيهقي: ٣٠٤/٩، مُسْنَد أَحسَد: ٣٠٤/٩ مُسْنَد أَحسَد: ٣٠٠/٦ مُسْنَد أَحسَد: ٣٠٠/٦ مَشْنَد أَحسَد: ٣٩٠/٦ مَشْنَد أَحسَد: ٣٩٠/٦، وَكَذَلِك رَبِّدَة المقال فِي فَضَائل الآل لِابِين طَلِحة الشَّافي (مَخطُوط): وَرزق (١١٧)، الذُّريَّة الطَّاهرة للدُّولاَي: ١٧٧، مُستَدرك الصَّحِيحَين: ٢٣٧/٤، و: ١٧٩/٣.

وَحِين يَأْتِية جِبرَائِيل بِالوَحي كَان الحَسن يَسْمع الوَحي سَاعة نُزُوله، فَيَحفظة، وَيَأْتِي أُمّه فَاطِمَة يُلقيهَا إليهَا، فَإِذَا جَاءهَا الْإِمَام وَجَد عِنْدَها عِلماً بِالتَّنزِيل، فَيَسأل: أَنَّىٰ لَكِ هَذَا؟ فَتَقول مِنْ وَلَدك الحَسن(١٠).

وَأَعْتلَىٰ مرَّة رَقبَة جدَّه، وَهُو سَاجِد فِي الصَّلاَة، فَأَطال النَّبِيّ سُجودَه، ثُمَّ أَنْ له برِ فق (٢)؛ وَمرَّة أُخرىٰ أَتَاه وَهُو رَاكع، فَأَفرَج مِنْ بَيْنَ رِجلَيه حَتَّىٰ خَرج مِنْ الْخَانِب الْآخر، فَقِيل لهُ: يَا رَسُول الله إِنَّك تَصْنع بِالحَسن مَا لَمْ تَصْنَعه بأُحدٍ. قَالَ: الْجَانب الْآخر، فَقِيل لهُ: يَا رَسُول الله إِنَّك تَصْنع بِالحَسن مَا لَمْ تَصْنَعه بأُحدٍ. قَالَ: أَنَّه رَيحَانتي. وَوَضعه مرَّة عَلَىٰ مَنْكَبه الْأَيمن والحُسَيْن عَلَىٰ مَنْكَبه الْأَيسر، فَاسَتقبله أَبُو بَكْر، فَقَال النَّبيّ: وَنِعم فَأَسْتَقبله أَبُو بَكْر، فَقَال النَّبيّ: وَنِعم الرَّاكِبَان هُما اللَّهِيّ أَكْثَر مِنْ مرَّة الرَّاكِبَان هُما اللَّهِيّ أَكثَر مِنْ مرَّة

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، حليَّة الأولياء : ٢ / ٣٥، كَشف الغُمَّة : ١ / ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أنظر، سُنن التَّرمذي: ٢٠٧٧ و ٣٠٨ و ٣٠٨ و: ٣٨٧٢/٣٢٧/٥. ذَخَاتُر المُقبَىٰ: ١٣٠، كَشَفَ النُّـمَّة: ١/٢٥٠، مَجْمع الرَّوَاتُد: ١٨٢/٩ و ١٨١، كَنز المُـمَّال: ١٠٤/٧ و ١٠٤، مُشَـتَدرك المَّـجِيحَين: ١٧٠/٣. أَسَد الفَّابَة: ٢/٢١، مُحَاضرَات: ٢/ ٢٨١، يَنَابِيع المودَّة: ٢/٣٦ و ٢٠٥ طَبَعَة أُسوة.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ الكَلَمَةُ مَا خُوذَه مِن سُورَة ٱلْوَاقِعَةِ ٨٨ و ٨٩: ﴿ فَأَمّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرُّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنّتُ نَعِيمٍ ﴾. وَيُشِيرٍ إِلَيها بِقُوله «مِن الدُّنْيَا » فهُو رَيْحَانة رَسُول الله فِي الدُّنيَا فِي قِبَال رَيْحَان الجَنَّة فِي الجَنّة لِي المُنتَّرِبِين. أنظر، مَطَالب السّؤول فِي سَنَاقب آل الرَّسول: ٢٠، الأَسْتِيَعاب: ١/ ٣٨٥. صَحِيح البّسرمذي: ٢١٠٨، مُنن التّرمذي: ٣٩٥، خَصَائص النِّسَائي: ٢٦، الأَسْتِيَعاب: ١/ ٣٨٥. صَحِيح التّسرمذي: ٢١٠ منن التّرمذي: ٣٨٥، أَسُنَد أَحْمَد: ٢/ ٥٨٥ و ٩٣ و ١١٤ و ١١٤ و ١٨٥ مُسْنَد الطَّياليِي: ٨/ ٢٠٠، ولِيَّة الأَولِيَاء: ٥/ ٧٠. و: ٣/ ٢٠١، خَصَائص النَسَائي: ٣٧، فَتح البَاري فِي شَرْح البُخَاري: ٨/ ١٠٠، كَنْرَ السُّمَال: ٢/ ٢٠٠، حَصَائص النَسَائي: ٣٧، فَتح البَاري فِي شَرْح البُخَاري: ٨/ ١٠٠، كَنْرَ السُّمَال: ٢/ ٢٠٠ و ٢٢٠، و: ٢٧٠ و ١٦٠، و ١٦٥، و ١٢٠، مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ٣/ ١٦٠، ١٣/ ١٢، مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ٣/ ١٥٠،

للحسن: أشبَهت خَلقي وخُلقي (''). وَقَدْ تَوَاتَر عَن طرِيق السُّنَّة والشَّيعَة: الحسن والحُسَيْن سَيِّدا شبَاب أَهْل الجنَّة ('')... إنِّي أَحبهُما فَأَحبُوهُما أَيَّها النَّاس. مَنْ أَحبَهما فَقَد أَبغضيهما فَقَد أَبغضني ('')... أُوَّل مَنْ يَدخل الجَنَّة أَنَا وَفَا المَّهَة والحَسن والحُسَيْن (''). وقَدْ تَوَاتر الحَدِيث عَن النَّبيّ أَنَّه قَالَ: «وَلَدَاي هَذَان إِمَامَان قَامَا أَوْ قَعدًا» ('<sup>6)</sup>. عَن مُسْند أَحْمَد عَن مُعاوِيّة أَنَّ رَسُول الله كَان هَذَان إِمَامَان قَامَا أَوْ قَعدًا» (<sup>6)</sup>. عَن مُسْند أَحْمَد عَن مُعاوِيّة أَنَّ رَسُول الله كَان

 <sup>◄</sup> الرّيّاض النَّضره: ٢ / ٢٣٢، الصّواعق المُحرقة: ١٩١ ب ١١ فصل ٣. مَوَدَّة القُربيٰ: ٣٤، يَنَابِيع المَودَة:
 ٢ / ٤٨ و ٣٧ و ٣٢٩، و: ٣ / ١٠ طَبِعَة أُسوَة.

<sup>(</sup>۱) أنظر، سُنن الترمذي: ٥/ ٣٢٥ ح ٣٨، الْإِستِيعَاب: ١/ ٣٨٤ و ١٣٩، مُسْنَد أَحمَد: ١٩٩١ و ١٠٨، تَهْذِيب التَّهْذِيب: ٢/ ٢٩٨، الْإِصَابة: ٢/ ١٥ ق ١، كَنز الهُمّال: ١٠٦/ ١، صَجِيع البُخَاري: ٥/ ٣٣، و ٢٢/ ١، مَنْجِيع البُخَاري: ٥/ ٣٣، و ٢٠١ و ٢٠١ و ١٨٥، مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ١٨٥/ ١، مُسْنَد أَحمَد: ٣/ ٢٦١ و ١٦٤ و ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحيح التَّرمذي: ۲۰٦/۲، مُسْتَدرك الحَاكم: ۱۹۷/۳، خصَائص النَّسائي: ۲٤، البدّاية و النّهاية: ۸/ ۳۵، الإستِيَعاب: ۲/ ۳۹، تأريخ الخُلفَاء: ۷۱، مُسْنَد أَحدَد: ۳/۳ و ۲۲ و ۸۲، حليّة الأوليّاء: ٥/ ۷۱، تأريخ بَغدّاد: ٩/ ۲۳، و: ٠ / / ۰ ، فرّائد السَّخطين: ۲/ ۹۸/ ح ٤٠٩ و ٤١٠ و ٤٠٨، تأريخ دِمَشق تَرجَمة الإِمّام الحَسن: ١٩/ ٢٥ - ٧١، الفتح الكَبِير: ٢/ ٨٠، الإِمّابة: ١/ ٢٥٥٠، المعيّار وَالموّازنة: ٢٠٦، ذُخَائر المُقين: ٩٢ و ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِبِح البُخَاري: ١٨٨/٢، صَحِبِح مُسْلم: ١٢٩/٧، سُنن التَّرمذي: ٥ /٣٢٧ بَاب
 ٣٨٧٣/١١٠ كَنز المُتَال: ٣٨٧٢/١٢٤، و٢٠٥/٧، مُشنَد أحـند: ٥ /٣٦٦، و٢ /٥٣٧، مَنْذ أحـند: ٥ /٣٦٦، و٢ /٥٣٧، نَهْذِيب النَّهْذِيب: ٢ /٢٩٧، مَجْمَع الزَّوائد: ٩ /١٧٦، الأَدب المُفرد للبُخاري: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، كَنز العُمَال: ٩٨/١٢ ح ٣٤١٦٦ و: ٣٢٩/١٣ ح ٣٧٦١٤، شوَاهد التَنزِيل: ١٨٥/١، تَفْسِير القُرطيق: ٣٢/١٦، تَأْرِيخ مَدِينة وِمَشْق: ١٦٩/١٤، ذَخَارُ العُسقين: ٣٣١، مِسِزَان الْإِعستدَال: ٣٣٥/٣.

<sup>(</sup>٥) أَنظر، سُنن الترمدي: ٣٢٣، الإستِيعَاب: ٢/٧٨، التَنبِيه وَالأَشْرَاف: ٢٦٠، تَـهْذِيب التَّـهذِيب: ٢٩٩/٢، مَناقب آل أَبِي طَالِي ١٤١/٣٠، كَشف الفَّنَة ١ /٥٣٣، مَجْمَع البَيّان: ٨/١٦٨.

يَمصّ لسَان الحَسن أَو شَفْته (۱)، وأَنَّ الله لَن يُعَذب لسَاناً أَو شَفتِين مَصَهُما رَسُول الله إلَىٰ غَير ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَبْلغه الْإِحصَاء (۱). وَكَفَىٰ بِمَكَانه رِفعَة عِند الله أَنَّـه أَحَـد اللهِ إلَىٰ غَير ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَبْلغه الْإِحصَاء (۱). وَكَفَىٰ بِمَكَانه رِفعَة عِند الله أَنَّـه أَحَـد اللهِ الرَّسُول بِهم نَصَارىٰ نَجرَان.

### وَصْفُه:

قَالَ شَيخ الشَّافِيَة أَحْمَد بن عَبدالله الطَّبري فِي كتَاب « ذَخَائر العُقبى » (٣): كَان رَبِعَة لَيْسَ بِالطَّويل ، وَلا بِالقَصِير ، أَبْيَض اللَّون مُشربًا بِحُمرَة ، أَدعَج العَينِين (١) ، سَهل الخَدَين ، دَقِيق المَسْرُبَة (٥) ، كَثَّ اللَّحيَة ، ذَا وَفرَة (٢) ، كَأَنَّ عُنقه إبرِيق فضّة ، كَعُنق جَدَّه وأَبِيه ، عَظِيم الكرَادِيس (٢) ، بَعِيد مَا بَيْن المَنْكبَين ، وكَان جَعْد الشَّعر ، حَسن البَدن ، وَيَخضب بالسَّوَاد (٨) .

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُشنَد أَخْمَد: ۲، ۲۶۹ و ۳۵۰، و: ۲، ۲۸۳، و: ۲، ۲۳۱، منَاقب آل أَبِي طَالب: ۲/ ۱۵۱، تَظم دُرر تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق: ۱۳/ ۲۳۳، صَحِيح البُخَاري: ۲/ ۱۸۸، مُشتَدرك الحَاكم: ٣/ ١٦٩، نُظم دُرر السَّنْطَين: ٣/ ١٨٠، مُبِل الهُدئ وَالرَّشاد: ۷۲/۱۱.

<sup>(</sup>٢) تَجد هَذِه الْأَحَادِيث وَمَا إِلِيهَا فِي مُسْنَد أَحْمَد، وَذَخَائر المُقبى، وَالْإِبَانَة لِإِبْن بَعَلَة، وَالحَليَة لِإِبْن نَعِيم، وَالْإِصَابة، وَالبُخاري، وَمُسلم، وَالمَنَاقب، وَالعِقد الفَرِيد، وَفِي الخَطِيب البَّغدَادي، ومُسروج الذَّهب، وَالبِحَار وَغَيرها. (مِنْهُ وَلِيَا).

<sup>(</sup>٣) أنظر، ذَخَائر العُقبين: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) الدُّعج شِدَّة سوَاد العَين مَع سِعَتها . . . (مِنْهُ عُلاً ) .

<sup>(</sup>٥) مَا دَق مِن شَعر العَدر سَائِلاً عَلَىٰ البَعلن . (مِنْهُ عَلىٰ ).

<sup>(</sup>٦) شَعر الرَّأْس إِذَا وَصَل شحمَة الْأَذَن. (مِنْهُ عَلَى ).

<sup>(</sup>٧) رُؤوس العِظَّام. (مِنْهُ عَيْنُ).

<sup>(</sup>٨) أنظر، صَحِيح البُخّاري: ٣٣/٥، و: ١٨٨/٠، سُنن التّرمذي: ٥٩٥٩/ ٣٧٧٦، تأريبخ دِمَشـق

وَفِي صَحِيح البُخَارِي أَنْ أَبَا بَكْر مرَّ، فَرَأَىٰ الحَسن يَلْعَب مَع الصَّبيَان، فاحتمله عَلىٰ رقبته، وقَالَ: «بَأَبِي شَبِيه بِالنَّبِي لَيْس شَبيها بِعَلي» وَهُو يَضْحَك (١).

#### أخلاقه

كَان أَعْبَد النَّاس فِي زَمَانه، فَإِذَا تَوضاْ أَصفَر لَونه، وَأَرتَعدت فرَائِصه، وإِذَا بَلَغ ِ المَسْجد قَالَ: « يَا مُحْسن قَدْ أَتَاك المُسيء ، تَجَاوز عَن قَبِيح مَا تَعْلم مِنِّي بِجَمِيل مَا عِندَك يَاكْرِيم » (٢). وكَان إِذَا ذَكر المَوت ، وَالقَبر ، وَالبَعث ، وَالصَّراط بَكىٰ ، وَقَدْ حَجَّ خَمسًا وَعشرِين حَجَّة مَاشيَا ً ٢)، وَالنَّجائب تُقَاد بَيْنَ يَدَيه (١).

جَرَجَمة الْإِمَام الحَسَن اللهُ : ١٨/ ٢٨، كَشف الغُمَّة : ١/ ٢٢ ٥ و ٥ ٢٢، كفاية الطَّالب : ٤١٣ و ٢٦٧، صَحِيح التَّرمذي : ٣٠٧/٢، مَجْمَع الزَّوائد : ٩/ ١٨٥ و ١٧٥ و ١٧٦، المُحبَّر : ٤٦٩، مُشند أَحسَد : ٣/ ١٨٠ و ١٦٤ و ١٦٩ و ١٦٠ و ١٦٠ كَسنز المُسمَّال : ١/ ١٠٠ تأريخ الخَسيس : ٣/ ١٧١، الفُتوح لِإِن أَعثَم : ٣/ ٣٤٠، تأريخ اليَعتُوبي : ٢٠١/١٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢١٧/٤، و: ١٨٨/، المنّاقب لِآبَن شَهرآشوب: ١٦٥/٣، كَشف الفُتة: ١/٥٢٧، أَنْسَاب الأشرَاف: ١/٥٣١، مُشتَدرك الحَاكم: ١٦٨/٣، مُشنَد أَحسَد: ٢٠٧/٤، و: ١/٨، سُنن التّرمذي: ٤٠١، فَتح البَاري: ٩٧/٨، نُور الأَبصَار: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، منَّاقب آل أبي طَالب: ١٨٠/٣، صَحِيفَة الْإِمَّام الحَسن: ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، حليّة الأوليّاء: ٢٧/٢، شرح نَهْج البّلاَغَة لِإبْن أَبِي الحَدِيد: ١٠/١٦، يُسنَايِع السَودَة:
 ٢/ ٤٢٤ و ٢١٠ و ٢١١ طَبِعَة أُسوة، مُستَدرك الصَّحِيحَين: ١٦٩/٣، سُنن البَيهةي: ٤/ ٣٣١. ذَخَائر العُقبى: ١٣٧، تَهذِيب التَّهذِيب: ٢٩٨/١، تأريخ الخُلفَاء: ٧٣، الصَّواعق السَّحرقَة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر، ذَخَائر العُتبى: ١٣٧ لِمَلَ الصَّحيع هُو الجَنَّائب جَمع جَنِيبَة أَي الدَّابَة الطَّائعة الَّتي تُقَاد إلى جَنْب الإَنْسَان كتا فِي تَهذِيب التَّهذِيب: ٢٩٨/٢، تأريخ الخُلفَاء: ٧٧، سُنن البَيهةي: ٤/ ٣٣١، حليّة الأَوليَّاء: ٢/ ٣٧، نُور الأَبصَار: ٢٤٠، أَنْسَاب الأَشرَاف: ٣/ ٩.

وَقَاسِمِ اللهُ مَالهُ ثَلاَث مرَّات، وَخَرِج مِنْهُ بِكَامِلهِ مَرَّتِين (۱۱)، وَسَأَله رَجُل، فَأَعطَاه خَمسِين أَلف دِرهَم، وَخَمْسِينة دِينَار؛ وجَاءه أَعرَابي، فَقَال: أَعطُوه كَل مَا فِي الخُزَانة، وَسَأَله سَائِل، فَأَعطَاه مِثَة وَخَمسِين أَلف دِرهم (۱۲).

وكَان مِنْ هَيبَته أَنَّ مُعَاوِية قَالَ: «مَا رَأْيتُ الحَسن إِلاَّ خِفتُ مقامه، وَعَيبُه لِي » (٣). وكَان مِنْ حِلْمه أَنَّ مَرْوَان بن الحَكَم قَالَ: «أَنَّ حِلْم الحَسن يوَازن بهِ الجبَال » (٤). وكَان مِنْ توَاضعه أَنَّه مرّ بِفُقرَاء يَأْ كُلُون كُسيرَات عَلَىٰ الْأَرْض، فَقَالوا لهُ: هَلَّم يَا آبْن رَسُول الله فَنَزل وقَالَ: أَنَّ الله لاَ يُحبّ المُتَكَبرِين، وَأَكل مَعَهُم، ثُمَّ لهُ: هَلَّم يَا آبْن رَسُول الله فَنَزل وقَالَ: أَنَّ الله لاَ يُحبّ المُتَكبرِين، وَأَكل مَعَهُم، ثُمَّ دَعَاهم إِلَىٰ مَنْزله، فَأَطعمهم وَكسَاهُم (٥).

وكان لفصاحته وَجُرَأته مَا كَان لأَبِيه أَمِير المُؤْمِنِين، وَلاَ بَدع، فَقَد سَمع كَلاَم اللهُ مِنْ فَصَح مَنْ نَطق بالضَّاد؛ الله ، وَحَفظه وَوَعَاه ، وَهُو آبْن سَبع ؛ وَسَمع كَلاَم جدَّه أَفْصح مَنْ نَطق بالضَّاد ؛ وَسَمع كَلاَم جدَّه أَفْصح مَنْ نَطق بالضَّاد ؛ وَسَمع كَلاَم أَبِيه الَّذي سَنَّ الفصاحة لقُرِيش ... وَعَن الصَّواعق المُحرقة لِابْن حَجر أَنَّ الحَسن رَأَىٰ أَبا بَكْر عَلىٰ مِنْبر جَدَّه الرَّسُول فصاح بهِ إِنْول عَن مَجْلس

<sup>(</sup>١) أنظر، منَاقب آل أبي طَالب: ١٨٠/٣، تَأْرِيخ دِمْشق لِابْن عَسَاكر (تَرجَمة الْإِمَّام الحَسن): ١٤٢، حليّة الأوليّاء: ٣٧/٢، سُنن البَيهقي: ١٠/٢٣، شَرح نَهج البُلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ١٦/١٠، تأريخ الخُلفَاء: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، كَشف الغُمّة: ١/٥٥٨، المنّاقب لآبن شهرآشوب: ١٨٣/٣، مطّالب السّؤول: ب ٢ فِي كَرمه. الصَّوَاعق البِحرقة: ٨٣، المحّاسن للبّيهتي: ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لابن أبي الحديد: ٢٨٦/٦، جواهر المطالب في مناقب الإِمَام عَليّ لاِبَـن
 الدَّمَشقى: ٢ / ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، المناقب لإثن شهرآشوب: ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر، المنّاقب لِابْن شهرآشوب: ٣٢٢/٣، تَفْسِير القُرطبي: ٩٧/١٠. وَلَكن نَسَبها إِلَىٰ الْإِمّام المُسَامِ العُسَيْن المُعَمَّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمَّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمَّدُن المُعَمَّدُن المُعَمَّدُن المُعَمَّدُن المُعَمَّدُن المُعَمِّدُن المُعَمَّدُن المُعَمَّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمِّدُن المُعَمَّدُن المُعَمِّدُن المُعَمَّدُن المُعَمِّدُن المُعْلِق المُعْمِدُن المُعْلِق المُعْمِدُن المُعْلِق المُعْمِدُن المُعْلِق المُعْمِدُن المُعْلِق المُعْمِدُن المُعْلِقِي المُعْمِينُ المُعْلِقِي المُعْمِينُ المُعْلِقِينَ المُعْمِينُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمِينُ المُعْمُونُ

أَبِي (١). وقَالَ أَبُو الفَرج الْإِصْفهَاني فِي «مقَاتل الطَّالبِين» لمَّا بُويع مُعَاوِيَة خَطَب؛ فَنَال مِنْ عَليّ، وَمِنْ الحَسن؛ فَقَام الحُسَيْن لَيرُد عَلَيه، فَأَجْلَسه الحَسن، ثُمَّ قَام فَقَال:

«أَيُّهَا الذَّاكرِ عَليًا ، أَنا الحسن ، وأَبِي عَليّ ، وَأَنْت مُعَاوِيَة ، وأَبُوك صَخر ، وَأُمِّي فَاطِمَة ، وَأُمَّك هِند ، وَجَدَّتي خَدِيجة ، وَجَدتك قَتِيلة ، وَجَدّي رَسُول الله ، وَجَدّك خَرْب ؛ فَلَعن الله أَخْمَلنا ذِكراً ، وَأَلاْمنَا حَسَباً ، وَشَرِنا قَدْماً ، وَأَقَدْمنَا كُفراً وَنِفَاقاً ١٧٠ . فَقَال الحَاضرُون : آمِين . وَكلّ مَنْ حَدَّث بِذَلك أَو كَتَبه . أَو سَمعَه مُنذ نَطق بهِ فَقَال الحَاضرُون : آمِين . وَكلّ مَنْ حَدَّث بِذَلك أَو كَتَبه . أَو سَمعَه مُنذ نَطق بهِ الحَسن قَالَ : آمِين . وَنَحنُ نَقول : آمِين رَبّ العَالَمِين . وَلاَ جَوَاب أَبَلَغ وَأَحكم مِنْ هَذَا الجَوَاب ، فَلقَد نَال مُعَاوِيَة مِنْ عَليّ ، فَأَ فَهَمه الحَسن صلوَات الله وَسَلاَمه عَليه أَنَّ اللَّعنة لاَ تَتَعدى الجَدِيرين بِهَا وَهُم مُعَاوِيَة وأَبُوه أَعدى أَعداء الله وَالرَّسُول ، وَأَنَّ اللَّعنة لاَ تَتَعدى الجَدِيرين بِهَا وَهُم مُعَاوِيَة وأَبُوه أَعدى أَعداء الله وَالرَّسُول ، وَأَمّ الجَدِيرين وَالله وَالرَّايَات ؛ وَعَرف النَّاس وَالأَجيَال صِدق هَذَا الجَوَاب وَبَلاَعته ، وَشَرف الحَسن وَعَظَمته ، ولُوْم مُعَاوِيَة وَخِسَته ، فَرَددوا مَعهُ الجَواب وَبَلاَعت ، وَشَرف الحَسن وَعَظَمته ، ولُوْم مُعَاوِيَة وَخِسَته ، فَرَددوا مَعهُ هَذَا اللَّعن الَّذي يَتَردد صَدَاه ، وَيَدُوم مَا دَام فِي الحَيَاة نَاطَق .

<sup>(</sup>١) أنظر، العسّواعق الشحرقة: ١٧٥ طَبعّة الشحّدية، الرّياض النّضرة: ١١٩/٢، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي العَدِيد: ١٧/٢، الطُّبعة الأُولَىٰ، تَأْرِيخ أبن عسّاكر: ٣٠٧/٣٠، ينَابِيع السّودَّة: ٢/ ٤٦٥ ح ٣٠٠٠. كَنز الشَّال: ٥/ ٦٣٦ ح ١٤٠٨٥، تأريخ مَدِينة دِمَشق لِابْن عَسّاكر: ٣٠٧/٣٠.

<sup>(</sup>۲) أنسطر، مسقاتل الطَّالبين: ۷۰، ذَخَائر المُقبىٰ: ۱۲۸ و ۱۵۱، المِقد الغَرِيد: ۲۲۲، ۲۸۲، ۲۸۲، مَعَاسَ البَيهقي: ۲۸ و ۲۸ معَاسَ البَيهقي: ۲۸ و ۲۸ معَرح النَّهج لِابْن أَبِي العَدِيد: ۲۰۱، طَه حُسين فِي الفِئنَة الكُبرىٰ: ۲۰۲، كَنز المُستال: ۲۸ مترح النَّهج لِإِبْن أَبِي العَدِيد: ۲۰۱، طَه حُسين فِي الفِئنَة الكُبرىٰ: ۲۲، كَنز المُستال: ۲۲/۲، مَعِمع الزَّوائد: ۲۹، العَثواعق المُعرقة: ۲۰ سام ۱۲۰، مَودَّة القُربين: ۲۹، فرائد السَّنطين: ۲۲/۳/۳۱۲٪.

#### أسباب الطلع:

تَتَلَخص أَسْبَاب صُلح الحسن مَع مُعَاوِيَة بِمَا يَلى:

1 ـ تَخَاذُلُ أَهْلِ العرَاق، وَقَعُودهُم عَن أَبِيه أَمِيرِ المُؤْمِنِين يَوْم كَان مُعَاوِيّة يَغزُوهُم فِي عِقر دَارهِم بعصابًات القَتل وَالنَّهب، تُذبح رِجَالهُم، وَتُسلب نَسَاءهُم والْإِمَام يَسْتَنهضُم، وَيَسْتَحثهُم بِبلاَغَته وَحِكْمَته، فَلاَ يَزدَادُون إِلاَّ تَقَلبُا وَتَلوناً وَالْإِمَام يَسْتَنهضُم، وَيَسْتَحثهُم بِبلاَغَته وَحِكْمَته، فَلاَ يَزدَادُون إِلاَّ تَقلبُا وَتَلوناً حَتَّىٰ تَمَنىٰ فرَاقهُم بِالمَوت، وتَعجل القتل حكما أسلفنا وإذا كَانَتْ هَذِه حَالهم مَع أَمِيرِ المُؤْمِنِين، فَبالأُولَىٰ أَنْ يَخْذَلُوا وَلَده، وَيَنكصُوا عَنْهُ إِذَا جَدَّ الجِدّ، وَآحتَدم القتال، هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ أَهْلِ الشَّام كَانُوا أَطْوَع لمُعَاوِية مِنْ بنَانه، لاَ يَسْأَلُونه عسَّا يَغْعل، وَهُم مَسؤولُون.

٢ - أنَّ أكثر الوجهاء والشيوخ الذين بايعُوا الإمام الحسن، والتَّفوا حوله كَانُوا طُلاَب غَنَامْم وَمَنَاصب، شَائَهُم فِي ذَلِكَ شَانْ مُعظم الوجهاء والرُّوسَاء فِي كل لَّ طُلاَب غَنَامْم وَمَنَاصب، شَائَهُم فِي ذَلِكَ شَانْ مُعظم الوجهاء والرُّوسَاء فِي كل زَمَان وَمَكان ﴿ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ هِ (١)، وَلَيْس لَهَوْلاَء وَلاَ لغيرهم عِند الحسن إلاَّ مَا كَان لهُم عِند أبيه مِنْ قَبل، لَيْس عِندَه إلاَّ العَدْل والمُسَاوَاة وإلاَّ المَنْفَعة تَعم النَّاس أَجمعِين ؛ وَكَيف يَسرضى «الوَجِيه الكَبِير» أَنْ يَكُون مَع «المِسْكِين الفقير»؟!... لقد تَرَك النَّجَاشي، وَمَصقَلة بن الكَبِيرة، وَالقَعقاع بن شور وغَيْرِهم وغَيْرِهم، تَركُوا الْإِمَام بَعْد أَنْ بَايعُوه، وَكَانُوا مَعَهُ عَلىٰ عَدوّه، وَالتَّحقوا بمُعَاوِية، لاَ لشيء إلاَّ إِيثَاراً للعَاجلَة عَلىٰ الاَجلَة ، وَالفَانِية عَلىٰ البَاقِية ، تَركوا مَنْ لاَ يَغْلِهُ عَلىٰ دِينه أَهْل السَّموَات وَالأَرْض، وتَسللُوا إلَىٰ عَلَىٰ البَاقِية ، تَركوا مَنْ لاَ يَغْلِهُ عَلىٰ دِينه أَهْل السَّموَات وَالأَرْض، وتَسللُوا إلَىٰ عَلىٰ البَاقِية ، تَركوا مَنْ لاَ يَغْلِهُ عَلىٰ دِينه أَهْل السَّموَات وَالأَرْض، وتَسللُوا إلَىٰ عَلىٰ البَاقِية ، تَركوا مَنْ لاَ يَغْلِهُ عَلىٰ دِينه أَهْل السَّموَات وَالأَرْض، وتَسللُوا إلَىٰ البَاقِية ، تَركوا مَنْ لاَ يَغْلِهُ عَلَىٰ دِينه أَهْل السَّموَات وَالأَرْض، وتَسللُوا إلَىٰ المَارِية المَارِية المَارِه المَّه المَالمَة عَلىٰ البَاقِية ، تَركوا مَنْ لاَ يَغْلِهُ عَلَىٰ دِينه أَهْل السَّموَات وَالأَرْض، وتَسللُوا إلَىٰ المَالسَّالِي المَالِية المَالِية المَالَة المَالِية المَالِية المَالِية المَالِية المَالِية المَالِية المَالِيّة المَالمَا السَّلَالَة المَالِية المَالِية المَالِية المَالِية المَالمَالِية المَالمَا المَّل المَالمَا المَالِية المَالمَالِية المَالِية المَالمَا المَالِية المَالِية المَالمَا المَالمَالِية المَالمَالِية المَالِية المَالمَالِية المَالمَالِية المَالِية المَالمَالِية المَالمَالِية المَالمَالمَالِية المَالمَالِية المَالمَالِية المَالمَالِية المَالمَالِية المَالِية المَالمَالِية المَالمَالسَلِية المَالمَالِية المَالمَالِية المَالمَالِية ا

<sup>(</sup>١) أَلْتُوبَة: ٨٥.

مَنْ يَسْتَبِيح كُلِّ مَحرَم فِي سَبِيل مَآرِبه وَمَطَالِه (١١).

" - أنَّ عَدَداً غَير قَلِيل مِثَن بَايع الْإِمَام الحَسن كَان مِنْ المُتَافقين، يُشَايعُونه ظَاهرًا، وَيَكيدُون لهُ سرّاً، ومِنْهُم مَنْ رَاسل مُعَاوِيَة ، وَرَاسلهُ مُعَاوِيَة ، وَرَاسلهُ مُعَاوِيَة ، وَرَاسلهُ مُعَاوِية ، وَرَاسلهُ مُعَاوِية ، وَرَاسلهُ مُعَاوِية ، وَمِنْ الْأَموال ؛ ومِنْهُم مَنْ أَخَذ وَعدًا مِنْ مُعَاوِية بالولاَية علىٰ بَعض الْأَقطار ؛ وَمِنْ هَوْلاَء المُنَافقين عَمْرُو بن حُرِيث ، وَعُمارة بن الوليد ، وَحِجر بن عَمْرُو ، وَعُمَر بن سَعد ، وأَبُو بُردة بن أَبِي مُوسىٰ الْأَشعري ، وَإِسمَاعِيل ، وَإِسحَاق آبنا طَلْحَة بن عَيدالله ، وغَيْرِهم . قَالَ الشَّيخ رَاضي آل يَس (٢) : «كَتَبوا إِلَىٰ مُعاوِية بِالسَّمع عُبيدالله ، وغيْرِهم . قَالَ الشَّيخ رَاضي آل يَس (٢) : «كَتَبوا إلَىٰ مُعاوِية بِالسَّمع وَالطَّاعة فِي السّر ، وَآستحمُوه عَلىٰ المَسِير نَحوهُم ، وَضَمَنُوا لهُ تَسلِيم الحَسن ، أو الفَسن ، أو الفَسن ، أو أرسَل مُعَاوِية إِلَىٰ كلّ مِنْ عَمْرُو بن حُريث ، وَالأَشعَث بن قَيْس ، وَحَجَّار بن أَبجُر ، وَشِبث بن رَبعي : إِنَّك إِذَا قَتَلت الحَسن فَلك مِنْهَ أَلف دِرهَم ، وَجَد مِنْ أَجنَاد الشَّام ، وَبِنْت مِنْ بنَاتي . فَبَلغ الحَسن ذَلِكَ ، فكَان يَحتَرز وَيَلبَس وَجُند مِنْ أَجنَاد الشَّام ، وَلاَ يَتَقدم للصَّلاة إلاَّ كَذَلِك ، فَرمَاه أَحَدهُم بِسَهم (٣) ، وَهُو فِي الدَّرع تَحت الثَيَاب ، وَلاَ يَتَقدم للصَّلاة إلاَّ كَذَلِك ، فَرمَاه أَحَدهُم بِسَهم (٣) ، وهُو فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ طَه حُسين: « فكَان الطَّاممُون يَجدُون عِندَه \_ مُمَاوِيّة \_ مَا يُريدُون، وكَانَ الزّاهدُون يَجدُون عِندَ عليّ مَا يُحبُون » . أَنظر ، الْفِئْنَة الْكُبْرَى \_ ٢ \_ عليّ وبَنُوه للدّكتور، طَه حُسين: ٥٩. طَبْقة سَنَة ١٩٦٤م . . أنظر ، القِصَّة فِي تأرِيخ الطَّبَرِيّ: ٤٧/٩، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِإِبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٣٨/١، الأَغَانِي: ١٣٩/٤٤ طَبعة السَّاسِي، تَأْرِيخ دِمَثْق: ١٩/ ١٧٢ و: ٢٦٩/٥٨، جَمهرة أَنسَاب المَسرب: ٣٢١، الأنسَاب: ١/٥٥، الأَعْلاَم: ٧/ ٢٤٩، تأريخ المَسْعُودِي: ٤/٩٤، وَشَعة صِلَّين: ٥٥٥، فتُوح البُلدان: ٣٤٢، النَّاج: ٧/ ٤٠٤، المرزبَانِي: ٤٧٥، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) تَبْسط الشَّيخ رَاضي آل يَس فِي كتَاب «صُلْح الحَسن» فِي حَقِيقة هَذَا الصُّلح وَأَسبَابه وَنَتَا نجه حَتَّىٰ أَوْفَى عَلَىٰ الفَاية، وَقَدْ بَلَغت صَفحاته ... بالقَطم الكَبير.

<sup>(</sup>٣) الجَرّاح بن سنّان مِن بَني قَبيعَة الْأُسدي كتا جَاء فِي تأريخ اليّعقُوبي: ٢/٥١٨، الفُتُوح: ٢٩٠/٢،

الصَّلاَة، فَلَم يَثْبت فِيهِ للدّرع الَّذي لاَبِسُه» (١١).

مُعَاوِيَة يُسَاوم عَلَىٰ بنَاته شِبث بن رَبعي وَعَمْرُو بن حُريث، وَحجَّار بن أبجُر، وَأَضرَابهم، يُسَاومهُم ليَعْدرُوا بِالحَسن رَيحَانة الرَّسُول، ولَقَد صَمَعوا وَعَزموا عَلَىٰ قَتْله، وَلَولاَ الصُّلح لأَنفذُوا أَمر مُعَاوِيّة بِالحَسن، كَمَا أَنْفَذُوا أَمر وَلَدهُ يَرِيد عِلَىٰ قَتْله، وَأَطفَال الرَّسُول وَبَنَاته، فَإِنَّ عَدَداً كَثِيراً مِمَّن آشتَركوا فِي قَتل الحُسَيْن بِالحُسَيْن، وَأَطفَال الرَّسُول وَبَنَاته، فَإِنَّ عَدَداً كَثِيراً مِمَّن آشتَركوا فِي قَتل الحُسَيْن عِلى جَيش أَخيهِ الحَسن قبل الصُّلح، ومِنْهُم شِمر بن ذِي الجوشن قاتل الحُسَيْن عَلى الحُسَيْن عَلى الحَسن قبل الصَّلح، ومِنْهُم شِمر بن ذِي الجوشن قاتل الحُسَيْن عَلى الحُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ الحُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ المُسَيْن عَلَىٰ المُسْتِيْنِ عَلَىٰ المُسْتِيْنِ عَلَىٰ المُسْتِيْنِ عَلَىٰ المُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ المُسْتَعْنِ عَلَىٰ المُسْتِيْنِ عَلَىٰ المُسْتِيْنِ عَلَىٰ المُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْمُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْمُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْعُلْمَ الْمُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْوَلْمُ مُعْتِيْنِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْعُلْدَةُ مِنْ الْمُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَيْنَ عَلَىٰ الْعُسْتِيْنِ عَلَىٰ الْعُلْمَ عَلَىٰ الْعُمْ عَلَىٰ الْعُمْ عَلَىٰ الْعَرْبُونِ عَلَىٰ الْعُنْنِ عَلَىٰ الْعُنْدِيْنِ عَلَىٰ الْعُلْمِ عَلَىٰ الْمُسْتَعْنِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلْمَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلْمَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَ

4 - أنَّ الحسن صَمَم على القتال، وَحثَّ النَّاس على الجِهاد، وأرسل جيشاً إلى الحدُود والتَّغور، وَخَرج الحسن بِنَفْسه بَعْد أَنْ استَخلف عَلى الكُوفَة آبن عمَّه المُغيرة بن نُوفل بن الحارث بن عَبدالمُطلب، وتَخلف عَنْهُ خَلق كَثِير، ولَمْ يَخرجُوا مَعَهُ بَعْد أَنْ كَانُوا قَدْ وَعدُوه بالقتال ضِدَّ عَدوه، فَعْرَوه كَمَا غَرَوا أَبَاه مِنْ قَبل ... وَبقِيَ مُعْسكراً بِالنَّخيلة عَشرَة أَيًّام، ولَيْس مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعة آلاف، فَرَجع إلى الكُوفَة يَسْتَنفر

 <sup>◄</sup> الأُخبَار الطوال: ٢١٧، المقاتل: ٧٢، الإرشاد: ٢/٢، مُستقدرك الحاكم: ٣/١٧٤، أبس الأُثِير:
 ٣/١٧٥، أبن خُلدُون: ٢/١٨٦، الإصابة تَرجمته الحسن بن عليّ، وأبن الوَردي: ١٦٦٦/.

<sup>(</sup>۱) أنظر، «صُلح الحَسن»، الشَّيخ رَاضي آل يَس: ٥٧ طَبعَة ١٩٥٣م. (مِنْهُ وَالْ وَ الْسَطر، تَأْرِيخ الطَّبريّ ٦: اليَعتُوبيّ: ٢/ ١٩١ و ٢١٥، الأَخبَار الطَّوال: ٢١٧، الفُتُوح لِابن أَعثَم: ٣/ ٢٩٠، تَأْرِيخ الطَّبريّ ٦: ١٩٤٨، أبن الأَثِير: ٤/ ١٠، جَمْهرَة أَنْسَاب العَرب: ٢٩٥، مَقتل الخوّارزميّ: ١٩٤١، تَأْرِيخ الكُوفة: ٢٧٧، تَذكرَة الخوّاصّ: ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٤١، مقاتل الطَّالبيين: ٩٩، تَهْذِيب التَّهذِيب: ١٧/٧، الكُوفة: ٢٧٣، تَذكرَة الخوّاصّ: ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٤١، مقاتل الطَّالبيين: ٩٩، تَهْذِيب التَّهذِيب ١٧/٧، الْإِصَابة: ١٨/٨، البدَاية وَالنَّهاية: ١٨/١٨، البدَاية وَالنَّهاية: ١٤/٨، ميّاة الحَيوان: ١٨/٥٠.

النَّاس، وَخَطب فِيهم يَقُول: «قَدْ غَرزتمُوني كَمَا غَرزَّتُم مَنْ كَان قَبلي» (١).

وكَان الحَسن قَدْ سَيَّر عُبيد الله بن العَبَّاسَ فِي (١٢) أَلف مُقَاتل، ليَدفع مُعَاوِيَة عَن حدُود العرَاق، وَلَكنْ مُعَاوِيَة آشتَرىٰ هَذَا العُبيد بمِليُون دِرهم، فَقَبض الثَّمن، وَانضَّم إِلَىٰ العَدوّ، وكَانَتْ خيَانَته نَصراً كَبِيراً لمُعَاوِية، فَلقد أُحدَثت فِي عَسْكر الحَسن التَّمرد وَالتَّصدع، بِالْإِضَافة إِلَىٰ مَا هُم عَليه مِنْ التَّخاذل، وَأَخد أَهْل العرَاق يَتَسللُون الوَاحد بَعْد الْآخر إِلَىٰ الشَّام (٢).

٥- أنَّ مُعَاوِيَة جَمع كل مَا أَتَاه مِنْ كُتب أَصْحَاب الحَسن الَّتي وَعدُوا فِيهَا مُعَاوِيَة أَنْ يُسلموه الحَسن أو يَفْتكوا بهِ ، وَأَرسلهَا إِلَىٰ الحَسن مَع المُغِيرة بن شُعبَة وَعَبدالله بن عَامر ، وَعَبدالرَّحمن بن الحَكَم ، فَتَفحص الحَسن تِلْكَ الخطُوط ، وَتَا كد مِنْ نِسبتهَا لأَصحَاب التَّواقِيع . وَقَدْ أَرَاد مُعَاوِيَة بِذَلك أَنْ يَتَضْعضَع جَيش الحَسن وَيَتمَزق أَيدِي سَبأً ").

<sup>(</sup>١) أنظر، الهدَاية الكُبْرِي: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) آختلف المُوَّرِّخُون آختلافاً كَثِيراً فِيَس بَدر لطَّلب الصُّلح. فأبن خُلدون فِي تأرِيخه: ٢ /١٨٦ ذَهَب

هَذِه هِي أَهم الْأَسْبَابِ الَّتِي دَعت الحَسن إِلَىٰ الصُّلح، ومِنْهَا يَتَبيَّن مَعْنىٰ أَنَّ سَبب صُلح الحَسن لَمْ يَكُن حَقناً للدِّماء، وَلاَ جَمعاً للشَّملِ، وَلاَ كُرهاً للحَرب الَّتِي تَقضي عَلىٰ الفِتْنَة وَالفَسَاد؛ بَل لأَنَّ الْإِمَامِ الحَسن لَمْ يَجد مَنْ يَقوىٰ بهِ عَلىٰ الْتِيْنَة وَالفَسَاد؛ بَل لأَنَّ الْإِمَامِ الحَسن لَمْ يَجد مَنْ يَقوىٰ بهِ عَلىٰ عَدوه وَعَدو الدِّين، فَإِنَّ أَكْثَر الَّذِين أَظهرُوا مُتَابعته كَانُوا عَيناً عَلَيه، وَعُملاً عَدوه وَعَدو الدِّين، فَإِنَّ أَكثر الَّذِين أَظهرُوا مُتَابعته كَانُوا عَيناً عَلَيه، وَعُملاً لعَدوّه، يَتَربصُون بهِ الدَّوائر، وَيَنْتهزُون الفُرص، فهم أَخطر عَلَيه مِنْ الَّذِين صَارحُوه العَدَاء وَجهاً لوَجه.

أَمَّا مَا نُسب إِلَىٰ النَّبيّ مِنْ أَنَّه قَالَ مُشِيراً إِلَىٰ الحَسن: «إِنَّ ٱبْني هَذَا سَيِّد، وَلَعَلَ الله يَصلح بِهِ بَيْن فِئَتِين عَظِيمتِين مِنْ المُسْلمِين...» (١١).

 <sup>♦</sup> إلى أنّ المُبَادر لذَلِك هُو الْإِمَام الحَسن ﷺ حِين دَعا عَسرو بن سَلمة الْأَرحَبي وأرْسَله إلى مُسمَاوِيّة يَشْتَر ط عَلَيه بَعد مَا آل آمرَه إلى الْإِنحلال، وَقَال أبن الأَثِير فِي الكَامل: ٢٠٥/٣ مِثل ذَلك؛ لأنّ الْإِمَام الحَسن ﷺ رَأْى تَفْرَق الأَمْر عَنْه، وَجَاه مِثلهُ فِي شَرح النّهج لِابن أبِي الحَدِيد: ٤/٨.

وأمّا آبن أَعثَم فِي الفُتُوح: ٢٩٢/٢ قَال: ثُمَّ دَعَا العَسَن بن عَلَيَّ بِمَبدالله بن نَوفل بن الحَارث بن عَبدالعطّلب بن هَاشِم وهُو آبن أُخت مُعَاوِيَة فَقَال لهُ: صرّ إلى مُعَاوِيّة فَقُل لهُ عَنِي: إِنّك إِنْ أَمَنت النَّاس عَلَىٰ أَنْفُسِهم ... وَقَريب مِن هَذا فِي تأْرِيخ الطّبري: ٢٠٢، والبدّاية وَالنّهاية: ٨/٥١، وآبن خُلدُون: ٢/١٨٦، وتأريخ الْخُلَفَاء: ٧٤، والأُخبَار الطّوال: ٢٠٠، وتأريخ اليَّه نُومِي: ٢/٢٢٨.

أمّا الفَريق الْآخر فقد ذكر أنّ مُعَاوِيَة هُو الّذي طُلب وَبَادر إِلَىٰ الصَّلِحِ بَعدمًا بَعث إليه بِرسَائل أصْحَابه المُتصَنة للفَدر وَالفَتك بهِ مَتى شَاء مُعَاوِيَة أُو أَرَاد . كمّا ذكر الشّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد : ٢٠٦ أَصْحَابه المُتصَنة للفَدر وَالفَتك بهِ مَتى شَاء مُعَاوِيَة أُو أَرَاد . كمّا ذكر الشّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد : ٢٠٦ و ٤٤ وَصَاحب كَشف الفُمّة : ١٥٤ . ومقاتِل الطَّالبِين : ٢٠٤ و تَذكرة الخواص ليبط آبن الجوزي : ٢٠٦ و لَكننا نَفتَقد أنَ مُعَاوِيَة هُو الّذي طَلب الصَّلح . وَمتا يَدل عَلى ذلك خطاب الْإِمَام العَسن عَلِي الدّي القَاه في المدَائن وَجَاء فيهِ : ألاّ وإنّ مُعَاوِيَة دَعَانا لأَمر لَيْس فيهِ عزّ وَلا نِصفه . . . .

أنظر . الكَّامل في التَّاريخ : ٢٠٥/٣ . وَتَأْرِيخ الطَّبري : ٩٣/٦.

<sup>(</sup>١) أنظر، معالم العِثْرَةُ النُّبوّيّة للجَنَابذي (مَخطُوط): وَرَق ٦١، كَشف الغُمّة: ١/٥١٩، المنّاقب لإنّب ن

وقَدْ أَشرنَا فِي بَعْض مُوْلَقَاتِنَا السّابقة إِلَىٰ أَنَّ حَدِيث «يَصلح به بَيْن فِئْتِين عَظِيمتِين مِنْ المُسْلمِين» مِنْ وَضع الأُمُويِين وَأَنْصَارهم، الَّذِين استَأْجرهُم مُعَاوِيَة للكِذب والْإِفْترَاء عَلَىٰ الرَّسُول أَمْثَال أَبِي هُرَيرَة، وسَمُرَة بين جُهُدب. وَالفَاية مِنْهُ إِثبَات الْإِسْلاَم لمُعَاوِيَة ومَنْ كَان مَعَه فِي صِفِين، لأَنَّ حَدِيث عمَّار وَالفَاية مِنْهُ إِثبَات الْإِسْلاَم لمُعَاوِيَة ومَنْ كَان مَعَه فِي صِفِين، لأَنَّ حَدِيث عمَّار تَقْتله الفِئَة البَاغِية يَدعُوهم إِلَىٰ الجَنَّة، ويَدعُونه إِلَىٰ النّار» (١١). قَدْ أَخرَج قَاتِلي عمَّار مِنْ الْإِسْلاَم فَوضعُوا فِي قِباله هَذَا الحَدِيث ليُستَدل بهِ عَلَىٰ بقَائهم مُسلمِين عمَّار مِنْ الْإِسْلاَم فَوضعُوا فِي قِباله هَذَا الحَدِيث ليُستَدل بهِ عَلَىٰ بقَائهم مُسلمِين

 <sup>⇒</sup> شهرآشوب: ۳/۱۸۵، الْإِصَابة: ۱/۳۳۰، مُشند أَحمَد: ٥/٥٥ و ٤٤ و ٣٨، العِقد القريد: ١٦٤/١، تُهرَ الشوب تأريخ دِمَشق لِابْن عَسَاكر: ٢٠٢/٤، صَحِيح البُخَاري: ١١٨/٢، و: ١٤١/٤ و ٢١٦، سُنن أَبي دَاود: ٢/٨٥/١، و: ١١٨/٣، محَاسن البَيهقي: النَّسائي: ١/٨/٣، و: ١١٨/٣، محَاسن البَيهقي: ٥٥، مُستَدرك الحَاكم: ١٦٩/٣ و ١٢٥، الْإِستِيمَاب: ١/٨٤٨، البدَاية وَالنَّمهاية: ١/٨٠، صَحِيح التَّرمذي: ٢/٢٦٢.

وَلاَ نُرِيد التَّعلِيق عَلَىٰ هَذَا الحَدِيث بل نقول: إنَّ هَذَا اللَّفظ « بَيْن فِنْتِين مِن المُسْلِين عَظِيمتِين » كَيف يُوجَهها أَصحَاب الوَّأِي وَالسَّداد فِي حَالة المُقَارنة بَيْن قُوله ﷺ حَول رَيحَانة الإِمّام الحَسن عَظِيمة إِنّ اَبني هَذَا سيّد، وقُوله ﷺ : إنّ الحَسنين خَير النَّاس جَدّاً وَجدّة وأَبا وأُمّا ، وقُوله ﷺ : إنّ الحَسن وَالحُسَيْن ، وقُوله ﷺ : إنّ الحَسن وَالحُسَيْن ، وقُوله ﷺ : إنّ الحَسن وَالحُسَيْن ، وقُوله ﷺ : إنّ الحَسن عضوان مِن أعضائه ، وَغَير ذَلِك كَثير وَبَين وَالحَسِين عَضوان مِن أعضائه ، وغير ذَلِك كَثير وَبَين قُوله ﷺ : إذَا رَأْبتُم مُعَاوِيّة عَلَى مِنْبري فَاقتلُوه ... كمّا ذكر ذلك صَاحب مِسيرًان الإعْتِدَال : ٢ / ٧ و: ٧ / ٢٢٤ ، و ٢ / ٢٤ ، و ٢ / ٧٤ و . وَلَه عَلَى مِنْبري فَاقتلُوه ... كمّا ذكر ذلك صَاحب مِسيرًان الإعْتِدَال : ٢ / ٧ و و المُعتقد مِشر سَنَة ١٣٦٥ هـ وأبن حَجر فِي تَهْذِيب التُهذيب : ٥ / ١٠ ، و : ٧ / ٢٢٤ ، و : ٨ / ٧٤ و . طَبْعة مِسْر سَنة ١٣٥٥ هـ وفِي لفظ أبن عُينَة « فأرْجمُوه » ، وكنُوز الْحَقَائِق : ٩ ، طَبْعة استانبول طُبْعة حيدر آباد سَنة ١٣٥٥ هـ وفِي لفظ أبن عُينَة « فأرْجمُوه » ، وكنُوز الْحَقَائِق : ٩ ، طَبْعة استانبول من من المحقاب ، وأبن سَعد فِي الطُبقَات : ٤ / ٣٦٥ ق ١ . وقوله ﷺ : وَيعة عسار ... وكُذلك تأسف عبد الله بن عُمر بن الخطأب ، وتأسف عبد الله بن عُمرو بن القاص على أنّه كان مَع الفِئة البَاغية ؟ ؟ ! ومَع هذا كلّه يَطلقُون لفَظ « المُسلم » كمّا يُطلق على المُون فكذلك يُطلق على المُنَافق وَالبَاغي وَغَير ذَلِك مِن الفِرق المُنْتَحلة للإسلام .

<sup>(</sup>١) تُقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِك.

بِالرَّغَم مَنْ قَتل عمَّار، ويُؤيد الوَضع لفَظة «عَظِيمتِين» الَّتي حُشرت لله لِآلة عَلَىٰ تَسَاوي فِئَة مُعَاوِيَة لفِئة عَلَىٰ فِي العَظَمَة ... وَلَكن خَاب سَعيهُم، فَإِنَّ قَوْل النَّبِيّ: «يَا عَلَىٰ حَرْبُك حَرْبِي وَسِلمُك سِلمِي » (١). يَفضَح هَذِه الْأَكذُوبة، وَيَجعل النَّبيّ: «يَا عَلَيَّ حَرْبُك حَرْبِي وَسِلمُك سِلمِي » (١). يَفضَح هَذِه الْأَكدُوبة، وَيَجعل النَّبين حَاربُوا عَلِيًّا فِي مصَاف أبي جَهل ومَنْ إِلَيه، حَتَّىٰ وَلُو تَستَروا بِلَفظ « لاَ إِله الله مُحَمَّد رَسُول الله ».

وَلمَّا ظَهَرت أُمَارات الصُّلح ثَار أَهْل الكُوفَة وَمِنْ إِلَيهِم بِالحَسن، وَأَنْتَهَبُوا مِنَاعه، وَطَعنُوه بِفَخذه، تَآمرُوا عَلَيه حِين صَمم عَلَىٰ الحُبّ، وَلمَّا أَضطرُوه مُكرها إِلَىٰ الصُّلح بِسَبب خيَانتهُم وَمؤَامراتهُم ثَاروا بهِ، تَمَاماً كَمَا فَعلوا مَع أَبيهِ مِنْ قَبل أَرغمُوه عَلَىٰ التَّحكِيم فوَافق مُكرَها، فَلمَّا وَافقهُم قَاتلُوه؛ لأنَّه وَافقهُم، صَبر عَليهِم، فَأَعلنُوا عَليه الحَرب، لأنَّه صَبر عَليهِم! ... وَهَذَا شَأَنهُم مَع الحَسن أَلجَاوه إِلَىٰ الصُّلح، ثُمَّ آخذُوه لأنَّه صَالح!...

ومَاذَا يَصْنع الحَسن إِذَا لَمْ يُصَالح؟! وَقَدْ ترَاكمَت هَـذِه الْأَسْبَاب؛ عَـدوّ لاَ يَردَعه وَازع مِنْ دِين أَو ضَمِير! يَمْكر وَيُكِيد وَيغتَال، وَيُسَاوم عَلىٰ بنَاته... وَقُوم مُتخَاذلُون لاَ شَأْنَّ لهُم إِلاَّ العِصيَان وَالمُعَارضة.... وَجَيش خَائن يَتَسلل مِنْ قَلب المتعركة بَعُدَته وَعَدده إِلَىٰ العَدوّ... مَاذَا يَـصْنع الحَسن إِذَا لَـمْ يُـصَالح؟! وَقَـدُ عَلَكَسته الظُّروف، وَتَحالفَت عَلَيه الغِنْن وَالدَّسَائس، وَٱنْحَرفت عَـنْهُ القِـوىٰ... مَاذَا يَصْنع؟! وَهُو لاَ يَعْملُ إِلاَّ للهُ وَالآخرة، مَع قَوم لاَ يَعْملُون إِلاَّ للدُّنيا وَالشَّيطان، إلاَّ لأَموال مُعَاوِيَة وَبنَات مُعَاوِيَة ...

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

وَبَعْد، فَإِنَّ الَّذِين يُوْاخِذُون الحَسن عَلَىٰ الصَّلح، يُوْاخِذُونه، وهُم مَعَافُون مِنْ العَوَاصِف والْأَعَاصِرِير الَّتِي أَحَاطَت بِالحَسن مِنْ كلَّ جَانب وَيَحكمُون عَلَيه دُون أي اعتبَار للظّروف والحَوَادِث شَأَن أكثر النَّاس تَأْتِي أَحكامهُم بِمَعزل عَن أَسبَابِهَا وَمَصادرهُم. أَنَّ الظُّروف والحَوَادِث عناصر فعَّالة فِيمَا يَحدث مِنْ عَوَاقب، فَمُحال عَلَىٰ الْإِنْسَان، أَي إِنْسَان، أَنْ يُحقق رَغبَاته وَأَعْرَاضه مُنْفَصلة عَن الظُّروف، فَعَلَىٰ الَّذِين يُريدُون مَعرِفة صُلح الحَسن عَلَىٰ حَقِيقَته أَنْ يَدرسُوا عَن الظُّروف، فَعَلَىٰ الَّذِين يُريدُون مَعرِفة صُلح الحَسن عَلَىٰ حَقِيقَته أَنْ يَدرسُوا أَوَّلاً مُلاَبسَات هَذَا الصَّلح وَأَسبَابِه القريبة وَالبَعِيدة، عَلَيهِم أَنْ لاَ يَحكمُوا بِالوَهم وَالخيال، وَمَا رَأَيتُ شَبِها للَّذِين يَلومُون الحَسن إِلاَّ مَنْ يُوْاخذ الفَرد عَلَىٰ خُلق وَالخَيَال، وَمَا رَأَيتُ شَبِها للَّذِين يَلومُون الحَسن إِلاَّ مَنْ يُوْاخذ الفَرد عَلَىٰ خُلق آكُتَسبه مِنْ المُجْتَمع.

#### صُلْح الحَسن ﷺ وَاسْتَشْهَاد الحُسَيْن ﷺ:

كَثِيراً مَا يَتَساءل: لِمَاذاً آثرَ الحَسن الصَّلح عَلَىٰ الْإِستشهَاد، وَآثـرَ الحُسَـيْنِ الْإِستشهَاد عَلَى الصَّلح؟ وَمَا هُو وَجه الجَمع بَيْنَ المَوقفَين وَالتَّفْسِير الصَّحِيح لكلَّ مِنْهُما؟.

وَقَدْ أُجِيبِ عَن هَذَا التَّساؤل بِأَجوبَة شَتىٰ، وَقَـدْ أَدَّىٰ بِـنَا البَـحث السُجَرد، وَمَنطق الحَوَادِث إِلَىٰ الجَوَابِ التَّالَى:

وَهُو أَنَّ العدَاء الْأُمُوي لله وَرَسُوله، وَالحِقد المُتَعَلَّعُل ، المُتأَصل فِي قُلوب الْأُمَويِين عَلَى مُحَمَّد رَسُول الله، وعَلَيَّ وَلِي الله لاَ يَشفِيه شَيء، وَلاَ يُرضِيه الصَّلح وَالْإِسْتسلام، لاَ يُشفي تِلْكَ الخِسَّة وَالفِلَّة إِلاَّ الدَّم وَالقَتل مَع التَّنْكِيل وَالتَّمثِيل بِالْأُموَات، فَقَد قُتل حَمْزَة عَمّ النَّبيّ، فَلَم يَشف القَتل غَلِيل أُمَّ مُعَاوِيَة وَجَدَّة يَزِيد،

حَتَّىٰ أَكلَت مِنْ كَبده، وحَتَّىٰ قَطْعَت أَنْه وَأَذنيَه، وَآتَخذت مِنْهَا قِلاَدة؛ وَقُتل الحُسَيْن، فَلَم يَشتَف يَزِيد، حَتَّىٰ وَطَأُ الخيل ظَهرَه وَصَدرَه، وحَتَّىٰ نَقر فَته بِالقَضِيب بَعْد حزّ الرَّأس؛ وَقُتل زَيد بن عَليّ، فَلَم يَبرد غَلِيل الْأُمُويِين، حَتَّىٰ نَشُوا قَبرَه، وَآستَخرجوا جُثَته وَقطعوا رَأسه وَصَلبُوه بَعْد المَوت وَالدَّفن، وَأَلقُوا بِرَأسه فِي عَرصَة الدَّار، تَطأُه الْأَقدَام، وَتَنْقر الدَّجَاج دَمَاغه.

مُعَاوِيَة هُو أَبُو يَزيد، وآبن هِند، فَكَيف يَرضيٰ مِنْ سِبط النَّبيّ، وآبْن عَلَى بالصُّلح وَالْإِسْتسلام ؟ ... كَيف يَرضىٰ أَبْن أَبِي سُفْيَان مِنْ أَبْن مُحمَّد بَدُون القَتل؟! وإِذَا كَان أَبُو يَزِيد يُرِيد الصُّلح حَقًّا، وَالْإِسْتسلام فَقط، فَلِمَاذَا دَسَّ السُّم للحَسَن السُّبط بَعْد أَنْ صَالحه ، وَسَلم إليه الأَمْر ؟! وإنْ كَان آبْن هِند يُريد السُّلطَان بدُون مُعَارِض فَلِمَاذَا دَأْبِ عَلَىٰ سَبِّ سَيِّد الكَونَين بَعْد مَوته وَبَعْد أَنْ أَصْبِح أَخُو زيَاد الْإمبرَاطور الْأُوحَد؟!كَلاَّ، وَأَلف كَلاًّ، أَنَّ مُعَاوِيَة وَوَلدَه يَنزِيد لاَ يُنرِيدَان الصُّلح وَلاَ المُبَايعة مِنْ الحَسن والحُسَيْن، أَنَّ أَهدَاف مُعَاوِيَة وَوَلده يَزيد ورَاء ذَلِك، إنَّها الْإِنتَقَام مِنْ دِين الله ورَسُول الله بِدمَاء الحَسن والحُسَيْن رَيحَانتي رَسُول الله . وَكُلِّنَا يَعلم أَنَّ مُعَاوِيَة أَمْكُر وأَخْبَث وأَعْرف بِالعوَاقب مِنْ وَلَده يَزِيد، فَلقَد أَرَاد قَتل الحَسن ، وَسَعيٰ لهُ سَعيه ، وَبَذل جُهده ، وَلَكنَّه أَرَاد فِي نَفْس الوَقت أَنْ لاَ يُتَّهِم بِقَتله ، وأَنْ لاَ يَكُون مَسؤولاً أَمَام النَّاس والتَّأْرِيخ عَن دَمه ، أَرَاد أَنْ لاَ يَحْتَج عَلَيه بدمًا ، أَبْن بِنْت الرَّسُول ، فَدَّس إِلَىٰ جَمَاعَة كَانُوا مَع الحَسن ، ليَحملُو ، عَلَىٰ الحَرب، وَيغروه بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا فَعل فَتَكوا بهِ، وَلمَّا أُحسَّ الْإِمَام بِهذهِ المَكيدة فَوَّتِهَا عَلَىٰ مُعَاوِيَّة وَعُملاً ثه بطِّرِيق الصُّلح، وَلَو بقي الحسن مُصَمماً عَلَىٰ الحرُّب لقُتل هُو وَأَهْله، وَالمُخلصُون مِنْ أصحَابه عَلىٰ يَد جَيْشه الَّذي أَعدَّه لمُحَارَبة

عَدوّه، وَتمَّ لمُعَاوية مَا أَرَاد.

لَو ٱستَمَر الحَسن فِي طَرِيق الحَرب لقَتَلهُ الخَونة مِنْ عَسكَره دُون أَنْ يُسأَل مُعَاوِيَة عَن شَيء، وَمَا كَان لأحد أَنْ يَحتج عَلَيه بدَم الحَسن الزَّكي، كَمَا أُحتَّج عَلَىٰ وَلَده يَزِيد بدَم الحُسَيْن، بَل لَو تَحقق قَتل الحَسن عَلىٰ يَد جَيْشه لْإِنْتِحل مُعَاوِيَة دِمَاء الحَسن، وَٱقتَّص مِنْ قَاتلهِ، وَٱتَّخذ بذَلك يَداً عِند المُسْلمِين، لأَنَّه مُعَاوِيَة دِمَاء الحَسن، وَٱقتَّص مِنْ قَاتلهِ، وَٱتَّخذ بذَلك يَداً عِند المُسْلمِين، لأَنَّه ثَار للرَّسول وَأَبْنَاء الرَّسُول، تَمَاماً كَمَا فَعل مَع قَريبهُ عُثْمَان، حَرَّض عَلىٰ قَتْله، ثُمَّ ٱنْتَحل دَمه وَطَلب التَّار مِنْ قَاتلِيه إ...

أَجْل، لَقَد صَالِح الحَسن، وَلَكن مُعَاوِيَة لاَ يُرِيد الصَّلِح وَلاَ المُبَايعَة مِنْ العَسن، وَإِنَّما يُرِيد كَبد الحَسن، كَمَا أَرَادت أُمّه مِنْ قَبل كَبد الحَمْزَة، يُرِيد دمَاء أَبْنَاء الرَّسُول ليَشفي غِلّته مِنْ الْإِسْلاَم وَنَبيّ الْإِسْلاَم، وإلاَّ لِمَاذَا أَغْتَال الحَسن بَعْد الصَّلِح؟! مَات الحَسن بِسم مُعَاوِيَة، فَسَجل عَلَيه التَّأْرِيخ الخِزي وَالعَار. وَالكُفْر والجحُود، وَالمَظالم، وَالمَآثم، وَسَجل للحسن الكرَامة وَالعِظمة، والْإِخْلاَص لدِين الله، وَأُمَّة جدَّه رَسُول الله. لَقَد كَان الصُّلح رَحمَة وَنِعمَة للحسن وَشِيعَة أَبي لاحسن، وَلَعنة عَلىٰ مُعَاوِيَة إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون، وَالفَضل فِي ذَلِكَ لحِكمَة الحسن وَمَعرفته وَبُعْد نَظرَه.

وأَرَاد يَزِيد قَتل الحُسَيْن، صَالِح أَو لَمْ يُصَالِح، بَايع أَو لَمْ يُبَايع، تَمَاماً كَمَا أَرَاد مُعَاوِيَة مِنْ الحَسَيْن وَأَصحَابه بَعْد مُعَاوِيَة مِنْ الحَسَيْن وَأَصحَابه بَعْد القَتل، وَمِنْ السَّلب وَالنَّهب وَحَرق الخيَام، وَمِنْ ذَبِح الْأَطْفَال وَسَبي النَّسَاء، وَمِنْ وَضع السَّلاسل وَالْأَعْلال فِي أَعنَاق المَرضىٰ وَأَرجلهُم، وَمِنْ رَفع الرُّووس عَلىٰ الرَّمَاح، وَمِنْ تَرك الجُثت فِي العرَاء للشَّمس والرِّيَاح، وَمِنْ مُرُور الشَّاكلات

حوّاسر عَلَىٰ قَتلاَهُنَّ، وَمِنْ العَبث بِالرَّأْس الشَّريف، وَهُو مَفصُول عَـن الجَسـد الطَّاهر. وَمِنْ وَمِنْ إِلَىٰ مَا لاَ نهَاية.

أَنَّ الَّذِي ظَهر مِنْ يَزِيد يَدل بوضُوح عَلىٰ أَنَّ المَسأَلة لَيْسَت مَسْأَلَة حُكم، وَتَهالك عَلىٰ السُّلطَان فَحسب، وَلاَ مَسْأَلة مُصَالحة وَمُبَايعة ، إِنَّها أَبعد وَأَعمَق مِنْ كَلَّ ذَلِكَ ، إِنَّها إِشْفَاء غَلِيل وَقَلب مُلتَهب مِنْ دِين الله ومُحَمَّد بن عَبدالله ، وَقَدْ جَاء ثَل الحُسَيْن بِلَعنَة الأَبد عَلىٰ مُعَاوِيّة ، وَمَذَا هُو هَدف أَهْل البَيْت ، لَقَد أَرَادوا عَلَيهِم أَفضَل الصَّلاَة وَالسَّلام أَنْ يَنفَت وَهَذَا هُو هَدف أَهْل البَيْت ، لَقَد أَرَادوا عَليهِم أَفضَل الصَّلاة وَالسَّلام أَنْ يَنفَت وَهَذَا هُو هَدف أَهْل البَيْت ، لَقَد أَرَادوا عَليهِم أَفضَل الصَّلاة وَالسَّلام أَنْ يَنفَت النَّيْق النَّيْق الوسِيلة إلَىٰ هَذِه المُنافقُون الَّذِين كَادوا للإِسْلام ، ثُمَّ تَسْتَروا بِأسمه ، فَإِنَّ تَكُن الوسِيلة إلَىٰ هَذِه الفَاية الصُّلح صَالحوا ، وأَنْ تَكُن الْإِسْتشهَاد استُشهدُوا غير مُبَالِين بِالقَتل مَا دَام الْفَاية الصَّلح ، وَأَفتضاح البَاطِل .

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ مَنْطَق الحَوَادِث لاَ يَفْصل بَيْنَ مَوْقِف الحَسن ومَوْقِف الحُسَيْن فَكُلَّ مِنْهُما جَاهد، وَٱستُشهد فِي سَبِيل الله، وَٱلقَىٰ الحُجَّة البَالغة عَلَىٰ أَعدَاء الله، وَالفَرْق فِي الْأُسلُوب فقط، هَذَا قُتل بِالسَّيف، وذَاك قُتل بِالسُّم، وَلَعَل مَـوْقِف الحَسن أَبَلَغ فِي الحُجَّة عَلَىٰ مُعَاوِيَة، لأَنَّه صَالح وَسَالَم، ومَع ذَلِكَ لَمْ يَسْلَم.

إِذَن لاَ مَعْنَىٰ أَبِداً للتَّساؤل: «لِمَاذَا صَالِح الْحَسن وَقُتل الْحُسَيْن؟ »؛ لأَنَّ كُلاً مِنْهُما قُتل وَاستُشهد فِي سَبِيل الله، وَأَثار النَّقمَة وَاللَّعنة عَلَىٰ أَعداء الله وَأَعداء رَسُوله، وَعَجل بدَولة البُغَاة الفُجَّار إِلَىٰ الهَلاَك وَالدَّمَار.

وَمِنْ الخَيْرِ أَنْ نَخْتُم هَذَا الفَصل بِمَا جَاء فِي كَتَابِ العِقد الفَرِيد:

« سَأَل مُعَاوِيَة جُلسَاءه: مَنْ أَكرَم النَّاسِ أَبَا وَأَمَّا، وَجدًّا وَجَدَّة، وَعَمَّا وَعَمَّة، وَخَمَّة وَخَمَّة ، وَخَمَّا وَعَمَّة ، وَخَالاً وَخَالةً ؟ قَالُوا: أَنْتَ أَعْلَم، فَأَخذ بِيد الحَسن بن عَليّ، وقَالَ: هَذَا أَبُوه عَليّ

آبن أبي طَالب، وَأَمَّه فَاطِمَة بِنْت رَسُول الله، وَجدّه رَسُول الله، وَجَدَّ ته خَدِيجة زوجة رَسُول الله، وَخَالهُ القاسم آبُن رَسُول الله، وَخَالهُ القاسم آبُن رَسُول الله عَلَيْ " (۱).

وَهَذَا هُو ذَنَّب الحَسنَين الَّذي ٱستَوجبا مِنْ أَجْلهِ القَـتل عِـند مُـعَاوِيَة وَوَلدَه يَزِيد ! . . .

<sup>(</sup>١) أُسَطَر، كتاب العِقد الفَريد: ٣١٣/٥ طُبعَة ٣١٩٥٣م. (سِنْهُ ﴿). و: ٥٧/٥، وَتَرجَمهُ الْإِسَامِ المَسن ﴿ المَا رَقم « ٢٢٩».

# الشيعة ومعاوية

## بَعْد الْإِمَام

لَحِق أَمِير المُؤْمِنِين بِأَخِيه المُصْطَفَىٰ، وَآعْتَزل الْإِمَام الحَسن فِي بَيْتَه، وَحَكم مُعَاوِيَة جَمِيع الْأَقْطَار والْأَمْصَار الْإِسْلاَمِيَّة بِأَمره لاَ بِأَمر الله وَلاَ بِأَمر الشَّعب، وَمَاذا كَان يَنْبَغي لهُ أَنْ يَفْعل بَعْد أَنْ أَصْبَح الْإِمبرَاطُور الْأُوحَد دُون مُزاحم وَرَقِيب ؟ هَل يَنْبَغي لهُ أَنْ يُنَكِّل بِالضَّعْفَاء المَعْلوبِين، وَيَنْشر الخَوف وَالذُّعر فِي وَرَقِيب ؟ هَل يَنْبَغي لهُ أَنْ يُنَكِّل بِالضَّعْفَاء المَعْلوبِين، وَيَنْشر الخَوف وَالذُّعر فِي قُلوب المواطنِين، أو يَعْفُو ويَصفح عَن أعدائه السَّيَاسيِين، ويُعِيد إلَى نفُوسهِم قُلوب المواطنِين، أو يَعْفُو ويَصفح عَن أعدائه السَّيَاسيِين، ويُعِيد إلَى نفُوسهِم الهُدُوء وَالطَّمأنِينَة، كَمَا يَفْمل اليَوْم السَّاسَة والحَاكمُون؟ بَعْد أَنْ يَنْتَصرُوا عَلىٰ خُصومهم، وَتَتَسَى لهُم الْأُمُور.

#### أمل العقو

ولكن ٱلْعَفْو عِند المَقدَرَة مِنْ شِيم الكِرَام، وَسُنن المُرسَلِين وَالمُثَقفِين، وَأَين مِنْهُم مُعَاوِيَة ؟! لَقَد عَفَا أَمِير المُؤْمِنِين عَن عَائِشَة وَمَرْوَان بن الحَكَم يَوْم الجَمْل، وَعَن آبْن العَاص، وبُسْر بن أَرْطَأَة، يَوْم صِفَّين، وَسَقىٰ مُعَاوِيَة وَجَيشَه المَاء؛ لأَنَّه

كَرِيم وأَبْن كَرِيم، وَسَبُّ مُعَاوِيَة عَلَيًا عَلَىٰ المنابر بَعْد مَوته، وَنَكَّل بِشِيعَته شرّ تَنْكِيل، وَأَقْتَرف أُسوأ المَآثم؛ لأَنَّه خَسِيس لَئِيم يَغْدر وَيَفْجر، وإِذَا أَنْعَم الله عَلَيه بَدل نِعْمَته كُفراً وَجحُوداً، وَلأَنَّه فَاشل فِي خُلقه وَسِيرَته، فَلاَ مَنْقَبة وَلاَ سَابقة يُذكر فِيهَا هُو وَلاَ أَبُوه، فرَاح يَنْتَقم لنصَائِحه مِنْ أَصْحَاب المَنَاقب وَالفَضَائِل، يُذكر فِيهَا هُو وَلاَ أَبُوه، فرَاح يَنْتَقم لنصَائِحه مِنْ أَصْحَاب المَنَاقب وَالفَضَائِل، وَيَسْتَجِيب لرَغْبَته المُلحَة فِي الجَرَائِم وَالمحَارم.

كَان مُعَاوِية فِي عَهْد الْإِمَام يُجَهز وحُوشه الضَّواري، كَبُسُر بن أَرْطَأَة، وَمُسْلم ابْن عُقْبَة، وَالضَّحَاك بن قَيْس وغَيْرهم، وَيَأْمرهُم بِقَتل الْأَطفَال وَالنِّسَاء وَالشَّيوخ، فَيَقتلُون وَيَتسللُون كَاللصُوص وَالقرَاصنَة، وكَان يُظن أَنَّه يُرِيد مِن وَالشَّيوخ، فَيَقتلُون وَيَتسللُون كَاللصُوص وَالقرَاصنَة، وكَان يُظن أَنَّه يُرِيد مِن ورَاء ذَلِكَ أَنْ يُتْعب خَصْمه، وَيُثبت حُكمه بِكُل وَسَيلة؛ أَمَّا وَقَدْ مَات الْإِمَام، وصَالح الحسن، وَآسَتَتب لهُ الْأَمر، فَأْي عُذر لهُ فِي المُغَالاة والتَّنْكِيل، وَالعُنف فِي قَمع الْأَبريَاء؟! وَهَل مِنْ عُذر إلاَّ اللَّوْم وَالحِقد عَلى الحَق وَأَهله، وَالعَدْل وَأَنصَاره؟!.

## المُسْلَمُون عِندَ شُرُوطَهِم:

جَاء فِي الحَدِيث: «شُكر كلّ نِعمَة الوَرع عَن مَحَارم الله » (۱) ... «نِعْمَة لاَ تُشْكَر كَسَيئتَة لاَ تُغْفر » (۲) . وَحِين دَخَل مُعَاوِيّة الكُوفَة صَعد عَلى المِنْبر، وَخَطب يَشْكر الله عَلىٰ النَّصر، فَقَال: ««يَا أَهْل الكُوفَة! أَتَـرُونِ أَنَّـي قَـاتَلتكُم عَـلىٰ يَشْكر الله عَلَىٰ النَّصر، فَقَال: ««يَا أَهْل الكُوفَة! أَتَـرُونِ أَنَّـي قَـاتَلتكُم عَـلىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، الخِصَال: ١٤ ح ٥٠، دستُور مقالم الحُكم: ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، عُيون الحِكَم والمواعظ: ٤٩٧، أعلام الدَّين: ٣٠٩، الدُّرة البَاهرة: ٤٠، نُزهَة النَّاظر وَتَـنْبِيه الخَاطر: ١٣٧.

الصَّلاة ، والزَّكَاة ، والحَجّ ، وقَد عَلِمتُ أَنَّكم تُصلُّون ، وَتُزَكُون ، وَتحجُون ، ولكنِّي قَاتلتكُم لأَثتم كَارهُون . أَلاَ إِنَّ قَاتلتكُم لأَثتم كَارهُون . أَلاَ إِنَّ كَلَّ دَم أُصِيب فِي هَذِه مَطلُول ، وَكلَّ شَرْط شَرَطته فَتَحت قَدَمي هَاتِين » (١).

يَقُول رَسُول الله ﷺ: «المُسْلمُون عِند شُرُوطهم » (٢)، ويَقُولَ مُعَاوِيَة كُلَّ شَرط فَهُو تَحتَ قَدَمى.

أُمَّا الشُّرُوطِ الَّتِي آشترَطها الْإِمَامِ الحَسن، وَأَمضَاها مُعَاوِيَة، ثُمَّ دَاسهَا بِقَدَميه فَهِي أَنْ يَعْمل مُعَاوِيَة بكتَابِ الله وَسُنَّة نَبِيّه، وأَنْ لاَ يَعْهد لأُحدٍ مِنْ بَعْده، بَل يَترك الأَمْر شُورىٰ بَيْنَ المُسْلمِين، وأَنْ يَكُون النَّاس آمنِين حَيْث كَانُوا، لهُم كلَّ الحَقّ فِي صيّانة دمَا يُهِم وَأَعراضِهم وَأَموالهِم، وأَنْ يَدع سبّ أَمِير المُؤْمِنِين. وَبالفِعل قَدْ دَاسها مُعَاوِيَة بِقَدَمية. وَإِليكَ بَعْض الأَرقام:

#### الشب:

رُوي أَنَّ النَّبِيِّ رَأَىٰ أَبِا سُفْيَانِ عَلَىٰ جَمْلِ أَأَحْمَرِ، يَسُوقه مُعَاوِيَة، وَيَـقودُه

<sup>(</sup>۱) أنظر البِدَاية وَالنّهاية : ٢٤٦/٦، تَأْرِيخ دِمَشق : ٣٨٠/٥٢، تَأْرِيخ آبن كَثِير : ٢٢١/٨ الكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ٢٢٠/١ مقَاتل الطَّالبِين : ٧٠ شَرْح النَّهج لِإِبْن أَبِي الحَدِيد : ١٦/٤ و : ١٩٠/٦ الْمَسْرِفَة والرَّجال للبسوي : ٣١٨/٣ شرح الْأَخْبَار : ٢٧٧/٢ منَاقب آل أبي طَالب : ١٩٦/٣ المُستنَّف لِإِبْن أَبِي شَيبة الكُوفي : ٣٨٠/٣ ح ٣٣ ، تَأْرِيخ دِمشق : ٣٥٠/٥٢ و : ٢٥٠/٥٩ البدَاية والنّهاية : ٢١/١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٥٢/٣، مَجْمَع الزَّوَائد: ٢٠٥/٤، كَنز المُمَّال: ٥٠٤/١٦، الشَّنن الكُبرى: ٢/٧٦، مُسْتَدرك الحَاكم: ٢٩/٣. الكَّافي: ٥/٤٠٤، مَن لاَ يَحْضَره الفَقِيه: ١٢٨/٣، التَّهذِيب: ٧٩/٧، المُصنَّف لِابْن أَبِي شَيبَة: ٢/٨٥، المُفني: ٣٥٤/٤.

عُتْبُه، فَقَال: «أَللَّهُمَّ إِلْعَن القَائِد وَالتَقُود» (١١ . فَحَفظ مُعَاوِيَة هَذِه اللَّعنَة، وَعَمِلت عَمَلها فِي نَفْسه، وَٱنْتَظر الفُرصَة السَّانحة للإِنْتقام مِنْ نَبِي الرَّحمَة، حَتَّىٰ صَار الحَاكِم بِأَمره، فَلَم يَجرأ عَلىٰ التَّصرِيح بِالْإِسم العَظِيم، فَسَبَّ عَليًّا، وَهُو لاَ يُرِيد الحَاكِم بِأْمره، فَلَم يَجرأ عَلىٰ التَّصرِيح بِالْإِسم العَظِيم، فَسَبَّ عَليًّا، وَهُو لاَ يُرِيد إلاَّ مُحَمَّداً، لْإِنَّه يَعْلم حق العِلْم أَنَّ النَّبِي قَالَ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَد سَبَّني، وَمَن سَبَ الله أَنَّ النَّبِي قَالَ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَد سَبَّني، وَمَن سَبَ الله أَنَّ النَّبِي قَالَ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَد سَبَّني، وَمَن سَبَ الله أَنَّ النَّه عَلىٰ وَجْهِهِ فِي ٱلنَّار» (١٠).

سَبّ مُعَاوِيَة عَليًّا، وَكَتب إِلَىٰ البُلدان يَأْمر عُمَاله وَموَ ظَفِية بِالسَّب، فقامت الخُطبَاء فِي كُلِّ كُورة، وعَلَىٰ كُلِّ مِنْبر يَلعنُون عَليًّا، وَيَبرَأُون مِنْهُ، وَيَقعُون فِيهِ وَفِي أَهْل بَيْتَه (٣). وَبقِي السَّب سُنَّة بَعْد مُعَاوِيَة فِي سنِين طَويلَة. سَبّ أَهْل بَيْت الرَّسُول، وَأَمر بِسَبهم وَجَعل ذَلِكَ سُنَّة مُتَّبعة، وَدِيَانة مُقَدَّسة، وَقَانُوناً لاَ يَصح الرَّسُول، وَأَمر بِسَبهم وَجَعل ذَلِكَ سُنَّة مُتَّبعة، وَدِيَانة مُقَدَّسة، وَقَانُوناً لاَ يَصح الخرُوج عَلَيه، لاَ لشَيء إِلاَّ أَنَّ الله سُبْحَانهُ قَالَ فِي كتَابه: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَوِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٤). كَان الشَّعور بِالرَّهبَة وَالفَرْع يُسِيطر

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْتَدرَك الصَّحِيحَين: ١٢١/١، طَبْعَة حَيدر آبَاد سَنَة ١٣٢٤ ه، كفَاية الطَّالِب: ٨٢ و ٨٣. فرّائد السَّنطَين: ١/٢٠ و ٣٠٣ م ٢٤١، مُروج الذّهب: ٢/ ٤٣٥، الصَّوَاعِق المُعرِقَة: ٤٧ طَبْعَة المَيمنيّة و: ١٢١ المُعصَّدية بتفَاوت، ذُخَايْر الْمُقْبَىٰ: ٦٦، المناقِب للخوّارزْسِي: ١٣٧ ح ١٥٤، المينيّة و: ١٢١ المعصَّدية بتفَاوت، ذُخَايْر الْمُقْبَىٰ: ٦٠ المناقِب للخوّارزْسِي: ١٣٧ ح ١٥٤، خَصَائِص النّسائي: ٤٤، كُنز الْمُقَال: ٦ / ٤٠١، وَمشكَاة الْتَصَابِيح: ٥٦٥ و ١٧٢٢/٦ ح ٢٠٩٠ طَبْعَة أُخرى، وتَأْرِيخ الخُلْقَاء: ٢٧، والرّياض النّصرة: ٢ / ١٦٦، بأَلفَاظ مُتقَارِبة، نُور الأَبْعَار: ٩٩، فَصَائِل أَخْمَد: ٢ / ١٦٠، جَمع الرّوائد: ٩ / ١٠٠٠ الْخَمْتة من الصّحاح السَّتة: ٢ / ٢٧٣، الفَضَائِل لأَحْمَد: ٢ / ١٥٤، و: ٢ / ٢٠٠ و ٢٧٤ و ٢٧٧ مُنْبَعَ أُسُوة، الجَامِع الْعَلْيِو: ١ / ٢٠٠ و ٢٧٤ و ٢٧٧ طَبْعَة أُسُوة، الجَامِع الْعَلْيُور: ٢ / ٢٠٠ و ٢٧٤ و ٢٧٧ طَبْعَة أُسُوة، الجَامِع الْعَلْيُور: ٢ / ٢٠٠ و ٢٧٤، مَوَدَّة القُرين: ١٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِإِبْن أَي العقديد: ١٥/٣. (مِنْهُ عَلى).

<sup>(</sup>٤) الأحزّاب: ٣٣.

عَلَىٰ مُعَاوِيَة فِي عَهْد الْإِمَام، فَيَعْدر وَيَفجر، وَيَحتَال وَيَعْتَال، وَلَهُ شَيء مِنْ المُدُر عِند مَنْ يَرىٰ مُعَاوِيَة مِنْ الدُّهاة وَالسَّاسة الكِبار، وَلَكن أَي عُدر لهُ عِند هَـوُلاً، وَغَير هَوُلاَ، فِي جوَابه لمَن قَالَ لهُ: لَقَد بَلَغت مَا أَمَّلتَ، فَلُو كَفَفت عَن سبّ عَليّ، وَغَير هَوْلاَ، فِي جوَابه لمَن قَالَ لهُ: لَقَد بَلَغت مَا أَمَّلتَ، فَلُو كَفَفت عَن سبّ عَليّ، فَأَجَاب: لاَ حَتَّىٰ يَربُو عَليه الصَّغِير، يَهْرَمُ عَليه الكَبِير (١١)... بِهذه الكَلمَة الصَّغِيرة: «حَتَّىٰ يَربُو الصَّغِير، وَيَهرم الكَبِير» عَبَّر مُعَاوِيَة عَن نَفْسه، وَأَبرزَها عَلىٰ حَقِيقتها، فَلَيس مِنْ قصده وَغَايته المُلك وَالسَّيطرة فقط، بَل عُقدة فِي نَفْسه يُحَاول حلَّها، وَحِقد فِي قَلْه يُعلي وَيَفور، وَلاَ يَجد مَخرجاً مِنْ لذَعَهِ وَأَلمه إِلاَّ السُّباب وَالتَّقتِيل، وهَذِه غَايَة الغَايَات عِند مُعَاوِيَة وَمَا عَدَاها وَسِيلة لإِسْبَاع الحِقد، وإلاَّ فَليدُلنا وهذِه غَايَة الغَايَات عِند مُعَاوِيَة وَمَا عَدَاها وَسِيلة لإِسْبَاع الحِقد، وإلاَّ فَليدُلنا وَصفوا مُعَاوِيَة بِالحِلم وَسِعة الصَّدر عَن مكان هَذَا الحِلم فِي قُوله: «حَتَّىٰ يَربُو الصَّغِير، وَيَهرم الكَبِير»...

ولَمْ يَشَفَ غَلَيل مُعَاوِيَة السَّب عَلَىٰ المَنَابِر، وَالكَتَابِة بِهِ إِلَىٰ عُمَّالِه، وَٱتخَاده سُنَّة وَدِيَانِه، حَتَّىٰ تَعمدَه فِي مَحْضِر أُولاد الْإِمَام وَأَقَارِبِه، بَل كَان يَدعو أَحَدهم إِلَىٰ بَيْتَه، وَيَجمع حَوله شَيَاطِينه وَزبَانِيتَه، ثُمَّ يَشرعُون بِالسَّباب وَالشَّتائم!... لَقَد سَمعنَا أَنَّ عدوًا أَغِتَال عَدوه، وَهُو سَائر فِي طَريقه، وَنَائم عَلَىٰ فرَاشه، أَمّا أَنْ لَقد سَمعنَا أَنَّ عدوًا أَغِتَال عَدوه، وَهُو سَائر فِي طَريقه، وَنَائم عَلَىٰ فرَاشه، أَمّا أَنْ يَدعُوه إِلَىٰ بَيْتَه، ثُمَّ يَغْدر بِهِ، فَلَم نَعهده إِلاَّ مِنْ مُعَاوِيَة وَأَمثَاله. نَادىٰ مُنَادى الرَّسُول يَوْم الفَتْح: «مَنْ دَخَل دَار أَبِي سُفْيَان فَهُو آمِنْ » (١٠). وأَرَاد مُعَاوِيَة أَنْ يَرد

<sup>(</sup>١) أُنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبِي العَدِيد: ٧٤/٥ و: ٢٢٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر . صَحِيح مُسلم: ١٤٠٨/٣ ح ٨٦، سُنن أَبِي دَاود: ١٦٣/٣ ح ٢٠١٢. فهَذَا أَبُو سُـفْيَان أَسْـدَ عَدَاوة لرَّسُول الله تَكِيَّةُ فِي مُحَارِبَته ، وَغَزوَاته تَشهَد بِذَلك ، وَإِنَّما أَسلَم عَلَىٰ يَد المَبَّاسِ الَّذِي مَنَع ٱلنَّاسِ

لهُ هَذَا الْإِحسَانِ فَدَعىٰ الحَسنِ سِبطِ الرَّسُولِ إِلَىٰ بَيْتَه، وَلَبَّىٰ الحَسنِ الدَّعوَة، وَلمَّا دَخل عَلىٰ مُعَاوِيّة وَجَد عِندَه عَمْرُو بنِ العَاص، وَالوَلِيد بن عُقْبَة (١١)، وعُقبَة بن أبي

(۱) قَالَ آبِن أَبِي ٱلْحَدِيد فِي شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغةِ تَحت عُنوَانَ «أَخْبَار الوَلِيد بِن عُقْبَة »: ۲۷/۱۷ و صَا بَعْدها، ومُسْنَد أحمَد: ۱٤٤/۱ و: 78۷/۵، سُن البَهْقِيّ: 7۱۸/۸، تَأْرِيخ اليَّعقوبي: ۱٤٢/۲، الْإِصَابَة: 78۸/۳. (وَكَان زَانِياً سكيِّراً، شَرَب الْخَمْر، وصَلَّى بِالنَّاسِ الْأَغَانِي: ٤/٧٧ و: ٨/ ٣٢٤، الْإِصَابَة: ٣/ ٦٣٨. (وَكَان زَانِياً سكيِّراً، شَرَب الْخَمْر، وصَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَة صَلاَة الصَّبِح أَرْبَع رُكْمَات، وقَاء الْخَمْرَ فِي مِحْرَاب المَسجِد، وتلى فِي الصَّلاة بَدَلاً مِن الْقُرْآن: جَمَاعَة صَلاَة الصَّبِح أَرْبَع رُكْمَات، وقَاء الْخَمْرَ فِي مِحْرَاب المَسجِد، وتلى فِي الصَّلاة بَدَلاً مِن الْقُرْآن: عَسَابَت وشَاباً

أنظر ، قِصَّة الوَلِيد وَشُربه لِلخَمْر فِي الصَّلاَة ، وقَوله أَأْزيدكُم ، وقَول الحُطِيئَة فيهِ هَذِه الْأَبْيَات ... ، مُلحَق ديوَان الحُطِيئَة : ١١٩ ، وَفي الدَّيوَان : ١٧٩ طَبْعَة بَيرُوت دَار صَادر .

شَهِد الْحُطِينَة يَـوم يَـلَقَى رَبّه نَادَى وَنَد نَفَدت (تَشّت) صَـلاتهم لِـبَزِيدهُم خَـيراً ولَـو قَـبلوا فأسوا أبّ وَهِ إِ وَلَـو فَـعلوا حَبَسُوا عنائك إذْ جَرِيت ولو تَكَـلُمَ فِسي الصَّلاة وزَاد فِيها ومَجَّ الْخَمْر فِي سُنن السُطلي أريدكُم؟ عَلَى أَنْ تَـعدَحُوني

إنَّ الوَلِسيد أحسق بِالْغَذرِ أأَزيكُم؟ قسيلاً ومَا يَدرِي؟ مِسنْهُ لزَادهُم عَسلى المَسْرِ لَسقَرنْتَ بَسيْنَ الشّغع والوَسرِ خسلوا عنائك لَمْ تَزل تَجري عسلانية وجساهر بِالنَّفاقِ ونسادى والجسيع إلى أفتراي فستالكم ومسالي مسن خسلاي

أنظر، تأريخ الطَّبَرِي: ٥ / ٠ ٩ ، الإشتِيعَاب المتطبُوع بِهامش الإصابَة: ١ /٢١٨ ، البَرَح والتَّعديل: ١ / ٢١ ، تَهَذِيب الكَتَال: ١٦/٣١ ، فَتَح البَاري: ٧/ ٤٦ ، زَاد التَّبِير لِآبَن الجوزي: ١٦/٣١ ، جَامِع الْبَيَان لِآبَن جُرِير الطُّبَرِي: ١ / ٥٩ ، تَفْسِير القُّرطُبي: ٢ / ٣٠ ، تَأْرِيخ دِمشى: ٣٢ / ٢٢ ، نَسب قُريش: ١٣٨ ، تَأْرِيخ التَّذِينَة: ٣ / ٥٧٥ ، جوَاهر العطالب فِي منَاقب الْإِمّام عَسليّ لِإِبْن الدَّمَشْقِي: ٢ / ١٧٨ ، الطَّبقات الكُبرى: ٢ / ٢٤ .

سُفْيَان، وَالمُغِيرة بن شُغبة، وَمَا أَنْ رَأُوا الحَسن حَتَّىٰ أَرغُوا وأَزبَـدوا، وَشَـتمُوا وَعَابوا، وَنَالوا مِنْ سَيِّد الكَونَين بِمَا هُم أَولىٰ بِهِ، وأَهْل لأَكثَر مِنْهُ.

فَالتَفْت الْإِمَام الحَسن إِلَىٰ مُعَاوِيَة وقَالَ فِيمَا قَالَ:

«أَمَّا بَعْد يَا مُعَاوِيَة ، فمَّا هَوْلاَ عَسَمُوني ، وَلكنَّك شَتَمتَني فُحشاً أَلِفته ، وسُوء رأي عُرفت به ، وَخُلقاً سَيئاً ثَبت عَلَيك ، وبَغياً عَلينَا عَدَاوة مِنْك لمُحَمَّد وَأَهْله ... وَأَنشدكُم الله أَيُّها الرّهط ، أَتْعلمُون أَنَّ الَّذي شَتمتمُوه صَلَّى القِبلتِين ، وَأَنتَ يَا مُعَاوِيَة بِهما كَافر ، تَرى الصَّلاَة ضلاَلة ، وتعبد اللاَّت وَالعُزى غواية ؟ هَل تَعلمُون أَنَّ الَّذي شَتْمتمُوه بَايع البَيعتِين : بَيْعَة الفتح ، وبَيعة الرُّضوان ؟ وَأَنْت يَا مُعَاوِيَة بِأَحدهمَا كَافر ، وَبالأُخرى نَاكث ؟ هَل تَعلمُون أَنَّه أَوَّل النَّاس إِيمَاناً ، وَأَنْت يَا مُعَاوِيَة وَلُويَة وَأَبُوك مِنْ المُولِفَة قلُويهُم تَسرُون الكُفْر ، وَتُظهرُون الْإِسْلاَم ؟ .

أَلسَتُم تَعلمُون أَنَّه صَاحب رَاية رَسُول الله يَوْم بَدْر ، وأَنَّ رَاية المُشركِين مَع مُعَاوِيَة وَأَبِيه ؟ ويَوْم أُحد ، ويَوْم الأُحزَاب ، ويَوْم خَيْبَر .... إِلخ .

أَلسَتُم تَعلمُون أَنَّ رَسُول الله لعَن أَبا سُفْيَان فِي سَبعَة موَاطن:

١ ـ يَوْم خَرَج رَسُول الله مِنْ مَكَّة إِلَىٰ الطَّائف يَدعو أَهلهَا إِلَىٰ الْإِسْلاَم، فَلقِيه أَبُو سُفْيَان فَشَتمهُ، وَكَذَّبه، وَتَوعَده، فَلَعنه الله وَرَسُوله.

٢ ـ يَوْم بَدُر.

٣ \_ يَوْم أُحد حَيْث نَادىٰ أَبُو سُفْيَان أُعل « هُبل » فَلَعنَه الرَّسُول، وَلَعن « هُبل ».

۴ \_ يَوْم الْأَحزَاب.

٥ ـ يَوْم الحُدَيبيّة.

ع \_ يَوْم العَقْبَة .

٧ ـ يَوْم رَآه الرَّسُول يَركَب الجَمْل الْأَحمَر.

وقَوْل الحَسن لمُعَاوِيَة: «عَدَاوة مِنْك لمُحَمَّد وَأَهْله» يُـثبت مَـا أَسلفنَاه أَنَّ المُلك والسُّلطَان عِند مُعَاوِيَة وَسِيلة للإنتقام مِنْ الحَقّ وَأَهْلَه (١).

وَدَخل عَبدالله بن جَعْفَر يَوْمَا عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، فَوجد عِندَه آبْن العَاص ، وَمَا آستَقر الجُلوس بعَبد الله ، حَتَّىٰ نَال آبْن العَاص مِنْ أَمِير المُؤْمِنِين عَلَىٰ مَسمَع مِنْ عَبدالله وَمُعَا بَة ، فَالتَمع لَون عَبدالله ، وأعْترًاه أفْكل ، حَتَّىٰ أَرعَدت خصَائِله ، ثُمَّ حَسَر عَن ذرَاعة ، وقَالَ :

حتام يَا مُعَاوِيَة نَتَجرِع غَيظك؟! وإلَىٰ كَم الصَّبْر عَلَىٰ مَكرُوه قُولك، وَسَي الْدَبُك، وَذَمِيم أَخلاقك؟ هَبَلَتك الهبُول أَفَلا يَدعُونك تَصوِيب مَا فَرَّط مِنْ خَطَنك فِي سَغك دمَاء المُسْلمِين، وَمُحَارِبة أُمِير المُؤْمِنِين إِلَىٰ التَّمادي فِيمَا قَدْ وَضح لَك الصَّواب فِي خِلاَفَه؟ فَأَقْصد لمنهَج الحَقّ، فَقَد طَال عَمَهُك عَن سَبِيل الرُّشد، وَخَبُطُك فِي دَيجُور ظُلمَة الغَي، فَإِنْ أَبَيت إِلاَّ أَنْ تُتَابعنا فِي قَبِيح آختيارك لِنَفْسك، فَأَعفنا عَن سُوء القَالة فِينا إِذَا ضَمنًا وَإِيَّاك النَّدي، وَشَأنك مَا تُرِيد إِذَا خَلوت؛ والله حَسِيبك (٢).

أَرَاد مُعَاوِيَة أَنْ يُطفيء نُور الله بِالْأَفْوَاه بِالسَّب وَالثَّلب ، ﴿يُرِيدُونَ أَن يُـطَّفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ﴾ (٣).

لَقَد ذَهَب الْإِمَام إِلَىٰ رَحمَة رَبّه، وَبَقي مُعَاوِيَة يَسبّ وَيَلعن، ثُمَّ أَقدَم عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِآبَن أَبِي الحَدِيد: ٢٨٨/٦، جوَاهر المطّالب فِي منّاقب الْإِمّام عَلَيّ، لِإبن الدُّمَشقى: ٢٢٢/٢، جَمْهُرة الخُطب: ٢٨٨١، تَذكرَة الخوَاصّ: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبِي العَدِيد: ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) ٱلتُّؤبّة: ٣٢.

قَدِم، وجَاء دَور التَّأْرِيخ فَرَفع الْإِمَام إِلَىٰ مصَاف الْأَنْبِيَاء عِند النَّـاس أَجـمَعِين، وإِلَىٰ مقام الآلهَة عِند البَعض، وسُجل أسم مُعَاوِيَة مَع جَلاَّدي الشُّعوب، وَسفَاكي الدُّمَاء.

قَالَ الحَسن البَصْري: « أَرْبَع خِصَال كُنّ فِي مُعَاوِيَة وَلَو لَمْ يَكُن فِيهِ مِنهُنّ إِلَّا وَاحدَة لكَانَت مُوبِقَة:

١ ـ أنتزَاؤه عَلىٰ هَذِه الْأُمَّة بِالسَّفهاء حتىٰ آبتَزَها أَمرهَا بِغَير مَشورَة وَفِيهم
 بَقَايا وَذَوو الفَضِيلَة .

٢ ـ ٱستخلاَفه ابنَه بَعده سِكيِّراً، خمِيِّراً، يَلْبَس الحَرِير، وَيَضرب الطُّنابِير.

٣ ـ أدعَاؤه زِيَاداً وَقَد قَال رَسُول الله ﷺ: الوَلد لِلفرَاش وَلِلعَاهر الحَجَر .

۴ ـ قَتله حِجراً وَأَصحَابه، وَيلُ لهُ مِن حِجر وَأَصحَابه، وَيلٌ لهُ مِن حِـجر وَأَصحَابه، وَيلٌ لهُ مِن حِـجر وَأَصحَابه (١).

وقَالَ الشَّافِعِي عَن الْإِمَام: «أَسرَّ أُولِيَاوُه مَنَاقبهُ تَقِيَّة، وَكَتمهَا أَعدَاوُه حِنقَاً، وَمَع ذَلِكَ قَدْ شَاع مِنْ فَضَائله مَا مَلْ الخَافقين. وكَان مُعَاوِيَة يَشْعر بِنقَائِصه، وأَنَّه خَلو مِنْ كَلَّ فَضِيلة، فكَان إِذَا أَفْتَخر عَلَيه هَاشمي، يَقُول: وَلَكَنَّ عُثْمَان قُتل مَظلُه ما "" إ...

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٠٢/٤ و: ٢٠/١٦، وَالنَّبلاء: ٢٣٧/١، وَمُسنَد أَحْمَد: ٢٧٢٤، وَوَقَعَة مِ النَّبلاء: ٢٣٧/١، وَمُسنَد أَحْمَد: ٢٢٠٤، وَوَقَعَة مِ النَّبِير للطَّبراني: ٢٧٧١، وَالمِعَد الفَرِيد: ٢٤٥/٤، وَالْإِستِيعَاب: ٢٠٦/١، وَالْإِستِيعَاب: ٢٠٦/٢، وَالْإِسَابة: ٢٠٦/٢، وَتَهذِيب ابن عسَاكر: ٢٠٦/٧، وَالْإِصَابة: ٢٠٠٢/٢، وَالطَّبقَات الكُبرى: ٢٢٢/٤، وَصَفوة الصَّفوة: ٢٨/١، وَسِيرة ابن هِشَام: ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، السَّيِّدة فَاطمَة: ٦٧.

إِنَّ مُعَاوِيَة مَرَّ يَوْمَاً بِحَلَقة مِنْ قُرَيْش، فَلَمَّا رَآوهُ قَامُوا لَهُ غَير عَبدالله بـن عَبَّاس، فَقَال لَهُ مُعَاوِيَة:

مَا مَنَعك مِن القِيَام كمَا قَام أُصحَابك، وَمَا ذَاك إِلاَّ لمُوجِدة، إِنَّي قَاتَلتكُم بصفين، فَلاَ تَجد مِن ذَلكَ يَا أبن عبَّاس؛ فَإِنَّ أَبْنِ عَمِّى عُثمَان قُتل مَظلُوماً.

فَقَالَ أَبْنِ عَبَّاسِ: وَعُمَر بنِ الخَطَّابِ قُتل مَظلُوماً.

قَالَ مُعَاوِيَة : إِنَّ عُمَر قَتَله كَافر.

قَالَ أَبْنِ عَبَّاسِ: وَمَنْ قَتِل عُثْمَان ؟ .

قَالَ مُعَاوِيَة : قَتَله المُشلمُون.

قَالَ آبْن عَبَّاس: ذَلِكَ أَدْحَض لحُجَتك (١١).

## الثنكيل والثفتيل:

جَاء فِي تَحدِيد الْإِيمَان أَنَّه: «الْإِيمَانُ مَغْرِفَة بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللَّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ» (<sup>7)</sup>. وَهَكذاكَان عَدَاء مُعَاوِيَة للْإِسْلاَم ونَبِيّه وَأَهْله، حِقد فِي قَلْبه يَغلي وَيَغور، وَسُبَاب « يَربُو عَلَيه الصَّغِير، يَهْرَمُ عَلَيه الكَبِير» وَإِسعَان فِي التَّنْكِيل وَالتَّقتِيل.

قَالَ آبْن أَبِي الحَدِيد: « ٱسْتَعمل مُعَاوِيَة زيَاد بن سُمَّية عَلَىٰ العرَاق، فكَان ﴿ يَنْتَبِع الشَّيعَة، وَهُو بِهِم عَارِف، لأَنَّه كَان مِنْهُم، فَقَتلهُم تَحت كلَّ حَجَر وَمَدر، وَأَخَافهُم، وَقَطع الأَيدِي وَالأَرجُل، وَسمَل العُيون، وَصَلبهُم عَلَىٰ جُدُوع النَّخل،

<sup>(</sup>١) أَنظر، أَخبَار الدُّولَة العبَّاسيَّة: ٤٦.كَشف الغُمَّة: ٢/٥٣. الْإِحتجَاج: ١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أَنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٢٣٦)، مُسْنَد زَيد: ٤٤٣. كَنز المُمَّال: ١ / ٢٧٤ ح ١٣٦٢.

وَطَردهُم وَشَرَّدهُم عَن العرَاق، فَلَم يَبق بِهَا مَعرُوف مِنْهُم، وَكَتب مُعَاوِيّة إِلَىٰ عُمَّاله فِي جَمِيع الآقَاق أَنْ لاَ يَجيزُوا لأحد مِنْ شِيعَة عَلَيّ وأَهْل بَيثَة شَهَادة، وَكَتب إلَيهِم أَنْ أَنظُروا مِنْ قَبلكُم مِنْ شِيعَة عُثْمَان وَمُحيِيه وأَهْل وَلاَيْته، والَّذِين وَكَتب إلَيهِم أَنْ أَنظُروا مِنْ قَبلكُم مِنْ شِيعَة عُثْمَان وَمُحيِيه وأَهْل وَلاَيْته، والَّذِين يُرُددُون فَضَائِله، فَآدنُوا مَجَالسهُم وَآكر مُوهُم، وَآكتبُوا لِي بِكُل مَا يَروي رَجُلاً مِنْهُم وَأسمه وَأسم أَيِيه، فَفَعلوا حَتَّى أَكثرُوا فِي فَضَائِل عُثْمَان، لمَاكَان يَبْعَته إليهِم مُعَاوِيّة مِنْ المَال، وَالحَبّاء، وَالقَطَائع، وَيُغِيضه العَرب وَالموّالي، فَكْثر ذَلِكَ فِي مُعَاوِيّة مِنْ المَال، وَالحَبّاء، وَالقَطَائع، وَيُغِيضه العَرب وَالموّالي، فَكْثر ذَلِكَ فِي كُلّ مَصر، وَفِي كُلّ وَجْه وَنَاحِية، فَإِذَا جَاءَكُم كُلّ مَصْر، وَفِي كُلّ وَجْه وَنَاحِية، فَإِذَا جَاءَكُم كُلّ الحَديث فِي عُثْمَان قَدْ كَثر فِي كُلّ مَصر، وَفِي كُلّ وَجْه وَنَاحِية، فَإِذَا جَاءَكُم كُتّابي هَذَا فَآدعُوا النَّاس إِلَى الرَّوَاية فِي فَضَائِل الصَّحَابَة مُفْتَعلة، فَإِنَّ هَذَا أَحَب كُلّ كَتابي هَذَا فَآدعُوا النَّاس إِلَى الرَّواية فِي فَضَائِل الصَّحَابَة مُفْتَعلة، فَإِنَّ هَذَا أَحَب كُلْ مَع مُنَا وَيْه وَنَاحِية، وَقَد وَنَاحِية مُونَا لِكَ قَلْ الله وَرَسُوله، كَلّ نَالمَد وَرَسُوله، وَلاَ لَكَ أَحب إِلَى قَلْ الله وَرَسُوله، وَلاَ لَكَ إِلَى قَلْ وَاحد مِنْ أَمرَين:

إِمَّا حبُّ الشَّر للشَّر، وَالكِذب لِلكَذب.

وَإِمَّا البُغضَ لنُبوَّته ، وَالكُره لأَهل البَيْت ، لأَنَّهم أَهْل البَيْت .

يَقَفُون جَمِيعاً ضِدَّ التَّمييز المُنصري فِي أَمرِيكا وَجنُوب أَفْريقيَا، لْإِنَّه يَـتنَافىٰ مَع أَبْسط المَبَاديء الْإِنْسَانِيَّة، وَهَذَا التَّمييز الَّذي آسْتَنكرَه العَالم لَمْ يَتَعد التَّمييز بِالمرَاتب وَالدَّرجَات، يُحذر عَلى المُللوَنِين التَّرويج مِنْ البِيض، وَالْإِحْتلاط مَعَهُم فِي المعَاهد وَالْأَندِية، أَمَّا سنَّ قوانِين القَتل وَالسَّجن، وَنَهب الْأَموَال، وَهَدم

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحديد: ١٥/١١.

الدُّور ، وَهَتك الْأَعرَاض فَلَم يُؤثر إِلاَّ عَن مُعَاوِيَة مَع شِيعَة عَلَيّ ، وَلاَ ذَنب لهُم إِلاَّ أَنَّهُم يُوَالون النَّبيّ وأَهْل بَيْتَه ، وَكَفَىٰ بهِ ذَنبَاً عِند عدوّ الله والرَّسُول .

وَمِنْ وَالْخَيْرِ أَنْ نَنقُل مَا ذَكَرَه الشَّيخ يُوسف البَحرَاني فِي كتَاب «الدُّرر النَّجفِيَة ». فَبَعد أَنْ نَقل كَلاَم آبُن أَبِي الحَدِيد بكَامله، وَمَا جَاء فِيهِ مِنْ تَنكِيل النَّجفِيَة ». فَبَعد أَنْ نَقل كَلاَم آبُن أَبِي الحَدِيد بكَامله، وَمَا جَاء فِيهِ مِنْ تَنكِيل مُعَاوِيَة بِالشَّيعَة، وَأَمرَه بِوَضع الْأُحَادِيث فِي فَضَائِل الصَّحَابَة قَالَ: مَا نَقَله آبُن مُعَاوِية بِالشَّيعَة، وَأَمرَه بِوَضع الْأُحَادِيث فِي فَضَائِل الصَّحَابَة قَالَ: مَا نَقَله آبُن أَبي الحَدِيد مُتَفق عَلَيه بَيْنَ الفَرِيقَين، وَلاَ مَجَال للطَّعن فِيهِ، وَنَسْتَخلص مِنْهُ أُمُوراً:

«مِنْهَا»: أَنَّ فِيهِ رَدَّا صَرِيحاً عَلَىٰ مَنْ قَالَ: أَنَّ مَذْهَب الشَّيعَة لاَ أَصل لهُ قَدْيماً، وَإِنَّما أَحَدَثه آبْن الرَّاوندي وَهِشام بن الحَكَم وَغَيرهُما مِنْ المُتَأْخرِين عَن العَصر الأُوَّل.. « فَإِنَّ تَنْكِيل مُعَاوِيَة بِالشَّيعَة دَلِيل عَلَىٰ وجُودهُم فِي عَصره، وَقَبل عَصره أَيضاً».

وَ «مِنْهَا »: الدَّلاَلة عَلَىٰ مَا كَان عَلَيه مُعَاوِيَة وَالْأُمويُون مِنْ بُغض عَلَيّ وأَهْل بَيْت الرَّسُول رُغم مَا وَرَد فِي حَقَهم مِنْ الرَّوَايَات المُتَفق عَلَيهَا عِند السَّنَّة، وأَنَّ حبُّ عَلَى إِيمَان، وَبُغْضه كُفر وَنفَاق.

وَ «مِنْهَا»: مَا كُشف عَن أَحوَال السُّنَّة يُومئذٍ مِنْ العُلمَاء، وَالقُضَاة، والخُطبَاء، وأَصْحَاب النَّسك، وَالوَرع والولاَة فَضلاً عَن العَامَّة مِنْ أَنَّهُم بَاعوا دِينهُم لمُعَاوِية بِأَبخس الْأَثمَان، فَسَارعوا إِلَى التَّزوِير، وَالكَذب عَلىٰ الله والرَّسُول.. كلّ ذَلِك طَمَعاً فِي الدُّنْيَا... فَهذهِ أَحوَال السَّلف مِنْ السُّنَّة الَّذِين قَدْ آتَفق مِنْ تَأْخرَ مِنْهُم عَلَىٰ الْأُخذ عَنْهُم، وَمَنعُوا الطَّعن فِيهم، وَجَعلوا أَقوَالهُم وَأَفعَالهُم حُجَجاً شَرعِية يَتَعبدُون بِهَا، وَيُقَابِلون بِهَا الله عزَّوجلً.

وَ «مِنْهَا»: أَنَّه إِذَا كَانَتْ هَذِه الْأَخبَار المَوضُوعَة فِي حقّ الخُلفَاء الشَّلاَثَة وَالصَّحَابَة قَدْ بَلَغت هَذَا الشَّياع، حَتَّىٰ ٱنْتَقلت إِلَىٰ وَالصَّحَابَة قَدْ بَلَغت هَذَا الشَّياع، حَتَّىٰ ٱنْتَقلت إِلَىٰ الَّذِين لاَ يَسْتَحلون الكَذب، فَتدَينُوا بِهَا، وَصَنفُوها فِي كُتبهِم، وَضَبطُوها وَأَفتُوا بِهَا، وَصَنفُوها فِي كُتبهِم، وَضَبطُوها وَأَفتُوا بِهَا، وَاستَمرت هَذِه الحَال فِي جَمِيع الأَعصَار خَلفاً بَعْد سَلف....

وَلَو قَالَ لَهُم قَائل: أَنَّ فَضَائِل أُولَئك الخُلفَاء وَالأَصحاب مِنْ هَذَا النَّوع لَعَجزوا عَن الجَوَاب المُقنع ... وَلَو آدعوا أَنَّ تَزوِير الْأُمّويِين لبَعض الفَضَائل لاَ يَسْتَدعي أَنْ لاَ يَكُون للخُلفاء والصَّحَابَة فَضَائِل سوَاها لقِيل لهُم مَيزُوا الصَّادق مِنْهَا مِنْ الكَاذب، ليَتُم لَكُم الْإستدلال بِهَا عَلَى مَا أَرَدتُم.

هَذَا مَا أُردنَا نَقله مِنْ كَتَاب «الدُّرر النَّجفِية». وَنَعود إِلَىٰ مُعَاوِية، فَقد كَان يَعرض عَلىٰ شِيعَة الْإِمَام البَرَاءة مِنْ دين عَليّ وَلَعنه، وَتَولي عُ مَان، فَمَن آستجَاب نَجا بحَشَاشَته، وإلاَّ قُتل، هَذَا مَع العِلْم بِأُنَّ دِين عَليّ هُو دِين ابْن عمّه مُحمَّد، إِذَن كَان مُعَاوِيَة يُقْتل وَيُنكل بِالمُسْلمِين لاَ لشَيء إلاَّ لأَنَّهُم مُسْلمُون، فَمِن مُؤلاء حِجر بن عَديّ وأصحابه، وعُمَر بن الحُمق، وَرُشَيد الهجري وغَيْرِهم. وَنَترك الكَلام للأَرقَام تُثبت هَذِه الحقيقة.

#### ججر بن عدي:

كَان حِجر بن عَدِيّ مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله ، وأَصْحَاب عَلَيّ وَالحَسن وَكَان زَاهِداً عَابِداً ، وَقَدْ وَصَفه صَاحِب المُسْتَدرك بِأَنَّه رَاهِب مِن أَصْحَاب مُحَمَّد (١١).

<sup>(</sup>١) أنظر، صُلح الْإِمَام الحَسن، آل يَس: ٣٢٤. (مِنْهُ عُوَّ).

وَكَان بَطَلاً شَجَاعاً، حَارِب فِي الجَيش الذي فَتَح الشَّام، وَالجَيش الَّذي فَتَح الشَّام، وَالجَيش الَّذي فَتَح القَّادسِيَة، وَشَهد مَع الْإِمَام يَوْم الجَمْل، وصِفِين، وَالنَّهروَان، وَقَدْ بَايع مُعَاوِيَة، وَلَمْ يَخرج مِنْ طَاعَته، وَلَكنَّه أَبىٰ أَنْ يَشتُم عَليًّا، وَأَنْكر شَتمَه عَلىٰ المنابر (١١). ٢ وَهَذَا هُو الجُرم الَّذي ٱستَحق بهِ القَتْل هُو وَأَصحَابه. كَان صَيفي بن فَسِيل مِن أَصْحَاب حِجر، فَجيء بهِ إِلَىٰ زيّاد فَقَال لهُ:

> يًا عَدوِّ الله مَا تَقُول فِي أَبِي تُرَاب؟ قَالَ صَيفِي: مَا أُعرف أَبا تُرَاب. قَالَ زيَاد: مَا أُعرَفك بهِ. قَالَ: مَا أُعرِفَه.

أنظر، ترجَمته فِي شَرِح نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ١٠٠/٥، طَبقات آبن سَعد: ٦/١٥١ و ١٥١، المُسْتَدرَك: ٢٨٥/٥ الإِسْنِيقاب: ١/١٣٤ الرُّقم ١٥٤، طَبْعَة حَيدرآباد، أسد الفَّابَة: ١/١٥٥، سِير أَعْلام النَّبلاء: ٣/١٥٠ الرِّسْنِيقاب: ١/١٥٠ الرِّصَابَة: النَّبلاء: ٣/١٥٠ التَّربيخ آبن كَثِير: ١/١٥٠ و ١٤٠٤ و النَّبلاء: ٣/١٥، تأريخ آبن الأَثِير: ٣/٢٠٤ و ١٠٤، وَقُعَة مِنْ ٣/١٠، تأريخ الطَّبريّ: ٣/١٠ - ١٤٠ و ١/٢٧، تأريخ آبن الأَثِير: ٣/٢٠ و ١٠٤٠ و وَقُعَة صِفَّقال: ١/١٥١ المقارف لِابن قُتَيْبَة: مِنْ ١/١٠ المَّارِقِم ١١٤١، المقارف لِابن قُتَيْبَة: ٣/٢٠ الأَغَانِي: ٢/١٠١، وَأَربيخ دِمُشْتَى: ٢/٣٠٩، مُسْنَد أَحْد، ١/٢١٤، والْمَعْجَم الْكَبِير للطَّبراني: ١/٢٧٤، والمِعْد الفريد: ١/٢٥٤، وتَهذِيب آبن عسَاكر: ٢٠٦/٧، وَصَفُوة المَسْفُوة: ١/٢٧٨، وسِيرة آبن هِشَام: ١/٧٩٤،

<sup>(</sup>١) هُو حِجر بن عدي الأبْرَد الكِندي المُلقّب بِحِجر الْخَيْر، وكَان مِن فُضلاء الصَّحَابَة، وَضَد إلى النَّبيّ وشَهد القادسِية، وقد قَتله مُعَاوِيّة صَبراً، ويُقال: إنّه أوّل مَن قُتل صَبراً فِي الْإِسْلاَم، قُتل مَعه سِتة من أَصْحَابه، وهُم: شُريك بن شدّاد الحَضرمي، وصَيفي بن فسِيل الشَّيبانِي، وقَبِيصة بن ضييعة القبسي، ومَحدرز بن شِهاب السَّعدي، وكذام بن حيّان العَيْزي، وعبدالرَّحمن بن حسّان العيزي، وكان حِجر ثِقة عَيناً ولَم يَرو عَن غَيْر عَليَ شَيْئاً، وهُو الَّذي أفتت مُرج عَذراه، وكان شريعاً فِي قَوْمَه مُطاعاً، آسراً بِالْمَعْرُوفِ، صَالحاً عَابداً يُلازم الوضُوء، وبَاراً بأنّه، كَثِير الصَّلاة والصَّيام.

قَالَ زيَاد: أَمَا تَعرف عَلَى بن طَالب؟

قَالَ: بَلَىٰ.

قَالَ زِيَاد: فَذَاك أَبُو تُرَاب.

قَالَ: كَلاًّ، ذَاك أَبُو الحَسن وَالحُسَيْن.

قَالَ زيَاد لجَلاَوزته: عَليَّ بِالعصَا، فَأَتي بِهَا، فَالتَفت إِلَىٰ صَيفي، وقَـالَ: مَـا قَولك؟.

قَالَ: أَحسَن قَوْلُ أَنَّه قَائله فِي عَبدٍ مِنْ عبَاد الله المُؤْمِنِين.

فَقَال زياد: أضربُوه حَتَّىٰ يَلصَق بِالْأُرض، فَضَربُوه حَتَّىٰ لَزم الْأَرْض. وَعِنْدَها قَالَ لهُ زيَاد: مَا تَقول فِي عَلَى ؟.

قَالَ: وَالله لَو شَرحتَني بِالمُوسىٰ وَالمُدي مَا قُلت إِلاَّ مَا سَمِعتَ مِنَّى.

قَالَ زِيَاد: لتَلْعَننه...أُو لأَضرَبن عُنْقك.

قَالَ: إِذَن والله لتَضربِهَا قَبل ذَلِكَ (١).

قَالَ الدُّكتُورِ طَه حُسين:

«كَان حِجر رَجُلاً مِنْ صَالحي الْإِسْلاَم، وَفَد عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهُ مَع أَخيهِ هَاني فِيمَن وَفَد عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ مَع أَخيهِ هَاني فِيمَن وَفَد عَلَيهِم مِنْ قَومهُما. ثُمَّ شَارك فِي حَرْب الشَّام، وَأَحسَن فِيهَا البَلاَء، وَكَأَنَّه كَان فِي مُقَدَّمة الجَيْش الَّذي دَخَل مُرج عَذرَاء قَرِيباً مِنْ دِمَشق \_ وَهُو المَكَان الَّذي قُتل ودُفن فِيهِ \_ ثُمَّ تَحول إِلَىٰ العرَاق، فشَارك فِي غَزو بِلاَد الفُرس وَأَبلىٰ أَحسَن

<sup>(</sup>١) أنظر، ذَخِيرة الدَّارَين: ٣. (مِنْهُ عَلَى). أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ١٩٨/٤، و: ١٤٩/٦، الكَامِل فِي التَّأريخ لِإنهن الأُقير: ٢٠٤٧ و ٤٧٧، وَالأُغَاني: ٧/١٦، تَأْرِيخ آبن عَسَاكر: ٢٠٤٥٩ و: ٢٢٨/٢.

البَلاَء فِي نهَاوند، ورَابط فِي الكُوفَة مَع المُرَابطِين بَعْد الفَتح، وكَان رَجُلاً حـرّاً صَادق الدِّين، يَأْمُر بِالمَعرُوف وَيَنهىٰ عَن المُنْكَر، وَيَرضىٰ عَن السُّلطَان إِنْ أَحسَن، وَيَرضىٰ عَن السُّلطَان إِنْ أَحسَن، وَيَسخط عَلَيه إِنْ أَسَاء ... ولَمْ يَخلع يَداً مِنْ طَاعَة، وَلَكنَّه يُنكر أَشَدَ الْإِنْكار سُنَّة بَنى أُمَيَّة فِي شَنم عَلَى عَلىٰ المَنَابر، ولَمْ يَكُن يَخفىٰ إِنْكَاره (١١).

وَأَلقَىٰ زِيَاد بِن سُعِيَّة القَبض عَلَىٰ حِجر وَسِجنه مَع ثَلاثة عَشر مِنْ أَصحَابه، وَأَلقَىٰ زِيَاد بِن سُعيَّة القَبض عَلَىٰ حِجر وَسِجنه مَع ثَلاثة عَشر مِنْ أَصحَابه، ثُمَّ أَرسلهُم إِلَى مُعَاوِيَة أَنْ يُحبسُوا بِمُرج عَـذرَاء، وهِـي قَـرية بِضواحي الشَّام ـوَلمَا عَرف حِجر أَنَّه بِهَذِه القَريّة قَالَ: وَالله إِنِّي لأَوَّل مُسْلم بَاهد وَحَارب عَلَىٰ كِلاَبهَا، وأُول مُسْلم جَاهد وَحَارب عَلَىٰ كِلاَبهَا، وأُول مُسْلم كَبَّر بوَاديها ـيُشِير إِلَى أَنَّه كَان أُوّل مُسْلم جَاهد وَحَارب على أَرْض هَذِه القَريّة ـوأَمر مُعَاوِيّة أَنْ يَعرض على حِجر وَأَصحَابه البَرَاءة مِنْ عَلَي وَلَعنَه، وَتَولي عَثْمَان، فَمَن فَعل ذَلِكَ مِنْهُم أَمِن، وَمَن أَبى قُتل . وَشَفع جَمَاعَة مِن أَهُل الشَّام عِند مُعَاوِيّة فِي بَعْض هَوْلاَء الرّهط، وَقَبل شفاعتهُم، ولَمْ يَبق مِنْهُم إِلاَّ ثَمَانيّة، فَعُرضت عَليهِم البَرَاءة فَأَبوا إِلاَّ آثنَان طَلباً أَنْ يَحملا إِلَى مُعَاوِيّة، وَكَانُوا أَنْهما عَلىٰ رَأْي مُعَاوِيّة، فَأَجيبًا إِلَىٰ طَلْبهُما وَقتل الآخرُون، وهُم سِتَة، وَكَانُوا أَوَّل مَنْ قُتل صَبراً مِنْ المُسْلمِين. وَحُمل الرَّجُلان إِلَىٰ مُعَاوِيّة، فَأَمّا أَحَدهُما فَقل البَرَاءة عَلىٰ لسَانه، وَأَمَّا الآخر فَابِي أَنْ يَتَبرأ مِنْ عَليّ، وَأَسمع مُعَاوِيّة فِي فَأَظهر البَرَاءة عَلىٰ لسَانه، وَأَمَّا الآخر فَأَبىٰ أَنْ يُعَبراْ مِنْ عَليّ، وأَسمع مُعَاوِيّة فِي فَأَطهر البَرَاءة عَلىٰ لسَانه، وَأَمًّا الآخر فَابِي زيّاد، وأَمْره أَنْ يَقتله شرّ قَتلَه، فَدَفَنه فَلْ المَد حَيَالًا؟

<sup>(</sup>١) أَنظر، كَتَاب عَلَى رَنَدُه ، الدُّكَتُور طَه حُسين: فَعَل (٥١). (مِنْهُ بِكُل).

 <sup>(</sup>۲) أنظر، الفارّات: ۲/۲،۲ ، تأريخ قريدة دِمزشق لإبن عَسَاكر: ۲۳/۸ و: ۵۰/۵۷، جَمهرة القرب
 لإبن حزر ۳۹۲، الإصابة: ۲ - ۳، المشتدرك خلى الصّجيخين: ۳۸/۳.

وكَذَلِك أَنْتَهت هَذِه المَاْسَاة المُنْكَرة الَّتي اَستبَاح فِيهَا أَمِير مِنْ أُمرَاء المُسْلَمِين أَنْ يُعَاقب النَّاس عَلَىٰ مُعَارضة لاَ إِثم فِيهَا، وَاستَحل هَذِه البِدع، وَاستبَاح «إِمَام» مِنْ أَئِمَّة المُسْلَمِين لنَفْسه أَنْ يَقضي بِالمَوت عَلَىٰ نَفر مِنْ الَّذِين عَصَم الله دماءهم، دُون أَنْ يَراهُم، أَو يَسْمع لهُم، أَو يَأْذن لهُم فِي الدَّفَاع عَن أَنْفُسهِم، وَمَا أَكْثر مَا ارسلُوا إلَيه أَنَّهُم عَلَىٰ بَيْعتهُم لاَ يَقيلُونها وَلاَ يَسْتَقِيلُونها».

وَتَرك مَفْتل حِجر أُسوَأ الأَثر فِي النّفُوس، فمَات الرَّبِيَّع بن زيَاد غمَّا حِين سَمع بِذَلك، وقِبلَ لأَبِي إِسحق السَّبيعي: مَتىٰ ذُلَّ النَّاس؟ قَالَ: حِين مَات الحسن، وَاُدعي زيَاد، وَقُتل حِجر بن عَدِيِّ (١). وقَالَ مُعَاوِيَة بن خُدَيْج (١): أَلاَ تَرون إِنَّا وَاُدعي زيَاد، وَقُتل حِجر بن عَدِيِّ (١). وقَالَ مُعَاوِيَة بن خُدَيْج (١): أَلاَ تَرون إِنَّا نُقَاتل لقرَيش، وَنَقتل أَنْ فسنَا لنُ ثبت مُلكهَا، وأَنَّهُم يَثبُون عَلىٰ بَني عَمَّنا فيقتلُونهُم؟! وقَالت عَائِشَة: سَمِعتُ رَسُول الله يَقُول: سَيُعْتَل بِعَذرَاء أَنَاس يَغْضب للله لهُم وأَهْل السَّماء... وَهَممت أَنْ أَثور مِنْ أَجل حِجر، وَلَكن خِفت أَنْ تَتَجدد وَقُعَة الجَعْل (١).

## وقَالَ الدُّكتُورِ طَّه حُسين:

«كَان قَتل حِجر حَدَثاً مِنْ الْأَحدَاث الكبّار، ولَمْ يَشك أَحَد مِنْ الْأَخيَار الَّذِين عَاصرُوا مُعَاوِيَة فِي أَنَّه كَان صَدعاً فِي الْإِسْلاَم، بَل لَمْ يَشك مُعَاوِيَة نَفْسه فِي أَنَّه

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابن أبي الحَدِيد: ١٦/١٥، مقاتل الطَّالبِين: ٥٠، شَرْح الأُخبَار: ١٣١/٣.

 <sup>(</sup>٢) هُو أَبُو نَعِيم مُعَاوِيّة بن خُدَيْج بن جَفنَة بن قنبر، صحابي، شهد صِفّين فِي جَيش مُعَاوِيّة، تُوفي فِي مَصْر سَنة (٥٢ه). أُنظر، تَرجَمته فِي تَهذِيب التّهذيب: ١٠٢/١٠، المحبر: ٢٩٥، شَذرَات الذّهب: ١٨/١، الأُعْلاَم: ١٧١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢٣١/٢، البدّاية والنّهاية: ١٤٣/٨ . كَنز المُمّال: ٥٨٨١٣ . كتّاب الجسنّ:

كَان كَذَلِك » (١).

### عَمْرُو بن الحَمْق:

كَان عَمْرُو بن الحَمْق مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله ، وَقَدْ أَسلَم قَبل الفَـتْح ، وكَـان مُقَربًا لَدىٰ النَّبيّ ، وَقَدْ دَعَا لهُ أَنْ يُمْتَعَه الله بِشبَابه . فَبَلغ الثَّمانِين مِنْ العُمر ، ولَـمْ تَبيض لهُ شَعرَة وَاحدة . وَدَعا لهُ أَمِير المُؤْمِنِين بِقَوله : « أَللَّهُمَّ نَوَّر قَلْبَه بِـاليَقِين ، وَاهده إلى صرَاطك المُسْتَقِيم ، لَيْت فِي جُندِي \_شِيعَتى \_مِئَة مِثلُك » (٢) .

وَحِين تَولَىٰ زِيَاد أَمَارة الكُوفَة مِنْ قِبل مُعَاوِية طَلب عَمرًا، فَهَرب مِنْهُ، فَاعْتَقل زَوَّجته آمِنَة بِنْت الشَّرِيد وَسَجنها، ثُمَّ تَعقب عَمرًا حَتَّىٰ ظَفَر بهِ جَلاَوزَة زِيَاد، وَقَطعوا رَأْسَه، فَبَعث بهِ زِيَاد إلَىٰ مُعَاوِيّة، وَهُ و أُوَّل رَأْس طِيفَ بهِ فِي زِيَاد إلَىٰ مُعَاوِيّة وَرُقته وَكرمه أَنْ بَعث بِالرَّأْس إلَىٰ زَوَّجته الإسلام، وكان مِنْ حِلم مُعَاوِيّة وَرِقته وَكرمه أَنْ بَعث بِالرَّأْس إلَىٰ زَوَّجته السَّجِينة، وَأُلقي فِي حِجرها، فَوضعت كَفَّها عَلىٰ جَبْهَته، وَلَثَمت فَهه، وَقَالت غَيبتمُوه عَنِّي طَويلاً، ثُمَّ أَهديتمُوه لِي قَتِيلاً، فَأَهلاً بهِ مِنْ هَدِيه غَير قَالِية وَلاَ مُقلية أَهلاً بهِ مِنْ هَدِيه غَير قَالِية وَلاَ مُقلية ".

وَبَعْد، فَهِل مِنْ رَيب فِي شَبه يَزيد بِأَبِيه مُعَاوِيّة ؟ !... قَطع يَزِيد رَأس الحُسَيْن

<sup>(</sup>١) أنظر، كتاب عَليّ وَبَنُوه، الدُّكتُور طّه حُسين: ٥٥.

أنظر، وَقَعَة صِفَّينَ: ١٠٣. شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أبي الحَدِيد: ٣/ ١٨١. المعيّار وَالموّازنَة: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تأريخ الطَّبريّ: ٩٠/٥ و: ٢٢٢/٣ طَبقة بَيرُوت، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق: ٢٩/٦٩، البدَاية والنّهاية: ٨/٢٥، أسد الغَابة: ٤/١٠١، التّأْرِيخ الصّغِير: ١/٥٠١، الْإِصَابة: ٢/٥٩/١ و: ٣/٩٥٢، و: ٤/٤/٤ و ٢٣٢، ٣٢٥، ٥.

وَطَّاف بِهِ أَمَّام نَسَائه وَأَطْفَاله ، لِيَكُون أَوْجع لقُلوبهُنَّ ، وَقَطْع مُعَاوِيَة رَأْس عَثْرُو ، وَطَّاف بِهِ ، وَأَهدَاه إِلَىٰ زَوِّجَته السَّجِيئَة ، وَوَضَعه فِي حِجرها كِي لاَ يُفوّت عَلَيهَا الحَسرَة وَاللَّوعة إ... وَهَكذا الشَّجرة المُرَّة لاَ تَحْمل إلاَّ مُرَّاً !...

### رُسُنِد الهِجْرِي:

كَان مِنْ تَلاَمِيذ الْإِمّام وَخوَاصّه، عَرَض عَلَيه زيَاد البَرَاءَة وَاللَّعن، فَأَبَىٰ، فَقَطع يَدَيه، وَرِجْلَيه، وَلسَانه، وَصَلْبهُ خَنقاً فِي عُنْقهِ(١٠).

#### جُويريَة بن مِسْهر الفبدى:

أَخَذهُ زِيَاد، فَقَطع يَدَيه وَرِجلَيه، وَصَلبه عَلَىٰ جِذع نَخْلة، وَغَير هَوُّلاً عُكْثر لاَّ يُحصىٰ عَدِيدهُم<sup>(٢)</sup>.

#### فِي السَّجِن:

وإِلَىٰ جَانب قَطع الرُّؤوس، وَالأَيدي، وَالأَرجُل، وَالصَّلب، وَدَفن الأَحياء، فَقَد كَان سُجن مُعَاوِيَة يَغص بِالشَّيعَة رِجَالاً وَنِسَاءً، وكَان مُعَاوِيَة يَوُور هَـؤُلاَء السُّجنَاء يُبَرد مِن غِلتهِ، وَيُخَفف عَنْهُ أَلَم الحِقد وَاللَّوْم، وَلَكن سُجناء الشَّيعَة كَانُوا السُّجنَاء يُبَرد مِن غِلتهِ، وَيُخَفف عَنْهُ أَلَم الحِقد وَاللَّوْم، وَلَكن سُجناء الشَّيعَة كَانُوا

<sup>(</sup>١) أنظر، سِير أَعلاَم النَّبِلاه: ٣١٠/٤، تَذكرَة الحُفَاظ: ١/ ٨٤، مِيزَان الْإِعتدَال: ٣/ ٨٠، لسَان العِيزَان: ٢/ ٤٦٠، الهِدَاية الكُبرى: ١٣٢.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح الأَخبَار: ٢ / ٤٥٠، مُعجَم رِجَال الحَدِيث: ٥ / ١٥١ رَقم « ٢٤٢٠»، شَرْح نَهْج البَلاَغَة
 لِإِبْن أَبِي الحَدِبد: ٢ / ٢٩٠.

يُسْمِعُونِه مَا يُزِيدَه حُرقةً وَأَلْمَا ، قَالَ المَسْعُودِي:

«حَبَس مُعَاوِيَة صَعْصَعَة بن صُوحَان، وَعَبدالله بن الكَواء، وَرِجَالاً مِن أَصْحَاب عَلِي مَع رِجَال مِن قُرَيْش، فَدَخل عَلَيهِم مُعَاوِيَة، وَقَالَ: أَي الخُلفَاء رَأيتمُوني؟ فَقَال لهُ آبْن الكوّاء: إِنَّك وَاسع الدُّنْيَا ضَيق الْآخرة... تَجْعل الظُّلمَات نُوراً، وَالنُّور ظُلمَات. وقَالَ لهُ صَعْصَعَة (١): «أَنَّىٰ يَكُون الخَلِيفَة مِنْ مُلك النَّاس نُوراً، وَالنُّور ظُلمَات. وقَالَ لهُ صَعْصَعَة (١): «أَنَّىٰ يَكُون الخَلِيفَة مِنْ مُلك النَّاس فَهرَاً، وَدَانَهُم كُبراً، وَاستَولىٰ بِالبَاطل كَذبا وَمَكراً! أَمَا والله مَالكَ فِي يَوْم بَدْر مَضرب وَلاَ مَرمىٰ ... وَكُنتَ أَنت وأَبُوك فِي العِير وَالنَّفُير مِمَّن أَجلَب عَلىٰ رَسُول الله يَعْلَيُهُ، وَمَا أَنْتَ إِلاَّ طَلِيق وَابْن طَلِيق، فَأَنَىٰ تَصلح الخِلاَفَة للطَّلِيق؟!» (٢).

مُعَاوِيَة يَقْتل الْأَبرِيَاء صَبراً، وَيُدفنهُم أَحيَاء، وَيَقطع رُؤُوس الرَّجَال وَيُهديهَا إِلَىٰ نِسَائهِم المَسجُونات، وَيُشرد بِالطَّيبِين، وَيَسجنهُم تَحت الْأَرْض، وَيَقطع الْأَيدي وَالْأَرجُل، فَعل هَذَا وَأَكثَر مِنْ هَذَا بِشيعَة عَليّ بَعْد أَنْ بَايعُوه وَآنقَادوا لهُ لاَ يَخرجُون مِنْ طَاعَة وَلاَ يُفَارِقُون الجَمَاعة، ومَع ذَلِكَ قَالَ قَائل: «كَان مُعَاوِيَة يَخرجُون مِنْ طَاعَة وَلاَ يُفَارِقُون الجَمَاعة، ومَع ذَلِكَ قَالَ قَائل: «كَان مُعَاوِيَة رَقِيقًا حَليماً كُريماً » (٣). وقَدْ أَجَاب الْأُسْتَاذ جُورِج جرداق هَذَا القَائِل:

«كَان حِلم مُعَاوِيَة يَتَسع، حَتَّىٰ لَيَهب عَثرُو بن العَاص مَصر وَأَهلهَا.

وَكَان يَضِيق حَتَّىٰ يَحرم النَّاس حَقَّهم فِي الحَيَاة ... وإِذَا كَان هَذَا هُـو الجِـلم فكلَّ سفَّاح حَلِيم !... والَّذي يُمعن النَّظر فِي سيَاسة مُعَاوِيَة يَهوله هَذَا المقدَّار مِنْ

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِصَابَة : ٢/٢٥٩١ و: ٢٩٤/٤ و ٢٣٦ و: ٢٥٩/٣ و: ٥/٥٦، تأريخ الطَّبريّ : ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مُروج الذَّهب: ٣/ ٤٩، وَمَا بَعْدها، طَبِعَة ١٩٤٨م (مِنْهُ ﷺ). و: ٢ /٧٨، شَيخ المُضِيرة أَبُـو هُرِيرة لمتحمُود أَبُو رِيَّة : ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح الأُخبَار: ١٦٩/٨، البدَاية وَالنّهاية: ١٣٩/٨.

قَوىٰ الشَّر وَالْإِحتيَال الَّتِي تَأَلَّف مِنْهَا أُسلُوبه فِي أَخذ النَّاس. فَالنَّهب، وَالتَّرويع، وَالتَّقتِيل مِنْ سيَاسة مُعَاوِيَة المَدرُوسة:

مِنْهَا الوَعَد والوَعِيد، ومِنْهَا الفَتك بِالأَحرَار، وَمِنْهَا أَصطنَاع الخَونة، وَمِنْهَا تَمثِيل السَّماء أَرضاً، والأَرْض سَمَاء، وَمِنْهَا الْإِحتيَال عَلَىٰ كلَّ قِيمَة إِنْسَانيَة، وَمِنْهَا الْإِحتيَال عَلَىٰ كلَّ قِيمَة إِنْسَانيَة، وَمِنْهَا الْإِستئنَاس بِمَعُونة السَّفَّاحِين... وَمِنْهَا الْإِستئنَاس بِمَعُونة السَّفَّاحِين... وَمِنْهَا الْإِستئنَاس بِمَعُونة السَّفَّاحِين... وَلاَ يَكُون مُعَاوِيَة إِلاَّ كَذَلِك بِحُكم تَولده مِنْ أَبى شُفْيَان وَهِند آكلة الأَكبَاد» (١).

## مُعَاوِيَة يَخْدُم التَّشيُّع:

أستَدل الشَّيعَة بآيًات مِنْ القُرْآن الكرِيم، وَبأَ حَاديث مِنْ السُّنَة، وَالنَّبوّة، وَالنَّبوّة، وَبأَ دلة مِنْ العَقْل عَلَىٰ وجُوب الموَالاَة لأَهل البَيْت، وَالْإِقتدَاء بِهم، وَالتَّمسك بِحَبلهِم، والبَرَاءَة مِنْ أَعدَائهِم، وَوَضعُوا العَدِيد مِنْ الكُتْب فِي فضَائِلهِم وَمَنَاقبهِم، وَلَكن هَذِه الكُتْب، وتِلْكَ الأَدلة لَمْ يَكُن لهَا مِنْ التَّاثِير فِي تَثبِيت مَذْهَب التَّشيع وَلَكن هَذِه الكُتْب، وتِلْكَ الأَدلة لَمْ يَكُن لهَا مِنْ التَّاثِير فِي تَثبِيت مَذْهَب التَّشيع وَانتشاره مَاكَان لِسياسَة مُعَاوِية وَخُلفَائة الأُمُويِين. أَنَّ مَظالم أُمَيَّة كَانَتْ خَيراً مِنْ أَلف دَلِيل وَدَلِيل عَلىٰ مكَانة أَمِير المُؤْمِنِين وَحقه الإَلهي فِي الخِلاَفة.

أَنَّ العَبَارَات الكَلاَميَة ، وَالْأَقيسَة المَنْطقِية ، وإِنْ ٱستَوفت الشُّرُوط ، وَوصِفَت بِالصَّدق إِلاَّ أَنَّها لاَ تُعطي النَّتيجَة الَّتي تُعطِيها الوَقَائع وَالحَوَادِث أَنَّ الوَاقعَة تَمَاماً كَالآلة فِي المُخْتَبر لاَ تَقْبل نَتِيجتهَا التَّشكِيك وَالتَّأُويل ، وَأَيَّام مُعَاوِيَة فِي الحُكْم

<sup>(</sup>١) أنظر، صفحات مِنْ كتاب «الإِمّام عليّ» فَعل (٤): «مُعَاوِيّة وَخُلفَاؤه». (مِنْهُ عَلى ).

كلّها وَقَائِعِ مَادِية تُثبت أَنَّ عَلَيًا هُو الْإِمَامِ الْحَقِّ، وَقَدْيماً قِيلَ: وَالضّد يَظْهر حَسَنه الضّد (١٠). أَنَّ شهَادة مُعَاوِية عَلىٰ نَفْسه بِأَنَّه لَمْ يُقَاتِل أَهْل الكُوفَة مِنْ أَجْل الصّلاة وَالزَّكَاة وَالحَجّ، بَل مِنْ أَجل التَّأمر عَلَيهِم وَالتَّحكم بِأَنفسهِم وَأَموالهِم، أَنَّ هَدِه الشَّهادة لاَ تُظهر بَجمِيع مسّاوثها إلاَّ إِذَا قُورنَت بقول الْإِمّام، قَالَ الشَّريف الرَّضِي الشَّهادة لاَ تُظهر بَجمِيع مسّاوثها إلاَّ إِذَا قُورنَت بقول الْإِمّام، قَالَ الشَّريف الرَّضِي نَقلاً عَن آبن عَبَّاس: « دَخَلْتُ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ بِذِي قَارٍ - بَلد قُرب الْبَصْرة - نَقلاً عَن آبن عَبَّاس: « دَخَلْتُ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ إِذِي قَارٍ - بَلد قُرب الْبَصْرة - وَهُو يَخْصِفُ نَعْلَهُ - أَي يَخر زُهَا - فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ؟ فَقُلْتُ: لا قِيمَة لَهَا. وَهُو يَخْصِفُ نَعْلَهُ - أَي يَخر زُهَا - فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ؟ فَقُلْتُ: لا قِيمَة لَهَا. فَقَالَ عَنْ أَبْلُ عَلَا إِللهُ أَنْ أُقِيمَ حَقًا ، أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً (٢٠).

حَاول مُعَاوِيَة أَنْ يُمحي ذِكر الْإِمَام وَأَوَلاَده مِنْ الوجُود، وأَنْ يَحْمل النَّاس عَلىٰ حُبّ عُثْمَان وَالْأُمَويِين، وَلَكَنْ بِالْإِضطَهَاد وَالْإِستبدَاد، وَالْإِسَاءة إِلَىٰ النَّاسِ وَهَذَا مِنْ دَهَانِهِ وَمَهَارِته فِي السِّيَاسة!... فجَاءت النَّتِيجَة عَلَىٰ عَكس مَا أَرَاد، وَكَان كَالبَحث عَن حَتْفه بِظُلفه، حَيْث أَصْبح أسم أُمَيَّة رَمزاً للفجُور وَالظَّلم وَالفَساد، وَالْإِسم العَلوي عَلَماً للهذاية وَالحَقّ وَالفدَاء.

قَالَ عَبدالله بن عُروة بن الزُّبَيْر لوَلده: «يَا وَلدي عَلَيك بِالدَّين ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مَا بَنت شَيئاً لِمْ تَسْتَطع الدُّنْيَا هَدمَه ، أَلاَ تَسرىٰ بَنت شَيئاً لِمْ تَسْتَطع الدُّنْيَا هَدمَه ، أَلاَ تَسرىٰ عَليّ بن أَبي طَالب وَمَا يَقُول فِيهِ خُطبَاء بَني أُميَّة مِنْ ذَمهِ ، وَعَيبه ، وَغيبته ، والله لكَأنَّما يَأخذُون بنَاصِيَته إِلَىٰ السَّماء ، أَلاَ تَرَاهُم كيف يَندبُون مَوتَاهُم ، وَيُسرثِيهم شُعرَاؤهُم ، فوَالله كَأنَّهم يَندبُون جيف الحُمر » (٣) .

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البّلاَغَة لِابْن أبي الحديد: ١٨/٧٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطّبة (٣٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر . شرح نَهْج البَلاَغَة لِإِبْن أَبِي الحَدِيد: ٩ / ٦٤.

# وقَالَ الدُّكتور طّه حُسين فِي كتَاب «عَلَيّ وَبَنُوة»:

«وَلَيْس شِيء مِنْ سِيَاسَة النَّاس يُروج للآرَاء، وَيُغرِي النَّاس بِإِتّبَاعهُما كَالْإِستبدَاد الَّذي يَعطف القُلوب عَلىٰ الَّذِين تَلم بهِم المِحَن، وَتُصب عَلَيهِم الحوّارث، وَتَبْسط عَلَيهِم يَد السُّلطَان، والَّذي يَصرف القُلوب عَن هَذَا السُّلطَان الحَوَارث، وَتَبْسط عَلَيهِم يَد السُّلطَان، والَّذي يَصرف القُلوب عَن هَذَا السُّلطَان اللَّذي يَدفع إِلَىٰ الظُّلم، وَيُمعن فِيهِ، وَيُرهِق النَّاس فِي أَمرهِم عُسراً. لِذَلِك عَظُم أَمر الشَّيعَة فِي الْأَعوَام العَشرَة الأَخِيرة مِنْ حُكم مُعَاوِيَة، وَآنْتَشرَت دَعوتهُم أَي أَمر الشَّيعَة فِي الْأَعوَام العَشرَة الأَخِيرة مِنْ حُكم مُعَاوِيَة، وَآنْتَشرَت دَعوتهُم أَي أَنْتَشَار فِي شَرق البِلاَد الْإِسْلاَمِيَّة، وَفِي جنُوب بِلاَد العَرب، وَمَات مُعَاوِيَة حِين أَنْتَشَار فِي شَرق البِلاَد الْإِسْلاَمِيَّة، وَفِي جنُوب بِلاَد العَرب، وَمَات مُعَاوِيَة حِين مَات، وكَثِير مِنْ النَّاس، وَعَامَّة أَهْل العرَاق بنَوع خَاصٌ يَرون بُغض بَني أُميَّة، وَحُبّ أَهْل البَيْت لأَنفسهم دِيناً » (١٠).

هَذَا هُو مَذْهَب التَّشيُّع بِعَينهِ: حُبّ أَهْل البَيْت وَبُغض بَني أُمَيَّة، وَهَذَا مَا عَمَل لهُ مُعَاوِيَة بِنَفْسه، وَنَشره فِي كلَّ قُطر مِنْ حَيْث أُرَاد القَضَاء عَلَيه!... مَات مُعَاوِيَة ، وَبَقي التَّشيُّع لِعَليَّ وَأَبْنَاء عَليٍّ ؛ وَسَيَبقيٰ إِلَىٰ أَبد الآبدِين. وَلَو جَاز الشُّكر عَلىٰ الْإِسَاءة لحَمدنَا مُعَاوِيَة عَلىٰ مَا أُسدَاه لمَذهب التَّشيُّع مِنْ خَدمَات.

# مَنْ المُسؤول عَنْ إِنْشَقَاقَ المُسْلَمِينَ:

وَبَعْد أَنْ قَدَّمنا أَمثلَة وَنمَاذج مِنْ سِيَاسة مُعَاوِيَة مَع شِيعَة عَلَيّ نَتَساءَل: مَنْ المَسؤول عَن إِنْشقَاق المُسْلمِين؟ وَمَنْ السَّبَب فِي تَقسِيمهِم إِلَىٰ شِيعَة وَسُنَّة؟ هَل المَسْعِمة أَو شيُوخ السُّنَّة، أَو الَّذي تَحَكم فِي مَصِير النَّاس، وَسَلبهُم حُرَّيتهُم،

<sup>(</sup>١) أنظر، الْفِئْنَة الْكُبْرَىٰ ٣- عليّ وبَنُوه للذكنور، طّه حُسِين: ٦٠. طَبْعَة سَنَة ١٩٦٤م.

وَآستَحل دمّاءهُم، وَأَسَّس لمِن جَاء بَعْده مِنْ الحَاكمِين أَسَاس الظُّلم وَالجَور عَلىٰ أَهْل البَيْت وَشِيعتهُم ؟ وَمَن الَّذي سَبق إِلَىٰ سَبّ الصَّحَابَة وَشَتمهُم عَلَىٰ المَسْنابر، وَجَعل لعَنهُم وَالنَّيل مِنْ كرَامتهِم سُنَّة يَربو عَلَيهَا الصَّغِير، وَيَهرم الكَبِير، وَدَفع الأُموَال وَالجوَائز للشَّتَّامِين وَاللاَّعنِين، وَقَتل وَشَرد وَزَلزل الْأَرْض بِسَن آمْتنع عَن السَّب وَاللَّعن، مَنْ فَعل ذَلِكَ كلّه ؟ هَل الشَّيعَة ؟!...

وَقَالَ قَائِل: مَا لِنَا وَلهَذه الْأَبِحَاث؟ وَلِمَاذَا نَتَساءل عَن السَّبَب بَعْد أَنْ أَصْبحت عِظَام الْأُولِين رَمِيمة؟! فَلنَدع هَذِه السَّفَاسف، وَنَدفُن المَاضي، وَنَستَعَاون عَلىٰ الحَاضر.

قُلنَا فِي جَوَابِه : أَجْل : يَجْب دَفن المَاضي ، وأَنْ نَتْحد وَنَتَعَاوِن ، وَلَكن آثَار تِلْكَ العِظام الرَّمِيمة مَا زَالت بَاقِية فِي قُلوب الكَثِيرِين تَعْمل عَمَلهَا ؛ وَتَتَخذ مِنْهَا دَلِيلاً وَحُجَّة .

وَغَرِيب الغَرَائب أَنَّ بَعْض أَتبَاع تِلْكَ العِظَام الرَّمِيمَة لاَ يَدعُون إِلَىٰ الْإِتحَاد إِلاَّ فِي ظُرُوف خَاصَّة ، حَيْث يَعُوزهُم الدَّلِيل وَالبُرهَان !... أَمَّا إِذَا وَجَدوا سَبِيلاً للمَّلب فَإِنَّهم يَتنَاسون الوحدة وَالشَّعَاون ، وإِذَا كَانَتْ هُنَاك غَنِيمَة ٱستَأْثُرُوا للمَّلب فَإِنَّهم يَتنَاسون الوحدة وَالشَّعَاون ، وإِذَا كَانَتْ هُنَاك غَنِيمَة ٱستَأْثُرُوا وَاحْتَكروا. أَنَّ مَعْنَىٰ التَّعَاون أَنْ يَعْمل الْإِخوان لخير الْإِثْنَين ، أَمَّا إِذَا ٱغتصب أَحَدهُما حق الآخر ، وَآتَخذ مِنْه أَدَاة لغَايَاته فهُو لُؤم وَعَدَاء ، لاَ تَعَاون وَإِخَاء .

# لأَجَدِيد عِندَ يَزيد!!!

حَدَثَني أَيَّام دِرَاستي فِي النَّجف طَالب تُركي مِنْ أَذَربَايجَان، قَالَ: إِنَّ أَبِي عَالَم دِيني فِي مَدِينَة أُردَبِيل، وإِمَام لأُعظم مسَاجدهَا، وَلَهُ أَتبَاع كُثر يَثقُون بهِ، وَيَرجعُون إِلَيه فِي أُمُور دِينهم. وَفِي ذَات يَوْم، والنَّاس جُلُوس بَيْنَ يَدَيه فِي أَدَب وَخشُوع، وَأَنَا مَعَهُم إِذَا استَفتَاه أَحَدهُم فِي مَسْأَلَة دِينِية، فَأَجَابه أَبِي بجوَاب إِعتقده صوَاباً، وَكُنت أَدرُس عند أَبِي فِي كتَاب «القوَانِين».

وَاَغْتَنَمتُ الفُرصَة لَإِظْهَار مَقدَرتي، وَقُلت لأَبِي أَمَام النَّاس؛ أَنَّ الحَقّ بِعَكس مَا قُلت، والجَوَاب الصَّحِيح هُو كَذا. فَأَعْتَاظ أَبِي مِنْ هَذِ، المُفَاجَأَة، ورَآها شوء أَدب، حَيْث أَعْلَنت خَطَأه أَمَام أَتبَاعه الَّذِين يَرونه فَوق الْبَعَمِيع. فَأَنْتَهرني بشدَّة، وَقَالَ السَكت يَا حمّار. فَتَركتهُ وَأَسرعتُ إِلَىٰ المَكْتَبة، وَاستَخرجتُ الجَوَاب مِنْ الكِتَاب، وَأَتبَته بهِ، وَهُو مَا زَال فِي مكانه مَع جمّاعته وَأتبَاعه، وَقُلت بمشهدهُم قُول الظَّافر المُنْتَصر: الكِتَاب هُو الجَوَاب، لاَ قَولك: حمّار، وكَانَتْ هَذِه أَشَدّ مِنْ الأُولىٰ.

وَلَكِن أَبِي تَمَالِك، وَأَخذ الكِتَابِ مِني بهدُوء، وَنَظر فِيهِ، وَمَا لَبث أَنْ التَفَت إِلَىٰ

الحَاضِرِين، وقَالَ مُبْتَسماً: لَو آنْتَصر عَليَّ غَير وَلدي لفَضلتُ الْإِنسَخار عَلَىٰ الحَيَاه. أَمَّا وَإِنِي مَعْلُوب لوَلدي فَأَنَا أَسْعُر بِالغِبطَة وَالسُّرور. أَنَّ الْإِنْسَان لاَ يُحب أَنْ يُنْتَصر عَلَيه أَحد أَيا كَان إِلاَّ وَلَده.

وَلُو كَان مُعَاوِيَة حَيًّا فِي السَّنوَات الثَّلاَث الَّتِي حَكَم فِيهَا وَلَده يَزِيد، وَرَأَىٰ مَا فَعَله فِي السَّنة الأُولَىٰ مِنْ قَتل الحُسَيْن، وَذَبِح أَطْفَاله وَأَنصَاره، وَسَبِي نسَائه، وَفِي السَّنة الثَّانِيَة مِنْ إِبَاحة مَدِينة الرَّسُول، وَٱنتهَاك حُرمة أَلف عَذرَاء أُو يَزِيد (١)، وَقَتل أَحَد عَشَر أَلفاً مِنْ أَهلهَا بَيْنَهُم سَبعمِتَة مِنْ المُهَاجِرِين وَالْأَنْصَار أَصْحَاب النَّبِيّ وَفِي السَّنة الثَّالثَة مِنْ رَمِي الكَعبة فِي المَنْجَنِيق. لَو رَأَىٰ مُعَاوِيَة هَذِه المُخزيَات مِنْ وَلده يَزِيد لقبًل مَا بَيْنَ عَينِيه، وقالَ لهُ: أَنْت مِنِي وَأَنا مِنْك، وَكلانا مِنْ هِند آكلَة الأَكبَاد!...

ولَمْ يَكْتَفِ بِمَا أَحَدَثه فِي كَرِبلاً المُقَدَّسة والمَدِينَة المُنَورَة ، ومَكَّة المُكَرِمَة ، حَتَّىٰ وَلَىٰ عُبيد الله بن زياد عَلَىٰ الكُوفَة ؛ ليُمثل الدَّور الَّذي مَثلهُ أَبُوه زيَاد مَع البَقِية البَاقية مِنْ الشَّيعَة ، فَسَجِن وَشَرَّد وَقَتل وَصَلب وَقَطع الأَيدي ، وَالأَرجُل ، وَالصَّلب ، وَدَفن الأَحيَاء .

 <sup>(</sup>١) قَتل وَلَده -أي مُعَاوِيَة - يَزِيد الْإِمَامَ الحُسَيْن عَلَيْه ، قَد شَرحنا ذَلِكَ مُفصلاً فِي تَحقَّيقنا لكتاب الفُصُول الشهشة فِي مَعْرِفَة الْأَيْمَة لِإِبْن الصّباغ المَاكي : ٢ / ١٣١ وَمَا بَعدها .

وَصَرب ٱلْكَفْيَة بالمَنْجَنِيق . أنظر ، مُروج الذَّهب: ٧٩/٣.

أبّاح الْمَدِينَة. أنظر، تَأْدِيخ الخُلْفَاء: ٢٠٩.

حَاصر عَبدالمَلك مَكَّة ، وهَدم ٱلْكَفْبَة ، وأَطلق يَد الحَجَّاج فِي دَمَاء ٱلْـمُثلِمِين ، وَبَـعَبد المَـلك آفُتدى أَوْلاَده ، وأحفَاده ، وزَادوا عَلَيْهِ أَصْمَافاً مُصَاعِفة . أُنظر ، الْإِمَامَة وَالسَّـيَاسَة : ٢/ ٣٢، سُروج الذَّهب للمَسعُودي : ٣/ ١٧٥ ، المِقد الفَرِيد : ٣/ ٢١٤ .

قَالَ لمِيثَمَ التَّمار تِلمِيذ الْإِمَام وَصَاحِبه: لتَبرَأَنَّ مِنْ عَلَيٍّ أُو لَأُقَطعنَّ يَدَيك وَرِجْلَيك وَأَصلبنَّك. فَمَا كَان مِنْ مِيثُمَ إِلاَّ أَنْ ٱمتَدح عَليًّا، وَلَعن آبُن زيَاد وَالْأُمُويِين، فَقَطع يَدَيه، وَرجْلَيه، وَلسَانه، وَصَلبه مَيتاً ١١٪..

وَأْي شَيء أَفظُع مِنْ الخُطِة الَّتِي رَسَمها لوَقعَة الطَّف، كَتَب لعَمِيله عُمْر بين سَعد: «أَمَّا بَعد، فَإِنِّي لَم أَبْعثك إِلَىٰ الحُسَيْن لتَكف عَنْهُ، وَلاَ تُطَاوله، وَلاَ لُتمنِيه السَّلاَمة وَالبَقَاء، وَلاَ لتَقعُد لهُ عِنْدِي شَافعًا، أنظر، فَإِنْ نَزَل حُسين وأصحَابه عَلىٰ السَّلاَمة وَالبَقَاء، وَلاَ لتَقعُد لهُ عِنْدِي شَافعًا، أنظر، فَإِنْ نَزل حُسين وأصحَابه عَلىٰ الحُكم، وَأَسْتَسلمُوا فَأَبْعَث بِهم سِلمًا، وَإِنْ أَبُوا فَأَرْحف إليهم حَتَّىٰ تَقْتلهم وتُمثل الحُكم، فَإِنّهُم لذَلِك مُسْتحقُون، فَإِنْ قُتل الحُسَيْن فَأُوطيء الخيل صَدرَه وظهره، فإنَّه عِلى مَشَاق، قَاطع ظَلُوم ولَيْس فِي هَذَا أَنْ يَضر بَعد المَوْت شَيئاً، وَلَكن عَليَّ عَول، لو قَد قَتَلته فَعَلت هَذَا بِهِ؛ فَإِنْ أَنتَ مَضَيت لأَمرنا فِيهِ جَزينَاك جزاء السَّامع المُطيع، وإلاَّ فَسَلم الأَمْر إِلَىٰ شِمر بن ذِي الجَوش، فَقَد أُمرّنَاه بِأَمرنا. (٢٠)...

وَكَان مِمَّا أَمرَ بهِ شِمرِ أَنْ يَذبح أَوَلاَد الحُسَيْن حَتَّىٰ الرَّضِيع، وَلاَ يُبقي مِنْ نَسْل عَلَى بَاقية وَقَدْ فَصَّلنا ذَلِكَ فِي كَتَابِ «المَجَالِس الحُسَينِيَّة».

لَقَد كَان الشَّبه تَامَاً مِنْ جَمِيع الجِهَات بَيْنَ يَزِيد وَأَبِيه مُعَاوِيَة ، وبَيْنَ عُبيد الله وَأَبِيه رَيَاد ؛ لأَنَّ المَبدَأ وَاحد ، وَهُو الحَرب وَالعدَاء لله وَرَسُوله يُنفذه كُل مِنْهُم حَسَب مَقدَرته وَمَوهبته ، وَالعوَامل وَاحدة وهِي الحِقد وَاللَّوْم ، وَالْأَشخَاص هُم أَنْفُسهِم لاَ تَغْيِير وَلاَ تَبدِيل إِلاَّ فِي الأَسمَاء وَالْأَسَاليب .

كَانَتْ أَيَّام يَزِيد فِي الحُكْم ثَلاَث سنِين وَثمَانية أَشَهُر إِلاَّ ثمَّاني ليَالٍ، وعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أَنظر، الفَارَات: ٢/٧٩٦، الإِصَابة: ٢/ ٢٤٩، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) أَنظر. تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/ ٣١٤. وَالكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣٨٤/٣.

كَثرة مَا مرَّ بِالتَّأْرِيخ مِنْ المَظَالَم المُخزيَّات فَإِنَّها لَمْ تَترُك مِنْ الذَّكريَّات الرَّهيِبة مَا تَرَكته أَيًّام يَزِيد، فَإِنَّها وَصمَة عَار فِي تَأْرِيخ المُسْليِين، إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون، وَهل يَنْسَىٰ الدَّهر دمَاء الحُسَيْن الَّذي مَا أَنْ يزَال يَسِيل طَرِياً عَلَىٰ مرَّ الْأَيَّام وَكرَّ العصُور والَّذي هُو طَعنَة نَجلاء فِي صَعِيم الْإِسْلاَم، كَمَا قَالَ الشَّيخ العُبِيدي مُنتي المُوصل، وَصَدق المُغِيرة بن شُعبة حِين أَشَار عَلَىٰ مُعَاوِيّة بِأَخذ البَيْعَة ليَزِيد(١)، المُوصل، وَصَدق المُغِيرة بن شُعبة حِين أَشَار عَلَىٰ مُعَاوِيّة بِأَخذ البَيْعَة ليَزِيد(١)، وَمَد وضِعَت رجِل مُعَاوِيّة فِي غَرز بَعِيد الغَاية عَلَىٰ أُمَّة مُحَمَّد، وَفَتَقت عَلَيْهم فَتَقاً لاَ يُرتَق أَبداً».

# مُعَاوِيَة الثَّانِي:

وَقَبَل أَنْ يَموت يَزِيد أَخد البَيْعَة عَلَىٰ النَّاس لوَلَده مُعَاوِيَة ، وَلَكن مُعَاوِيَة استقَال مِنْهَا بَعْد وَفَاة أَبِيه ، قَالَ أَبُو المَحَاسن : «خَطَب مُعَاوِيَة بن يَزِيد النَّاس، وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاس أَنَّ جَدِّي مُعَاوِيَة نَازع الأَمْر أَهْله ، وَمَنْ هُو أَحِقَ بهِ لقَرَابَته مِنْ

<sup>(</sup>١) أنظر، الإِتامَة والسَّيَاسَة: ١/ ٢٠٠، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٣/ ٢٥٢، المقاتل: ٤٣، أنساب الأشرَاف: ١/ ٤٠٤، شَرح النَّهج لِابَن أَبِي الحَدِيد: ٤/١ و١٧:... وَأَرَاد مُعَاوِيَة البَيْعَة لِابْنه يَزيد، فَلَم يَكُن شَي، أَثقَل عَلَيه مِن أَمر الحَسن بن عَليّ، وَسَعد بن أَبِي وقَاصِه فَدسَ إِليهمَا سُمّاً فمَاتا مِنْهُ. وَسَب ثُعَل أَمر الحَسن وَسَعد عَلَيه هُو: أَنْ سَعداً كَان البَاقِي مِن السّت أَهْل الشُّورَى الذين رَشِحهم عُمر للخلافة مِن بَعده، وَأَمّا الحَسن فَلَمًا جَاء فِي مُعَاهدة العَلْع بَيْنهُما: أَنْ يَكُون الأَمر للحَسن مِن بَعده، وَأَمّا الحَسن فِي أَحد. أُنظر، أَبن كَثِير: ١٢٨، تأرِيخ الخُلفَاء: ١٣٨، الإِصابة الصَواعق المِحرقة: ٨١.

أنظر، مروج الذّهب بهامش الكّامل: ٣٥٣/٢، ٥٥/٦، تهذيب تأريخ دِمشق لِابّن عَسَاكس: ٢٢٦/٤، وَأَسْمَاء المُغتَالِين مِن الْأَسْرَاف: ٤٤، تأريخ اليَعقُوبي: ٢٢٥/٢، أبن شُحنة بهَامش أبسن الأُثِير: ٢٢/١١.

رَسُول الله ﷺ وَهُو عَلَيّ بن أَبِي طَالب، وَرَكب لَكُم مَا تَعْلَمُون حَتَّىٰ أَتَته مَنيَته، فَصَار فِي قَبْرَهِ رَهَيناً بذنُوبه، وَأُسِير بخَطَايَاه، ثُمَّ تَقَلد أَبِي الْأَمر، فكَان غَير أَهْل لِذَلِك، وَرَكب هوَاه، وَأَخْلَفه الْأَمل، وَقَصُر بِهِ الْأَجل، وَصَار فِي قَبرِهِ رَهِيناً بذنُوبه، وَأَسِيراً بُجرمهِ.

ثُمَّ بَكَىٰ مُعَاوِيَة بن يَزِيد حَتَّىٰ جَرَت دمُوعه عَلَىٰ خَدَيه ، وقَالَ : إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْأُمُور عَلَينا علْمُنَا بسُوء مَصْرَعه ، وَبِئس مُنْقَلَبه ، وَقَـدْ قَـتَل عِـترَة رَسُـول الله ، وَأَبَاح الحَرَم ، وَحَرَق الكَعبَة ، وَمَا أَنا بِالمُتَقلد أُمُوركُم ، وَلاَ بِالمُتحَمل تَـبعَاتكُم ، فَشَأْنكُم أَمركُم » (١).

وَقَالَتَ لَهُ أُمّه: لَيتُك كُنتَ حَيضَة. قَالَ: يَا لَيت (٢). أَجْل أَنَّ الحَيضَة أَفضَل مِنْ الْإِنْتَساب إِلَىٰ يَزيد بن مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان. وَمَات بَعْد أَيَّام قَصِيرَة، قِيلَ أَنْ الْأُمَويِين دَسَوا إِلَيه السُّم، لْأَنَّه عَلَىٰ غَير شَا كِلتَهُم (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر، كتاب النّـجُوم الزَّاهـرَة: ١/٦٤١ الطَّـبَعَة الأُولَىٰ سَـنَة ١٩٢٩م. (مِـنَّهُ عَلَى). وأُنـظر، تأريـخ اليَعقُوبي: ٢/ ٢٥٤ و ٢٤٠ طَبَعَة الغَري، مُروج الذَّهب: ٧٣/٣، مُخْتَصر تَأْرِيخ الدُّول لِابْن المِبري: ١١١. يَنَابِيع المَودَّة: ٣٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) هَذَا القول مَاْخُود مِن قول السَّيَّادة عَائِشَة. أَنظر، العَّوَاعق المُحرقة: ۲۲٤، جوَاهـ المسطَّالب فِي متَّاقب الْإِمّام عَلي لِإِبْن الدَّمَشقي: ۲۲۲/۲، شَرْح الأَّخْبَار للقاضي النَّمتان السّغربي: ۲۹۲۲ رقسم «٤٣٠». نَدَم عَائِشَة، المُعْجَم الكَبِير: ۲۷/۲۳، تَفْسِير القُرطُبي: ۸۱/۳. تَأْرِيخ المَدِينَة: ۱/۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تأريخ مدينة دِمشق لِابْن عَمَاكر: ١٥/٤٠، صَحِيع أبن حبَّان: ٣٩/١٥، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبي الحَدِيد: ١٥٢/٦ و: ٢٦٣/١٥، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٠٠، أَنْسَاب الأَسْرَاف: ٢٦٢، الطَّبقَات الكُبرى: ١٩٦٤ و: ٣٩٤٥، تأريخ خَلِيفَة بن خَيَّاط: ١٩٦، الثُّقات لِابْن حبَّان: ٢/١٤٠، الطَّبقَات الكُبرى: ٢١٤/١٥، بِالْإِضَافة إلى المصادر السَّابقَة.

# بَنُو مَرْوَان

أَنْتَقَلَ الحُكُم مِنْ بَني سُفْيَان بَعْد هَلاَك يَزيد إِلَىٰ مَرْوَان بن الحَكَم (١١)، وكَانَتْ أَيَّامه تِسعَة أَشهُر، قَضَاها بِالمشَاكل، وَالحرُوب الدَّاخليَة مَع السَّفْيَانيِين مِنْ جِهَة وَأَبْن الزَّبَيْر مِنْ جِهَة أُخرى (٢١)، ولَمْ تَسْنَح الفُرصَة لإبرَاز موَاهبه، وَتَقَننه بِالتَّعذِيب

<sup>(</sup>١) مَرْوَان بن الحَكَم الَّذِي كَانَ مَحظُوراً عَلَيْهِ وَعَلَى أَبِيه أَنْ يَدخُلا الْمَدِينَة فِي زَمن رَسُول الله عَلَيْة ، وزَمن أَبِي بَكْر ، وَزَمن عُمَرَ أَيضاً ، إلى أَنْ آلت الْخِلاَقة إلى عُثَمان فأَدْخَلَه مُعززاً مُكرماً ، ثُمَّ طَلَب الْخِلاَقة وَطَالب فِعلاً بِالْإِمَارة ، وَلَكَن عُثَمان اتَّخذه وَزِيراً لهُ حَتَّىٰ قَالَ الْإِمَام علي 
وطَالب فِعلاً بِالْإِمَارة ، وَلَكَن عُثَمان اتَّخذه وَزِيراً لهُ حَتَّىٰ قَالَ الْإِمَام علي 
وطَالب فِعلاً بِالْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة لِإِبْن قُتَيْبَة ؛ رِمَاحنا وَلتُقطعنَّ سيُوفنا وَلاَ يَكُون فِي هَذَا الأَمْر خَير لمّن بَعدنا » أَنظر ، الْإِمَامة وَالسَّيَاسَة لِإِبْن قُتَيْبَة ؛ ٢٩/١ ، المِقد الفريد : ٢٧٢/٢ ، نقله مُختَصراً عَن أَبْن أَبِي شَيبة عَن طَرِيق الأَعمش . وهُو القَائِل : «شَاهَت الوجُوه إلاّ مَن أُريد . . » أنظر ، البدّاية والنّهاية : ١٧٣/٧ ، تَأْريخ الطّبريّ : ١٨٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أَنْهَت نَهْضَة الْإِتَامُ الحُسَيْن عَلِيْهُ حُكم الْفَرَعُ السَّفَيَّانِي مِن بَنِي أُميَّة ، كَذَلِكُ أَنْهَت نَهْضَة الْإِمَّام زَيد حُكم الفَرع الطَّانِي وَالْأَخِير مِن بَنِي أُميَّة ، حُكم بَنِي مَروَان آبن الحَكَم . هَاتَان الطَّورتَان سَتَبقيَّان عَسلىٰ مَسرّ الفَرع الطَّانِي وَالْأَخِير مِن بَنِي أُميَّة ، حُكم بَنِي مَروَان آبن الحَكم . هَاتَان الطُّورتَان سَتَبقيَّان عَسلىٰ مَسرّ الزَّمن . بِمثَابة الطَّلِيمة وَالقَدُوة وَالهِدَاية لموَاكِب الجِهَاد حَتَّىٰ لاَ تَكُون فِئنَة ، وَيَكُون الدَّين فَد . . . .

أنظر، البدّاية وَالنّهاية: ٨/ ٤، تَأْرِيخ الخُلفَاء للسَّيوطي: ٦، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٤٣/٤، الأَخبَار الطَّرَال: ٢٧٤، تَأْرِيخ بَغداد: ٤ / ٣٠٥، أسد الفَابّة: ٢٩٧/، سِير أَعْلاَم النَّبلاء: ٣٢٧/٢٢. الأَخبَار الطَّرَال: بَهُ مَا النَّبلاء: ٣٢٧/٢٢. وَيُث قَالَ: أَيَّام الْفِئنَة هِي أَيَّام الْخُصُومَة والْحَرْب بَيْنَ أَنظر، قَول أبن أبي الْحَرْب بَدينَ

والتَّنْكِيل، وعَلَىٰ قُصر أَيَّامه فَقَد آنْتَهج سُنَّة مُعَاوِيّة وَيَزِيد مِنْ سَبِّ سَيِّد الكَونَين عَلَىٰ المَنَابر، وَإِيوَاء الجلاَّدِين أَمْثَال عِبيدالله بن زيّاد، وَالحُسِمِين بن نُسمِير، وَشَرحبِيل بن ذِي الكِلاَع، آوَاهُم وَجَهزهُم لقتّال التَّوابِين (۱۱)، وَفِيهم:

سُليمًان بن صَرد الخُزَاعي.

وَالمُسِيبِ بن نَجية الفِزَاري.

وَعَبدالله بن سَعد بن نُفِيل الْأَزدي.

وَعَبدالله بن وَائل التّمِيمي.

وَرَفَاعة بن شدَّاد البَجَلي.

وغَيْرهم مِنْ رُؤوس الشَّيعَة، وَكَانُوا خَمْسَة آلاَف، وهُم أُوَّل خَلق الله نَادىٰ بِعَارَات الحُسَيْن الله ، فَقَتلوهُم وَنَكلُّوا بِهم، ولَمْ يَنج مِنْهُم إلاَّ قَلَيل (٢).

وَ أَفْضَىٰ الْأَمْرِ بَعْد مَرْوَان لوَلده عَبدالمَلك، وكَان يَحْكُم الشَّام، وَعَبدالله بن

<sup>(</sup>١) أنظر، مُروج الذَّهب: ١٠٣/٣. لَقي التَّوابُون الهَزِيمة فِي مَوقعة عَين الوَردَة عَلَىٰ يَد الجَيش الأَموي بِقيَادة عُبيدالله آبن زيَاد سَنَة ٦٥ هـ. وأنظر، البدّاية والنّهاية: ٣٢٢/٨. نُـظم دُرر السَّـمُطَين: ٢١٩٠. المُعجم الكبير: ٣١٥/٣، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٥/٥٥، مَجْمَع الزّوائد: ١٩٦/٩، فِـرق الشَّـمُقة: ٢٤، تأريخ أبن الأَثِير: ٤/ ١٩٦٨، تأريخ الطّبري: ١٤٦/٧، الحُور العِين: ١٨٢، الأَخبَار الطّبوال: ٢٨٢، مُروج الذّهب: ١٨٧، تأريخ الإسلام للذَّهبي: ٣٦٩/٣، المُصنَّف للكوفِي: ٢/٥٥.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، العبيلة بَيْن التَّصوف وَالتَّشيُّع: ٢٢/١، وَتَأْدِيخ الْعِرَاق للخَربُوطلي: ٢٣، وتَأْدِيخ العَرَب فِيلِيب حَتَّىٰ: ٢ / ٢٥٣، مُروج الذَّهب: ٢ / ١٠٠، تَأْدِيخ الطَّبري: ٢/ ٤٦، أبن الأثير في الكَامل: ٥ / ٥٠٠.

الزُّبَيْرِ يَحْكُم الحِجَازِ، وَكَانَا يَتنَازَعَانَ العَرَاقَ. وَقَامَ بَيْنَ الطَّرْفَينَ حَرُوبَ دَامِيَة، وعَلَىٰ مَا بَيْنَهُما مِنْ العِدَاء وَالقَتَالَ، فَقَد أَتفقًا عَلَىٰ التَّنْكِيلَ بِشِيعَة عَلَيّ، فعبد المَلك وَوَالدَه مَرْوَان أَعَانَا عُبيدالله بن زيّاد عَلَىٰ قَتلَ التَّوابِين، وأَبْنِ الزُّبَيْرِ قَتلَ المُختَّارِ وَجِمَاعَته (١٠).

## ابن الرُّبنير:

قَالَ المَسْعُودِي:

«قَتَل مُصْعَب المُختَار وَجَمَاعته، وهُم سَبعَة آلاف رَجُل، كلَّ هَوْلاَء طَالبُوا بِدَم الحُسَيْن، فَقَتلهُم مُصْعَب... وأتنى بِنسَاء المُختَار فَدَعاهُنَّ إِلَىٰ البَرَاءَة مِنْهُ، فَقَعلن إِلاَّ آثنَتِين قَالتَا: كَيف نَتَبرأ مِنْ رَجُل يَقُول: رَبِّي الله، كَان صَائِماً نهاره، فَقَعلن إلاَّ آثنَتِين قَالتَا: كَيف نَتَبرأ مِنْ رَجُل يَقُول: رَبِّي الله كَان صَائِماً نهاره، قَائمناً لِيلَه، بَذَل دَمه لله وَلرَسُوله فِي قَتلة آبْن رَسُول الله يَلِيلُهُ وَأَهْله وَشِيعَته، فَأَمْكنه الله مِنْهُم حَتَّىٰ شَفىٰ النُّفوس... فَكتب مُصْعَب إِلَىٰ أَخِيه عَبدالله بِخبرهُما، وَمَا فَالتَاه، فَكتب إلِيه: إِنْ هُما رَجَعتا عمّا هُما عَليه، وتَعبرأتا مِنهُ، وإلاَّ فَأَقْتلهُما، فَعَرضهُما مُصْعَب عَلىٰ السَّيف، فَرَجعت إحدَاهُما، وَأَبت الأُخرىٰ، وقَالت: كَلاَّ فَعَرضهُما مُصْعَب عَلىٰ السَّيف، فَرَجعت إحداهُما، وَأَبت الأُخرىٰ، وقَالت: كَلاً هَرْ مُها وَبُن بِنْته وأَهُل بَيْتَه وَشِيعَته، ثُمَّ الجنَّة، والقدُوم علىٰ رَسُول الله وأَهْل بَيْتَه وأَهُل بَيْتَه وأَمْ ل بَيْتَه وأَهْل بَيْتَه وَشِيعَته. ثُمَّ قَدَّمها مُصْعَب، فَقُتلت صَبراً، وفِي وأَهْل بَيْته وأَهْل بَيْتَه وَشِيعَته. ثُمَّ قَدَّمها مُصْعَب، فَقُتلت صَبراً، وفِي ذَلِكَ يَقُول الشَّاعرِنَا؛

<sup>(</sup>١) أنظر. تَأْرِيخ الطَّبري. « ثَورَة المُختَار »: ٤/ ٤٨٧\_٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) الشَّاعر هُو عُمر بن أبي رَبيعَة ، وَالعَراْتَان هُما: أَمَّ ثَابِت بِنْت سُمْرَة بن جُندُب الفِرَارِيَة ، وَهِي الَّــتي

إِنَّ مِنْ أَعْجَب الْأَعَاجِيب عِندِي قَتَلُوها ظُلماً عَلىٰ خَير جُرمٍ كُلتِبَ القَينا عَلَينا

قَــتْل بَــيضَاء حُــرَّة عُـطبُول أَنَّ لله دَرِّهـــا مِـــنْ قَــتِيل وعَـلىٰ الغَـانيَات جـر الذَّيُـول

كَان آبْن الزُّبَيْر العَدوّ الْأَكْبر للأُمُويِين، وَلَكن عدَاءهُ لَمْ يَكُن للدِّين بَل للدُّنيَا، وَمِنْ أَجلهَا اَسْتَبكا فِي معَارك دَامِيَة، قُتل فِيهَا عَسْرَات الْأَلوف، لَقَد اَختَلفا وَلَكن عَلَىٰ السَّلب وَالنَّهب، وَالتَّحكُم بدمّاء النَّاس وَأَموالهُم، أَمَّا الدِّين وَالمَبدأ فَوَاحد، عَلَىٰ السَّلب وَالنَّهب، وَالتَّحكُم بدمّاء النَّاس وَأَموالهُم، أَمَّا الدِّين وَالمَبدأ فَوَاحد، شَتَم الْأُمويُون أَخا الرَّسُول عَلىٰ المَنَابر، وَشَتمه آبْن الزُّبَيْر كَذَلِك فَلقد خَطَب يَوْمَا، وَنَال مِنْ أَمِير المُؤْمِنِين، تماماً كمّا فَعل الْأُمُويُون، فَبلغ ذَلِك مُحمَّد بين الحَنفِية، فَجَاء إِلَيه، وَهُو يَخْطب، فَقَطع خُطبَته، وقَالَ: يَا مَعْشر العَرب شَاهَت الوجُوه، أَيُنتقص عَليّ، وَأَنتُم حضُور؟!...إنَّ عَليًّا كَان يَد الله عَلىٰ أَعدائه، وَصَاعقة مِنْ أَمرهِ أَرْسَله عَلىٰ الكَافرِين بهِ، وَالجَاحدِين لِحَقَّه، فَقَتلهُم بِكُفرهُم وَشَنتُوه وَأَبْعَضُوه... (١).

وَبَقِي آبْنِ الزَّبَيْرِ أَرْبَعِين يَوْمَا لاَ يُصلي عَلَىٰ النَّبِيّ فِي خُطْبَته، وَلمَّا عُوتِب قَالَ: أَنَّ لهُ أَهْل بَيْت سُوء، إِذَا ذَكَرته آشرَأَبت نفُوسهُم، وَفَرحوا بِذَلك، فَلاَ أُحبّ أَنْ أَقرّ عيُونهُم» (٢). وقَالَ الْإِمَام: «مَا زَالَ الزُّبَيْرِ رَجُلاً مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَـتَّىٰ نَشَأَ ٱلْهنهُ

 <sup>◄</sup> رَجَعت عَن قَولَهَا ، وَالثَّانِية عَمرَة بِنْت النُّعتان بن بَشِير الأنصارية وهِي الَّتي قُتلَت صبراً.

أنظر، تأريخ الطَّبري: ٤٩٢/٣، الفتُوح لِآبن أَعتَم: ١٩٩/٦، الْأَخبَار الطَّوال: ٣١٠، تَأْرِيخ دِمَشَق: ٢٩/٦٩، البدَاية والنَّهاية: ٣١٨/٨، تأرِيخ اليَّعقُوبي: ٢/٤٢، السَّجمُوع للنَّووي: ٢٧٠/١٩

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البُلاَغَة لِابْن أبي الحديد: ٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مقّاتل الطّالبيين: ٣١٥.

الْمَشْؤُومُ عَبْدُالله » (١). وَكَانِ الْأُمويُونِ يَقْتَلُونِ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ عَلَىٰ التَّشَيُّعِ لأَهلِ البَيْت، وَهَكذَا كَانِ يَفْعِلِ آبْنِ الزُّبَيْرِ.

وَصَدِقِ الَّذِي قَالَ: مَا كَان حَقِيقَة مُنذَ آلآف السَّنِين مَا زَال حَقِيقَة حَتَّىٰ اليَوْم، أَنَّ حَال آبْن الزَّبَيْر والْأُمُويِين بِالقيّاس إِلَىٰ الشَّيعَة تَنْطَبِق تَمَاماً عَلَىٰ حَال الدُّول الْإِسْتَعِمَارِية فِي هَذَا العَصر حَيْث يَخْتَلفُون فِيمَا بَيْنَهُم عَلَىٰ بِترُول الشَّرق، وَاحتكار الأسواق، وَاستغلال رُووس الأَموال فِي البِلاد الَّتِي تَنْتِج الطَّعَام وَالذَّهب، ويَتَفْقُون يَدا وَاحدة عَلَىٰ التَّنكِيل بِالأَحرَار، وَيُقيمُون الأَحداد السَّعام المُسْتَضَعَفَة الَّتِي تُريد الحَيَاة بحرية وَسَلاَم. المُستَضَعَفة الَّتِي تُريد الحَيَاة بحرية وَسَلاَم.

نَحنُ الآن فِي الشَّهر الثَّانِي مِنْ سَنَة (١٩٦١م)، وفِيهِ بِالذَات تَقف دُول الْإِسْتعمَار صَفاً وَاحداً، وَجَنباً إِلَىٰ جَنْب تُدَافع عَن كَازَافوبو، وَمُوبُوتو، وَمُوبُوتو، وَتُشُومبي وَعُملاء الْإِسْتعمَار البَلجِيكي، وتُناصر الَّذِين قَتلوا الزَّعِيم الوَطني لومُومبا رَئِيس وزرَاء الكُونغو الشَّرعِي والَّذي هَدد مصالح الْإِسْتعمَار فِي القَارَّة السَّودَاء بكَاملها.

وَفِي جَمِيع الموَاقف وَالمُنَاسبَات تَقف الدُّول الْإِسْتعمَارية \_عَلَىٰ مَا بَيْنهَا مِنْ التَّنَاقُضات ضِدَ العنَاصر الوَطنِية. وَهَكذا كَانَتْ الحَال بَيْنَ عَبدالله بسن الزُّبَيْر والأُمّويِين يَتَخاصمُون وَيَتنَافسُون عَلَىٰ الحُكْم الْإِستبدَادي، ويَتفُقُون ضِدٌ المُؤْمِنِين الْأُحرَار، وَبخَاصَة شِيعَة عَلَى.

<sup>(</sup>١) أنظر، خُطب نَهْج آلْبَلاَغَة: آلخُطُبَة (٤٥٣). تأريخ الطُّبريّ: ٥١٩/٣، الإِصَامَة وَالسَّيَاسَة: ١٥٥٨، هُرَ عَظْب نَهْج البَلاَغَة لِإِبْن أَبِي العَدِيد: ١٩٢٥، الْإِسْيِقاب: ٩٠٦/٣، تَحت عَبداللهُ وَقم (١٥٣٥)، تأريخ دِمَشْق: ١٨/٨٤، أَنْسَاب الأَشْرَاف للبَلاَذُري: ٢٥٥.

#### غبدالملك:

آنْتَهت المَعرَ كَة بَيْنَ عَبدالمَلك وآبْن الزُّبَيْر بِقَتل الثَّانِي وَآنْتصَار الْأَوَّل ، وَحَاول عَبدالمَلك أَنْ يَنْهج مَنهجاً جَدِيداً مَع أَبْنَاء عَليّ يُخَالف نَهْج أَسلافه ، فَكَتب إِلَىٰ عَبدالمَلك أَنْ يَنْهج مَنهجاً جَدِيداً مَع أَبْنَاء عَليّ يُخَالف نَهْج أَسلافه ، فَكَتب إِلَىٰ عَبدالمُطلب ، فَاحْقنها وَآجْتنبها ، فَإِنّي رَأْيتُ آل أَبى سُفْيَان لمَّا وَلرْغوا فِيهَا لَمْ يَلبثُوا إِلاَّ قَليلاً » (١٠).

أُوصىٰ عَبدالملك جزّاره أَنْ يَجْتَنب دِمَاه بَني عَبد المُطلب فَقط لاَ غَير ، لاَ حبّاً بِالرَّسُول ، وَلاَ خَوفاً مِنْ الله ، بَل خَوفاً عَلىٰ عَرشه وَسُلطانه بَعد أَنْ رَأَىٰ بِعَينهِ العِبرة فِي آل أَبِي سُفْيَان ، أَمّا غير آل عَبدالمُطلب ، أَمّا مَنْ آمَن بالله والرَّسُول ، أَمّا مَنْ هِن الْبَيْت فدمَاؤهُم حَلال مَا دَامت لاَ تَضر بِالمُلك وَتَثبِيت الحُكْم . وَنسي عَبدالمَلك أَنَّه لاَ فَضل لعَربي عَلىٰ أَعْجمي فِي الْإِسْلام ، وأَنَّ الأَنظمة الإستبدادية تُحطم أَهلها عَاجلاً أو آجلاً ، وأَنَّ دمَاء الأحرَار \_مِنْ قُريش أَو غير قُريش \_ تُعذي شَجرَة الحرّية وبِها تَنمُو وَتُمم .

نَهِىٰ عَبدالمَلك الحَجَّاج عَن دِمَاء بَني عَبدالمُطلب، وَفِي نَفْس الوَقت أَبَاح لهُ أَنْ يُحَاصِر مَكَّة وَيَهدم الكَعبَة (٢)، وَسَلَّطه عَلىٰ الحِجَاز والعرَاق، وَأَطلَق يَده فِي

<sup>(</sup>۱) أنظر، العشواعق الشحرقة: ۲۰۰، كفاية الطّالب: ٤٤٨، حليّة الأوليّاء: ١٣٥/٤، أنظر، كتّاب «شَرْح شَافِيّة أَبِي فِرَاس فِي منَاقب آل الرُّسُول وَسَقَالب بَني العَبّاس»: ٢ وَرَقـة ١٠٤، تأريـخ دِمَــق: ١٤٨/٣٦ مطّالب السّؤول فِي منَاقب آل الرُّسول: ٤٣/٢ ـ ٤٤، بَحر الأَنْسَاب، وَرَقة ٤٣، كَشـف الفُتّة: ٢/٢٧، ينّاييم المتودّة: ٣/١٠٥ ـ ١٠٠٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، فَتع البَاري: ٣/٥٥٥ و: ٣٧٧/٨، المُستَدرَك على الطَحِيحَين: ٣/٦٦٣، التيهيد لإبن عَبد البر: ١٤٣/١٦، شرح الزَّرقاني: ٣٩٧/٢ و: ٣/ ١٥٩، تَهذِيب الأَسمَاء: ٢٣٧/١، شبل السَّلام:

التَّقتِيل، وَالتَّعذِيب فِي أَبْشع الصُّور وَأَفظعهَا.

### الخدّاج:

كَان الحَجَّاج سَفاكاً بِطَبعهِ، يَقْتل النَّاس حَتَّىٰ الشَّيوخ وَالصَّبيَان لاَ لشَيء إِلاَ حُبًّا بِالْقَتل وَإِرَاقَة الدَّمَاء (١)، وكَانَتْ تُهمَة التَّشيُّع المُبَرر الوَحِيد لضَرب الْأُعنَاق، وَبَا اللَّمَاء كَان أَحَبَ إِلَىٰ الرَّجل أَنْ يُقَال لهُ: زِنْدِيق، وَكَافر مِنْ أَنْ يُقَال لهُ: فِي عَهْده كَان أَحَبَ إِلَىٰ الرَّجل أَنْ يُقَال لهُ: زِنْدِيق، وَكَافر مِنْ أَنْ يُقَال لهُ: شِيعِي !... (٢)

«قَالَ الْإِمَام مُحَمَّد البَاقر: قُتِلَت شِيعَتنا بِكُلِّ بَلد، وَقُطعَت الْأَيدي وَالْأَرجُل عَلَىٰ الظُّنة، وكَان مَنْ يُذكر بِحُبّنا وَالْإِنْقطاع إِلينَا سُجن أَو نُهب مَاله، أَو هُـدّمت دَارَه، ثُمَّ لَمْ يَزل البَلاَء يَشْتَد، وَيزدَاد إِلَىٰ زَمَنْ عُبيدالله بن زيَاد قَاتل الحُسَيْن، ثُمَّ جَاء الحَجَّاج، فَقَتلهم كل قَتْله، وَأَخذهُم بِكُلِّ ظَنّة وَتُهمَة حَتَّىٰ أَنَّ الرَّجل ليُتقال لهُ: زندِيق أَو كَافر أَحب إِلَيه مِنْ أَنْ يُقال شِيعَة عَليّ » (٣).

 <sup>♦</sup> ١٥٤/١ ألمحلن: ٩٦/١١ و ١٦٦، نصب الراية: ٣/ ٣٨٢، تهذيب الشهذيب: ١٨٥/٢ و ٣٣٨ و: ٣٨٨/٥ مكلة:
 ١٨٨/٥، عَون المتعبّود: ١٢/ ١٦٦، سير أَعْـلام النَّـبلاء: ٣٤٣/٤ و: ٣١٨/٢٢، أَخْـبَار مَكَّـة:
 ٢٦٠/٢، تَعجيل المَنْقَمَة: ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>١) يَقُول صَاحب مُروج الذّهب، وَصَاحب المِقد الفّرِيد فِي أَقْرَال النّاس فِي الحَجَّاج : (أحصي مَن قَتلهُم الحَجَّاج صَبراً سِوَاء مَن قَتل فِي حُرُوبِه فكَانوا (٢٠) أَلفاً، وكَانَ فِي حَبْسه (٥٠) أَلف رَجلاً، و(٣٠) أَلف إَمْراًة سِنة عَشر مِنْهُن عَاريَات، وكَانَ يُطعم التسَاجِين كمَا يَقُول آبن الجَوزي فِي تَأْرِيخه، الخُبز مَن وَجاء إلنّاس يَوْم أَلْقِيَابَة مَن ُوجاً بِالرَّماد). وَجَاء فِي العِقد الفَرِيد أَيضاً عَلىٰ لِسَان عُمَرَ بن العَزِيز : (لَو جَاء النّاس يَوْم ٱلْقِيَابَة بفساقهم، وَجِننا بالحَجَّاج لَودُنا عَلَيْهم).

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح النُّهج لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١٥/٣. (مِنْهُ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح النَّهج لِابْن أَمِي الحَدِيد: ١١/ ٤٤.

أَتَىٰ للحَجَّاجِ بِرَجُلِينَ مِنْ شِيعَة عَلَيّ، فَقَالَ لأَحدهُما: آبرَأ مِنْ عَلَيّ. فَقَالَ لهُ: وَمَاذَا فَعلَ حَتَّى أَبرَأ مِنْهُ ؟. قَالَ: قَتَلني الله إِنْ لَمْ أَقتُلك، فَأَخْتر لَنَفْسك قَطع يَدَيك أَو رِجلَيك. فَقَالَ لهُ الرَّجُل: آخْتر أَنْتَ لَنَفْسك أَي قَتلَة تُرِيد أَنْ أَقتُلك بِهَا غَداً، فَإِنَّ الله سُبْحَانهُ سَيَجعل لِي القصاص مِنْك، فَأَفْعَل بِكَ مَا تَفْعَلهُ بِيَّ الآن. فَقَالَ لهُ الحَجَّاجِ سَاخراً: أَينَ رَبُّك ؟! قَالَ: هُو بِالمرصاد لكلّ ظَالِم. فَأَمر بِقَطع يَديه وَرِجليه وَصَلبه، ثُمَّ التَفتَ إِلَى الآخر، وقَالَ لهُ: مَا تَقول أَنْتَ ؟ فَقَالَ لهُ: أَنَا عَلَى وَرِجليه وَصَلبه، ثُمَّ التَفتَ إِلَى الْآخر، وقَالَ لهُ: مَا تَقول أَنْتَ؟ فَقَالَ لهُ: أَنَا عَلَى وَبِالْمُ صَاحبَى الذي قَتلتَه. فَأَمر أَنْ تُضرَب عُنْقه وَيُصلب (١٠).

## قَنْبَر مَولَىٰ أمير المُؤْمِنِين،

أَصْبَح للحَجَّاج ذَات، فَقَال لجَلاَوزَته: أُحبّ أَنْ أُصِيب رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب أَبِي تُرَاب. فَقَالوا: مَا نَعْلم أَحَداً كَان أَطوَل صُحبَة لهُ مِنْ مَولاَه قَنْبَر. فَبَعث فِي طَلَبه، وقَالَ لهُ: أَنْتَ قَنْبَر؟. قَالَ: نَعْم. قَالَ لهُ: آبرَأ مِنْ دِين عَلَيّ. فَقَال: هَل طَلَبه، وقَالَ لهُ: أَنْتَ قَنْبَر؟. قَالَ: نَعْم. قَالَ لهُ: آبرَأ مِنْ دِين عَليّ. فَقَال: هَل تَدُلني عَلىٰ دِين أَفضَل مِنْ دِينه؟! قَالَ: إِنِّي قَاتُلك، فَآخْتر أَيَّة قَتْلة أَحبّ إِلَيك. قَالَ: أَخْبَرني أَمِير المُؤْمِنِين أَنَّ مِيتتي تَكُون ذَبحًا بِغَير حقّ. فَأَمر بهِ فَذُبح كَمَا تُذْبح الشَّاة (٢).

### گمیل بن زیاد:

كَان كُمِيل مِنْ خِيَار الشَّيعَة وخَاصَّة أُمِير المُؤْمِنِين (٢٦)، طَلَبهُ الحَجَّاج، فَهَرب

<sup>(</sup>١) أُنظر، أُمَّالَى الشَّيخ الصُّدوق: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، الْإِرْشَاد للشَّيخ النَّفِيد : ١/٣٢٨، كَشف الفُّنَّة : ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) هُو كُمَيْل بن زِيَاد بن سُهيل بن هِيهم بن سَعد بن مَالِك بن الحّارث بن صَهبَان بن سَعد بن مَالِك أبسن

مِنْهُ، فَحَرِم قَومَه عَطَاءهُم، فَلَمَّا رَأَىٰ كُمَيل ذَلِكَ قَالَ: أَنَا شَيخ كَبِير، وَقَدْ نَفَذ عُمَري، وَلاَ يَنْبَغي أَنْ أَكُون سَبَباً فِي حِرمَان قَومي، فَآسْتَسلم للحَجَّاج، وَلمَّا رَآه قَالَ لهُ: كُنتَ أُحبّ أَنْ أَجد عَلَيك سَبِيلاً. فَقَال لهُ كُمَيل: لاَ تَبرق وَلاَ تَرعد، فوالله مَا بَقي مِنْ عُمَري إِلاَّ مِثْل الغُبَار، فَآقضٍ، فَإِنَّ المَوعد الله عزَّ وجل، وَبَعْد القَتل الحسَاب، ولَقَد أَخبَرنى أَمِير المُؤْمِنِين أَنَّك قَاتِلى. فَقَال الحَجَّاج: الحُجَّة عَلَيك

◄ النَّخع بن عَمرو بن وَعلَة بن خَالد بن مَإلك بن أَدد، كَان من أَصْحَاب الْإِمّام عَلَيٌ ﷺ وشِيعته خَاصَّة، شهد صِفّين مَع الْإِمّام عَلَيٌ ﷺ ، وكَان شَرِيفاً ، ثِقةً ، عَابِداً ، مُطاعاً ، ولِدَسَنة (١٢ ه) ، وهُو المَنْسُوب إليهِ الدُّعَاء المشهُور لَيْلَة الجُمُعَة ، والمَشرُوح بِعدة شرُوح ، قَتَله الحَجَّاج عَلَىٰ المَذْهَب فِيمن قَتل مِن الشّيعة سنة (٢٨ أو ٨٣ ه) . وإنّما نَقم مِنْهُ الحَجَّاج لآنَه طلب ٱلْقِصَاص مِن عُثمان بن عَفّان مِن اَطمَة لَطمها أيّاه ، مَنَة (٨٢ أَمْ كُنَه عُثمان مِن نَفْسَه عَفَا عَنْه ، فَقَال لهُ الحَجَّاج : أومِثلُك يَسْأَله مِن أَمْيِر الْمُؤْمِنِين ٱلْقِصَاص ؟ فَلَمّا أَمْكَنَه عُثمان مِن عَنْمان الدّين أحمَد بن عِنْبَة : ٥٠ أنظر ، البدّاية والنّهاية : ٩ / ٩٤ ، الفصول الفَخْرِية فِي أصول البّرِية لِجَمّال الدّين أحمَد بن عِنْبَة : ٥٠ الْإَشتَقَاق لِابْن دُريد : ٤٠ / ٥٨ ، تَهذِيب التّهذِيب : ٤٤ / ٤٤ ، تَهذِيب التّهذِيب : ٤٤ / ٤٤ ، تأريخ ومشق : ٢٥ / ١٨٥٨ .

وجَه إليهِ مُعَاوِيَة ، سُفْيَان بن عَوْف فِي سِتة آلآف وأَمرَه أَنْ يَقطع هِيت ، ويَأْتِي الْأَنْبَار والمتذائِسن فَيُوقع بِأَهلها . فَأَتَى سُفْيَان هِيت فَلم يَجد بِها أَحداً ، ثُمَّ أَتَى الْأَنْبَار ، وفِيها مَسلَحة لِعَليَّ تَكُون خَمسمِئة رَجُل ، وقَد تَفرقُوا ، ولَم يَبق مِنْهُم إلا مِنتَان لأَنَّه كَان عَليهم كُمَيْل ، فَبَلغه أَنَّ قُوماً بِقِرْقِيسِيّا يُسِيدُون الفَارة عَلى هِيت فَسار إلَيْهِمْ بِغَير أَمر عَلي عِنْهُ فَأَتَى أَصْحَاب سُفْيَان ، وكُتيْل غَانب عَسْهَا ، وخَليفَته الفَارة عَلى هِيت فَسار إلَيْهِمْ بِغَير أَمر عَلي عِنْهُ فَأَتَى أَصْحَاب سُفْيَان ، وكُتيْل غَانب عَسْهَا ، وخَليفَته أَشرس بن حَسَّان البَكري ، فَطَمع سُفْيَان فِي أَصْحَاب عَليّ لِقلتهُم ، فقاتَلهُم فَعَبرُوا لهُ ، وَتُتل صَاحبهُم أَشرس وثَلاثُون رَجُلاً ، وأَحْتَملوا مَا فِي الأَنْبَار مِن أَمْوَال أَهْلَها ورَجعُوا إلى مُعَاوِية ، وبَلغ الْخَبَر عَلِيُهُ فِعله . أَنظر ، الكَامِل فِي التَّأْريخ : ٣/١٨٩ .

وقَبر كُتيْل عَلىٰ يَبِين الطَّرِيق مِن الكُوفَة إلى النَّجف الأَشْرَف، وكَان كُتهْل بن ذِيَاد عَامِل الْإِمّام عَلَيْ عَلَىٰ هِيت، وكَان ضَعِيفاً يَمرَ عِليه سَرَايا مُعَاوِيّة تَنْهب أطرَاف العرَاق ولا يَردها. ويُحَاول أنْ يَجبر مَا عِنده مِن الضَّعف بِأَنْ يُغِير عَلَى اَطرَاف أَعْمَال مُعَاوِيّة مِثل قِرْقِيسِيّا ومَا يَجري مَجرَاها مِن القُرىٰ عَلَىٰ الفُرَات، فَأَنْكَر عَلِيْ ذَلِكَ مِن فِعلهِ، ولذَا قَالَ لهُ إِنَّ مِن: «الْعَجْزُ حَاضِرٌ، وَرَأْيُ مُتَبَّرُ ...». أن ظر، شَرح ٱلنَّهج لِإِنْ أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٧/ / ١٤٩. إِذَن. فَقَال: ذَاك إِنْ كَان القَضَاء لَكَ. قَالَ: بَلَىٰ ٱضربُوا عُنْقه(١١).

### سَعِيد بن جُنِير:

كَان سَعِيد بن جُبَير مِنْ التَّابِعِين، وكَان مَعرُ وفَا بِالعِفَة، وَالرُّهد، وَالعبَادة، وَعِلم التَّفر ، وكَان يُسمَّىٰ جَهبَذ العُلمَاء، وكَان يُصلِّي خَلف الْإِمَام زَين العَابدِين، فَأَخذه خَالد بن عبدالله القسري، وأَرسَله إلَىٰ الحَجَّاج؛ فَلمَّا رَآه قَالَ لهُ: أَنْت شَقي بن كُسَير. فَقَال: أُمِّي أَعرَف بِآسمي مِنْك. قَالَ لهُ الحَجَّاج: مَا تقول فِي أَبي بَكْر، وَعُمَر، هُما فِي الجَنَّة أُو فِي النَّار؟ قَالَ: لَو دَخَلت الجَنَّة لعَلمتُ مَنْ فِيهَا وَلُو دَخَلت الجَنَّة لعَلمتُ مَنْ فِيهَا وَلُو دَخَلت الجَنَّة لعَلمتُ مَنْ فِيهَا وَلُو دَخَلت البَّنَة عَلمَتُ مَنْ فِيهَا وَلُو دَخَلت البَّنَة عَلمَ الخَلفَاء؟ قَالَ: مَا تَقول فِي الخَلفَاء؟ قَالَ: لَستَ عَلَيهِم بوَكِيل. قَالَ: أَيَّهُم أُحبَ إِلَيك؟ قَالَ: أَرضَاهُم لله. قَالَ: فَأَيَّهُم أَرضَىٰ الله ؟ قَالَ: أَرضَاهُم لله. قَالَ: فَأَيَّهُم أَرضَىٰ الله ؟ قَالَ: أَرضَاهُم لله. قَالَ: فَأَيَّهُم أَرضَىٰ الله ؟ قَالَ: أَبيت أَنْ تَصدُقني. قَالَ: بَل الله ؟ قَالَ: أَبيت أَنْ تَصدُقني. قَالَ: بَل

فَأَمر الحَجَّاج بِقَتله، فَقَال سَعِيد: ﴿إِنِّى وَجُهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢). فَقَال الحَجَّاج: شُدُوه إِلَى غَير القِبلَة. فَقَال: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ (٣). فَقَال: كُبُوّه عَلَىٰ وَجُهه. قَالَ: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ (١). ثُمَّ صُربَت عُنْقه (٥).

<sup>(</sup>١) أنظر، الإصابة لابن حجر: ٥/٤٨٦ تحت رقم « ٧٥١٦»، الإرشاد للشَّيخ النفيد: ٧٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ٱلأَنْعَام: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ٱلْبَقَرَة: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سُورَة طّه: ٥٥.

قَالَ أَبْنِ الْأَثِيرِ: «لمَّا سَقَط رَأْس سَعِيد إِلَىٰ الْأَرْضِ هَلَلَّ ثَلاَثًا ، أَفْصَح بِمرَّة ، ولَمْ يُفْصح بِمَر تَين ، وَلمَّا قُتل التّبس عقل الحَجَّاج ، وكَان يَقُول: قَيودُنا قَيودُنا ، وإِذَا نَام يَرىٰ سَعِيداً فِي منَامه آخذاً بِمَجَامع ثَوبه ، ويَقُول: يَا عَدوّالله فِيمَ قَتَلتني » ؟ (١٠) . وقَالَ المَسْعُودِي: «كَان عَبدالله بن هَاني مِنْ خوَاصّ الحَجَّاج ، وكَان دَمِيماً شَدِيد الأَدمَة ، مَجدُوراً ، فِي رَأْسه نتُوء ، وكَان مَائِل الشَّدق ، أَحوَل العَينِين ، قَبِيح الوَجْه ، فَزَوَّجه الحَجَّاج بقوّة السَّيف بِنْت أَسْمَاء بن خَارِجة سيِّد بَني فَرَارَة ؛ وبَنْت سَعِيد بن قيس الهَمدَاني رَئِيس اليَمَانيَة ، فَقَال الحَجَّاج لهُ يَوْمَا فِيمَا قَالَ : وَبِنْت سَعِيد بن قيس الهَمدَاني رَئِيس اليَمَانيَة ، وَلَست هُنَاك ، فَقَال لهُ : لاَ تَقُل ذَلِك ، وَإِنْ مَنَاق بَنْ الْعَر ب .

قَالَ الحَجَّاج: وَمَا هِي؟ قَالَ: مَا سُبَ عُثْمَان فِي نَادينَا قَطَّ. قَالَ الحَجَّاج: مَنْقَبة والله. قَالَ: وَشَهد منَّا مَع مُعَاوِيَة فِي صِفِّين سبعُون رَجُلاً، وَمَا شَهد منّا مَع أَبِي ثُرَاب إِلاَّ وَاحد، وكَان آمرَأْ سَوه. قَالَ الحَجَّاج: وهَذِه مَنْقَبة والله. قَالَ: وَمَا تَرَوَّج أَحَد منَّا آمرَأَة تُحبّ أَبا تُرَاب. قَالَ الحَجَّاج: مَنْقَبة والله. قَالَ: وَمَا منًا آمرَأَة وَرَابً لَا تَرَاب. قَالَ الحَجَّاج: مَنْقَبة والله. قَالَ: وَمَا منًا آمرَأَة إلاَّ نَذَرت أَنْ قُتل الحُسَيْن أَنْ تَنْحر عَشر جَزر، قَالَ الحَجَّاج: مَنْقَبة والله. قَالَ: وَمَا منَا رَجُل عُرض عَليه شَتم أَبِي تُرَاب إِلاَّ شَتَمه وزَاد عَليه شَتم الحَسن وَمَا منَّا رَجُل عُرض عَليه شَتم الحَسن

<sup>(</sup>٥) أنظر، الإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ٢/ ٦١، الفُتُوح لِابن أَعقم: ١٦٢/٧، حليَّة الأوليَّاء: ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر، الكَامل فِي التَّاريخ لِابَن الأَثِير: ٤/ ٥٥٠، البدَاية والنَّهاية: ٩/ ١١٤، تأرِيخ الطَّبري: ٥/ ٢٦٢، وَفِيَّات الأَعِيَان: ٢/ ٣٧٠، الطَّبقَات الكُبرى: ٦/ ٣٦٥، شَرْح الأَخبَار: ٢/ ١٨٥٠، تأرِيخ أَصبهَان: ١/ ٣٢٤.

والحُسَيْن وَأُمَّهُما فَاطِمَة. قَالَ الحَجَّاج: مَنْقَبة والله » (١).

وقَالَ آبْن الْأَثِير: «لمًّا فَرغ الحَجَّاج مِنْ آبْن الزُّبَيْر قَدِم المَدِينَة، وَأَسَاء إِلَىٰ أَهِلَهَا، وَخَتم أَيدِي جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة بِالرَّصَاص اَستخفَافاً بِهم، مِنْهُم جَابر بن عَبدالله الْأَنْصَاري، وَسَهل بن سَعد» (٢). وقَالَ الطَّبري: «بَل خَتَم أَعنَاقهُم» (٣). وَقَالَ الطَّبري: «بَل خَتَم أَعنَاقهُم» وَقَالَ الطَّبري: «بَل خَتَم أَعنَاقهُم» فَعَد الله الأَثِير فِي: «أَنَّ الحَجَّاج كَان يُنْزل الجُند فِي بيُوت النَّاس، وَهُو أَوَّل مَنْ فَعَل ذَلِكَ، وَأَصْبح سُنَّة مِنْ بَعْده؛ وَمَنْ سنَّ سُنَّة سَيئَة كَان عَليه وزرَها وَوزِر مَنْ عَنل بِهَا» (١).

وَقَالَ المَسْعُودِي: « تَأَمَّر الحجَّاج عَلَىٰ النَّاس عشرِين سَنَة ، وَأُحصي مَنْ قَتَله صَبراً سِوىٰ مَنْ قُتل فِي عَسَاكره وحرُوبه ، فَوجد مِنَة وَعشرُون أَلفاً ، وَمَات السَّجَّاج ، وَفِي حَبْسه خَمسُون أَلف رَجُل ، وَثَلاثُون أَلف آمرَأَة ، مِنهُنَّ سِتَة عَشر أَلذاً مُجَرِّدة \_عَارِية مِنْ الثَّيَاب - وَكَان يَحْبس النَّسَاء والرَّجَال فِي مَوضع وَاحد ، وَأَمْ يَكُن للحَبس سِتر يَسْتر النَّاس مِنْ الشَّمس فِي الصَّيف ، وَلاَ مِنْ المَطر وَالبَرد فِي الشَّياء ، وكَان له غَير ذَلِكَ مِنْ العذاب » (٥) .

وَعَن تَأْرِيخ آبْن الجَوزي: «أَنَّ سجن الحَجَّاج كَان مُجَرَّد حَامُط يَحُوط السَّجنَاء، وَيَمنعهُم مِنْ الخرُوج، وَلاَ سَقف لهُ، فَإِذَا آوى المَسجُونُون إِلَى الجُدرَان

<sup>(</sup>١) أنظر . مُروج الذَّهب . المَسْعُودِي : ٢٥٢/٣ . طَبْعَة ١٩٤٨م . (مِنْهُ ﷺ ). الغَارَات : ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٢) أَنظر ، الكَامل فِي التَّأْريخ لِابْن الأَثِير : ٢٦/٤ طَبْعَة ١٣٥٧ هـ. (مِنْهُ تَثْغ ). و : ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تُأرِيخ الطُّبري: ٢٠٦/٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الكَامل فِي التَّأْرِيخ لِإِبْن الأَثْيِر: ٨٦/٤، طَبغة ١٣٥٧ هـ. (مِنْهُ عَلِيًّا).

<sup>(</sup>٥) أنظر، مُروج الذُّهب، المَسْعُودِي: ٣/١٧٥، طَبْعَة ١٩٤٨م. (مِنْهُ ﷺ).

يَسْتَظلُون بِهَا مِنْ حرّ الشَّمس رَمَتهُم الحَرس بِالحجَارة، وكَان يُطعمهُم خُبز الشَّعِير مَخلُوطاً بِالمِلح وَالرَّمَاد، وكَان لاَ يَلْبث الرَّجل فِي سِجنهِ إِلاَّ يَسِيراً، حَتَّىٰ يَسَوَد وَيَصِير كَانَّه زِنجي، وَقَدْ حَبس فِيهِ غُلام، فَجَاءت أُمَّه بَعْد أَيَّام تَتَفقدَه، فَلَمَّا قَدِم إليهَا أَنْكُرته، وَقَالت: هَذَا لَيْس وَلدي، هَذَا زِنْجي، وَحَيثُ تَأْكدت أَنَّه وَلَدها، شَهقت وَمَاتَت فِي مكانها» (١).

هَذِه أَمْثِلَة يَسِيرَة مِنْ مَظَالَم الحَجَّاجِ الكَثِيرَة الَّتِي ذَكَرَهَا أَهْلَ السِّيرِ والتّأرِيخ. وَمَا رَأَيتُ نَظِيراً للحَجَّاجِ فِيمَا قَرَأْتُ وَسَمِعتُ إِلاَّ نيرُون \_ وَصَدَّام المُجْرِم \_ الَّذي أحرَق رُومًا، ثُمَّ جَلْسَ يُقَهِقه، وَهُو يَنْظر إلَىٰ أَلسُنة النَّيرَان، تَأْكُل النَّسَاء، وَالشُّيُوخِ، وَالْأَطْفَالِ، لَقَد كَانِ الحَجَّاجِ عدوِّ اللهِ وَالْإِنْسَانِيَّة بِصفَة عَامَّة، وَعــدوّاً لمُحَمَّد وآل بَيْنَه بصفة خَاصَّة ، فكَانَت أَيَّامه أَشَدّ هَولاً عَلَى الشَّيعَة مِنْ أَيَّام مُعَاوِيَة وَيَزيد ـ بِإِسْتَثَنَاء يَوْم الطُّف ـ وإِذَا عَلمنَا أَنَّ فِي عَهْد الحَجَّاج كَان يُـ فضَّل الرَّجل أَنْ يُقَال لهُ: أَنْت زندِيق، وَكَافر عَلَىٰ أَنْ يُقَال لهُ: أَنْت شِيعِي، إِذَا عَلَمنَا ذَإِنَى عَرَفنا مُقدَار الفَظَائع الَّتِي أرتَكبها الحَجَّاج بحقّ الشّيعَة ، لا لشَيء إِلاّ لأنَّهم شِيعَ . . وَقَدْ أَعتَرف هُو بِهَذه الحَقِيقَة أَكثَر مِنْ مرَّة، قَالَ يَوْمَا لأَهل الكُوفَة: «يَا أَهْل الكُوفَة إِنِّي أَرِيد الحَجّ، وَقَدْ أَسْتَخلفتُ عَلَيكُم وَلَدي مُحَمَّداً، وَأُوصَيته أَنْ لاَ يَقْبل مِنْ مُحْسنكُم، وَلاَ يَتَجَاوِز عَن مُسِيئَكُم... (٢١). وَمِنْ المَعلُوم أَنَّ أَهْل الكُوفَة كلَّهُم أُو جُلَّهُم شِيعَة عَلَى ، وَهَكذا تَرَاكمت الأهوال عَلىٰ الشَّيعَة مِنْ عَهْد مُعَاوِيّة وزيّاد آبن أبيه، إِلَىٰ يَزيد، وَعُبيدالله آبْن زيّاد، إِلَىٰ عَبدالمَلك، وَالحجَّاج، إِلَىٰ مَا هُـو

<sup>(</sup>١) أنظر، مَجْمَع البَحرِين: ٤٨٥/٤، تَاج القرُوس: ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرح النَّهج لِابْن أبي الحديد: ١١٤/١. (مِنْهُ ظِل).

أَدْعِيٰ وَأَمر ، كَمَا سَنَرىٰ.

آختار عبدالملك هذا السَّفَاح، ليُوطد المُلك فِي العرَاق وَالحجَاز، فَأَخذ يَفْتل النَّاس بِالجُملة، وَكَأَنَّهُم ذُبَاب وَحَسْرَات، حَتَّىٰ الَّذِين خلدُوا إِلَىٰ الهُدوء وَالسَّكون، بَل حَتَّىٰ الضَّعفَاء مِنْ النَّسَاء، وَالشَّيوخ، وَالْأَطفَال وَمِنْ أَجل هَذِه الفَظَانع وَالفَجَانع التي رُوعت الوحُوش كَان الحَجَّاج مُكرماً وَمُعظَماً عِند عبدالملك وَأَشرَكه فِي الحُكُم فولاً، فَضلاً عَن العرَاق بِلاد فَارس، وَكِرمَان، وَسِجستَان، وَخُراسَان، ثُمَّ ضَمَّ إِلِيهَا بِلاَد عُمان، وَاليَمن وَسَائر البِلاد الفريقة وَأَكرَمه وَحَافظ عَليه فِي حيَاته؛ وأُوصى بهِ أُولاده بَعْد مَمَاته، قَالَ آبن الأَثِير؛ وأَوصى بهِ أُولاده بَعْد مَمَاته، قَالَ آبن الأَثِير؛ «لمَّا شَعر عَبدالمَلك بهَلاَكه قَالَ لأَولاده؛ وأُوصِيكُم بِتَقوىٰ الله، وَإِكرَام الحَجَّاج فَإِنَّه الله المَنَابر، وَدُوخ البِلاد، وَأَدْل الأَعدَاء» (١).

يَا لَسُخْرِية المَنْطَق !... أَتقوا الله وَأَكْرَمُوا الْحَجَّاج ، وأَي فَرق بَيْنَ قَوله هَذَا ، وقَوْل القَائِل : «الظلَّمة نُور ، وَالبَاطِل حقّ ، وَالعَدْل جَور ! ؟... وَهَكذا منطْق كلَّ حَاكِم جَاثر فِي كلَّ زَمَان وَمَكان ، فَالعَدل وَالتَّقوىٰ أَنْ يَقْتل ، ويَسلب ، ويَسجن ، ويَصلب ، ويُجوع ، ويَنهب فِي سَبِيل عَرشه ، وتَثبِيت حُكمه ، هَذَا هُو مَنْطق الطَّاغية أَنْ يَحْكُم بِأَمره ، ويَستَبد برَأيه ، ومَن عَارض قُتل آمتثَالاً لأمر الله وَعَملاً بتقواه !... قَالَ صَاحب العِقد الفريد :

«خَطَب يَوْمَا عَبدالملك، فَقَال: أَيُّها النَّاس إِنِّي والله مَا أَنا بِالخَلِيفَة المُسْتَضعَف \_ يُرِيد عُثْمَان \_وَلاَ بِالخَلِيفَة المُدَاهِن \_يُرِيد مُعَاوِيَة \_وَلاَ بِالخَلِيفَة المَأْفُون \_يُرِيد

<sup>(</sup>١) أنظر . التَّعازي وَالمرَاثي للمُبرد: ١٢٣ ـ ١٢٥ وَصِيَّة عَبدالتلك لأَولاَده، تَأْرِيخ دِمَشَى: ١٧١/٦٣. تَأْرِيخ آبن خُلدُون: ١٨/٣، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ٢/٨٨، الأَخبَار الطَّوَال: ٣٢٥.

يَزِيد - فَمَن قَالَ بِرَأْسه كَذا - أَي لا - قُلنَا بِسَيفنا كَذَا - ضُربَت عُنْقه - ثُمَّ نَزَل (١٠).

أَخذ عَبدالمَلك هَذَا الخِطَاب «البَلِيغ» مِنْ خَطَاب يَزِيد بن المُقَنع العُـذري، حَيث قَالَ: «إِنْ هَلَك هَذَا وَأَشَار إِلَىٰ مُعَاوِيَة وَهَذَا وَأَشَار إِلَىٰ يَزِيد وَمَن أَبَىٰ فَهَذَا وَأَشَار إِلَىٰ عَلَىٰ هَذَا الْأَسَاس قَام حُكم الْأُمّويِين، عَلَىٰ القوّة وَالعُنف، وَمِنْ هُناكَان زوَالهُم وَمَحوهُم مِنْ الوجُود (٢).

وَقَدْ أُوحَىٰ بَغي الحَجَّاجِ وَقَسوَته بِأَسَاطِير طَرِيفة ذَكرهَا بَعْض المُؤرخِين، وَحَفظها كَثِير مِنْ النَّاس:

مِنْهَا: أَنَّ يُوسف الثَّقفي وَالد الحَجَّاج دَخَل عَلَىٰ أُمَّ الحَجَّاج، وَأَرادهَا إِلَىٰ فَرَاشه، فَقَالت لهُ: أَنَّ عَهْدك بِذَاك السَّاعة، أَي قَارَبتَني مُنذ قَلِيل، فَذُعر مِنْ ذَلِك، لاَإِنَّه لَمْ يَكُن هُو الَّذي قَارَبهَا مُنذ سَاعة، وَأَخبَر بَعْض الصَّالِحِين، قَال لهُ: أَنَّ الشَّيطان قَدْ تَصور لهَا بصُورَتك، وَقَارَبهَا، وَحَمَلت مِنْهُ، فَلاَ تَقربهَا حَنَىٰ تَلد، فَأَمْتَنع عَنْها فَأَتت بِالحجَّاج.

<sup>(</sup>١) أُنظر ، العِقد الفَرِيد : ٢٦٣/٢ ، أَحْكَام القُرآن للجَصَّاص : ١/ ٨٦٠ تأريخ دِمَشق : ١٣٥/٣٧ ، البِدَاية وَالنَّهاية : ٩/٧٧ ، النَّرَاع وَالتَّحَاصم : ١١٠ تأريخ الخُلفَاء للشَّيُوطي : ٢١٨ ، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِإبْن أَبِي الحَدِيد : ١٧/٦ و : ٢٥٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢) قَد آتَضح ذَلِكَ عِندمَا أَرسل إِلَيْهِمْ فِي أَخذ الْبَيْعَة لِيَزِيد وَلِياً لِلعَهد قَام يَزِيد بن المُقَنع فَلَخص المُوقف الاُموي مِن الْخِلَاقة بِعبَارة وَجِيزَه ولكنّها بَلِيغه قال: «أَمِير الْمُؤْمِنِين هَذَا، وأشار إلى مُعَاوِيَة ... فإنْ الاُموي مِن الْخِلَاقة بِعبَارة وَجِيزَه ولكنّها بَلِيغه قال: «أَمِير الْمُؤْمِنِين هَذَا، وأشار إلى مُعَاوِيّة : «إجلس فإنّك سَيُد هَلك فهذا، وأشار إلى يَزِيد ... فَمَن أَيْن فهذا، وأشار إلى سَيْفه إ ... فقال لهُ مُعَاوِيّة : «إجلس فإنّك سَيُد الخَطْبَاه » . أنظر ، المِقد القريد : ٥ / ٢ / ٢ ، طَبعة سَنّة ٣٠٥ / م ، دَار الكُتب العِلمِية بَيرُوت . و : ٢ / ٢ / ٣ . الخَطْبَان والتَّبين الأَثِير : ٣ / ٢ / ٢ و ٢ / ٥ ، الْإِمَامَة والسَّيَاسَة تَحقِيق الشَّيري : ١ / ١٩٣ ، الْبَيَان والتَّبين والتَّبين : ١ / ٢٠٠ .

وَمِنْهَا: أَنَّه وُلِد بِلاَ دُبر فَثَقب عَن دُبرهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّه أَبِىٰ أَنْ يَقْبِل ثَدي آمرَأَة ، فَتَصور الشَّيطَان بـصُورَة رَجُـل ، وقَـالَ لأَهْله: إذْبُحُوا جَديّاً أَسوَد ، وَأَولغُوه مِنْ دَمه ، فَفَعلوا ، وكَانَتْ الدَّمَاء أَوَّل غذَائهِ ، وَمِنْ هُناكَان لاَ يَصْبر عَن سَفك الدَّمَاء وَإِرَاقتها ، وكَان يُخبر هُو عَن نَفْسه بِأَنَّ أَعظَم لذَّة عِندَه سَفك الدَّمَاء وَأَرتكاب أُمُور لاَ يَقدم عَلَيهَا غَيْرَه وَلاَ سَبق إلَيها سوّاه .

وسَوَاء أَكَانَتْ هَذِه الحِكَايَات صَحِيحَة ، أُو مِنْ نَسِج الخَيَال فَإِنَّها تُعَبر عَن طَبيعة الحَجَّاج وَشذُوذَه (١٠).

وبَلَغ الحَجَّاج الرَّابِعَة وَالخَمسِين، وَأُصِيب بِمَرض فِي مِعدَته عَـذَّبه خَـمسَة عَشر يَوْمَا أَيقَن آثنَاءها بِالهَلاك، وَحِين رَآه الطَّبِيب أَخَذ لحَمَا وَعَلَقه فِي خَيط، وَسرَّحه فِي حَلق الحَجَّاج سَاعة، ثُمَّ أَخرَجه وَقَدْ لصَق بهِ دُود كَثِير كَمَا سَلَّط الله عَلَيه مَرض الزَّمهرِير، فكَانوا يُحِيطُونه بمَوَاقد تَشع مِنْهَا النَّيرَان، لتَدفِئته وكَانَتْ تُدنىٰ مِنْهُ، حَتَّىٰ تَحرق جِلدَه، وَهُو لاَ يَحْس بِهَا (٢)؟...

وَشَكَا الحَجَّاجِ مَرَضِه إِلَىٰ الحَسن البَصري، فَقَال لهُ: «قَدْ كُنتُ نَهَيتُك أَنْ لاَ تَعَرض للصَّالِحِين، فَلَجَجتَ. فَقَال لهُ الحَجَّاج: أَنا لا أَسالُك أَنْ تَطلب لِي مِنْ الله أَنْ يُعْجِل فِي قَبض رُوحي. وَلَمَّا مَات سَجَد أَنْ يُعْجِل فِي قَبض رُوحي. وَلَمَّا مَات سَجَد

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُروج الذَّهب: ۱۲۰/۳ و ۱۲۵، الفَايق فِي غَرِيب الحَدِيث لِجَارِ اللهِ الزَّمَخشري: ۲۲۳/۳، تأريبخ دِمَشق: ۲۰۹/۱۲ و: ۲۷۰/٤۰، أُسد الفّابة: ۱/۶۰۵، الإستيعَاب: ۱/۶۵، مَسجْمَع البّحرين: ۱/۶۲۰.

<sup>(</sup>٢) أَطْرَ. مُروج الذَّهب: ١٢٥/٣ و ١٦٤، أُسد الفَّابة: ١/٤٦٥، الْإِستِيمَاب: ١/٢٤٥.

الحسن البَصْري شُكراً لله ، وقَالَ: « أَللَّهُمَّ إِنَّك قَدْ أَمَتهُ فَأَمت عنَّا سُنَتَه » (١). وَدُفن فِي وَاسط ، ثُمَّ أُعفي قَبره ، وَأُجري عَلَيه المَاء .

وَجَلس الوَليد يَتَقبل التَّعَازي فِيهِ. وَمِنْ الخَيْرِ أَنْ نَخْتُم الكَلاَم عَن هَذَا الطَّاغِية بِقُول عُمَر بن عَبدالعَزِيز: «لَو جَاءت كلَّ أُمَّة بِخَبِيثهَا، وَجِئنَا بِالحَجَّاجِ لِغَلبنَاهُم» (٢٠).

#### الوليد بن عبدالملك:

مَات عَبدالمَلك سَنَة ستٍ وَثَمَانِين هـ، وكَانَتْ وَلاَيتَه إِحَدىٰ وَعشرِين سَـنَة ، وَشَهراً وَنصفاً. وَتُولَىٰ بَعْده ٱبْنَه الوَلِيد<sup>(٣)</sup>.

قَالَ المَسْعُودِي: «كَان الوَلِيد جَبَّاراً عَنِيداً، ظَلُوماً غَشُوماً، وكَان قَدْ أُوصَاه أَبُوه أَنْ يُكرم الحَجَّاج، وَيَلْبس جِلد نِمر. وَيَضع سَيفه عَلَىٰ عَاتقه، فَمَن أَبدَىٰ ذَات نَفْسه ضَرب عُنْقه. وَنَفَّذ الوَلِيد وَصِيَّة الوَالد، فَأَطلَق يَد الحَجَّاج بِالتَّقتِيل وَالتَّنْكِيل، تمَامَأُكُمَا فَعل أَبُوه، وَفِي أَيَّام الوَلَيد قَتل الحَجَّاج سَعِيد بن جُبَير (1).

<sup>(</sup>١) أنظر، تَفْسِير التَّرطُبي: ٣٤٣/٩، تَأْرِيخ دِمَشق: ١٩٦/١٢، سِير أَعلاَم التَّبلاء: ١٩ /٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تأرِيخ دِمَشقَ: ١٨٦/١٢، تَهذِيب التَّهذِيب: ١٨٥/٢، البدَاية وَالنَّهاية: ٢٦٧/٦، شَــذرَات الذَّهب: ١٠٦/١، تَهذِيب أبن عَــَـاكر: ٨٣/٤، الكَامل فِي التَّأْريخ: ٨٨٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، سِير أَعلام النَّبلاء: ٥ / ٣٣١، تأريخ التعقوبي: ٢ / ٢٨٠، البِدَاية وَالنَّهاية: ٦ / ١٧٩، الكَامِل في التَّأْدِيخ: ٥ / ٢٨٨، تَأْدِيخ خَلِيفَة بن خَياط: ٢٨٩، تَأْدِيخ دِمشَق: ٢٧ / ١١٨.

<sup>:</sup> ٤) أَنظر، مُرَوج الذَّهب: ٢٥٧/٤ ـ ٢٦١، طَبعَة بَاريس، الْإِصَابة تَحت رَقم «٩١٤٩»، أُسد الضّابة: ٩١/٥، تأريخ دِمَشق: ٢٣٣/٤٧، شَرْح نَهْج البَلاَّغة لِإِبْن أَبِي العَدِيد: ٢٣٠/١٧، البِدَاية وَالنّهاية:

وَرَوىٰ آبْنِ الْأَثِيرِ حَكَاية تَدلَ عَلَىٰ مَكَانة الحَجَّاجِ عِند الوَلِيد، وَقُرب مَنزِلَهُ مِنْهُ، قَالَ: مَرض الوَلَيد مَرضَة أُغمي عَلَيه يَوْمَا، وَظنّوا أَنَّه قَدْ مَات، وَلسَّا بَلَغ الخَبر إِلَىٰ الحَجَّاجِ شدّ فِي يَده حَبلاً إِلَىٰ أُسْطُوَانة، وقَالَ: أَللَّهُمَّ طَالمَا سَأَلتُك أَنْ تَجْعل مَنيَتي قَبل الوَلِيد. وَحِين أَفَاق الوَلِيد قَالَ: مَا أَجد أَشَدَّ سرُوراً بِعَافِيَتي مِنْ الحَجَّاجِ إِلَىٰ أَاللَّهُ مَالَ : مَا أَجد أَشَدَّ سرُوراً بِعَافِيَتي مِنْ الحَجَّاج إِلَىٰ أَنْ

وكَان عُمَر بن عَبدالعَزيز وَاليَّا عَلَىٰ المَدِينَة مِنْ قِبل الوَلِيد، وكَان مَلجاً لكلَّ مَظلُوم، يَا وي إلَيه الهَاربُون مِنْ ظُلم الحَجَّاج فِي العرَاق، فَكَتب كتَاباً إلَىٰ الوَلِيد يَشكو عَسف الحَجَّاج وَاعْتدَاءه عَلَىٰ أَهْل العرَاق، فَعَزله الوَليد إرضاء للحَجَّاج، ولَمْ يَكتف بِذَلك، بَل طَلب مِنْ الحَجَّاج أَنْ يُسمي مَنْ يَشَاء لتَولِية الحِجَاز، فَأْشَار عَلَيه بِالجلاَّد خَالد بن عَبدالله القسري، فَولاَه عَلىٰ مَكَّة المُكَرَمة (٢).

قَالَ آبُن الْأَثِير فِي حوَادث سَنَة تِسع وَثَمَانِين: فِي هَذِه السُّنَّة ولِي خَالد بن عَبدالله القَسْري مَكَّة، فَخَطب أَهلها، وقَالَ: «أَيُّها النَّاس أَيَّهُما أَعْظم خَلِيفة الرَّجل عَلَىٰ أَهْله \_أَي الوَلِيد \_أَو رَسُوله إِلَيهِم \_أَي إِبرَاهِيم \_؟!. والله لَمْ تَعلمُوا فَضل الخَلِيفَة ... إِنَّ إِبرَاهِيم خَلِيل الرَّحمن آستَسقاه، فسقاه صِلحاً أُجَاجاً، وأستَقىٰ الخَلِيفَة فَسَقاه عَذبًا فُرَاتاً \_يَعنى بِالبِلح زَمزَم، وَبِالفُرَات بِسُر حَفَرها وَاستَقىٰ الخَلِيفَة فَسَقاه عَذبًا فُرَاتاً \_يَعنى بِالبِلح زَمزَم، وَبِالفُرَات بِسُر حَفَرها

 <sup>◄</sup> ١١٤/٩ و ١٥٣، الكامل في التَّاريخ لِإِن الأَّتِير: ١٨٠/٥، تأريخ الطَّبري: ٢٦٢/٥، وَفيًات الأَّعِيَان: ٢٩٢/١، الطَّبقَات الكُبرى: ٢٦٥/٦، شَرْح الأَّخبَار: ٢/١٨٥، تأريخ أَصبهَان: ١/٢٤٤.
 (١) أنظر، نأريخ الطَّري: ٥/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) - أُنظرُ، تَأَرِيخ :َلطَبري: ٨٪ ١٦ و ٢٧٩. الْعِرَاق فِي اَلْمَصْرِ الْأُسوي: ١٦١. الْأَحْسَبَارِ الطّسوَال: ٣٣٩ و ٣٤٤، الْعِرَاق فِي ظِلَ العَهَد الأَموي: ١١٤.

الوَليد \_ وكَان خَالد يَنْقُل مَاء البِر الَّتي حَفَرها الوَلِيد، وَيَضعهَا فِي حَـوض إِلَىٰ جَنْب زَمزَم ليَعرف فَضْله عَلَىٰ زَمْزَم، فَفَارَت البِئْر، وَذَهب مَاوُهَا » (١٠).

وقَالَ صَاحب الأَغَاني: «إِنَّ خَالداً هَذَاكَان يُسَمي مَاء زَمزَم أُمَّ الجَعلاَن، وإِنَّه صَعد المَنْبَر، وقَالَ: إِلَىٰ كَم يَغلب بَاطلنَا حَقكُم ؟!... أَمَا آنَ لرَّبكُم أَنْ يَغْضب لَكُم... لَو أَمرَني أَمِير المُؤْمِنِين نَقَضتُ الكَمبَة حَجرًا حَجرًا، وَنَقلتها إِلَىٰ الشَّام... وَالله لأَمِير المُؤْمِنِين أَكرَم عَلَىٰ الله مِنْ أَنبِيَائه» (٢). ثُمَّ قَالَ صَاحب الأَغَاني: «كَان وَالله لأَمِير المُؤْمِنِين أَكرَم عَلَىٰ الله مِنْ أَنبِيَائه» (١). ثُمَّ قَالَ صَاحب الأَغَاني: «كَان خَالد زِندِيقاً، وَإِنَّ أُمَّ خَالد كَانَت نَصرَانِيَة، وقد بَنىٰ لهَا كَنِيسَة، وَيُعقال أَنْه كَان خَالد زِندِيقاً، وَإِنَّ أُمَّ خَالد كَانَت نَصرَانِيَة ، وقد بَنىٰ لهَا كَنِيسَة، وَيُعقال أَنْه كَان للنَّصارىٰ فِي عَهدِه شَيء مِن النَّهُوذ مِمَّا ٱغْضَب المُسلمِين، فكَان يُولِي النَّصارىٰ أَنْ وَالمَجُوس عَلىٰ المُسْلمِين، وَيَأْمرهُم بِإِمتهانِهم وَضَربِهم، وقدْ أَبَاح للتَّصارىٰ أَنْ يَسَرَوا الجوَارى المُسْلمَات وَيَنكحُوهنَ (٢).

وَقَالَ المُسْتَشرق الْأَلْمَاني فُلْهَوزن: «أَنَّ خَالداً حِين أَصبَح وَالياً بِالكُوفة بَنىٰ لأُمّه كَنِيسة فِي ظَهْر قِبلَة المَسْجد» (4).

وَحُكِيت عَنْهُ فَضَائِح تَقْشَعر مِنْهَا الأَبدَان، وَكَان فِي حدَاثَته يَتَخَنَث، وَيَسعىٰ بَيْنَ الشَّباب وَالنِّسَاء، وأَنَّه نَال مِنْ كرَامة الكَعْبة، والنَّبيّ، وأَهْل بَيْتَه، والقُرْآن، وقَالَ: «لاَ يُوجد رَجُل عَاقِل يَحفظ القُرْآن عَن ظَهر قَلب». ثُمَّ قَالَ فُلهَوزن: وإنَّه

<sup>(</sup>١) أنظر، الكَامل فَي التَّأْرِيخ لِابْن الأَثِير: ٢٠٥/٤ و ٥٣٦، البِدَاية وَالنَّهاية: ٩٢/٩ و: ١٣١/١٩. المِقد الفَرِيد: ٣٥٤/٣ و: ٥/٥١، تَهذِيب تَأْرِيخ أَبن عَسَاكر: ٧٢/٤، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الأغَاني لأبي الفرج الإصفهاني: ١٩/ ٥٥. (ينه على الله عَد ابن عَسَاكر: ٨٢/٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الأُغَاني لأبي الفرج الإصفةاني: ١٩/ ٥٩. (مِنْهُ عَلا).

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَأْرِيخ الدُّولَة العَرَبِيَّة وَسقُوطها لهَاوزن: ٣١٩. (مِنْهُ ﴿ ).

زَندِيق كَافر فَاسق(١).

وَمَا كَانِ الْأُمويُونِ يَركنُونِ إِلَىٰ أَحَد، أَو يُولونِ أَحَداً إِلاَّ إِذَا كَانِ كَافراً عَلىٰ شَاكلتهم، يُفَضلهُم عَلىٰ مُحَمَّد وجَمِيعِ الْأَنْبيَاء وَالمُرسَلِينِ.

وَبِالتَّالِي، فَلاَ شَي، أَصدَق فِي الدُّلاَلة عَلىٰ طُغيَان الوَلِيد مِنْ أَعتمَاده عَلَىٰ الحَجَّاج، وَإِقرَاره عَلَىٰ مَا كَان عَلَيه أَيَّام أَبِيه عَبدالملك، سَأَل سُليمَان بن عَبدالملك يَزِيد بن مُسْلم عَن الحَجَّاج، وَحَاله يَوْم القِيَام. فَقَال لهُ: « يَأْتي غَداً عَن يَمِين أَبِيك عَبدالملك، ويَسار أَخِيكَ الوَلِيد، فَآجْعَله حَيْث شِئت » (٢).

#### سُليمَان بن عبدالملك:

مَات الوَلِيد سَنَة سِت وَتِسعِين، وكَانَتْ أَيَّامه تِسع سِنِين وَشَهراً، وَقَام مَكَانه أَخُوه سُليمَان، وكَان رَجُل طمّام وَنِكَاح، قَالَ المَسْعُودِي:

«كَان سُليمَان صَاحب أَكل كَثِير يَجوز المُقدَار ... يَأْكل فِي كلَّ يَوْم مِثَة رَطل بِالعَرَاق ، وكَان رِبَّما أَتَاه الطَّباخُون بِالسَّفَافِيد \_ حَدِيد يُشوىٰ عَلَيه اللَّحم (الشَّوَاء المُصْطَهر) \_ الَّتي فِيهَا الدَّجَاج المَشوِية ، فَيَلتَهمها ، وكَان يَقبض عَلىٰ الدَّجَاجة المُصْطَهر) \_ الَّتي فِيهَا الدَّجَاج المَشوِية ، فَيَلتَهمها ، وكَان يَقبض عَلىٰ الدَّجَاجة بِكُمه ، وهِي حَارَّة فَيَفصلها ! ... وَخَرج يَوْمَا مِنْ الحمّام ، فَاسْتَعجل الطَّعَام فَقُدم لهُ عُشرُون خَرُوفاً ، فَأَكل أَجوَافها كلّها مَع أَرْبَعِين رقاقة ، ثُمَّ قرَّب بَعْد ذَلِكَ الطَّعَام ، فَأَكل مَع نُدمَانه ، كَأَنَّه لَمْ يَأْكل شَيئًا ! ... وَكَان يَتَّخذ سِلال الحَلوىٰ ، وَيَجعلها فَأَكل مَع نُدمَانه ، كَأَنَّه لَمْ يَأْكل شَيئًا ! ... وَكَان يَتَّخذ سِلال الحَلوىٰ ، وَيَجعلها

 <sup>(</sup>١) أنظر ، تَأْرِيخ الدُّولَة المَرَبِيَّة وَستُوطها لهَاوزن : ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخُ اليَعْقُوبي: ٢٩٥/٢، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق لِابْن عَسَاكر: ٣٩١/٦٥.

حَول مَرقَدْه ؛ فَإِذَا أَفَاق مِنْ نَومه يَمد يَدَه ، فَلاَ تَقع إِلاَّ عَلَىٰ سَلَّة يَأْكُل مِنْهَا » (١٠).

وَبَقي سُليمَان فِي الحُكُم سَنتِين وَأَشهراً، وَلَو آمتَدت بهِ الحَيَاة لفَعل مِـعْل مَـا فَعلوا... ومَع ذَلِكَ فَقَد أَقرَّ وِلاَيَة خَالد بن عَبدالله القسري خَلِيفَة الحَـجَّاج فِـي الفَسوة وَالبَغي(٢).

قَالَ صَاحب العِقد الفَريد: صَعَد خَالد المِنْبر يَوْم الجمُعَة، وَهُو وَالي مَكَّة فِي عَهْد سُليمَان، فَذرَكر الحَجَّاج وَأَثنىٰ عَلَية » (٣).

وَقَتَل سُليمَان الفَاتِح العَربي الكَبِير مُوسىٰ بن نُصير الَّذي فَتح بلاَد المَغرب كلّها وَالْأُندلس، اسبَانيا وَالبُر تغال اليَوْم، قَتَله لْإِنَّه أَعطىٰ الغَنَائم للوَلِيد، ولَمْ يُؤخرها إِلَىٰ أَنْ يَتَولىٰ سُليمَان الحُكْم (1)، وَقَتل قُتَئبَة بن مُسْلم الَّذي آمتَدت فتُوحَاته مِنْ إِلَىٰ أَنْ يَتَولىٰ سُليمَان مِنْ وِلاَيَة بِلاَد فَارس إِلَىٰ الصِّين، وَسَبب قَتله أَنَّه وَافق الوَلِيد عَلَىٰ خَلع سُليمَان مِنْ وِلاَيَة العَهْد (٥).

وَبِالجُملة أَنَّ سُليمَان لاَ يَخْتَلف فِي شَيء عَمَّن تَقَدمه مِنْ حُكَام أُمَيَّة ، غَير أَنَّ الظُّروف لَمْ تُمهلَه ، حَتَّىٰ يَفْعل أَكثر مِمَّا فَعل ، وَيَدل عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَة بِن أَبِي الظُّروف لَمْ تُمهلَه ، حَتَّىٰ يَفْعل أَكثر مِمَّا فَعل ، وَيَدل عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَة بِن أَبِي سُفْيَان ذُكر فِي مَجْلسه فَصلَّىٰ عَلَىٰ رُوحه ، وَأَروَاح مَنْ سَلْف مِنْ آبَاتُه ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) أنظر، مُروج الذَّهب: ٢١٤/٣، أبن خِلكَان: ٢٢٢/٢، العِقد القريد: ٢٧٧٧، البِدَايـة وَالنَّهايَّة:

<sup>(</sup>٢) أنظر. سِير أعلام النُّبلاء: ١١٣/٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر، العِقد الفريد: ١٩١/٤ طَبعَة ١٩٥٣م. (مِنْهُ مِنْهُ).

<sup>(</sup>٤) أنظر، وَفيَّات الْأَعيَان: ٣١٨/٥، تَأْرِيخ عُلمَاء الْأُندلس: ١٨/٢، سِير أَعـلاَم النُّـبلاَء: ٤٩٦/٤. شَذرَات الذَّهب: ١١٢/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أبي الحديد: ٣/ ٢٧١، تأريخ خَلِيفَة: ٢٣٢، تأريخ بَندَاد: ٩٦/٩.

وَالله مَا رُئي مِثْل مُعَاوِيَة !... تَرَحِم سُليمَان عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ رُوحه (١٠) . لإِنَّه لَمْ يَر أَحَداً أَقَدْر مِنْهُ عَلَىٰ المَكر وَالخيّانة ، وَلاَ أَجراً عَلَىٰ العَسف وَالظُّلم ، هَذِه هِي الرُّوح الحَقِيقِية للأُمويِين لاَ يُعجبها شَيء إِلاَّ الخدّاع وَالبُهتان ، وَالجَور وَالطُّغيّان .

## عُمْر بن عبدالعزيز:

قَالَ المَسْعُودِي: اَستُخلف عُمَر بن عَبدالعَزِيز يَوْم الجمُعة لعَشر بَقينً مِنْ صَفر سَنَة تِسع وَتِسعِين، وَهُو اليَوْم الَّذي مَات فِيهِ سُليمَان، وَتُوفِي بِدَير سَمعَان مِنْ أَعمَال حِمْص يَوْم الجمُعة لخَمس بَقينً مِنْ رَجَب سَنَة إِحَدىٰ وَمِئَة، فَكَانت خِلاَفته سَنتَين وَخَمسَة أَشهُر، وَخَمسَة أَيَّام، وكَان لهُ مِنْ العُمر تِسع وَثَلاثُون خِلاَفته سَنتَين وَخَمسَة أَشهُر، وَخَمسَة أَيَّام، وكَان لهُ مِنْ العُمر تِسع وَثَلاثُون سَنة، وَقَبره مَشهُور بِدَير سَمعَان الحَد أَكَابر النَّصارى، يَقولُون أَنَّه شَمعُون الصَّفاد، وَهُو مُعَظَّم يَعْشَاه كَثِير مِنْ النَّاس مِنْ الحَاضرَة وَالبَادية، ولَمْ يَتَعرض لنبشه فِيمَا سَلف مِنْ الزَّمَان، كَمَا تَعَرض لقبُور غَيْرَه مِنْ بَنى أُمَيَّة (٢).

وَلاَ عَجَب أَنْ يَعلَن النَّاس بَني أُمَيَّة ، وَيَنبشُوا قَبُورهُم ، وَيَحرقُوا أَجسَامهُم بَعْد المَوت ، وَيَترحمُوا عَلىٰ عُمَر بن عَبدالعَزِيز ، وَيُعظمُوه ، وَيَزورُوا قَبْرَه ، وَيَستبركُوا

<sup>(</sup>١) هَذَا لَيْس بِغَرِيب عَلَىٰ سُليمَان بن عَبدالمَلك؛ لأَنَّ أَسلاَفه قَد تَرحمُوا عَلَىٰ مُعَاوِية وَأَسلاَفه، كمّا فِي الفَصل فِي الأَهوَاء وَالبِلل وَالنَّحل؛ ٤ / ٨٩ و ١٦١، السُّنن الكُبرىٰ للبَيهقي: ٨/ ٣٢٠، وَكتَاب الجِهَاد لعَبدالله بن المُبَارك: ١٧٦، وَالطَّبرَاني فِي المُعجَم الكَبِير: ١ / ٢٣٨، وَغَيرهُم كَثِير وَكَثِير.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الطَّبقَات الكُبرى: ٥ / ٣٣٠. التَّأْدِيخ الكَبِير، البُخَاري: ٦ / ١٧٤ (٢٠٧٩)، مَشَاهِير عُـلمَاء الأَمصَار لِإبْن حبَّان: ٢٨٤ (١٤١١)، الثُّقَات لِإبْن حبَّان: ٣ / ٣١٨، تَأْدِيخ دِمَشَق: ٥ ٤ / ١٢٨، تَقرِيب التَّهذيب: ٢ / ٧٣٢.

بتُرَابِهِ. فَإِنَّهِم إِذْ يَفْعِلُون ذَلِكَ يُجَازِون كُلاَّ بِأَعمَاله (١).

أَشرنا فِيما سَبق أَنَّ مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان، لَعَن عَليًّا عَلَىٰ الْمِنْبر، وَأَمر النَّاس بِلَعنهِ، والبَرَاءَة مِنْهُ، وَقَدْ صَار ذَلِكَ سُنَّة فِي أَيَّام بَني أُمَيَّة، فَأَعلَن السَّب يَزِيد، وَمَرْوَان، وَعَبدالتلك، وَالوَلِيد، وَمِنْ الطَّريف أَنَّ الوَلِيد، ذَكَر عَليًّا، فَقَال لَعْنَة الله بِالجرِ، كَان لَص آبْن لَص (٢) \_ وَالعِيَاذ بِالله \_، فَعجب النَّاس مِنْ لَحْنه فِيمَا لاَ يُلحن فِيهِ أَحَد، وَمِنْ نِسبته الْإِمَام إِلَىٰ اللَّصُوصية وَقَالُوا: مَا نَدري أَيَّهُما أَعْجَب؟!.. وَكَان خَالد بن عَبدالله القسري أَحَد عُملاً الأُمُويِين يَقُول عَلَىٰ المِنْبَر وَفِي مَكَّة وَكَان خَالد بن عَبدالله القسري أَحَد عُملاً الأُمُويِين يَقُول عَلَىٰ المِنْبَر وَفِي مَكَّة الله المُكَرَّمَة: أَللَّهُمَّ أَلْعَن (٢) \_ وَالعِيَاذ بِالله \_ عَليّ بن أَبي طَالب بن عَبدالله لطلب بن عَبدالله النَّاس، هاشم صِهر رَسُول الله عَلىٰ آبْنَته، وَأَبا الحَسن والحُسَيْن، ثُمَّ يُقبل عَلىٰ النَّاس، ويَقُول: هَل كَنيت؟! ثُمَّ يَتبع سبّ عَليّ بِسَبّ الحَسن والحُسَيْن، ثُمَّ يُقبل عَلىٰ النَّاس، ويَقُول: هَل كَنيت؟! ثُمَّ يَتبع سبّ عَليّ بِسَبّ الحَسن والحُسَيْن، قَمَّ يُقبل عَلىٰ العُبيدالله ويَقُول: هَل كَنيت؟! ثُمَّ يَتبع سبّ عَليّ بِسَبّ الحَسن والحُسَيْن، قَمَّ يُقبل عَلىٰ السَّهمي يَهجُوه (١٤):

<sup>(</sup>١) أُنظر . مُروج الذَّهب: ٣/ ٢٧١ . التَّأْرِيخ العبَّاسيّ وَالفّاطميّ الدُّكتور أَحمَد مُختَار العبَاديّ : ٤٣ . دَار النَّهضَة العَرَبيَّة بَيرُوت . تأريخ الخُلفَاء : ٢٥٩ .

وَكَان يُقَال لِمُمر بن عَبدالَّمَزِيز بن مَروان: السَّعِيد أبن الشَّقيّ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبدالَمَزِيز بن مَروان مَلَك فِياعاً كَثِيرَة بِمصر، وَالشَّام، وَالعَرَاق، وَالمَدِينة مِن غَيْر طَاعة الله، بَل بِسُلطَان أَخِيه عَبدالملك، وَبولاَية عَبدالملك، وَبولاَية عَبدالمَذِيز نَفْسه مِصر وَغَيْرها، ثُمَّ تَركها لِابنه عُمر، فَكَان يُنْفِقُها فِي طَاعة الله سُبْحانه وَتَمَالى، وَفِي وجُوه البُر وَالقُربات، إلى أَنْ أَفْضَت الْخِلاَقة إلَيه، فَلَمَّا أَفْضَت إلَيْهِ أَخْرَج سِجِلاَّت عَبدالملك بِها لِعَبدالعَزِيز فَمزَّتها بمتحضر مِن النَّاس، وقال: هَذِه كُتِبتْ مِن غَيْر أَصل شَرعيّ، وقد أَعدتُها إلى بَينت المتال. أنظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِإِبن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٠ ٧٤/.

<sup>(</sup>٢) أُنظر ، الفَارَات: ٨٤٣/٢، شَرح نَهْج الْبَلاَغة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أُنظر، شَرحٍ نَهْج البَلاَغة لِإبْن أَبِي الحَدِيد: ٥٧/٤، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٤١٤ طَبَمَة أُوربا.

<sup>(</sup>٤) أنظر، آئين أمي الحديد: ٣/ ٤٧٦، و: ٣٦٦٧١. (مِنْهُ عَلَا). وأنظر، تَأْرِيخ دِمَشَق: ١٩٧/١٩. شَرح

لَسعَن الله مَسنْ يَسبَ عَسليًا أَيُسَبَ المُسطَهرُون جُسدُوداً وَيَأْمَسن الطَّير وَالحَمَام وَلاَ طِبتَ بَيْتاً وَطَاب أَهلك أَهلاً رَحْسمَة الله وَالسَّلام عَلَيهِم

وَحُسيناً مِنْ سَوقةٍ وَإِمَام والكرام الآباء والأعرام يأمن آل الرَّسُول عند المُقام! أَهْل بَيْت النَّبيّ وَالْإِسْلام! كُلُما قَام قَائِم بِسَلام!

وَبَقيت هَذِه السُّنَة المَلعُونة إِلَىٰ أَنْ قَام عُمَر بِن عَبدالعَزِيز فَأَزَالهَا وَمَنع عَنْهَا ، أَمَّا السَّبَ لِذَلِك فَيُحدثنا عَنْهُ عُمَر نَفْسه ، قَالَ : « وَكُنت أَقْرَأُ القُرآن عَلىٰ بَعْض وُلد عُتْبَة بِن مَسعُود ، فَمرَّ بِي يَوْمَا ، وَأَنا أَلعَب مَع الصّبيَان ، وَنَحنُ نَلعن عَليًا وَالعِيَاذ بِالله د فَكَره ذَلِك ، وَدَخل المَسْجِد ، فَتَركتُ الصّبيَان ، وَجِئتُ إِلَيه ، وَالعِيَاذ بِالله د فَكَره ذَلِك ، وَدَخل المَسْجِد ، فَتَركتُ الصّبيَان ، وَجِئتُ إِلَيه ، لأَدرُس عَلَيه ، فَلَمَّا رَآني قَام فَصلَّىٰ ، وَأَطَال فِي الصَّلاَة شُبه المُعرض عَنّي ، حَتَّىٰ الشَّرخ ؟ فَقَال : أَنتَ اللاَّعن عَليًا مُنذ اليَوْم ؟ ! قُلتُ : نَعم ... قَالَ : مَتىٰ عَلِمت أَنَّ الله صَحْط عَلىٰ أَهْل بَدْر ، وَبَيعَة الرُّضوان بَعْد أَنْ رَضي عَنْهُم ؟ ! فَقلت : هَل كَان عَليّ مِنْ أَهْل بَدْر ؟ قَالَ : وَيَحك ، وَهَل كَانَتْ بَدْر كلّها إِلاَّ لهُ ؟ ! فَقلتُ : لاَ أَعود . فَقَال : مُعَلِيني عَهْد الله أَنَّك لاَ تَعود . قُلتُ : نَعْم ، فَلَم أَلعنَه بَعْدها (١) .

 <sup>◄</sup> نَهْج البَلاَغة لِابْن أبي الحديد: ١٥٠/٥٥، مناقب آل أبي طالب: ٢/٥٥ وَلَكن يَنسبها إلى كُثير عَزَّة.
 البيّان وَالتَّبيين: ٢٠٣/٣ و ٣٥٩، مُعْجم المرزباني: ٣٤٨، كتّاب الحيوان للجاحظ: ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>١) أنظر، سِيرَة عُمر بن عَبدالعَزِيز لِابَن الجَموزي: ١٣- ١٤، سِير أَعدالَم النَّبلاء: ١١٦/٥، تَأْرِينَخ الْإِسلاَم (١٨٨)، البِدَاية وَالنَّهايّة: ٢١٨/٩، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١٩/٤، تَأْرِينَخ وَمَشَق: ١٣٦/٤٥، النَمرِفَة وَالتَّأْرِيخ: ١٩٨٨.

وقَالَ عُمَر بن عَبدالعَزِيز: ثُمَّ كُنتُ أَحضَر تَحتَ مِنْبر العَدِينَة، وأَبِي يَخْطُب يَوْم الجَمْعة، فَكنتُ أَرَاه يَهدر فِي خُطْبَته، حَتَّىٰ يَأْتِي إِلَىٰ لَعَن عَلَيّ ـ وَالعِياذ بِالله ـ فَيُجَمجم، وَيَتَلعثَم، وَيُفَهفه، وَيُحصر، فَكنتُ أَعجب مِنْ ذَلِكَ، فَقُلت لهُ يَـوْماً: فَيُجَمجم، وَيَتَلعثَم، وَيُفَهفه، وَيُحصر، فَكنتُ أَعجب مِنْ ذَلِكَ، فَقُلت لهُ يَـوْماً: أَنتَ أَخطَب النَّاس وَأَفْصحهُم، وَلكنَّك إِذَا مَرَرت بِلَعن هَذَا الرَّجل صُرت أَلكَن عَيِياً. فَقَال لِي: أَفطنت لِذَلِك ؟ قُلتُ: نَعم، قَالَ يَا بُني لَو عَلِم أَهْل الشَّام وغَيْرِهم مِنْ فَضل عَليّ مَا نَعْلمه لَمْ يَتبعنَا مِنْهُم وَاحد، وَتَعْرقُوا عنَّا إِلَىٰ أَوْلاَد عَليّ. فَبَقِيت كَلِمتهُ فِي صَدري مَع مَاكَان قَاله مُعَلمي أَيَّام صُغري، فَأَعطيتُ الله عَهْداً، لأَنْ كَان كَان هَالهُ مُعَلمي أَيَّام صُغري، فَأَعطيتُ الله عَهْداً، لأَنْ كَان لِي هَذَا الأَمْر لأُغَيِّرَنه (١٠).

وَفّىٰ عُمَر بِعَهده، فَأَسقَط اللَّعن، وَجَعل مكَانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٦). وَكَتب بِذَلك إلى الآفَاق، فَصَار سُنَّة، فَحلَّ هَذَا الفِعْل عِند النَّاس مَحلاً حَسَناً، وَأَكثرُوا مَدح آبْن عَبدالعَزيز بِسَببه (١٦).

نَشَأْ عُمَر فِي بَيْت أُموي ، يُبغض عَليًا ، وَيُعلَن سَبّه عَلَىٰ المَنَابِر ، وكَان أُستَاذه ، وَهُو عُبِيدالله بن عَبد بن عُتبَة بن مَسعُود (١٠ مُؤمِناً يَكُتُم إِيمَانه باللهِ وَرَسُوله وأَهْل

<sup>(</sup>١) أنظر . شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ١٩/٤ و: ١٣ / ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) النَّخل: ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، أبن الأثير حوادث سنة تسع وستين، وأبن أبي الحديد: ١/٣٥٦. (مِنْهُ عَلَى ).

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو عَبدالله الهُذلي المتدني، مِن أَعلاَم التَّابِمِين، وَأَحد فُقهَاء السَّبعَة بِالمَدِينَة، لَقي خَلقاً كَثِيراً مِن الصَّحَابة، رَوى عَن آبن عبَّاس، وَأَبِي هُرِيرَة، وَعَائِشَة، وَسَهل بن حُنِيف، وَعَنْهُ أَبُو الزَّناد، وَالزُّهري وَغَيْرهم، تُوفِّي بِالمَدِينَة سَنَة ٩٨ ه، أنظر، وَفيَّات الأَعيَان: ١١٥٥٣، الطَّبقَات الكُسرى: ٥/ ٢٥٠، سِير أَعلاَم النَّبلاء: ٤/ ٤/٥، تَهذِيب التَّهذِيب: ٢٣/٧، شَذرَات الذَّهب: ١/ ١١٤.

بَيْتَه خَوفاً عَلَىٰ حَيَاته، وَقَدْ آغَتَنم الفُرصة، وَأَبَان لِتِلْمِيذه مزكانه عَلَىٰ عِند الله والرَّسُول، ثُمَّ رَأَىٰ عُمَر، مِنْ فَهَاهة أَبِيهِ عِند ذِكر عَلَىٰ مَا أَكد قَول أُستَاذه، وَصَارحه أَبُوه بِالحق، ولَمْ يُخفف عَنْهُ شَيئاً، فَشَعر عُمَر مِنْ سَاعتهِ أَنَّ الْإِمَام مُحق، وَالْأُموبِين عَلَىٰ ظَلَالة، فَاستجاب ضَمِيره لنداء الحق، وَعَاهد الله عَلَىٰ مُحق، وَالْأُموبِين عَلَىٰ ظَلَالة، فَاستجاب ضَمِيره لنداء الحق، وعَاهد الله عَلَىٰ العَمَل بهِ، وَوَفَى بِعَهده، وكل عَمَل يَبدأ أَوَّل مَا يَبدأ بِالشَّعور وَالْإحسَاس، ثُمَّ يَنظُم ويَنعو، حَتَّىٰ إِذَا سَنحت الفُرصة، وتَهيأ الظَّرف تَجَسم الشُّعور عَمَلاً مَلمُوساً. وَالفضل الأَوَّل فِي هذاية آبْن عَبدالعَزِيز يَبعود إلَىٰ أُستَاذه، حَيْث أَنار لله وَالفضل الأُوَّل فِي هذاية آبْن عَبدالعَزِيز يَبعود إلَىٰ أُستَاذه، حَيْث أَنَار لله وَاللَّريق، وَأَرشَده إلَىٰ الحَق. وقِيلَ: أَنَّ مُعَاوِيَة بن يَزِيد آعتَزل الحُكُم، وخَطأ جَدَّه وَأَباه؛ لا إِنَّه تَتَلمذ عَلىٰ أُستَاذ يَكتُم إِيمَانه وَمَوَالاَته لأَهل البَيْت، وأَنَّ الأَمويين وَأَبَاه؛ لا إِنَّه تَتَلمذ عَلىٰ أُستَاذ يَكتُم إِيمَانه وَمَوَالاَته لأَهل البَيْت، وأَنَّ الأَمويين وَنَاه وَنَا الأَسْتاذ حيًا بَعْد أَنْ تَبَين لهُم أَمرَه بِإِعتزال مُعَاوِيَة، وَخُطبَته، وَثَنَاته عَلَىٰ عَلَى وَعَرَته،

وَردَّ عُمَر بن عَبدالعَزِيز فَدزكاً عَلَىٰ أُولاَد فَاطِمَة ، وَسَلَّمها إلَىٰ الْإِمَام مُحَمَّد البَاقر الله ، فَأَجْتَمع عِندَه قُرَيْش وَمَشايخ السُّوء مِنْ أَهْل الشَّام ، وَقَالُوا : لَقَد طَعَنت بِفعلكَ هَذَا عَلَىٰ أَبِي بَكْر ، وَعُمَر اللَّذين مَنعَا فَاطِمَة فَدَكاً ، وَنَسبتهما إلَىٰ الظُّلم وَالغَضب . قَالَ : صَعَّ عِندي أَنَّ فَاطِمَة أَدَّعت فَدكاً ، وكَانَتْ فِي يَدهَا ، وَمَا كَانَتْ لَتَكذب عَلَىٰ رَسُول الله ، وهِي سَيَّدة نِسَاء أَهْل الجَنَّة ، وَإِنِّي بِفعلِي هَذَا أَتقرب إلَىٰ الله وَرَسُوله ، وَأُرجُو شَفَاعة فَاطِمَة والحسن والحُسَيْن ، وَلَو كُنتُ مكان أَبي بَكْر لصَدً قَاطِمَة ، ولَمْ أُكذبها فِي دَعواها (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر، سَفِينَة البِحَار: ٢٧٢/٢ طَبقة ١٣٥٥ ه. (مِنْهُ عَلَى ). وأنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢٧٧/١٦، كَشف النُئَّة: ٢٧٧/١٨..

# عَلَيّ خَير هَذِه الْأَمَّة:

قَالَ آبْن أبي الحَدِيد فِي شَرح النَّهج:

«قَالَ أَصحَابنا ـ أَي الْمُعْتَزلَة ـ : أَنَّ عَليًا أَفضَل الخَلق فِي الْآخرة ، وأَعلاهُم مَنْزلَة فِي الجَنَّة ، وَأَفضَل الخَلق فِي الدُّنْيَا ، وَأَكثر هُم خَصَائص ومزَايَا وَمنَاقب ، مَنْزلَة فِي الجَنَّة ، وَأَفضَل الخَلق فِي الدُّنْيَا ، وَأَكثر هُم خَصَائص ومزَايَا وَمنَاقب وَكلّ مَنْ عَادَاه أَو حَارِبه أَو بَغَضِه ؛ فَإِنَّه عدوّ الله سُبْحَانهُ . وَخَالد فِي النَّار مَع الكُفَّار وَالمُنَافقِين إِلاَّ أَنْ يَكُون مِثَن قَدْ ثَبت تَوبَته ، وَمَات عَلَىٰ تَولِيته وَحُبّه ، فَأَمَّا الكُفَّار وَالمُنَافقِين إلاَّ أَنْ يَكُون مِثَن قَدْ ثَبت تَوبَته ، وَمَات عَلَىٰ تَولِيته وَحُبّه ، فَأَمَّا الأَفَاضل مِنْ المُهَاجِرِين والأَنْصَار الَّذِين وَلَو الْإِمَامَة قَبْله فَلو أَنَّه أَنْكَر إِمَامَتهُم ، وَغَضب عَليهِم وَسَخط فِعْلهُم ، فَضلاً أَنْ يَشهر عَليهِم السَّيف ، أَو يَدعو إلَىٰ نَفْسه وَغَضب عَليهِم رَسُول الله يَنْ اللهُ الكِين ، كَمَا لَو غَضب عَليهِم رَسُول الله يَنْهُ ؛ لا يَّه قَدْ ثَبَت أَنَّ رَسُول الله قَالَ : « أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ اللهُ قَالَ لَهُ : « يَا عَلَي حَرْبُك حَرْبِي وَسِلمُك سِلمِي » (١١) . وأَنَّه قَالَ : « أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ اللهُ وَالَ مَنْ عَادَاه » (١٣) . وقَالَ : « يَا عَلَي حَرْبُك حَرْبِي وَسِلمُك سِلمِي » (١١) . وأَنَّه قَالَ : « أَللَّهُمُ وَلَن مَنْ المُعَلَى مُنْ المُعَلَى مُنْ المُعَلَى مُنْ المَامَةُم وَبَايعهُم (١٤) ، وَعَادٍ مَنْ عَادَاه » (٢٠) . وقالَ : « يَا عَلي خَلفهُم وَأَنكحهُم ، وأَكل مُنْ فَينهِم ، فَلَم يَكُن لنَا أَنْ نَعَدى فِعله ، وَلاَ نَتَجَاوز مَا أُسْتُه مِ عَنْهُ » (قَلَم يَكُن لنَا أَنْ نَعَدى فِعله ، وَلاَ نَتَجَاوز مَا أُسْتُه مَ عَنْهُ » (١٠) .

أَلاَ تَرىٰ أَنَّه لمَّا بريء مِنْ مُعَاوِيَة بَرِثنَا مِنْهُ، وَلمَّا لعَنَه انتَاه، وَلمَّا حَكَم بضلال أَهْل الشَّام، وَمَنْ كَان فيهِم مِنْ بقَايا الصَّحَابَة، كعَمْرُو بن العَاص، وَعَـبدالله ٱبْـنه

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم إِسْتَخْرَاجِ ذَلِكَ.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مُسنَد أَحْمَد: ١١٨/١ و ١١٩ و: ١٠٨١ و ٢٨١/، تَذكرَة الخوّاص للسَّبط الجَوْرِي الحَسنفِي: ٣٠.
 السَّيرَة الحلبية: ٣/٣٠، السَّيرَة النَّبوية لزيني دَحلان بهامِش الحَلْبِية: ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) وَقَد رُوىٰ كَثِيرٌ مِن أَيْقَة الزَّيدِيَّة بِالْإِضَافة إِلَىٰ الْإِمَامِيَّة ـ أَنَّ عَلِيًّا لِمْلا ، لَمْ يُبَايع أَبَا بَكُر قَطٍّ . وَأَثْبَتنا ذَلِكَ .

<sup>(</sup>٥) أنظر. شَرْح النَّهج لِابن أبي الحديد: ٤ / ٥٠ الطُّبعَة القديمة . (مِنْهُ عَلَى ).

وَغَيرهما حَكَمنا أَيضًا بِضَلاَلهِم.

والحاصل إنّا نَجعل بَيْنه وبَيْنَ رَسُول الله عَيْنَةُ إِلاَّ رُبَبَة النّبوّة، وأَعطَينَاه كلّ مَا عَدا ذَلِكَ \_ أَي مَا عَدَا النّبوّة \_ مِنْ الفضل المُشْتَرك بَيْنه وبَيْنه، وَلَمْ نَطعن فِي أَكَابر الصّحابَة الَّذِين لَمْ يَصح عِندَنا أَنّه طَعَن فِيهِم، وَعَاملنَاهُم بِمَا عَاملهُم هُو عَيْلًا بِهِ الصّحابَة الَّذِين لَمْ يَصح عِندَنا أَنّه طَعَن فِيهِم، وَعَاملنَاهُم بِمَا عَاملهُم هُو عَيْلًا بِهِ وَالقول بِالتّفضيل - أَي تَفضيل عَليّ عَلى جَمِيع الصّحابَة \_ قول قديم قالَ به كثير مِن أَصحاب رَسُول الله ، والتّابعين ، فَمِن الصّحابَة عمّار ، والمُقدّاد ، وأَبُو ذرّ ، وسَلمَان ، وَجَابر بن عَبدالله ، وأبي بن كَعب ، وحُذِيفة ، وبُريدة ، وأَبُو أَيُوب ، وسَهل بن حَنيف ، وأَبُو الهَيْم بن التّيهَان ، وَخُزِيمة بن ثَابت ، وأَبُو الطّفيل عَلم بن وَائلة (١) ، والعَبَّاس بن عَبدالمُطلب ، وَبَنوه ، وَبَنو هَاهم كَافَة (١) ، وَبَنو هَاهم كَافَة .

وكَان قَوم مِنْ بَني أَمَيَّة يَقُولُون بِذَلك، مِنْهُم خَالد بن سَعيد بن العَاص، ومِنْهُم عُمَر بن عَبدالعَزِيز (٣). وَنَذكر هُنا الخَبر المَروي المَشهُور عَن عُمَر، وَهُو مِنْ روَاية أَبْن الكَلبي، قَالَ: بَينَا عُمَر بن عَبدالعَزِيز جَالسَا فِي مَجْلسهِ إِذْ دَخَل حَاجبه ومَعَهُ أَبْن الكَلبي، قَالَ: بَينَا عُمَر بن عَبدالعَزِيز جَالسَا فِي مَجْلسهِ إِذْ دَخَل حَاجبه ومَعَهُ أَبْن الكَلبي، قَالَ: بَينَا عُمَر بن عَبدالعَزِيز جَالسَا فِي مَجْلسهِ إِذْ دَخَل حَاجبه ومَعَهُ أَمْن المَرَاة أَدمَاء (٤) طَويلة حَسنة الجِسم وَالقَامة، وَرَجُلان مُتعلقان بِهَا، ومَعَهُم كِتَاب مِنْ مَهْرَان إِلَىٰ عُمَر، فَدَفعوا إِلَيه الكِتَاب، فَفَضه فَإِذَا فِيهِ:

<sup>(</sup>١) أنظر ، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخِ الْأَيْشَةِ السَّادَة : ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الرَّيَاض النَّضرة: ١٦٧/١، الْإِستِيمَاب: ١٨/٢ و ٣٥، الْإِصَابة فِي تَميَّيز الصَّحَابة: ٣٠/٢ و ٣٠، تأريخ أَبِي و ٣٠، تأريخ الطَّبقة الثَّانِية بِمَصْر، تَأْرِيخ أَبِي الفِدَاء: ١/١٥٦، أبن شِحْنَة بهَامش الكَامل: ١١٢/١١، مُروج الذَّهب: ٣٠١/٢ طَبْعَة بَيروت.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفيَّاح: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) أي سَمرَاء. (مِنْهُ عَلَى).

بِسْم الله الرَّحمَن الرَّحِيم، إِلَىٰ أَمِير المُؤْمِنِين عُمَر بن عَبدالعَزِيز، سَلاَم عَلَيك وَرَحمَة الله وَبَركاته.

أُمَّا بَعْد، فَإِنَّه وَرَد عَلَينا أُمرٌ ضَاقت بهِ الصَّدُور، وَعَجزت عَنْهُ الْأُوسَاع، وَهَرِبِنَا بِأَنْفُسِنَا عَنْهُ، وَوَكُلْنَاهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، لقَـول الله عـزُّوجلَّ: ﴿وَلَـقُ رَدُّوهُ إِلَـى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَذَا بِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١)، وهَذِه المَرأة وَالرَّجُلان: أَحَدهُما زوّجهَا، وَالْآخر أَبُوهَا، وأنَّ أَبَاها يَا أَمِير المُؤْمِنِين زَعمٌ أَنَّ زَوَّجِهَا حَلَف بِطلاقها أَنَّ عَلَى بن طَالب الله خَير هَذِه الْأُمَّة ، وَأُولاَها بَرَسُول الله ، وأَنَّه يَزعَمَّ أَنَّ ٱبْنَتِه قَدْ طُلقت مِنْهُ ، وَلاَ يَجوز لهُ فِي دِينِهِ أَنْ يُتَخذ صِهراً ، وَهُو يَعْلَم أَنَّه حَرَام عَلَيه كَأْمِّه، وأَنَّ الزَّوج يَقُول لهُ: كَذَبتَ وَأَثمتَ، لَقَد بـرّ قَسـمي، وَصَدقت مَقَالتي، وَإِنَّها آمرَأتي عَلَىٰ رَغم أَنْفُك، وَغَيظ قَلْبُك، فَأَجْتمعُوا إلى يَخْتصمُون فِي ذَلِكَ ، فَسَألت الرَّجُل عَن يَمِينه فَقَال : نَعْم ، قَدْكَان ذَلِكَ ، وَقَدْ حَلفتُ بطلاقها أنَّ عَليًّا خَير هَذِه الْأُمَّة (٢)، وَأُولاَهَا برَسُول الله، عَرَفه مَنْ عَرَفه، وَأَنْكَره مَنْ أَنْكُره، فَليغَضب مَنْ غَضب، وَليَرضي مَنْ رَضي، وتسامح النَّاس بذَلك، فَأَجْتِعِمُوا لهُ ، وكَانَتْ الْأَلْسُنة مُجْتَمِعة فَالقُلوب شَتِيٰ ، وَقَدْ عَلِمت يَا أَمِير المُؤْمِنِين أختلاف النَّاس فِي أَهُوائهِم وَتَسرعهم إِلَىٰ مَا فِيهِ الفِتْنَة فَأَحجَمنا عَن الحُكْم، لتَحكُم بِمَا أَرَاك الله ، وَإِنَّهُما تَعلقا بِهَا ، وَأَقسَم أَبُوها أَنْ لاَ يَدعهَا مَعَهُ . وَأَقْسَم زوّجهَا أَنْ لاَ يُفَارقها وَلُو ضُربت عُنْقه إِلاَّ أَنْ يَحْكُم عَلَيه حَاكِم لاَ يَسْتَطِيع مُخَالَفته وَالْإِمتنَاعِ مِنْهُ، فَرِفَعنَاهُم إِلَيك، أُحسَن الله تَوفِيقَكَ وَأَرْشَدك.

<sup>(</sup>۱) ٱلنَّسَاء، ۸۳.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَجْمع الزَّوَائد: ١١٣/٩.

فَجَمع عُمَر بن عَبدالعَزِيز بَني هَاشِم، وَبَني أُمَيَّة، وَأَفخَاذ قُرَيْش، ثُمَّ قَالَ لأَبي المَرأَة: مَا تَقول أَيُّها الشَّيخ؟

فَحَكَىٰ القُصة كَمَا أُسلفنَا.

ثُمَّ قَالَ عُمَر للزُّوجِ: مَا تَقُولَ؟ قَالَ: نَعْم.

وَلَمَّا أَجَابِ الزَّوجِ (نَعْم) كَاد المَجْلُس يَر تَّج بِأَهْلهِ، وَبِنُو أُمَيَّة يَسْنُظرُون إلَيه شَرْرًا، لَكَنَّهُم لَمْ يَنْطَقُوا بِشَيء، كُلُّ يَنْظر إِلَىٰ وَجْه عُمَر، فَأَكب عُمَر مَليًا يَسْنُكث الأَرْض بِيَده... ثُمَّ التَفت إِلَىٰ القَوم.

فَقَالَ: مَا تَقُولُون فِي يَمِين هَذَا الرَّجُل؟.

فَسَكتُوا.

فَقَال: سُبحَان الله، قُولوا.

فَقَال رَجُل مِنْ بَني أُمَيَّة: هَذَا حُكُم فَرج، وَلَسنَا نَجتَري، عَـلىٰ القَـول فِـيهِ، وَأَنْتَ أَعْلم بالقَول.

فَقَالَ لَهُ عُمَر: قُل مَا عِندَك؛ فَإِنَّ القَولَ إِذَا لَمْ يُحق بَاطلاً، أَو يُبطل حَقَّاً كَـان جَائِراً عَليَّ، وَفِي مَجْلسيّ.

قَالَ الْأُمُوى: لاَ أَقَوْل شَيئًا.

فَالتَفت عُمَر إِلَىٰ رَجُل مِنْ وُلد عَقِيل بن أَبي طَالب. وقَالَ لهُ: مَا تَقول؟ فَأَغْتَنمها العَقِيلي.

وَقَالَ: إِنْ جَعَلت قَولي حُكماً قُلتُ، وإِلاَّ فَالسَّكُوت أُوسَع لِي، وَأَبقىٰ للمَودَّة. قَالَ لهُ عُمَر: قُل وَقَولكَ حُكم، وَحُكمُك مَاضٍ.

فَلَمَّا سَمِع ذَلِكَ بنُو أُمَيَّة قَالُوا لعُمر: مَا أَنْصَفتنا إذْ جَعَلت الحُكْم إلَىٰ غَيرنا.

فَقَال لَهُم عُمَر: أَسكتُوا عَجزًا أَو لُوماً، عَرَضتُ عَلَيكُم آنفاً فَأَبَيتُم، أَتـدرُون مَـا مَثَلكُم؟.

قَالُوا: لاَ نَدري.

فَقَال: وَلَكنَّ العَقِيلي يَدري، ثُمَّ قَالَ للعَقِيلي: مَا مَثَلهُم؟.

قَالَ: مَثَلهُم كَمَا قَالَ الْأَوَّل:

دُعِسِتُم إِلَىٰ أَمرٍ فَلَمَّا عَجَزتُم تَسنَاوَلَهُ مَسنَ لاَ يُدَاخِله عَجْز فَلَمَّا رَأْسِتُم ذَاكَ أَبُدَت نفُوسكُم نَدَاماً وَهَل يُغني مِنْ الحَذر الحَرز قَالَ عُمَر: أَحْسَنت وَأَصْبتَ، فَقُل مَا سَأَلتُك عَنْهُ.

قَالَ: أَنَّ الزَّوجِ بَر قَسَمه، ولَمْ تُطلق أَمرَ أَنه ثُمَّ قَالَ: نَشَدتُك الله يَا أَمِير المُؤْمِنِين أَنَّ رَسُول الله قَالَ لفَاطِمَة، وَهُو عَائد لهَا: « يَا بُنَية مَا عَلَيكِ ؟

قَالت: الوَعك يَا أَبتَاه، وكَان عَليّ غَائبًا فِي بَعْض حوَائج النَّبيّ، فَـقَال لهَـا: أَتْشتَهين شَيئاً؟.

قَالت: أَشتَهي عِنبَا وَأَنَا أَعلم أَنَّه عَزِيز، ولَيْس الوَقت وَقت عِنب.

قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ الله قَادر عَلَىٰ أَنْ يَجِيئنَا بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ إِثَتنَا بِهِ مَع أَفضل أُمْتى عِندك مَنْزِلَة. فَطَرق عَلَى البَاب، ومَعَهُ مَكْتِل قَدْ أَلقىٰ عَلَيه طَرف رِدَائه.

فَقَال النَّبِيّ: مَا هَذَا يَا عَلَيّ ؟.

قَالَ: عِنَب التَّمستَه لفَاطِمَة.

فَقَالَ النَّبِيّ: الله أَكْبَر ، كَمَا سَرَرتني بِأَنْ خَصَصَّت عَليًّا بِدَعوَتي ، فَأَجعَل فِيهِ شَفَاء ٱبْنَتِي ثُمَّ قَالَ: كُلِي عَلَىٰ ٱسِم الله ، وَمَا خَرَج النَّبِيّ حَتَّىٰ بِرأَت.

فَقَالَ عُمَر : صَدَقت وَبَرُرت ، أَشهد لَقَد سَمِعته وَوَعَيته .

يَا رَجُل خُذ بِيَد آمرَ أتك، فَإِنْ عَرضَ لَك أَبُوها، فَآهشم أَنْفه.

ثُمَّ قَالَ: يَا بَني عَبد مُناف: وَالله مَا نَجْهل مَا يَعْلم غَيرنا، وَلاَ بنَا عِمىٰ فِي دِيننَا، وَلكَنَا كَمَا قَالَ الْأُوَّل:

تَ صيَّدت الدُّنْ يَا رِجَ الآبِ فَخَها فَلَم يُدْركُوا خَيراً بَل آسْتَقبحُوا شرَّا وَأَحَ مَا مُدُركُوا إِلاَّ الخَسَارة وَالوِزرَا وَأَصَمهُم فَلَم يُدْركُوا إِلاَّ الخَسَارة وَالوِزرَا وَكَانَّما أُلِقم بَني أُمَيَّة حَجَراً، وَمَضىٰ الرَّجُل بِأَمرَأْته »(١).

وكَان مِنْ نَتِيجَة هَذِه الحَادثة وَغَيرها أَنْ دَسَّ الْأُمويُون السَّم لَعُمر بن عَبد العَزِيز ، كَمَا فَعَلوا مِنْ قَبل بمُعَاوية الثَّانِي ، لْأَنَّهُم لاَ يُطِيقُون أَنْ يَكُون بَيْنَهُم مَنْ العَق وَأَهْله ، لَقَد تَعجلوا عَلَيه خِشيّة أَنْ يَعْرف النَّاس مِنْ فَضل عَليّ مَا يُعْرف الأُمويُون ، فَيَتفرقُوا عَنْهُم إِلَىٰ أُولاَد أَمِير المُؤْمِنِين ، وَهُو الخَطِيب البَلِيغ ، يَعْرف الْأُمويُون مِنْ الحَق ، لأنَّه يُسلبهُم المُلك والسُّلطَان ، وَهَابوا العَدْل ، لأنَّه يَقضي عَلَيهِم بِالمَوت ، لذَا حَاوَلوا إِخفَاء الحَق قَبل أَنْ يَقضي عَلَيهِم ، وَلَكن مَهمَا عَلَيهِم عَلَيهِم ، وَلَكن مَهمَا عَلَيْه مُ المُلك والسُّلطَان ، وَعَابوا العَدْل ، لأَنَّه عَاول المُشعوذُون وَالمُنحرفُون إِخفَاءه فَلا بُدَّ أَنْ يَظْهر وَيَنْتَصر ، وَيُكشف أَمر المُبطلِين .

وقَالَ قَائِل: أَنَّ عُمَر بن عَبدالعَزِيز رَجُل عَادي، وَإِنَّما عَظُم أَمرَه لَإِنَّه أَعور بَيْنَ عميَان كَمَا قَالَ المَنْصُور، قَام عُمَر بَعْد قَوم بَدَّلوا شَرِيعة الدَّين وَسُنن النَّبيّ، وكَان النَّاس قَبله مِنْ الظُّلمِ، وَالجَور، وَالتَّهاون بِالْإِسْلاَم مَا لَمْ يُسبق بِسمَثِيل، أو يَه برحُسبان، وَحَسبك مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُم كَانُوا يُعلنُون سبّ عَليّ عَلى المَنَابر، فمَا نَهى يُحُسبان، وَحَسبك مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُم كَانُوا يُعلنُون سبّ عَليّ عَلى المَنَابر، فمَا نَهى المُنْ المَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِإِبن أبي الحديد: ٤/٥٢٠ الطُّبعَة القديمَة. (مِنْهُ يَثَنُ ). و: ٢٢٢/٢٠.

عَنْهُ عُمَر عدَّ مُحسناً، بَل جُعل فِي عدَاد الْأَئِمَّة الرَّاشدِين، وَيَشهد لِذَلِك قَوْل كُثَير عَزَّة (١١).

وُلِّيتَ ولَمْ تَشْتُم عَليًّا ولَمْ تَخف بَسِياً ولَمْ تَتَبع مَقَالة مُجْرم وَبكَلمَة أَنَّ عُمَر آستُمد حَسَناته مِنْ سَيئَات غَيْرَه.

وَالجَوَابِ: أَنَّ هَذَا القَائِلِ أَرَاد أَنْ يَحطّ مِنْ مَكَانة عُمَر فَدل كَلاَمه عَلَىٰ عَكْس مَا أَرَاد، لَقَد عَرفنا وَعَرف التَّأْرِيخ كَثِيرِين نَشَأُوا فِي بَيْت صَلاَح وَتُعَىٰ، وَأَفْنُوا حَيَاتهم فِي درَاسَة عُلوم الْإِسْلاَم والقُرْآن، ومَع ذَلِكَ رَأْينَاهُم يَنْحرفُون عَن طَرِيق الدَّين، وَلاَ يَصمدُون أَمَام المُغريَات الشَّيطَانِية، وَالشَّهوَات الدُّنيوِية، أَمَّا عُمَر فَقَد تَمَر د عَلَىٰ بِيئَته وَقَومه، وتَعالت نَفْسه عَن عَادَاتهم وَتَقاليدهِم، ولَمْ يَغُتَّر بِشَهوة الحُكْم وَفِتنَة السُّلطَان، وَهُنا مكان عَظَمته وسرَّ عَبقرِيته، نَقم عُمر عَلَىٰ آبَاته وَأَجدَاده، وَشَهد عَلَيهِم بِالفِعل قَبل القَول بِأَنَّهم ضَّالُون مُضلّون، ولَمْ يَكْتَرث بِمَا تَجره هَذِه الشَّهادة عَلَيه مِنْ المَتَاعب وَالمصَاعب.

لِذَلِك نَحنُ نُكبرَه وَنُعظم فِيهِ يَقظَة الضَّمِير، وقوَّة الإِيمَان، وَالجهَاد فِي سَبِيل الحَقّ، وَالتَّمرد عَلَىٰ البَاطِل، بَاطل أَهْله وبَيْتَه. وَالسَّلاَم عَلَىٰ رُوحه الطَّيب، وبَدنه الطَّاهر. لَقَد كَانَتْ سِيرة آبْن عَبدالغَزِيز إِنقلاَباً فِي السَّيَاسَة الأُمُوية، وَإِصلاَحاً الطَّاهر. لَقَد كَانَتْ سِيرة آبْن عَبدالغَزِيز إِنقلاَباً فِي السَّيَاسَة الأُمُوية، وَإِصلاَحاً جَذرِياً لِمَا أَفسَد الأُمويُون، وهَذِه فَضِيلة لاَ يُدَانيهَا شَي، وَمَكرَمة لاَ يُعَادلهَا إِلاَّ الجَهَاد بَيْنَ يَدي الرَّسُول الكَريم،

<sup>(</sup>١) أنظر. الطَّبقَات الكُبرى: ٥/ ٣٩٤، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٣/ ٣٠٥، البِدَاية وَالنَّهايَة: ٩/ ٢٨٠، الأَخَاني: ٩/ ٢٥٨، تأريخ ومَشق: ٥/ ٩٢، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٥/ ١٤٧، شَوْح نَهْج البَلاَغِة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١/ ٥٩ و: ١٥ / ٢٥٦.

#### يَزِيد بن عبدالمَلك:

ذَهَب عُمَر بن عَبدالعَزِيز إِلَىٰ رَبّه رَاضياً مَرضياً، وَقَام مكَانه يَزِيد آبُن عَبدالمَلك، وَآفْتت عَهْده بكتَاب أَرسَله إِلَىٰ عُمّاله، قَالَ لهُم فِيهِ:

أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ عُمَر بن عَبدالعَزِيز كَان مَعْرُورَاً، غَرَرتمُوه أَنتُم وَأَصحَابكُم، وَقَدْ رَأَيتُ كُتبكُم إِنَّكَ عَبْده فَإِذَا أَتاكُم كتَابي هَذِه فَدعوا مَـا كُنتُم تَعرفُون مِنْ عَهْده، وَأَعيدُوا النَّاس إِلَىٰ طَبَقتهِم الْأُولَىٰ، أَخصبُوا أَم أَجدبُوا، أَحبُوا أَم كَرهوا، حَيوا أَم مَاتوا!... وَالسَّلاَم (١١).

وَٱنْتَزِع يَزِيد فَدَكاً مِنْ أَبْنَاء فَاطِمَة بَعْد أَنْ رَدها عَلَيهِم عُمَر بن عَبدالعَزِيز .

وَقَدْ آَسْتَهُر يَزِيد فِي اللَّهُو، وَالخَلاَعة، وَالفجُور، وَالسُّكر، وَالتَّشبِيب بِالنِّساء، تَمَاماً كَمَا كَان سَميّه يَزِيد بن مُعَاوِيَة، وَهُو جَدّه لأُمّه وَلاَ أَدري: هَل لِي فِي هَذَا الاِسم سرّ يَجْعل مِنْ صَاحبهِ أُوضَح مِثَال للفَسَاد وَالْإِجرَام؟!. وَغَلب عَلى يَزِيد بن عَبدالمَلك جَاريتَان: سَلاَّمة القِس، وَحبَّابة، فكَان يَجْلس بَيْنهُما إحداهُما تَسقيه، وَالْأُخري تُغنِيه، وَأَنْتَشي يَوْمَا، وَهُو بَيْنَ هَاتَين.

فَقَال: دَعُوني أَطِير.

فَقَالت لهُ حَبَّابة: أَنَّ لنَا فِيكَ حَاجَة.

فَقَال: وَالله لأَطيرَنَّ.

فَقَالت: عَلَىٰ مَن تَخلف الْأُمَّة؟.

قَالَ: عَلِيك والله ، وَقَبَّل يَدَها . وَخَرجت مَعَهُ حبَّابة إِلَىٰ نَاحِيَة الْأُردُن يَتْنزهَان ، فَرَماهَا بِحَبة عِنْب فِي حَلقهَا ، فَشَرقت وَمَاتت ، فَٱنْكُب عَليهَا يَشْمُها وَيُ قبلهَا ،

<sup>(</sup>١) أُنظر، المِقد الفَرِيد: ١٧٦/٥ طَبعَة ١٩٥٣م). (مِنْهُ ﴿). و: ٤٤٢/٤، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ٢/١٤١.

وَيَنظر إِليهَا وَيَبكى، وَأَبِي أَنْ يَدفنهَا إِلاَّ بَعْد ثَلاَثة أَيَّام (١).

وَنَقُلْ صَاحِبُ العِقد الفَرِيد: أَنَّ أَبَا حَمزَة وَصَف يَزِيد، فَقَال: « أَقْعَد حبَّابة عَن يَمِينه، وَسلاَّمة اَسْقني، فَإِذَا اَمتَلاُ يَمِينه، وَسلاَّمة اَسْقني، فَإِذَا اَمتَلاُ سُكرَاً، وَالْرُدهي طَرباً، شَقَّ ثُوبه، وقَالَ: أَلاَ أَطِير ؟ فَطُر إِلَى جَهنّم وَبِئَس المَصِير. سُكرَاً، وَازْدهي طَرباً، شَقَّ ثُوبه، وقَالَ: أَلاَ أَطِير ؟ فَطُر إِلَى جَهنّم وَبِئَس المَصِير. وَأَثنى يَوْمَا عَلَيّ أَبِي لهَب، فَقِيل لهُ: أَنَّه مَات كَافراً، وكَان يُعُوذي رَسُول الله إلله إلى عَلَى يَوْمَا عَلَيّ أَبِي لهَب، فَقِيل لهُ: أَنَّه مَات كَافراً، وكَان يُجِيد الغناء (٢). الله إلى المَا يَعْد عَلَى الخُلْفة » الْأُمُه يَ أَنَّ أَبا لقب كَان كَاف أَمُهُ ذَباً للرَّسُه لَى وَلَكنْ الكُفْ

لَقَد عَلِم «الخَلِيفَة» الْأُمُوي أَنَّ أَبَا لِهَب كَان كَافراً مُؤذياً للرَّسُول، وَلَكنَّ الكُفْر بِالله والرَّسُول لاَ يُعد ذَنباً بِالقيَاس إِلَى إِجَادة الغنّاء!... أَنَّ الْأُمُوي لاَ يَغْفر إِلاَّ لَمَن يُجيد الزِّنا، وَالسُّكر، والغنّاء. ويَغفر مَا دُون ذَلِكَ لَمَن يَشَاء حَتَّى الشَّرك!.. وَلَو يُجِيد الزِّنا، وَالسُّكر، والغنّاء. ويَغفر مَا دُون ذَلِكَ لَمَن يَشَاء حَتَّى الشَّرك!.. وَلَو كَان يَزِيد بن عَبدالملك فِي هَذَا العَصر لكَانَت لهُ المكانة الأُولى عِند كَثِير مِن الشَّباب «المُتَحرر المُتدين» الَّذي لاَ يُعْجبه شيء إلاَّ الفُسُوق وَالفُجور، وَإِلاَّ الشَّباب «المُتدر المُتدين» الَّذي لاَ يُعْجبه شيء إلاَّ الفُسُوق وَالفُجور، وَإِلاَّ الْإِلْحَاد وَالزَّندَقة. وعَلَىٰ هَذَا الْأَسَاس، أَسَاس الجَور والظُّلم، قَامت الدَّولَة الْأُموية، وَمِنْ أَجل ذَلِكَ كَان مَآلَهَا إِلَىٰ البوَار وَالدَّمَار.

### مِشَام بن عبدالمَلك:

هَلَك يَزِيد بن عَبدالمَلك سَنَة إِحدَىٰ وَمِثَة ، وَهُو آبُن سَبع وَثَلاثِين سَنَة ، وَامتَد حُكمَه أَرْبع سَنوَات وَشَهر أَو يَومِين ، وَتَولَىٰ بَعْده هِشَام بن عَبدالمَلك (٣) ، وكَان

<sup>(</sup>١) أنظر، آبْن الأَثِير حوَادث سَنَة خَمس وَمِثَة. (مِنْهُ فِلْ). وأنظر، الكَامل فِي التَّأْرِيخ أَيضًا: ١٢١/٥ تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ٣٧٥، العِقد الفَرِيد: ٦/ ٦١، دُرر السَّمط فِي خَبر السَّبط: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، العقد الغريد: ٢٠٢/٤ طَبعَة ١٩٥٣م. (مِنْهُ مَثِنُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطِّبري: ٧/ ٢٠٠، البِدَاية وَالنَّهايَّة: ٩/ ١٥٦، تَأْرِيخ البَّعقُوبي: ٥٧/٣، النُّجوم

كلّ شيء يُنبيء بِالثّورَة وَالْإِنفجَار، فَقَد تَرَاكُم الْإِستيَاء وَٱنْصِبُ اللَّعِن وَالطَّعن عَلَىٰ الْأُمَويِين وَسيَاسَهُم مِنْ جَمِيع الجِهَات، لاَ مِنْ الشّيعَة فَحَسب، ولَمْ يَقُم هِشَام بِأَيَّة خُطوة لتَصْحِيح الْأُوضَاع، وَإِصلاَح الفّاسد، بَل غَذَىٰ أَخطاء الأُمُويِين، وَأَضَاف ظُلماً إِلَىٰ ظُلمهِم، وَطُعْيَاناً إِلَىٰ طُعْيَانِهِم، فَكَتب إِلَىٰ عُمّاله اللهُّمُويِين، وَأَضَاف ظُلماً إِلَىٰ ظُلمهِم، وَحَبسهِم وَمَحو آثارهم وَالفَتك بِهم، وَحرمانهِم بِالتَّشدِيد وَالتَّضِيق عَلىٰ الشّيعَة، وَحَبْسهِم وَمَحو آثارهم وَالفَتك بِهم، وَحرمانهِم مِنْ العَطَاء. وَهَدم دَار الكُمّيْت شَاعر أَهْل البَيْت، وَأَمر عَاملَه بِالكُوفة، بن عُمّ الثّقفِي أَنْ يَقْطع لسّانه، لاٍ نَّه مَدح آل الرَّسُول عَلَيْلُانا، وَكَتب إِلَىٰ عَامله بِالمَدينة خَللا أَن يَحْبس بَني هَاهم، ويَمنعهُم مِنْ الخرُوج مِنْهَا، ونَفَذَّ خَالد أَمر هِشَام، وَاسْتَد عَلى الهَاسميين (")، وَأَسمع زَيد بن الْإِمَام زَيد الْحَالِين مَا أَمر هِشَام، وَأَسْتَد عَلى الهَاسميين (")، وَأَسمع زَيد بن الْإِمَام زَيد الْحَالِي الشَّام ليَشكُو خَالداً إِلَىٰ هِشَام بن عَبدالمَلك، فَتَنكر لهُ مَن مَ وَابِي أَن يَاذَن لهُ، فَأَرسَل إِلَه وَرَقة بِهَا طَلب الْإِذن، فَكَتب هِشَام فِي المَدينَة، فَقَال زَيد: وَالله لاَ أَرجع إلىٰ خَالد أَبداً أَرخ عَالد أَبداً أَدَا اللهُ خَالد أَبداً أَن يَا اللهُ الْتَدينَة ، فَقَال زَيد: وَالله لاَ أَرجع إلىٰ خَالد أَبداً أَداً أَن

وَأَخِيراً أَذِن هِشَام لزَيد اللهِ وَأَمر خَادماً أَنْ يَتْبَعه، وَيُحصي مَا يَقُول، فَسَمعه يَقُول: «إِنَّه لَمْ يَكرَه قَوم قَطَّ (حَرّ) السَّيف إِلاَّ ذَلُوا» (٣). وَأَمر هِشَام أَهْل الشَّام أَنْ يَتُمكن مِنْ الوصُول إِلَىٰ قُربه، فَلَمَّا دَخَل زَيد لَمْ يَحَد مَوضعاً يَقعد فِيهِ، فَعَلم أَنْ ذَلِكَ فِعل عَلىٰ عَمد، فَقَال لهِشَام: «إِنَّه لَيس مِن يَجد مَوضعاً يَقعد فِيهِ، فَعَلم أَنْ ذَلِكَ فِعل عَلىٰ عَمد، فَقَال لهِشَام: «إِنَّه لَيس مِن

<sup>◄</sup> الزَّاهرَة: ١/٢٩٦. مُروج الذَّهب: ٢/٢٦. الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٥/ ٣٦١. تَأْرِيخ الخُلفَاء: ٣٦٩.

<sup>(</sup>١) أنظر، الهَاشمِيَات وَالعَلْوِيَات، قَصَائِد الكُنثِت، وَأَبن أَبِي الحَدِيد: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أنساب الأشراف: ٢٣٨/٣.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، عُبُون الأُخبَار لِإِن قُتِيبَة: ١/٢١٢، شَرْح النَّهج لِإِن أبِي ٱلْحَدِيد: ٣/٢٨٦.

عبَاد الله أَحد فَوق أَنْ يُوصِي بِتَقوىٰ الله ، وَلاَ مِن عِبَاده أَحد دُونَ أَنْ يُوصىٰ بِتَقوىٰ الله ، وَالأَمِن عِبَاده أَحد دُونَ أَنْ يُوصىٰ بِتَقوىٰ الله ، وَأَنا أُوصِيك بِتَقوىٰ الله يَا أَمِير المُؤمِنِين فَآتَقه » (١).

قَال هِشَام لزَيد بن عَليّ: «مَا يَصْنَع أُخُوك ٱلْبَقَرَة ؟ » فَغَضِب زَيد حَتَّىٰ كَاد أَنْ يَخرُج مِن إِهَابه ، وَقَالَ: «سَمّاه رَسُول الله ﷺ البَاقِر ، وَأَنتَ تُسمّيه ٱلْبَقَرَة ! لِشِدّ مَا أَخْتَلفتُما ، لتُخَالفنَه فِي ٱلأَخِرَة كمّا خَالفتَه فِي الدُّنيّا ، فَيَر د الجَنّة وَتَر د النَّار » (٣) . فَأَنْقَطع هِشَام عَن الجوَاب ، وَبَان عَليهِ العَجز ، وَلَم يَسْتَطع دُونَ أَنْ صَاح بِغُلمَانه : «أُخرجُوا هَذَا الْأَحمَق المَائِق ! » (١) .

وَتَوجه زَيد مِنْ وَقتهِ إِلَىٰ الكُوفَة، قَـالَ أَبُـو الفَـرج الْإِصْـفهَاني فِـي سَقَاتل الطَّالبِين: «أنَّ الَّذين كَانوا يَخْتَلفُون إلى الْإِمَام زَيد وَيُبَايعُونه عَلَىٰ النَّهُضَة مِـن

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطُّبري: ٢٦٠/٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٣٩٠/٢. شَرح نَهْج البَلاَغة لِإِبْن أَبِي الحَدِيد: ٣٥١/١.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطَّيري: ١٦٦٧/ البَيّان وَالتَيين للجَاحظ: ٢٠٩/١ الكَامل للميرد: ٤٢. زَهر الآثاب: ١٨٥/١ شَرْح النَّهِج لِإِنْ أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٩٥/١ الكَايل فِي الثَّارِيخ: ٥/٥٥/ البقد القريد: ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر، شَرْح النَّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١/٣١٦، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٥/٥٥، المِقد القريد: ٣٢/٤.

مُخْتَلف المَذَاهب، أي مِن الشَّيْعَة وَغَيرهم» (١). حَتَّىٰ أُحصي عَدد الَّذِين بَايعُوه مِن الكُوفَة وَحدَها بَلَغ خَسْسَة عَشر أَلفاً. سِوىٰ المَدَانن، وَوَاسَط، وَالسُّوصل، وَحَرَاسَان، وَالرَّي، وَجُرجَان» (٢).

وكَان فِي الَّذِين آتِبعُوا زَيداً خلق كَثِير مِنْ الْأَشرَاف وَالعُلماء، وَدَارت المَعْرَكة بَيْنه وبَيْنَ يُومذَاك مِنْ قِبل هِشَام، فَٱنْهزم بَيْنه وبَيْنَ يُومذَاك مِنْ قِبل هِشَام، فَٱنْهزم أَصْحَاب زَيد، ولَمْ يَبق مَعَهُ إِلاَّ قَلِيل مِنْهُم، فَقَاتلهُم أَشد قِتَال، وَحَال المَسَاء بَيْنَ الفَريقين.

قَالَ الشُّيخِ أَبُو زُهرَةٍ:

«وَتَقدم زَيد عُترة النَّبيّ، وَحَفيد عَليّ إِلَىٰ المَيدَان، ومَعَهُ عَدَد دُون عَدَد أَهْل بَدْر أَو نَحوه، وَجَيش عَدوّه كَثِيف قَوي يَجِينَه المَدد فِي كلّ وقت، وَقَاتل بِهَذَا العَدد الضَّئيل فِي الحسّاب، وَلَكنَّه كَان أَقوىٰ فِي المِيزَان، رَاجِح الكَفَّة فِي المَيدَان، فَأَقتتَلوا وَهَزمُوا جِنَاح جَيش الأُمُويِين، وَقَتلوا مِنْهُم أَكثَر مِنْ سَبعِين المَيدَان، فَأَقتتَلوا وَهَزمُوا جِنَاح جَيش الأُمُويِين، وَقَتلوا مِنْهُم أَكثَر مِنْ سَبعِين رَجُلاً، وَعَجز العَدوّ بِكثر ته عَن قتَال أُولئك المُؤْمِنِين الصَّابِرِين بِالسَّيف، فَأَستعان جَيش الأُمُويِين بِالرَّمي. يَرمُون بِسهَامِهِم أَصْحَاب زَيد على وَعَنْهُم، وَلَم يَنَالوا مِنْهُم إِلاَّ بِالطَّرِيق الْتَي نَالوا مِنْهُ إِلاَّ بِالسَّهَام، وَنَال زَيد سَهم فِي جَبهَته، وَعِند أَنْتزَاعه كَانَتْ مَنيَته؛ وَبِذَك لَمْ يَسْتَطيعُوا أَنْ يَنَالُوا مِنْهُ إِلاَّ بِالطَّرِيق التِي نَالُوا بِهَا جَدَّه الحُسَيْن عَلى وَعَنْهُم؛ لأَنْ يَسْتَطيعُوا أَنْ يَنَالُوا مِنْهُ إِلاَّ بِالطَّرِيق التِي نَالُوا بِهَا جَدَّه الحُسَيْن عَلَى وَعَنْهُم؛ لأَنْ

<sup>(</sup>١) أنظر، الرَّوْض النَّضِيرِ شَرْح مَجْمُوع الغِقْه الكّبِير: ١ / ١٣٠، مقاتل الطَّالبِيين: ١٣٥ طَبعَة ١٩٤٩م.

 <sup>(</sup>٢) فِي التَصْدَر السَّابِق أَكثر مِن إثنى عَشر أَلفاً وَفِي الطَّبري: ٨/ ٢٧٥، وأبس الأَثِير: ٥/ ٩٧٠ بِلَفظ خَسْسَة عَشَر أَلفاً، الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الأَثِيَّة السَّادة: ٤٦ و ٥٣.

أَحفَاد عَلَى لا يُلاقيهِم أَحَد إلاَّ صَرعُوه » (١١).

ولَقَد كَان صَنيع هِشَام فِي جُثَّته هُو عَيْن صَنِيع يَزِيد، وٱبْن زياد فِي جَدّه الحُسَيْن اللهُ ، فَقَد مُثل بجُثَّته، بَعْد أَنْ دُفن، وكَانَ أَبْن زَيد يَحْيَىٰ، حَرِيصاً عَلىٰ أَنْ يُدفن أَبَاه بِحَيث لاَ يَعْلم بِقَبره أحد، فَدَفنه بِمَوضع مِن دَار الجوَارِين فِي سَاقِية، يُدفن أَبَاه بِحَيث لاَ يَعْلم بِقبره أحد، فَدَفنه بِمَوضع مِن دَار الجوَارِين فِي سَاقِية، وَرَدَّمهَا، وَوضَع عَلَيها النَّبَات (٢٠)... وقَالَ بَعْضهُم إِنَّ أَصحابه آنْ طَلقوا به إلىٰ العَبَّاسِية (٣٠). ولكنَ أحد الَّذِين عَلمُوا بِمَكان الدَّفن (٤٠)، أَنبَأ الأُمويين، وَمَثلوا بِمَاسِية بن المَبَّاسِية (٣٠)، ونَصبُوه مَصلُوباً فِي كُنَاسَة الكُوفة (٥٠) مَع نَصر بن خُزَيْمَة، وَمُعَاوِية بن إسحَاق الأَنْصَارِي، وَزِيَاد النَّهدي (٢٠)، بِأَمر هِشَام بن عَبدالمَلك.

لَمْ يَكْتَفَ الْأُمُويُونَ بِقَتَل زَيد، حَتَّىٰ أَخرجُوه مِنْ قَبرهِ، وَمَـثلوا بهِ، فَـقَطعوا رَأسه، وَصَلبُوه عَلىٰ خَشبَة، وَبَقي خَمْس سنوات مَصلُوباً عُريَاناً إِلَـىٰ أَنْ جَـاء الوَلِيد بن يَزِيد كَتَب إِلىٰ يُوسُف أبن عُمْر قَائِلاً: «إِذَا أَتَاك كَتَابِي هَذَا فَأَنْظر عِجل أَهْل الْعِرَاق فَأَحْرقهُ وَأَنْسفهُ فِي اليَّم نَسْفَاً» (٧) فأَحْرَقوا الجُثّة، وَذَرّوا رَمَادها فِي

<sup>(</sup>١) أَنظر ، الْإِمَّام زَيد ، الشَّيخ أَبُو زُهرَة : ٥٩ الطُّبعَة الْأُولَى . (مِنْهُ عَيْنَ).

<sup>(</sup>٢) أنظر. أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، المَصَابِيح، لأحمَد بن إِبْرَاهِيم: ٣٩٨، مقَاتِل الطَّالبِين: ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الفُتُوح لِابْن أَعْقَمْ: ١٣٢/٨، تَأْرِيخ الطُّبري: ٥٠٣/٥، مَقَاتل الطَّالبيين: ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الكُنَاسَة: مَحَلة بِالكُوفة، أنظر، مُعْجَم البُلدان: ٤ / ٤٨١، النّهاية فِي غَرِيب الحَدِيث: ١٤٦/٤. وأنظر، مُسْنَد الْإِمَام زَيد بن عَليّ، روَايَة أَي خَالد الوَاسطي، بَيرُوت مَنْشورَات دَار مَكْتَبة الحَيَاة سَنَة ١٩٦٦م: ١١، سِر السَّلسَّلة المَلوية لْأَبِي نَصر البُخَاري: ٥٩، تَأْرِيخ آبن مُعِين للدُّوري: ١ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر، المَصَابِيح، لأحمَد بن إِبْرَاهِيم: ٣٩٨، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٧٦/٨، مقَاتل الطَّالبيين: ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) أُنظر ، مقَاتل الطَّالبيين: ١٤٧.

الفُرَات، وَقَال: « وَالله يَاأَهْل الكُوفَة لأَدَعنَكُم تَأَكلُونه فِي طَعَامكُم وَتَشربُونه فِي مَاثكُم » (١١). وَقِيل تَمَّ حَرْقَه فِي خِلاَفة هِشَام بن عَبدالمَلك (٢).

وأنَّ الحرب مِنْ جَانب الْأُمويِين كَانَتْ حَرباً فَاجِرَة، لَيْس فِيهَا شَيء مِنْ القِيم الْإِسْلاَمِيَّة بِمُحتَرم، فَإِنَّه لِيُذكر أَنَّ رَجُلا مِنْ جُند الْأُمُويِين عَلَىٰ فَرس رَائع أَخَذ يَشْتم فَاطِمَة الرَّهرَاء بِنْت رَسُول الله، شَتماً قَبِيحاً، لَعَنْه الله، وَلَعن مَنْ أَيدُوه وَأَرسلُوه، فَبَكى الْإِمَام زَيد، حَتَّىٰ آبْتَلت لِحيَته، وَجَعل يَقُول: «أَمَا أَحَد يَغْضَب لَوَسُول الله؟! فَأَستَتر أَحَد رِجَال زَيد، وَسَار وَرَاءه وَقَتله وَرَمَاه مِنْ فَوق فَرسَه الرَّائع، وَرَكبه القاتل، فَشَدد الْأُمويُون عَلىٰ ذَلِكَ القاتل، الفَاضل، فَكبَرَ أَصْحَاب زَيد وَحَملوا عَلَيهِم حَملَة شَدِيدَة، فَجَعل يُقبَل القاتل، الفَاضل، فَكبَرَ أَصْحَاب زَيد وَحَملوا عَلَيهِم حَملَة شَدِيدَة، فَأَستنقذُوا الرَّجُل الَّذي ثَأر لكرَامَة بِنْت رَسُول الله، ولَقَد طَابت نَفْس زَيد عَلى فَهَذا، فَجَعل يُقبَل مَابَيْن عَيني الرَّجُل الَّذي ثَأر لكرَامة الرَّسُول وَكرَامة الْإِسْلاَم، ويَقُول: فَجَعل يُقبَل مَابَيْن عَيني الرَّجُل الَّذي ثَأر لكرَامة الرَّسُول وَكرَامة الْإِسْلاَم، ويَقُول: فَجَعل يُقبَل مَابَيْن عَيني الرَّجُل الَّذي ثَأر لكرَامة الرَّسُول وَكرَامة الْإِسْلاَم، ويَقُول: فَجَعل يُقبَل مَابَيْن عَيني الرَّجُل الَّذي ثَأر لكرَامة الرَّسُول وَكرَامة الْإِسْلاَم، ويَقُول: أَدرَكت وَالله ثَأَرنا، أَدرَكت وَالله شَرف الدُّنْيَا وَالاَحْرَة

وَكَانَتُ العَنكَبُوت تَنْسَج عَلَىٰ عَورَته، فَتَستُرها، وكَان جُنُود الْأُمَويِين يَهتكُون النَّسِيج بِالرَّمَاح، فَإِذَا جَاء اللَّيل عَادت العَنكَبُوت إلَىٰ النَّسِيج، وَعَادوا هُم فِي الصَّباح إلَىٰ الهَتك. ولمَّا تَكُرر ذَلِكَ إِرْتخیٰ لحم جَسَده عَلیٰ بَطنهِ مِنْ قُدَامه وَطَهره مِنْ خَلفهِ، فَسَتر العَورَة مِنْ القُبل وَالدُّبر، وكَانَتُ الخَشَبة تُضيء بِاللَّيل،

<sup>(</sup>١) أُنظر . تَأْرِيخ اليَعتُوبي : ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مقّاتل الطَّالبيين: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مقاتل الطَّالبيين: ٩٦.

فَيسِير الرُّكبَان عَلَىٰ ضَونَهَا، وكَانَتْ تَفوح مِنْهَا رَائحَة البِسك، وكَانَتْ هَذِه الكَرَامة مِنْ أَقوىٰ أَسْبَاب الدَّعَاية لْإِنْتشَار مَذْهَب التَّشيُّع وَتَشِيته، وَفَشىٰ الكَرَامة مِنْ أَقوىٰ أَسْبَاب الدَّعَاية لْإِنْتشَار مَذْهَب التَّشيُّع وَتَشِيته، وَفَشىٰ الحَدِيث بَيْنَ النَّاس، وَظَهر فَضل أَهْل البَيْت، وَظُلم الْأُمُويِين لهُم، وَكَان النَّاس يُؤمّون خَشبَة زَيد للتَّبرك، قَالَ أَبْن تَيمِية فِي مِنْهَاج السُّنَّة: لمَّا صُلب زَيدكان أَهْل الكُوفَة يَا تُون الخَشبة لَيلاً يَتَعبدُون عِنْدَها (١).

وَبُعث بِرَأْسه إِلَىٰ هُشَام بن عَبدالملك فَأَمر بهِ فَنُصب عَلَىٰ بَاب دِمشق (٢)، ثُمَّ أُرسل إلىٰ المَدِينَة (٢)، حَيثُ نُصب عِند قَبر النَّبيّ يَوْمَا وَلَيلَة (١).

كَان العَامل عَلىٰ المَدِينَة مُحَمَّد إِبرَاهِيم بن هِشَام المَخرُومي، فَطَلب مِنْهُ أَهْل المَدِينَة أَنْ يُنزل الرَّأْس فَأْبیٰ، فَضَجّت المَدِینَة بِالبُكاء، وكَان كَيَوم الحُسَیْن ﷺ، وَكَان الوَالي يَجْمَع النَّاس، وَيَأْمر الخُطبَاء فَيلعنُون عَليًا، وَحُسيناً، وَزيداً وَأَشيَاعهم، وَبَقي عَلیٰ ذَلِكَ سَبعَة أَیّام. ثُمَّ أُرسل رَأْسَه إلیٰ مَصْر حَیث طِیف بهِ وَأَشیّاعهم، وَبَقی عَلیٰ ذَلِكَ سَبعَة أَیّام. ثُمَّ أُرسل رَأْسَه إلیٰ مَصْر حَیث طِیف بهِ هُناك بَعد تَعلِیقه بِالجَامع (٥). فَسَرقه أَهْل مَصر وَدَفنُوه بِالقُرب مِنْ جامَع آبُن طُولُون، وَغَير بَعِيد أَنْ يَكُون المَسْجد المَعرُوف اليَوْم بِمَسجد الحُسَيْن هُو مَدفَن رَأْس حَفِيدَه زَيد بن عَلَى بن أَبي طَالب الله .

هَذِي هِي سُنَّة الْأُمُويِين، وَسِيرة أَوَّالُهُم وآخـرهُم: شَـنُّم عَـليّ، وفـاطِمَة،

<sup>(</sup>١) أنظر، مَشَاهِير عُلمَاء الأمصَار لِآبن حبَّان: ١٠٥ ح ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الأَيْمَة السَّادَة: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٧٧/٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر، عُمدَّة الطَّالب: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر، النُّجُوم الزَّاهِرة فِي أَخبَار مَصْر وَالقَاهِرة: ١ / ٢٨١.

والحسن، والحُسَيْن، وَقَتل أَبْنَاء الرَّسُول، والتَّنْكِيل بِهم، وَالسَّير برُوُوسهِم مِنْ بَلْدٍ إِلَىٰ بَلْد. وَالذَّنبِ الْأَوَّل وَالْأَخِير أَنَّ أَبْنَاء عَلَيّ، وَأَحفَاده لاَ يُطيقُون أَنْ يَعْبث أَحَد بدِين جَدَّهم رَسُول الله ، وَيَتلاَعب بمُقدرَات النَّاس وحقُوقهُم، وقَدْ ظَهرَت أَحَد بدِين جَدَّهم رَسُول الله ، وَيَتلاَعب بمُقدرَات النَّاس وحقُوقهُم، وقَدْ ظَهرَت هَذِه الحقِيقة للقريب وَالبَعِيد، وكَان مِنْ أَثَرها الكُره وَالتقت للأُمُويِين، والحُب وَالوَلاَ، لأَهل البَيْت، أَنَّ النُّور الَّذي شَع مِنْ خَشبَة زَيد، وَالمِسك الَّذي تَصوع وَالوَلاَ، لأَهل البَيْت، أَنَّ النُّور الَّذي شَع مِنْ خَشبَة زَيد، وَالمِسك الَّذي تَصوع مِنْهَا قَدْ جَعلا النَّاس فِي كلِّ جِيل يَحسُون وَيَلمسُون مَنْ هُم الْأُمويُون، وَمَنْ هُم العُلويُون؟ وَالَّذي لاَ شَك فِيهِ أَنَّ الْأُمُويِين قَدْ سَاهِمُوا مُسَاهِمَة فَعَالَة فِي ٱنْتشَار مَذْهَب التَّشيُّع وَتَوطِيدَه.

## عَبْقُةُ نَبُوِّيَةً، وَمِثْةُ عَلُويَةً:

وَمِنْ الخَيْرِ أَنْ نَقْتَطف الكَلمَات التَّالِية مِنْ كتَاب «الْإِمَام زَيد» لفَضِيلة الشَّيخ مُحَمَّد « أَبُو زُهرَة ».

«أستُشهد زَيد فِي المَعرَكة، وَمَات فِي المَيدَان، وَفِي مُشْتَجر السَّيُوف، وَمَرمى السَّهام، فمَات شُجَاعاً حرّاً أَبِيّاً، لَمْ يَرض بِالدَّنِيّة فِي دِينه، ولَمْ يَرض بِأَنْ يَرى بَاطلاً يَر تَفع، وحَقًا يَنْخَفض، وَسُنَّة تَموت، وَبِدعَة تَحيا، وَشَرعاً يُهدَم، وَظُلماً يَقوم، لَمْ يَرض بِأَنْ يَرى آستبدَاداً يُرهق النّفوس وَيَرمُض القُلوب.

مَات ذَلِكَ المَوت الكَرِيم الَّذي إِرتضاه لنَفْسه وَلدِينه، وَنَال الدَّرجَة الرَّفيعة التَّي لاَ يَنَالهَا إِلاَّ الصَّديقُون، وَالشُّهدَاء المُقربُون، وَلكن فِي النَّفس حَسرَة، بَل أَنَّ فَس المُؤمِنْ لنَذهب حَسرَات عَلىٰ عِترَة الرَّسُول وَمَا نَزل بِهم؛ وَلاَ نَدري لِمَاذَا كَتَب فِي لوَحهِ المَحفُوظ وَفِي قَدْره المَقدُور أَنْ يَكُون هَذَا مَآل الَّذِين يُطَالبُون

بِالحقّ مِنْ أَبْنَاء الحَسنِين رَضي الله عَنْهُما ، وَهُما سَيِّدا شبَابِ أَهْلِ الجنَّة ، كَمَا جَاء فِي الحَدِيث عَن الرَّسُولِ الكَرِيم (١).

وأنَّ العَقْل ليَلتَمس فِي ذَلِكَ عِبرَة يَعْتبر بِهَا، وَلاَ يَجد فِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَنضرب المَثْل للإِستشهَاد فِي سَبِيل الحَقّ، وَالنَّطق بِكَلمة الحَقّ، ولَقَد قَالَ النَّبيّ الكريم: «سيّد الشُّهدَاء عَتي الحَمْزَة بن عَبدالمُطلب» (١)، «وَرَجُل قَالَ كَلْمَة حَق أَمَام سُلطان جَائر» (١). ولَقَد ضرب الله سُبْحَانهُ مَثلاً فِي الإِستشهَاد يُقتَدىٰ بهِ، ويَهتدىٰ بنُوره فِي هَوْلاَء الأَبْرَار، فَقَد فَدوا الإِسْلاَم بِأَنفسهِم، والحَقّ بِأرواحهِم، وكَان حَقًا بَنُوره فِي هَوْلاَء الأَبْرَار، فَقَد فَدوا الإِسْلاَم بِأَنفسهِم، والحَقّ بِأرواحهِم، وكَان حَقًا عَلىٰ كلّ مُؤْمِن أَنْ يُطَالب بِمَا يُطَالبُون بهِ، ويَقُول كَلْمَة الحَقّ فِي كلّ مقام، وحَسبه أَنْ يَنَال شَرف الشَّهادَه كَهؤلاَء.

وَقَدْ يَقُول قَائل: وَهَل أَفَادت كَلْمَة الحَق الَّتِي قَالُوها ؟ ! . . . لَقَد كَانَتْ الفَائِدَة لَو انتَصروا وَسَادوا . وَنَقول فِي جوَابه : أَنَّ كَلْمَة الحَق الَّتِي قَالُوها ، وَذَهَبت أَروَاحهم الطَّاهرة فِي سَبِيلها أَفَادت الحَق فِي ذَاته ، وَحَركت الضَّمائر المُومنَة ، وَحَسبُك أَنْ تعلم أَنَّ مَقْتل الحُسَيْن ذَهب بِالدَّولة السَّفْيَانِيَة ، وأَنَّ مَقتل زَيد ذَهب بِالدَّولة المَرْوَانِية ، وأَنَّ مَقتل زَيد ذَهب بِالدَّولة المَرْوَانِية ، وأَنَّ مَقتل زَيد ذَهب بِالدَّولة المَرْوَانِية ، وأَزَال الله حُكمها ، وحَقَّت كَلْمَة الله : ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ ٱللهُ ٱلدِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلُمِينَ ﴾ (١) .

وَقَدْ أَجِمَع أَهْلِ العِلْم عَلَىٰ أَنَّ زَيداً كَان عَالِمَا غَزِير العِلْم، وَاسع الْأَفْق،

<sup>(</sup>١) أَنظر ، الْإِمَام زَيد ، الشَّيخ أَبُو زُهرَة : ٥٩ الطُّبعَة الْأُولَىٰ. (مِنْهُ يَثِنُ ).

 <sup>(</sup>٢) أنظر، ذَخَار العُقين، المُحبّ الطّبرى: ١٧٦ طَبعة ١٣٥٦ ه.

<sup>(</sup>٣) أنظر، غُرر الحِكَم: ٨٩٥٧.

<sup>(</sup>٤) آل عِنْرَان: ١٤٠.

مُستَبحر المِعَرفَة، عَلم آزاء الفُقهَاء مَا بَيْنَ حَجَازييِّن وَعَرَاقييِّن، ولَمْ يَجْتَمع العُلمَاء عَلىٰ تقدِير عَالم، كتقدِير زَيد، فَأَهل السُّنَّة، والشَّيعة، والشُرجنَة، والمُعْتَزلَة قَدْ أَجمعُوا عَلىٰ إِمَامته فِي العِلْم، وأنَّه كَان حَجَّة فِي الفِقْه، ولَقَد آعْتَبر العُلماء ثَورة زَيد عَلىٰ الطُّغيَان ثَورة أَهْل العِلْم وَالزُّهد، وَذَكر بَعْض المُورخِين أَنَّ العُلماء ثورة زَيد عَلىٰ الطُّغيَان ثورة أَهْل العِلْم وَالزُّهد، وَذَكر بَعْض المُورخِين أَنَّ النَّذِين قَاتلوا مَع زَيد كَانُوا مِنْ الفُقهَاء وَالقُراء (١١). وَقَدْ تَتَلمذ عَلَيه أَبُو حَنيفة سَنتَين (١٦)، وقَالَ: «شَاهَدتُ زَيداً، فمَا رَأَيتُ فِي زَمَانه أَفْقَه مِنْهُ، وَلاَ أَعلَم، وَلاَ أَسرَع جَوَاباً، وَلاَ أَبِين قَولاً (١٣)، لَقَد كَان مُنْقَطع النَّظِير (١٤).

وَذَكَر آبن البَرَّاز أَنَّ زَيداً قَد أَرْسَل إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَة (يَدعُوه إِلَىٰ البَيْعَة ، فَقَال : لَو عَلِمتَ أَنَّ ٱلنَّاس لاَ يَخذلُونه كمَا خَذَلُوا أَبَاه ، لجَاهَدتُ مَعَه لأَنَّه إِمَام بِحقّ ، وَلَكنْ أعِينَه بِمَالي . فَبَعث إِليه بِعَشرة آلاف درهَم ، وَقَالَ للرَّسُول : أَبْسط عُذرِي عِندَه . وَفِي روَاية : آعتَذر إليه بِمَرض يَعْتَريه ... (٥).

وَسُئل عَن خرُوجه، فَقَال: (يُضَاهِي خرُوج رَسُول الله ﷺ يَوم بَدر (٢٠)، فَقِيل لهُ: لِمَ تَخَلَّفتَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: حَبَسنِي عَنْهُ وَدَائع ٱلنَّاس، عَرضتها عَلىٰ ٱبن أَبِي لَيلَىٰ، فَلَم يَقْبَل، فَخِفتُ أَنْ أَموت مَجْهُولاً، وَكَان كُلَّما ذَكَر خرُوجه بَكىٰ) (٢٠).

<sup>(</sup>١) أنظر ، الحُور البين : ١٨٥ ، الرُّؤْض التَّفِير شَرْح مَجْمُوع الغِقْه الكَبِير : ١٣٠/ ، مقَّاتل الطَّالبِيين : ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر. الإفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْئَة السَّادَة: ٤٦. الرَّوْض النَّخِير شَرْح مَجْمُوع الغِقْه الكَيِير: ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٨٠٠/٨. تَهذِيب التَّهْذِيب: ٧/٥٠٥، غَاية الْإِخْتَصَار: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الخُطَط للمتقريزي: ٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر، المصادر السَّابقة، والتصابِيح، لأحتد بن إبراهيم: ٤٠١. وَلَكَن بِلَفظ (قَلاَثِين أَلف درهم).

<sup>(</sup>٦) أنظر ، مناقب الإمّام الأعظم أبي حَنِيفة لِابن البَزّاز الكُردي: ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر، الحَدَاثِق الوَردِيَّة فِي مَنَاتِّب الْأَيْمَة الزِّيدِيَّة: ٣١٨/١، منَاقب أَبِي حَنِيفة: ١/٥٥٥.

وَقَد أَخَذ أَبُو حَنِيفَة يُشَجع إلنَّاس، وَيَحثهُم عَلَىٰ الخُرُوجِ مَع النَّفس الرَّكِية بَعد أَنْ بَايَعه، بَل أَنَّه أَفتىٰ بِأَنَّ الخُرُوجِ مَعه أَفضَل مِن الحَجِّ النَّفل خَمسِين أَو سَبعِين مَرَّة (١١). وَهَكذا نَرىٰ ثَورَة الفُقهَاء وَالقُرَاء وَالمُحدثِين وأَهْل التَّقىٰ.

وَقَدْ تَحلَىٰ زَيد بن عَلَيّ بصفَات شَخصيَة تَنزع بهِ إِلَىٰ العِلْم النَّقي الصَّافِي، وأَنَّ تِلْكَ صفَات الصَّفوة مِنْ آل عَلَي بن أَبِي طَالب، فَكأَنَّ السَّجايا العِلميَة، وَالخُلِيفَة الكَرِيمة مِيرَاث يَتَوَارِثه أُولِئك العَلِية الأَكرِمُون مِنْ آل النَّبِي عَلَيْ وَكَأَنَّه تَجري فِي نَفُوسِهِم الأَخْلاق النَّبويَّة الطَّاهرة الزَّكية، نفُوسِهم الأَخْلاق النَّبويَّة، كَمَا تَجري فِي عرُوقهِم الدِّمَاء النَّبويَّة الطَّاهرة الزَّكية، وَهِمَا مِنْ أَيْمَة آل البَيْت إِلاَّ وجدَت فِيهَا عَبْقة نَبوية، وَهِمَة عَلوية، ولِذَلِك كَان أَيْمَة آل البَيْت مُوضع إجلال كلَّ مُعَاصريهِم، لاَ فَرق بَيْنَ شِيعِي عَلَى شِيعِي وَيَر ون فِيهم سَجَايَا وَمَوَاهِ لَيْسَت فِي سَائر النَّاس، فَأَبو حَنِيفة لاَ يَرىٰ فِي جَعْفَر الصَّادق إلاَّ عَلماً عَالياً وَخُلقاً سَامياً، وَلاَ يَعدل بهِ وَيَأْبِيهِ مُحَمَّد البَاقر فِي جَعْفَر الصَّادق إلاَّ عَلماً عَالياً وَخُلقاً سَامياً، وَلاَ يَعدل بهِ وَيَأْبِيهِ مُحَمَّد البَاقر أَحَد، وَمَالك كَان يُجل جَعْفَر بن مُحَمَّد، وَلاَ يَرىٰ فِي المَدِينَة مَنْ يُسَاوِيه.

وَفِي الجُملة لَمْ يَكُن فِي آل البَيْت فِي القَرن الأَوَّل والتَّانِي إِلاَّ كُلِّ نَبِيل وَخُلَى كَرِيم، بخَاصَة زَيداً وَإِخوته، لأَنَّ الَّذي ربَّاهم، وَنَشاهُم التَّنشئَة الأُولى هُو زَين العَابدِين، وَقَدْ عَلمت مَكَانته وَسَابقاته فِي الخُلق الكَرِيم، وَالفَضل، والسَّمَاحة وَالمُروءة، وَلذَا أَتصَف زَيد بصفات جَلِيلة سَاميّة جعَلت مِنْهُ ذَلِكَ العَالَمُ العَظِيم، وَالمُجَاهد الَّذي جَاد بِأَقصى مَا يَملك، وَهُو نَفْسه» (١٠).

<sup>(</sup>١) أُنظر ، المُتَارِضَة فِي الفِكر السَّيَّاسي الْإِسْلاَميّ ، الدُّكتُورة نِيفِين عَبدالخَالق مُصطَّفىٰ : ٣٩٣ ، التَّجدِيد فِي فِكر الْإِمَامة عِند الزَّيدِيَة فِي الَيمَن لأَسْوَاق أَحْمَد مَهدي غَليس : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإمّام زيد بن عليّ، الشَّيخ مُحَمَّد أَبُو زُهرة. (مِنْهُ عِنْهُ).

#### الوّليد بن يزيد بن عبدالملك:

هَلَك هِشَام بَعْد أَنْ حَكَم تِسع عَشرَة سَنَة وَأَشهُراً، وَتَولَىٰ بَعْده الوَلِيد بن يَزِيد آبن عَبدالمَلك، وَآسم أُمّه أُمّ الحجَّاج، وهِي بِنْت مُحَمَّد بن يُوسف الشَّقفي، فَالحجَّاج بن يُوسف عَمّ وَالدَته (۱). وَآتَّفق المُوْرخُون عَلَىٰ أَنَّ الوَلِيد عَكَف عَلَىٰ طَلَىٰ البَطَالة، وَالصَّيد، وَالمَلاَهي، وَالشَّراب، وَمُعَاشقة النِّسَاء، وَهُو أَوَّل مَنْ حَمَل المُعنِين مِنْ البُلدَان إِلَيه، وكَان خَليعًا مُتَهتكاً وَمِنْ شِعرِه (۱):

إِنَّمَا الكَأْسِ رَبِيعِ بَاكِر فَإِذَا لَمْ نَدْقَهَا لَمْ نَعش

وَكَان بِالشَّام مُغنِ يُقَال لهُ أَبُو كَامل (٢)، فَقَال فِيهِ الوَلِيد:

مَنْ مُبْلغ عَني أَبَاكَامل إِنّي إِذَا مَا غَاب كَالهَابَل قَالَ المَسْعُودِي فِي مُروج الذَّهب، وَهُو يُتَرجم له: «غَنَّاه آبْن عَائِشَة (1) صَوتاً فَطَرب، فَقَال لهُ الوَلِيد: أَحْسَنت وَالله يَا أُمري، أَعد بِحَق عَبد شَـمس، فَأَعَاد، فَقَال: أَعد بِحَق أُميَّة، فَأَعَاد... فَقَام الوَليد إِلَىٰ المُغني، فَأَكب عَليه، ولَـمْ يَـبق غَضو مِنْ أَعضَانه إِلاَّ قَبْله، وَأَهُوىٰ إِلَىٰ إِحلِيله ليُقبله، فَضَمَّه المُغني بَيْنَ فُخذَيه، فَقَال لهُ الوَليد: لاَ والله حَتَّىٰ أَقبَله، ومَا زَال به حَتَّىٰ قبّله، وأَعطاه أَلف دِيـنَار، وَأَركَبه بَعْله، وقَالَ: مَرَّ بِهَا عَلىٰ بسَاطى، فَفَعل، وَصَنع حَوضاً فِي بُستان وَمَـلاً،

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: / ٥٢٠، البِدَاية وَالنَّهايَّة: ٣٨٦/٩، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ / ٣٣١، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٥ / ١٢١، التَّنبِيه وَالْإِشْرَاف: ٢٨٠، تأْرِيخ خَلِيفَة: ٢٨٢، تأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق: ٣٣ / ٣٢٠. (٢) أنظر، أَمَالَى الشَّيِّد المُرتَضى: ٢ / ٨٣.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، ترجمته في تهذيب الكمال : ٣٢٠/٢٣، إكتال الكمّال ، إلى مَاكُولا : ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) هُو أَوَّل عبَّاسي صَلب فِي الْإِسلاَم، كمّا جَاء فِي الكَّامل فِي التَّأْرِيسِخ: ١٣٢/٦، تأرِيسِخ الطُّبري: ٢٦٩/١٠ ـ ٢٧٠، تأريخ دِمَشق: ٤٥١/٥٦.

خَمراً، فكَان يَسْبِح فِيهِ مَع الفوَاحش، وَيَشرب مِنْهُ حَتَّىٰ يُبِين فِيهِ النَّقص، وَنَزل يَوْمَا عَلَىٰ آبْنته، وقَالَ: مَنْ رَاقب النَّاس مَات غمَّاً » (١).

وقَالَ المَسْعُودِي: قَرَأُ الوَليد ذَات يَوْم قَوْلَه تَعَالىٰ: ﴿وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ مِن وَرَآلٍ إِي جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴾ (٢) فَدَعا بِالمُصحف، وَنَصَبه غَرضاً للنَّشَاب، وَأُقبَل يَرمِيه، ويَقُول (٣):

أُتـوعدكـل جـبًّار عَـنيد فها أَنـا ذَاك جَـبًّار عَـنِيد إِذَا مَا جِئتَ رَبُّك يَوْم حَشر فَقُل يَا رَبِّ خَرقتي الوَلِـيد وَقَدْ ذَكر النَّبِي فِي شِعرهِ، وأَنَّ الوَحي لَمْ يَأْته مِنْ رَبِّه.

إِنَّ الزَّنا، وَالشَّراب، وَاللَّهو، وَالغِناء، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ المُوبِقَاتِ لَمْ تَمنع الوَلِيد

<sup>(</sup>١) أَنظر، مُروج الذُّهب: ٢٢٠/٣. (مِنْهُ يَثِغُ).

<sup>(</sup>٢) إِبْرَاهِيم: ١٤-١٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الشّعر فِي شَذَرَات الذّهب: ١٦٨/، البِدء والتّأرِيخ: ٥٣/٦، تأرَيخ الخَسمِيس: ٢٢٠/٢، تأرِيخ الخَسمِيس: ٢٢٠/٢، تأرِيخ أبن الأَثِير: ١٣٧، الحُور الهِين لِابن نَسْوَان الجِمْيَري: ١٩٠، تَفْسِير الطّبري: ٩٠، ٣٥٠، ثُمَّ لَم يَلبَث الوّلِيد إِلاَّ أَيَّاماً حَتَّىٰ قُعل شرّ قَتلَة، وَطِيف برَأْسه فِي أَزقة دِمَشق، ثُمَّ صُلب جَسَده عَلَىٰ قَصرهِ، ثُمُّ عَلَىٰ سُور بَلدهِ.

واُنظر ، المُعلى: ٢٠ / ٢٠٠ ، مقَاتل الطَّالبِين: ١٠٣ ، عُمدة الطَّالب: ٢٥٩ ، البِسدَاية وَالسَّهاية : ١ / ٥ ، الكَامل لِابْن الأَثِير : ٥ / ٢٧١ ، تأريخ الطَّبري : ٨ / ٢٩٩ ، تأريخ الإِسلام للذَّهبي : ٥ / ١٨١ .

وَتَصرفه عَن الظُّلُم، وَتَتبع أُولاد الْأَنبيَاء، فَقَد أَمرَ أَنْ تُحرق جُثَّة زَيد وَخَشَبته، وَيُدرى رَمَاده فِي الهَوَاء، وَفِي أَيَّامه ظَهر يَحيى بن زَيد بِالجَوزجَان (۱) وَأَتَت يَحْيَىٰ نشَّابة فِي جَبْهَته مِن قِبَل رَجُل مِن موَالي عَنْزَه يَقَال لهُ: عِيسىٰ لَعَنه الله مَولىٰ لِعَيسىٰ بن سُليَمان مِن بَني مُرَّة، وَأَستُشهد عَلىٰ أَثْرَها، ثُمَّ جَاء سَورَة آبن مُحمَّد بن عَزِيز الكِندي فأَحْتَّز رَأْس يَحْيَىٰ، وَحَملهُ إِلىٰ مَروَان الحِمار (۱)، وَأَخَذ عِيسىٰ العَنزي قَمِيصَه، وَعَلَه سَورَة عَلىٰ الرَّأْس فأَنْطلَق بهِ إِلىٰ نَصر بن سَيَّار (۱)، وَكَان ذَلِكَ يَوم ٱلْجُمُعَة بَعد الصَّلاة مِن عَام ( ١٢٦ هـ) وَقَيل ( ١٢٥ هـ) (١٢٥ هـ).

وَتَكَرِرَت المَاْسَاة إِذْ آحتُزَّ رَاْسَه، وَبُعث به إِلَىٰ الوَلِيد فَبَعثه إِلَىٰ السَدِينَة، وَرضِع، فِي حِجر أُمّه، فَنَظرت إِليهِ قَائِلة: «شَرَّدتمُوه عَنِّي طَويلاً، وَأَهديتمُوه إِلَيَّ قَتِيلاً، صَلوَات الله عَلَيه بُكْرة وَأُصيلاً» (٥). أَمَّا الجِسم فَقَد بَقي مَصلُوباً عَلىٰ بَاب الجَوزجَان، بِقَريَّة أَرْغويه (٢). حَتَّىٰ ظَهَرت المُسَّودَة فِي خَرَاسَان بِقيَادة بَاب الجَوزجَان، بِقَريَّة أَرْغويه (٢). حَتَّىٰ ظَهَرت المُسَّودَة فِي خَرَاسَان بِقيَادة

وَأُخرى بِأَرْض الجَوْزُجَان شحلها وَقُسبر بِسَبَاخَمرا لَسدى النُّسرةات أَنظر، مرّاصد الإطلاع، مُعْجَم البُلدَان: ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>١) أسم كُورَة مِن كُور بَلَخ بَيْن مَرو الرُّوذ وَبَلِخ، وَيُقَال لقَصَبتها التَهُودِية، وَهِي الَّتي عَنَاها دِعْـبل فِـي قصيدته:

<sup>(</sup>٣) أَنظر ، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخِ الْأَثِنَّةِ السَّادَة : ٥٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر. تَأْرِيخ الطُّبري: ٥٧٧/٥.

<sup>(</sup>٤) أَنظر الْإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْنَة السَّادَة: ٥٤ الشَّافِي للْإِمَام عَبدالله بن حَنْزَة: ١٩٠/١/ . تَأْرِيخ السُّهري: ٥/٣٦ .

 <sup>(6)</sup> أنظر، عُمدة الطَّالب لإبن عنبة : ٢٦٠، سر السَّلسَّلة التلوية لأبي تَصر البُخَاري : ٦١.

<sup>(</sup>٦) أنظر، مقَاتل الطَّالبِين: ١٤٩، تَأْرِيخ الطُّبري: ٥/٥٣٥، الكَّامل فِي التَّأْرِيخ: ٢٤٧/٤.

الخُرَاسَاني، فَأَنْزَلُوه مِن خَشَبتهِ، وَغَسَّلوه، وَحَنطُوه، وَكَفَّنُوه، وَدَفنُوه فِي (أَنْبِيْر)(١). وَكَان لِيَحِيىٰ مَكَانه عَ ظِيمَة عِند الْإِمَام الصَّادق اللهِ، وَلِذا عِندَما سَمِع بِشَهادَته على ، وَصَلبه حَزَن الْإِمَام الله عَليه حُزناً عَظِيماً.

وَقَالَ فِي حَقِّهِ: «إِنَّ آل أَبِي سُفيَان قَتَلُوا الحُسَيْن بن عَلَي لِلْفَظِ فَنَزَع الله مُلكهم، وَقَتل الوَلِيد يَحْيَىٰ بن زَيد رَحِمه الله فَنَزع الله مُلكه، وَقَتل الوَلِيد يَحْيَىٰ بن زَيد رَحِمه الله فَنَزع الله مُلكه » (٢٠).

وَأَظَهَر أَهْل خَرَاسَان النَّيَاحة عَلَىٰ يَحيىٰ سَبعَة أَيَّام فِي سَائر أَعمالهَا ، ولَمْ يُولد فِي يَلْكَ السُّنَّة بخرَاسَان مَولُود إِلاَّ سُمي بِيَحيىٰ أَو يَزِيد . وَقَبَرَه الْآن مَشهُور مَزُور إِلَّىٰ هَذِه الغَاية (٣) .

<sup>(</sup>١) أنظر، الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الأَيْشَة السَّادَة: ٥٤، مَوسُوعة الغِرق الْإِسلاَمِيَّة: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، ثوَّاب الأَّعتالُ للشَّيخ الصَّدوق: ٢٢٠، بحّار الأُنوَار: ١٨٢/٤٦، رِيَاض السَّالكِين للسَّيد عَليَّ خَان المَدني: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُروج الذُّهب: ٢٢٥/٣ طَبَعَة سَنَة ١٩٤٨م. (مِنْهُ فِيُّهُ ).

# الكُمَيْت

كَان مِنْ أَثَر سِيَاسة أُمَيَّة الغَاشمة ضِدَّ الْإِسْلاَم وَالْإِنْسَانِيَّة ثُورَة الْإِمَام سيَّد الشُّهدَاء الحُسَيْن بن عَلي ﷺ ، وَثَورَة التُّوابِين بقيَادة سُليمَان بن صَرد الخُزَاعي (١١) وثَورَة السُّهدَاء المُحْتَار للأَخذ بِالثَّار ، وثَورَة زَيد بن عَليّ ، وثَورَة وَلَده يَحيى ، وأَخِيراً ثَورَة عَبدالله بن مُعَاوِيَة بن عَبدالله بن جَعْفَر الَّذي قُتل أَيًّام مَرْوَان الحِمار آخر مُلُوك بَنى أُمَيَّة .

آستُشهد أَبْنَا، عَلَي وفَاطِمة ، ليُحققوا العَدَالة ، وَالحُرّية ، وَالمُسَاوَاة بَيْنَ النَّاس ، وَسَقط الشَّهِيد مِنْهُم تُلو الشَّهِيد ، ليُغذوا هَذِه المثل بِدمَائهِم الزَّكية وَأَروَاحهم الطَّاهرة ، ولَقَد خَلقت هَذِه الدَّمَاء شَاعراً لَمْ تَعرف الدُّنْيَا ، وَلَن تَعرف أَصدَى مِنْه ، وَلاَ أَكْرَ جِهاداً وَإِخلاصاً ، وَلاَ أَعظَم جُرأة وَشجَاعته ؛ وَلاَ أَشَدّ عُنفاً عَلَىٰ البَاطِل وَلاَ أَكْرَ جِهاداً وَإِخلاصاً ، وَلاَ أَعظم جُرأة وَشجَاعته ؛ وَلاَ أَشَدّ عُنفاً عَلَىٰ البَاطِل وَأَهْله ، وَلاَ أَقوَىٰ دَفَاعاً عَن الحَقّ وَأَنصَاره ، وَلاَ أَعْلَم ، بهِ وَبِهم ، شَاعراً ثَاثراً لاَ يَبْتغي مِنْ ورَاء ثَورَته مَالاً ، وَلاَ شُهرة ، وَلاَ مَنصباً ، لاَ شَيء إلاَ الله وَالحَق ، وَالإِنتصار للنّبي وَأَبنَانه ، وإلاَّ القضاء على الطُّغَاة وَالأَنذَال ، وإلاَّ تحطيم القيود ،

<sup>(</sup>١) أنظر، مُروج الذُّهب: ١٠٣/٣.

وَالْأَعْلَالِ، هَذَا الشَّاعر هُو الكُمَيْت بن زَيد الْأَسدي(١١)، قَالَ المَسْعُودِي:

«لمَّا قَالَ الكُمَيْت الهَاشميّات قَدِم البَصرَة، فَأَتِى الفَرَزْدَق، وقَالَ لهُ: يَا أَبِهُ فِرَاس، أَنا آبن أَخِيك، قَالَ: وَمَن أَنتَ؟ فَأَنْتَسب لهُ، فَقَال: صَدَقت، فَمَا حَاجتك؟ قَالَ: نَفَت عَلَىٰ لسَاني، وَأَنتَ شَيخ مُضر وَشَاعرهَا، وَأَحبَبت أَنْ أَعرض مَا قُلتُ، فَإِنْ كَان حَسَناً أَمرتني بِإِذَاعته، وَإِلاَّ أَمرتني بِسَتره.

فَقَال: هَات، فَأَنْشَدَه (٢):

طَرَبتُ وَمَا شَنوقاً إِلَـىٰ البِـيْض أَطـرِبُ ۚ وَلاَ لَــعبَاً مِـنـي وذُو الشَّــيب يَــلعبُ؟ قَالَ: بَلـیٰ فَالعَب. قَالَ:

وَلَمْ يُسلِهِنِي دَارٌ وَلاَ رَسمُ مَنْزلٍ وَلَسمْ بَستَطرَّ بني بنَانُ مُخَضَّبُ وَلَسمْ بَستَطرَّ بني بنَانُ مُخَضَّبُ قَالَ: فمَا يَطربُك إِذَن؟ قَالَ:

وَلاَ أَنَا مِنَّن يَرْجِبُ الطَّيرِ هَـته أَصَاحِ غُرَابٌ أَو تَـعَرَّض ثَـعْلبُ فَقَال: وَإِلَىٰ مَنْ تَسمُو؟ قَالَ:

وَمَا السَّانَحَاتِ البَّارِحَاتِ عَشِية أُمرٌ سلِيمُ القَرن أَم مرّ أَعْضَبُ قَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَد أَحْسَنتِ فِيهِ، فَقَال:

 <sup>(</sup>١) هُو الكُنيْت بن زَيد بن خَنْس الأسدي، أَبُو المُسْتَهل، شَاعر الهَاشمِين، مِن أَهْل الكُولَة، آستُهر بِالمَصر الأُمري، شِعرَه يُقَارب أَكْثر مِن خَمسَة آلآف بَيْت. أُنظر، تَرجَمته فِي الشَّعر وَالشُّعرَاء: ٥٦٢، خُزَانة الأُدب للبَغدَادي: ١ – ٦٩، جَمهَرة أَنْسَاب العَرب: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مُروج الدَّهب: ٣٤٢/٣ طَبعَة ١٩٤٨م. (مِنْهُ عَلَى). وأنظر، الْأَغَاني: ١٥/١٥ و: ٢٨/١٧. و ٢٨/١٥. و ٢٨/١٥. و ٢٨/١٥. و ٢٨/١٥. و ٢٨/١٥. و ٢٨/١٥. مَرْح هَاشعيَات وَالعَلويَات. قَصَائِد الكُتئِت، وَأَبن أَبِي الحَرْح هَاشعيَات الكُتئِت، قَصَائِد الكُتئِت، وَأَبن أَبِي الحَدِيد: ٢٦. أَمَالِي الشَّيِّد النُرتَضى: ٢/٨٨، تأريخ دِمَشق: ٥/٢٣٣، سِير أَعلاَم النَّبلاء: ٥/٣٨٨. مَرْح الشَّريف الرَّضى عَلى الكَافِية: ٢/٢١.

وَلَكَنَ إِلَىٰ أَهْلَ الفَضَائِلُ وَالنَّهَىٰ وَخَيرِ بَنِي حَوّاء وَالخَيْرِ يُعَلَّبُ وَلَكَنَ إِلَىٰ أَهْل أَ عَالَ: قَالَ: مَنْ هُم؟ قَالَ:

إِلَىٰ النَّـفرِ البِيضِ الَّـذِينِ بِحُبّهم إِلَــیٰ الله فِــيمَا نَــابَني أَتــقَرَّبُ قَالَ: أَرْحنِي مَنْ هَؤُلاَء؟ قَالَ:

بني هَاشم رُهط النَّبيّ فَإِنَّني بِهِم وَلهُم أَرضَى مِرَاراً وَأَغْضَبُ قَالَ: لله دَرُّك، أَحْسنَت وَأَحْسنت، إذْ عَدلت عَن الزَّعَانف وَالأُوبَاش، إِذَن لاَ يَصرد سَهمك، وَلاَ يَكذب قَولَك، ثُمَّ مَرَّ الكُمَيْت فِي قَصِيدَته، فَقَال الفَرزْدَق: أَظْهر ثُمَّ أَظْهر، وَكد الأَعدَاء، فَأَنت والله أَشعَر مَنْ مَضَى، وَأَشعَر مَنْ بَقَىٰ(١).

فَحِينَاذٍ قَدِم الكُمَيْت المَدِينَة ، وَأَنْشَد الْإِمَام مُحَمَّد البَاقر بن عَلَيِّ بن الحُسَيْن ، فَلَمَّا بَلَغ مِنْ المِيمِية قَوله :

وَقَتِيلَ بِالطَّف غُودر مِنْهُم بَكَى الْإِمَام ؛ ثُمَّ قَالَ يَا كُمَيت ، لَو كَان عِندَنا مَال لأَعطينَاك ، وَلَكن لكَ مَا قَالَ الرَّسُول عَلَيْ الْإِمَام ؛ ثُمَّ قَالَ يَا كُمَيت ، لَو كَان عِندَنا مَال لأَعطينَاك ، وَلَكن لكَ مَا قَالَ الرَّسُول عَلَيْ الْإِلَى الْعَدَى اللَّهُ البَيْت » . الرَّسُول عَلَيْ الْعُدَى الْعَلَى الْعُدَى الْعُدَى الْعُدَى الْعُدَى الْعُدَى اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْ

<sup>(</sup>١) أنظر، مُروج الذَّهب: ٢/ ١٩٤، معَاهد التَّنصِيص، العَبَّاسي: ٢٦/٢.

الكِتَابِ وَمَضىٰ ، فَمَكَث أَيَّاماً ، ثُمَّ جَاء إِلَىٰ عَبدالله ، وقَالَ لهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا أَبْن رَسُول الله ، أَنَّ لِي حَاجة ؛ قَالَ : مَا هِي ؟ وَكلَّ حَاجة لكَ مَقضِية . قَالَ : كَائِنة مَا كَانَت ؟ قَالَ : نَعْم . قَالَ : هَذَا الكِتَاب تَقبله وَتَرجع الضَّيعه ، ووَضع الكِتَاب بَيْنَ يَذيه ، فَقَبله عَبدالله .

وَنَهِض عَبدالله بن مُعَاوِيَة بن جَعْفَر ، وَجَعل يَدخل دُور بَني هَاشم ، ويَقُول : يَا بَني هَاشم ، هَذَا الكُمَيْت قَالَ فِيكُم الشَّعر حِين صَمَت النَّاس عَن فَضلكُم ، وَعرّض دَمه لبَني أُمَيَّة ، فَأَثيبُوه بمَا قَدْرتُم ، فَجَمعُوا لهُ الدَّراهم وَالدَّنانِير ، وكَانَتْ المَرأَة تَنْزع الحُلي عَن جَسَدها ، وتَهبه للكُمَيت حَتَّىٰ آجْتَمع مَا قِيمَة مِئَة أَلف ورهم ، وَحِين رَآها الكُمَيْت قَالَ : مَا أَرَدت بمَدحِي لَكُم إِلاَّ الله وَرسُوله ، وَلاَ أَكُ لاَخذ ثَمناً مِن الدُّنيَا ، فَردُوا المَال إِلَىٰ أهله ، فَجَهد عَبدالله أَنْ يَقبَله بِكُل حِيلَة ، فَأَبىٰ (۱) .

هَجَا الكُمَيْت الْأُمَويِين، وَشَهِرً بِهِم، وَبِمسَاوِئِهم؛ وَأَعلَن أَنَّهُم الطُّردَاء، الطُّلقَاء، اللَّعنَاء عَلَىٰ لسَان النَّبِي عَلَيْة، وَمَدح العَلويِين، وَٱنْتَصر لهُم، وأَشَاد بِفَضلهِم مُعلناً أَنَّهُم الهُدَاة، وَسُبل النَّجَاة، وأَنَّ السَّعَادة فِي هَذِه الدَّار لاَ تنال إلاَّ بِطَاعتهِم وَالاَنِهَم، وأَنَّ الفوز غَداً لمّن تَمسك بِحبلهم ووَلاَئِهم، هَجَا أُولئِك، وَمَدح هَوْلاَء لهُم، وأَنَّ الفوز غَداً لمّن تَمسك بِحبلهم ووَلاَئِهم، هَجَا أُولئِك، وَمَدح هَوْلاَء لله وَفَاء لدِينه وَعَقيدته فِي وَقت يُعلن فِيهِ شَتم عَليَّ عَلَىٰ المَنابر، وكان هَوْلاَتِهَام بِالزَّندَقة، والكُفر أَهون مِنْ تُهمَة التَّشيُّع لِعَليِّ وَأَبْنَاء النَّبيّ، وكَان جَزاء المُحبِين لهُم قَطع الأيدِي، وَالأَرجُل، وَالأَلسُن، وَالطَّلب، أَو الدَّفن حيًا.

<sup>(</sup>١) أنظر، شروج الذَّهب: ٢/١٩٥، الْأَغَّاني: ١١٩ و ١٢٦.

طَعن الكُمَيْت بالْأُمُويِين، وَرَمّاهم بِالفَسَاد وَالْإِستبدَاد، وبِكُلَّ نَـقِيصة تَـتَنزَه عَنْها اللُّصوص وَالقرَاصنة، وَٱستُشهد بِسِيرتهُم وَقَدَّم الْأَرقَام مِنْ أَفعالهِم، فَـمِن أَقوَاله الَّتي لاَ يَبلغهَا الْإحصَاء!.

أَلاَ هَـل عَمّ فِي رَأيهِ مُتَأمل وَهَل مُدبر بَعْد الْإِسَاءة مُقبل فَيَكشف عَنْهُ النَّعسة المُتزمل وَهَل أُمَّة مُسْتِيقضُون لرُسْدِهم عَسلىٰ أُننَا فِيهَا نَحوت وَنُقتَل رَضِينا بدئيا لا نُريد فراقها يَجد بِنا فِي كلّ حِين وَنُهزل أرَانا عَـلىٰ حبّ الحَـيّاة وَطـولهَا أمُسور مُسخيع آثر النَّوم بُهل فَتِلك أُمُور النَّاسِ أَضِحَت كَأَنُّها فَيَا سَاسَة هَاتُوا لِنَا مِنْ جَـوَابِكُـم فَفِيكُم لعَمرى ذُو أَضانِين مُقول فَكَيف وَمَنْ أَنَّىٰ وَإِذْ نَـحن خَـلفَه فَريقَان شَتىٰ تُسمنُون وَنُهزل وَيَا رِبِّ هَـل إِلاًّ عَـلَيك المُعول فَيا رَبِّ هَل إِلاَّ بِكَ النَّصر يُسرتجى

تَسمنُون وَيُهزل صَرخه مِنْ أَعمَاق القلب المَصدُوع تهزّ المَشاعر، وَتُلهب الأَفيْدة، تَسمنُون مِنْ دِمَائنا أَيُّها الطُّغَاة، وَتَعيشُون عِيشَة التَّرف وَالبَذخ، وَنَعِيش عِيشَة القَّر وَالبُوس!....

وقَالَ:

تَ حل دِمَاء المُسْلَمِين لدَيهُم وَيَ حرم طَلَع النَّخلَة المُتهدل فيا رَبَّ عَجل مَا نُـوْمل فِيهُم ليَـدفأ مَقرُور وَيَشبع مُرمل سَجَّل فِي قَوله هَذَا شعُور النَّاس نَحو الأُمويِين، وأَنَّه لاَ أَحَد فِيهم يُوْمَن شرّه، ويُرجىٰ خَيره، فَيُدفَع بَرداً عَن عَارٍ، وجُوعاً عَن جَانِع، وإِذَا لَمْ يَكُس مِنْ أَمـل يُرجىٰ فَعَلاَم السّكوت، وَالنَّوم عَلَىٰ الضَّيم والطَّغيَان؟! وإلَىٰ مَـتىٰ الصَّبر عَـلىٰ يُرجىٰ فَعَلاَم السّكوت، وَالنَّوم عَلَىٰ الضَّيم والطَّغيَان؟! وإلَىٰ مَـتىٰ الصَّبر عَـلىٰ

الْإِذْلَالَ وَالْهَونَ ؟ ! وَقَالَ:

فَقُل لَبَني أَمَيَّة حَيْث حَـلُوا وِإِنْ خِفت المُهنَد وَالقَـطِيعَا أَجَـاع الله مَـن أشبع مَنْ بجُوركُم أُجِـيعَا

هَذِه هِي كَلْمَة الحَقّ الَّتِي أَخوف مَا يَخَافِها الْأُمويُون، وَأَضرَابهُم، والَّتِي لاَ جزَاء لقَائلهَا عِندهُم إِلاَّ السَّيف أَو الجُوع، لأَنَّها تُنكر التَّمييز وتقسِيم النَّاس إِلَىٰ فِئتين: فِئَة قَلِيلة أَكُولة شَرهَة تَسْتَكبر، وتَستعلي، وتَجور، فَتفترس الْأروَاح، وتَشرب الدَّمَاء، وتُداوي البطُون مِنْ التُّخمَة وَالبَسْم، وَأُخرىٰ هِي الْأَكثرِية تُلقىٰ فِي الطَّريق كَالقُمَامة، تُقاسي أَلَمْ النَّزع وَالمَوت البَطيء، وقَدْ كَانَتْ هَذِه المُوّازنَة وَالمُقابلة بَيْنَ الجَانِعِين وَالمُترفِين وَمَا زَالت تَعمل عَمَلها فِي تَحطيم التَّيجَان وَدَك المُوّوش، وقلب الْأَنظمة وَالأوضاع، هَذِه الكَلمَة اللَّتِي يَتغنىٰ بِهَا المُصلحُون اليَوْم، ويَجعلها الكُتّاب الأُحرَار هَدفاً للأَدب وَالفَن، ويَكتبُون حَولها المقالات اليَوْم، ويَجعلها الكُتّاب الأُحرَار هَدفاً للأَدب وَالفَن، ويَكتبُون حَولها المقالات وَالمُولفات، وَمِئَات القُصص وَالرَّوايات، هَذِه الكَلمَة كَانَتْ الطَّابِع الأُصِيل فِي وَالمُولفات، وَمِئَات القُصص وَالرَّوايات، هَذِه الكَلمَة كَانَتْ الطَّابِع الْأُصِيل فِي جُور ج جُردَاق: هُمَاء الشَّيعَة، وَفِي طَليعَتهُم الشَّاعر الأَسدي الكُمَيْت بن زَيد، قَالَ الأَسْتاذ جُورة جُردَاق:

« يَثُور الْأَدب الشَّيعي عَلَىٰ الخُلفِاء الَّذِين لاَ فَرق عِندَهُم بَيْنَ البَشر وَالسَّائِمة : ويَقُول عَنْهُم عَلَىٰ لسَان الكُمَيْت (١٠):

ا سسواء وَرَعية الأنعام أو سُليمان بَعْد أو كهِشَام

سَاسَة لا كمن يَرى رَعِية النَّا لا كَعَبد المَلِيك وَلا كَوليد

<sup>(</sup>١) أَنظر ، عَلَيّ وَالقَومِيَّة العَرَبِيَّة : ٥ / ١٩٠ الطَّبعَة الْأُولَىٰ . (مِنْهُ نِثُغُ ).

ويَقُولَ الكُمَيْتَ فِي هِشَامَ وَبَني مَرْوَانِ الَّذِينِ يُخَاطِبُونِ النَّاسِ عَسلَىٰ المَسْنَابرِ بِالعَدل وَيَنزلُونِ عَنهَا ، فَيَعملُون بِالجَورِ :

مُصِيب عَلَىٰ الْأَعْوَاد يَوْم ركُوبِهَا بِمَا قَالَ حَقَّا مُخطيء حِين يَنزل كَاللَّمُ النَّالِيَة نَا فَعل وَأَفْعَال أَهْل الجَاهلِيّة نَا فُعل كَالمَا الجَاهلِيّة نَا فُعل

وَيُمعن الْأُمويُون فِي أَضطهَاد هَـذَا الشَّـاعر الشَّاثر: فَـيَسجنُونه، وَيُـعَذَبُونه وَيُعَذَبُونه وَيُعذبُونه

مَا أُبَالِي وَلَن أُبَالِي فِيهِم أَبِيهِم أَبِيهِم أَبِيهِم أَبِيهِم أَبِيهِم أَبِيهِم أَبِيهِم أَو تَعامىٰ إِنْ أَمُت لاَ أُمت وَنَفسي نَفسَان مِنْ الشَّك فِي عَمَىٰ أُو تَعامىٰ وَهَدَده الْأُمويُون بِالقَتل، وَرَعدُوا وَأَبرقُوا، فَقَال (٢):

آزعَد وَأَبْسرق يَا يَن يد هُما وَعِيدك لِي بضَائر وَظُلَ الكُمَيْت يُحَارب الْأُمُويِين، حَتَّىٰ قُتل، ولَمْ يَتهَيب شُعرَاء الشَّيعَة أَنْ يَتوجهُوا إِلَىٰ الْأُمُويِين بِلَهجة العُنف لْإِغفَالهُم شُؤون النَّاس، وَٱنصرَافهُم إِلَىٰ يَتوجهُوا إِلَىٰ الْأُمُويِين بِلَهجة العُنف لْإِغفَالهُم شُؤون النَّاس، وَٱنصرَافهُم إِلَىٰ أَنفُسهِم، فَهذَا هَمَّام بن عَبدالله يَبعث إِلَىٰ يَزِيد بِقَصِيدة يَقُول فِيهَا (٣):

دِمَاء بَسني أَمَيَّة مَا رَوينَا تَسصيدُون الأَرَانِب غَسافلِينا حَشَينا الغَيظ حَتَّىٰ لَو شَربنَا (٤) لَـقَد ضَـاعَت رَحِـيَتكُم وَأَنـتُم



<sup>(</sup>١) أنظر، الفُصُول المُختَارة، الشَّيخ المُفِيد: ٤١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَمَالِي القَالِي: ١/ ٩٦، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِإِبْن أَبِي العَدِيد: ١/ ٢٣٧، تَرتِيب إصلاَح المتنطق لإبن السَّكيَّت: ٧٦، لسَان العَرب لِإِبْن مَنظُور: ١٨٠/٣.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، المتجازات النّبوية ، الشّريف الرّضي : ١٥٣ ، تأريخ مدينة دِمشق : ٣٣ / ٣٥١ ، قأريخ الإسلام .
 الدُّهبي : ٤٧٠ حوّادث سنة ٦٦ ـ ٨٠ ، البِدَايّة وَالنّهايّة : ٣٦٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) وَرَد فِي بَعْض المصادر السَّابقة هَكَذا: (شَرِبنَا الغَيظ حَتَّىٰ لَو سُتِينا).

وَمِنْ جُراَّة شُعراء الشَّيعَة عَلَىٰ مُلُوك بَني أُمَيَّة قَوْل الفَرَزْدَق فِي هِشَام ٱبْن عَبدالمَلك<sup>(۱)</sup>:

يُقلّب رَأْسَاً لَم يَكُن رَأْس سَيّد وَعَيناً لهُ حَولاً ۽ بَاد عيُوبها وَيَدلنا شِعر الكُهُبْت أَنَّ للشَّاعر مَنهَجاً مُعَيناً يَسِير عَلَيه ، وَلاَ يَتعدَاه ، وَهَدفاً خَاصًا يَعْمل لهُ ، وَيَتحمل مِنْ أَجلهِ الْإضطهاد وَالعناء ، وَيُعرّض نَفْسه للـمُوت وَالهَلاك ، وَالهَدف الَّذي يَعْمل لهُ الشَّاعر هُو أَنْ يَكُون الحُكْم والسُّلطان للعلويين دُون سوَاهُم ، فهُم الَّذِين يَسبغُون عَلى الرَّعيَة وَالخَيْرَات وَالبَركَات ، وَيُجنبُونها الشَّرور وَالوَيلات ، ويُجعنبُونها الشَّرور وَالوَيلات ، ويُحققُون لهَا الغِبطَة وَالنَّعَادة ، وَيِهم يَنجُو الْإِنْسَان غَداً مِن عَلَى ذَلِكَ بِالقُرآن ، والحَدِيث ، وَالبرَاهِين عَلَى المَّعَادة ، وَيُهم يَنجُو الْإِنْسَان غَداً مِن عَلَى ذَلِكَ بِالقُرآن ، والحَدِيث ، وَالبرَاهِين العَقليَة ، يَسُوقها فِي شِعره يَدعَم بِهَا رَأْيه ، ويُؤيد مَذْهَبه .

قَالَ الجَاحظ: «مَا فَتِع للشَّيعَة بَابِ الحِجَاجِ إِلاَّ الكُنيْت » حَيْث يَقُول (٢):

<sup>(</sup>۱) انظر، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٦١/٣٦، و: ٢٠٤/١، دِيرَان الفَرَزْدَق: ٧٨/٢ طَيعَة بَيرُوت. تَهذِيب الكَمَال: ٢/٢٠، شَرْح الْأَخبَار: ٣/ ٢٦٤، وَفَيَّات الْأَعبَان: ٥/ ١٤٥، صَغوة الصَّغوة: ٢/٤٥، تَذكرة الخوَاصَ: ١٨٦، تأْرِيخ السُّلوك للقرماني: ١١٠، ينَابِيع المتودّة: ٣٧٩، مطَالب السَوْول: ٧٩. شَرح الحمّاسة للشَّرِيزي: ١٦٧/٤ طَبعَة سَنة (١٣٥٨م)، نهاية الْإرب: ٢٢٧/٢١ ـ ٢٣١، و: ٣٠ ١٠٧/٢ ـ ٢٠٧، والمَيون لِإِن نَبَاتة: ٣٩٠، البِدَاية وَالنَّهاية: ٢٨٨٩، سِرح المُيون لِإِن نَبَاتة: ٣٩٠، البِدَاية وَالنَّهاية: ٢٨٨٩، سِير أَعلام النَّبلام: ٤٩٠، الطَّبقات الكُبرى لِإِن سَعد: ١٧١٥.

ذكر الجَاحظ فِي رَسَائلهِ (٨٩) أنَّ هِشَام بن عَبدالمَلك كَان يُقَال لهُ: الْأَحول السَّراق . وَقَد أَنشَده أَبُو النَّجم العِجلي أُرجُوزَته الَّتي يَقول فِيهَا: الحَمد فه الوَهُوب المُجزل .

فَأَخذ يُصَفق بِيَدَيه أَستَحسَاناً لهَا حَتَّىٰ صَار إلى ذِكر الشَّمس قَالَ: وَالشَّمس فِي الأَرْض كَعِين الأَحوَل، فَأَمر بُوج عُنْقه وَإِخرَاجه، وَعَلَّى الجَاحظ عَلىٰ ذَلِك بِقِوله: وَهَذا صَعف عَدِيد، وَجَهل عَظِيم. (٢) أُنظر، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشَى: ٢٣٩/٥٠، القُصُول المُختَارة: ٢٨٦، شَرْح هَاشمَات الكُسَيْت لأَبِي

فَإِنَّ ذَوو القُربيٰ أَحَـق وَأُرجَبُ

فَإِنْ هِي لَمْ تَصلح لحَي سواهُم يَقُولُونَ لَمْ يُسُورِتْ وَلَسُولًا تُسرَاتُهُ

لَقَد شَركت فِيهِ بِكَيل وَأَرْجِبُ وَبِكَيل وَأرجب قَبِيلتَان مِنْ العَرب، وقَالَ فِي العَلوبِين (١):

وهُــم الأبعدُون مِـنْ كـل ذام فَهُم الْأَقْرِبُون مِنْ كُلِّ خَير فة وَالْأَحلمُون فِي الْأَحلام وَهُم الْأُوفُون بِـالنَّاس فِـى الرَّأَ أيسدي التسغى عننهم والعرام بسطوا أيدى النَّوال وَكفُوا أخذُوا القَصد فَٱســتقَاموا عَــلَيه حِسين مُسالت زوامل الأيّام م طُــراً مَأْمُـومهُم والْإِمَــام خَير جِي وَمَيت مِنْ بَني آدَ

فَبَنوا هَاشِم جَمِيعًا إِمَامِهُم وَمَا مُومِهُم خَيرِ النَّاسِ طُراً الْأَحيَاء مِنْهُم وَالْأَموَات، قَالَ (٢):

يهم وَلهُم أَرض مرَاراً وَأَغَضَب بَنى هَاشم رُهط النَّبيّ وَإِنَّني إِلَىٰ كَنف عَطفًاه أَهْل وَمَرحَب خَفَضت لهُم مِنَّى جِـنَاحِي مُـودَّة وَمَالَى إِلاَّ مَذْهَب الحَقَّ مَذْهَب فمنا لِي إِلاَّ آل أَحْمَد شِيعَة وَمِنْ بَعْدَهُم لا مِنْ أَجِل وَأُرحَب وَمِنْ غَيْرِهِم أَرضَىٰ لنَفْسي شِيعَة

وَإِننَا لنُلمح فِي هَذَا القول إخلاصاً لا يَتَزعزَع، وَإِيمَانا يَز رَاد قوم كُلُّما إِزدَادت

 <sup>◄</sup> رياش القيسي: ٦٥، الهاشيئات والعلويات، قَصَائِد الكُنثِت، وَأَبن أَبِي الحَدِيد: ١٦٠.

<sup>(</sup>١) أنظر، المُمدّة لِابْن البطريق: ٩، شرح هاشمهات الكُمّهت لأبي ريّاش القبسي: ٦٦، الهاشيهات وَالْعَلْوِيَاتِ، قَصَائِد الكُنتِيْتِ، وَأَبِن أَبِي الحَدِيدِ: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح هَاسْمَيّات الكُمّيْت لأبيّ ريّاش القيسي: ٦٦، الهّاشييّات وَالعَلويّات، قَصَائِد الكُمّيّات، وَأَبِنَ أَبِي الْحَدِيدِ : ٢٦.

الخطُوب وَالنَّكبات فِي سَبِيل حبَّ أَهْلِ البَيْت ومَودَّتهُم. وَقَدْ جُمع شِعر الكُمَيْت الَّذي مَدح فِيهِ العَلويين، وَفَضلهم فِيهِ عَلَىٰ النَّاس أَجمعِين، وَطُبع فِي ديـوَان خَاص أُطلِق عَلَيه ٱسم (الهَاشمِيَات) وَعَدد أَبيَاتها خَمْسمِئة وَسِتَة وَثَلاثُون بَيتًا، طُبعِت فِي أُوروبَا، ثُمَّ فِي مَصر، وَآهتَم بِشَرحهَا العُلمَاء وَالأُدبَاء مِنْ العَرب وَالمُسْتَشرقِينِ.

وَفِي ذَات يَوْم، وَالكُمَيْت فِي مَجْلس وَالي الْأُمُويِين يُوسف بن عُمَر الشَّقفي انْقَضَّ عَلَيه ثمَانِية مِنْ حَرس الوَالي، وَتَناوَلوه بِسيُوفِهم، ولَمْ يَتركُوه إِلاَّ بَعْد أَنْ يَسُوا مِنْ حَيَاته، وَفِي آخر لحَظة مِنْهَا فَترَح عَينَيه، وقَالَ: أَللَّهُمَّ آل مُحَمَّد، أَللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّا اللهُمَّة اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّا اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ الله

مَات الكُمَيْت، وَلَكن عَقِيدَته الَّتي ٱستُشهد مِنْ أَجلهَا مَا زَالت حَيَّة تُدِين بِهَا المَلاَيين فِي شَرق الأَرْض وَغَربهَا، وَسَتَبقىٰ مَا بَقي الْإِسْلاَم والقُرْآن.

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ رِسَالَة الكُمَيْت، وَسِيَاسَته، وَعَقِيدَته تُعَبِر عَن مَعْنَى وَاحد يَتَلخص فِي الوَلاَء للعَلويين، وَالْإِعتمَاد عَلَيهِم فِي أُمُور الدُّنْيَا وَالْآخرَة لأَنَّهُم المَثْل الْأَعَلَى للحَقّ، وَالعَدْل، والمُسَاوَاة، وَمِنْ أَجل ذَلِكَ جَاهد وَكَافح، وَفِي سَبِيله قُتل وَ اسْتُشهد. رضوان الله عَلَيه وَرَحمَته وَبَركَاته (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، الأغّاني: ٢١١/٢ و: ١٣١/١٥ و ١٣٠، مقاهد التَّنصِيص، العِبَّاسي: ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) أَنظر، المصادر السَّابِقَة، بِالْإِضَافة إِلَىٰ خُزَانة الأَّدب، البَغدَادي: ١٧/١، ثَمَار الصَّلوب، الصَّعَالبي: ١٧١، مُروج الذَّهب: ٢/ ١٩٥.

# بَنُو العَبَّاس

قَامَت الثَّورَات ضِدَّ الأُمُويِين مُنذ اليَوْم الأُوَّل لَحُكمهِم، وَآمَتَدت إِلَىٰ اليَوْم الأَوِّل لَحُكمهِم، وَآمَتَدت إِلَىٰ اليَوْم الأَخِير، وَلَكنَّها كَانَتْ فِي بدَايِتهَا ثَورَات ضَيقة مَحدُودة يَقْضِي عَلَيهَا الولاَة فِي يَوْم أَو أَيَّام، أَمَّا الثَّورَة الكُبرىٰ الَّتِي عَجَزت أُمَيَّة عَن مُقَاومتها وَالقَضَاء عَلَيها فَقد جَاءت فِي عَهْد مَرْوَان الحمَار آخر مُلُوك الأُمَويِين (١)، حَيْث تَمَردت عَلَيه القَبَائِل وَخَرج الجَيْش وَالشَّرطة عَن طَاعتهِ، وتَخلف النَّاس عَن نُصرَته، وَهَان عَلى كلَّ وَخَرج الجَيْش وَالشَّرطة عَن طَاعتهِ، وتَخلف النَّاس عَن نُصرَته، وَهَان عَلى كلَّ إنْسَان، وَأَنْفضَ أَنصَاره مِنْ حَوله، حَتَّى ضَاقت الدُّنْيَا فِي وَجْهِه، ولَمْ يَجده بَذل الأَموال وَالْإغرَاء بِالمنَاصِب.

وكَان يَفر مِنْ الجيُوش الزَّاحفَة فِي أَثَره، وَيَنْتَقل مِنْ بلدٍ إِلَىٰ بَلد، وكُلَّما وَصَل إِلَىٰ مكَان لَقيَه أَهْله شرّ لقاء، قصد المُوصل فَشَــتمه سُكــانهَا، وَأَغــلقُوا أَبُــواب

<sup>(</sup>۱) عُرف بِالحتار لقِلة عَقْله، أو مَأْخُوذ مَن مَوت المَزِيز عَلِظ هُو مِثَة عَام، ثُمَّ بَعَهُما للله تَمَالىٰ فَالحُكم الأُموي آستَم مِنْة عَام. أنظر، الثقات لِابْن حَبّان: ۲۲۲۲، تأريخ دِمَشق ۴۹۰/۳، مِسير أَعلام النُّبلاء: ۲/۲۷ و ۲۶۰، لمّنان البيزان: ٥/٣٧٥، مناقب آل أبي طَالب: ۳۹۹/۳، فَتح البّاري: النَّبلاء: ۱۸۳/۲ و غَرِيب الحَدِيث للزَّمخشري: ۲۸۲/۳، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ۲۸۲/۱۳

# خَيْرَ مَن الْف شهْرِ:

قَالَ المَسْعُودِي:

«كَان جَمِيع مُلك بَني أُمَيَّة ، إِلَىٰ أَنْ بُويع أَبُو العَبَّاسِ السَّفَّاحِ ، أَلف شَهْر كَامِلَة ، لاَ تَزِيد وَلاَ تَنْقُص ، لأَنَّهم مَلكُوا تِسعِين سَنَة ، وَاحد عَشر شَهراً ، وَثَـلاَثة عَشـر يَوْمَاً » (٥٠) .

 <sup>(</sup>١) هِي مَدِينَة بَيْنَهَا وَبَيْن حَلَب مَرحَلة ، كَانت عَامرَة . آهلَة ، فَلَمَّا غَلب الرُّوم عَلىٰ حَلب سَنَة (٣٥١ه)
 خَاف أَهْلَهَا ، فِهَربوا وَجَلوا مِنْهَا كِتَا جَاء فِي مرَاصد الْإِطلاَع: ٢١٢٦/٣ ، الفَارَات: ٢٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، التُّنْبِيه وَالْإِشرَاف ، المَسْعُودِي : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر. تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق: ٣٠٣/١٨، تَهذِيب الكمّال: ٣٥٢/١٧. تَأْرِيخ خَلِيفَة: ٣٢٥، إِكـمَال الكَمّال. ٣٥٢/١٧. تَأْرِيخ خَلِيفَة: ٣٢٥، إِكـمَال الكَمّال. لِابْن مَاكُولا: ٣٧/٢، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٥٧/٦، شَرْح نَهْج البَّـلاَغة لِإبْس أَبي الحَـدِيد: ٧/١٦٠. وَمِثّا يُذكر أَنَّ مِن عِبر الدُّنيَّا أَنْ رَأْينَا رَأْس مَروَان فِي فَم كلّب: وَذَلِك لنَّا قُطع لسّانه وَأُلْقي مَع لَحَم عُنْقه، فَجَاء كلّب فَأَخذ اللَّسَان. شَرْح نَهْج البَلاَغة لِإبْن أَبِي الحَدِيد: ٧/١٦١.

<sup>(</sup>٤) آلآنتام: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر . التَّنْبِيه وَالْإِشرَاف ، المَسْعُودِي : ٢٨٤ ، ومُسروج الذَّهب وَمَسعادن الجَسوهر ، تَـغْبِير الطَّـبري : ٢٦٠/٣٠ ، تُحْفة الْأَحوذي : ١٩٧/٩ ، تَأْرِيخ الطَّبري : ٦٢٢/٥ .

وَجَاء فِي تَفْسِير الرَّازي عَن القاسم بن فَضل عَن الْإِمَام الحَسن اللهِ : أَنَّ رَسُول اللهَ تَبَلِلهُ وَأَىٰ فِي منَامه بَني أُمَيَّة يَنزُون عَلَىٰ مِنْبَره نَزو القُرُود، فَشَّق ذَلِكَ عَلَيه فَأَنزَل الله تَعَالىٰ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (١) إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (١) يَعْني مُلك بَني أُمَيَّة.

قَالَ القاسم: فَحَسبنًا مُلك بَني أُمَيَّة، فَإِذَا هُو أَلْف شَهْر (٣).

### العَبَّاسيُون يَسْتَعْلُون الظُّرف:

كَان العَالِم الْإِسْلاَمي فِي إِلتَهاب عَام، وَسَخط شَامل ضِدَّ الْأُمَـويِين، وَكَـان المُسْلمُون مُتجهُون بِعقُولِهِم وَقُلوبهم إِلَىٰ أَبْنَاء عَلَى دُون غَيْرهم، لأُمُور:

١ أَنَّهُم أَهْلِ البَيْت، وَقَدْ أَخْتَارُهُم الله لرِسَالَته وَوَخْيه، فَبِالأُحرىٰ أَنْ يَخْتَارِهُم النَّاسِ لقيَادتهُم وَتَدبِيرِ شُؤُونهُم، بِخَاصَّة أَنَّ الثَّورة عَلَىٰ الْأُمويِين قامت بِخَاصَة النَّاوْه، هُم الْأُمنَاء عَلَىٰ بِالسم الدِّين، وَالخَوف عَلَىٰ شَرِيعَة سَيَّد المُرسَلِين، وَأَبنَاؤه، هُم الْأُمنَاء عَلَىٰ شَرِيعَته، وَالمُحَافظُون عَلَىٰ سُنَّته، فَإِذَا حَكمُوا عَملوا بِسِيرَته مِنْ إِقَامة العَدْل، وَإِحقَاق الحَقّ.

٢ - أَنَّهُم أَوَّل مَنْ ثَارِ عَلَىٰ الْأُمَويِين وَأَستبدَادهُم، وأَوَّل مَنْ عَبَّر عَن رَأْي

<sup>(</sup>١) ٱلْقَدْر: ١.

<sup>(</sup>٢) الْقَدْر: ٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَفْسِير القُرطُبي: ٢٨٢/١٠. تَفْسِير الطَّبري: ١١٢/١٥. تَفْسِير أَبِن كَثِير: ٣٠/٥٠ المُسْتَدرَك عَلى القُرطبي العُرف ١١٢/١٥ م ١٨٤٨، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ١١٦٨ م ١٤٦٦ م ١٤٦٦. سير أعلام المُسْتَدرَك عَلى العَجم الزَّوَائد: ٥/٤٤١، العِلل المُسْنَاهيّة: ٢/١٧٦ م ١١٦٨، تأريخ الطُبري: العَبل المُسْنَاهيّة: ٢/١٧٦ م ١١٦٨، تأريخ الطُبري: ٢٢/٥

المَظلُومِين، وَطَالبوا بِحقُوقهِم، وأَوَّل مَنْ أَستُشهد مِنْ أَجلهِم، وَمَنْ دَفَع الغُرم فَلَهُ الغُنم.

٣- أَنَّ شِيعَة عَلَيِّ وَأَبْنَاءه، كَانُوا العِزب القوي المُعَارض الَّذي عَمَل فِي السَّر وَالخَفَاء ضِدَّ الحُكْم الْأُمُوي، وَبَذل فِي هَذَا السَّبِيل النَّفس وَالنَّفِيس، وَلاَقلىٰ رِجَال الشَّيعَة مَا لاَقَاه الْأَيْعَة الْأَطْهَار مِنْ التَّقْتِيل والتَّنْكِيل.

وَيُعزز هَذِه الْأَسْبَابِ مَا قَالِه أَبْنِ الْأَثِيرِ: «مِنْ أَنَّ النَّاسِ كَانُوا يَقُولُون للأُمويِين بَعْد أَنْ زَال مُلكهُم: الحَمد لله الَّذي أَتَانا بِأَهلٍ لبَيْت نَبْينا، وأَنَّ الصَبَّاسِين كَانُوا يَتَذرعُون بِثَار الحُسَيْن، وَزَيد وَوَلده يَحييٰ » (١١) ....

لقد أستغل بنو العبّاس سخط الرّعية على بني أُميّة، ومُعارضة الشّيعة لحكمهم، وتعلق النّاس بِالعلوبين، وأظهرُوا أَنَّ غَايتهُم الأُولى إِسقاط الأُموبين، وأظهرُوا أَنَّ غَايتهُم الأُولى إِسقاط الأُموبين، وأزاحة النّاس مِن ظُلمهم، ثُمَّ يَختَارون مَنْ تَتَغق عَلَيه الكَلمة مِنْ آل بَيْت الرّسُول، فَالعبّاسيُون لَمْ يُقدموا فِي بُده الأُمْر أَشخَاصاً مِنْهُم وَلا مِنْ غَيْرِهم، وَإِنّما قَدَموا المبدأ الّذي يُدَافعُون عَنْهُ، تَمَاماً كَمَا فَعَلت فَرنسَا، وآنجلترا حِين حَارَبت الأَتراك، وزَعمتا أنّهما يَبتغيَان تَحرِير البِلاد العَرَبيَّة مِنْ الظّلم، ثُمَّ تَدعَان البِلاد لأهلها يُقررُون مصيرهُم بِأَنفسهم، حَتَّى إِذَا زَالت دَولة الأَتراك أستبدت فَرنسَا بسُورية، وَلُبنَان، وتَحكمت أنجلترا بِالعرَاق، وَالأُردن، وقَدَّمت فلسطين لإِسرَائيل.

قَالَ فَلهَوزن: «كَان العَبَّاسيُون يَعْملُون مَا ٱستطَاعوا عَلىٰ أَنْ يُخفُوا عَن النَّاسِ · أَنَّهُم كَانُوا يُريدُون تَنجِيَة بَني فَاطِمَة ، بَل كَانُوا يُظهرُون أَنَّهُم يَعْملُون مِنْ أَجل بَني

<sup>(</sup>١) أنظذ، الكَامل فِي التَّأْرِيخ لِإِبْن الأَثْير: ٤ / ٣٣٠ و ٣٣٢. (مِنْهُ مَثْلًا).

فَاطِمَة ، وَظَهروا فِي خرَاسَان وَغَيرها بِدَعوىٰ أَنَّهُم يُرِيدُون أَنْ يَثَأَرُوا لشَّهدَاء أَبْنَاء فَاطِمَة ، وَظَهروا فِي خرَاسَان وَغَيرها بِدَعوىٰ أَنَّهُم يُرِيدُون أَنْ يَثَارُوا لشَّهدَاء أَبْنَاء فَاطِمَة ، فَاطِمَة ، وَكَان لاَ بُدّ لهُم أَنْ يَتَخذوا حِزب الشَّيعَة عمّاداً لهُم آزَاء بَني فَاطِمَة ، فَأَمَّا أَنْ يَعْتقد الشَّيعَة مَا يَشَاءون ، وأَنْ تَكُون سِيرَتهُم فِي الحَيَاة كَمَا يُحبُون ، فكَان العَبَّاسيُون يَعتبرُون ذَلِكَ مَسْأَلَة يُمكن حَلّها فِيمَا بَعْد (١١).

آرْتَفع العَبَّاسيُون بِآسم العَلوبِين، وعَلَىٰ أَكتَاف شِيعِتهُم، ثُمَّمَّ تَـنكرُوا لهُـم، وَآشَتُدوا عَلَيهِم وَسَّوةً وَعُنفاً، وَقَبل أَنْ نَدخل فِي التَّفاصِيل نُـمَهد بِكَـلمَّة تُـظْهِر حَقِيقَة بَنى العَبَّاس بِوَجه عَام.

## مَنْ هُمْ بَنُو العَبَّاس؟:

لاَ يَفْتَرَق العَبَّاسِيُون عَن بَني أُمَيَّة فِي شَيء، لاَ فِي الظُّلم، وَالقَسَوة، وَلاَ فِي الفُسُوق، وَالفجة ور، وَلاَ فِي الْإِستهتار وَالزَّندَقة، فَالفَاية وَاحدة عِند الجَعِيع، وهِي الْإِنتفاع وَالْإِستغلال، فَالمَبدأ وَاحد، وَهُو اللاَّمُبَالاَة بِالدِّين؛ فَالكلِّ رَكَب متُون الأَهواء، وَسَلك طَرِيق الضَّلال، مِنْ قطع الرُّووس، ونَصَّب التشانق، وَهَدم الدُّور عَلى الأَحيّاء، وَمَا إِبرَاهِيم وَأَخُوه السَّفَّاح إِلاَّ كَمُعَاوِية، وَمَا المَنْصُور وَالرَّشِيد إلا كَهِشَام، وَمَا المُتوكل إِلاَّ يَزِيد بن مُعَاوِية، فَلقَد عَرفنَا حَاكمِين وَالرَّشِيد إلا كَهِشَام، وَمَا المُتوكل إِلاَّ يَزِيد بن مُعَاوِية، فَلقَد عَرفنَا حَاكمِين يَتخذُون مِنْ القَتل وَسِيلَة لتَوطِيد سُلطَانهم، أَو لحِفظ الأَمن بِرَعمهم، أَسًا مِنْ ذَكرنَاه مِنْ الْأَمَويِين، وَسَنذكرة مِنْ القبَّاسِين فَقَدكان يَقْتل لاَ لسَبب إِلاَّ بدَافع مِنْ ذَكرنَاه مِنْ الْأُمَويِين، وَسَنذكرة مِنْ القبَّاسِين فَقَدكان يَقْتل لاَ لسَبب إِلاَّ بدَافع مِنْ الفَدْر، وَالْإِسرَاف فِي القَتل.

<sup>(</sup>١) أُنظر، تَأْرِيخ الدُّولَة المَرَبِيَّة وَسقُوطها لهَاوزن: ٤٨٩ طَبعَة ١٩٥٨م. (مِنْهُ عِنْهُ ).

حِين ضَاق النَّاس ذَرعاً بالأُمويين، وبَلَغ الْإستيَاء ذَروته مِنْ سيَاسَتِهِم أَرسَل إِبرَاهِيم الْإِمَام (۱) - أَخو السَّفَّاح - أَبَا مُسْلم الخرَاسَاني إِلَىٰ خرَاسَان، وقَالَ لهُ فِيمَا قَالَ: آحفظ وَصِيَتِي: أُنظر هَذَا الحَي مِنْ اليّمن، فَأكرمهُم وَأَسكُن بَيْنَ أَظهرهم، فَإِنَّ الله لاَ يُتم هَذَا الأَمْر إِلاَّ بِهم، وأَنَّهُم رَبِيعة فِي أَمرهِم، وَأَمَّا مُضر فَإِنَّهم العَدوّ القريب الدَّار، وَآقتُل مَنْ شَككت فِيهِ، وإِنْ ٱستَطعت أَنْ لاَ تَدع بخرَاسَان مَنْ يَتَكلم بِالعَرْبِيَّة فَأَفعَل، وَأَيَّما عُلام بَلغ خَمسَة أَسْبَار تَتَهمه فَآقتُله (۱) إ...

وَبَعْد أَنْ نَقَل المَقرِيزي هَذَا الكَلاَم مِنْ كَتَاب (النَّرَاع وَالتَّخاصم) قَالَ مُعقبًا:

« فَأَين أَعزَك الله هَذِه الوَصِية مِنْ وَصَايا الخُلفاء الرَّاشدِين لعُمَالِهِم، وَتَالله لَو تُوجه أَبُو مُسْلم إِلَىٰ أَرْض الحَرْب، ليَغزو أَهْل الشَّرك بالله، لمَا جَاز أَنْ يُوصي بِهذا، فَكَيف وَإِنَّما تَوجه إِلَىٰ دَار السَّلاَم، وَقَتَالِ أَبْنَاء المُهَاجِرِين والأَنْصَار، وغَيْرِهم مِنْ العَرب ليَنْتَزع مِنْ أَيديهِم مَا فَتْحَه آبَاوُهم مِنْ أَرْض الشَّرك، ليَتَخدُوا مَالله دُولاً، وَعَبِيده خُولاً؟! وقد عَمَل أَبُو مُسْلم بِوَصِيّة إِبرَاهِيم» (٣).

وَأْي فَرَق بَيْنَ قَوْل إِبرَاهِيم العَبَّاسي: (وَ أَقْتُل مَنْ شَكَكت فِيهِ) وَقَوْل مُعَاوِيَة الأُمُوي حِين كَتَب إِلَىٰ عُمَّاله: (أُنظرُوا مَنْ أَتَّهمتمُوه بمُوَالاَة أَهْل البَيْت فَنَكلوا بهِ وَأَهدمُوا دَارَه) (٤٠) . . . وَأَرسَل السَّفَّاح مُحَمَّد بن صَول وَاليَا عَلىٰ المُسوصل (٥٠)،

<sup>(</sup>١) قَبَض مَرْوَان الحمّار عَلى إبرَاهِيم، وَمَات فِي حِبْدِ مَقتُولاً أَو مَسمُومًا. (مِنْهُ عَلا).

 <sup>(</sup>٢) أنظر، النزاع والتّسخاصم: ١٣٥، تَأْرِيخ الطّبري: ٢٢/٦-٢٨. حــوّادث سَــنّة (١٢٩ و ١٣٧ هـ).
 الكّامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢٩٥/٤، البِدَاية وَالنّهاية: ٢٨/١٠ و ٢٤، الْإِمّامة وَالسَّيَاسة: ٢/٤١، المِقد الكّامِل فِي التَّارِيخ: ٢٩٥٤، البِدَاية وَالنّهاية: ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، النّزاع وَالتَّخاصم: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر، شَرْحَ نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ١١ / ٤٥، مناقب أَهْل البَيْت، حَيدَر الصَّيرواني: ٢٨.

فَآمْتَنع أَهلهَا عَن طَاعِتهِ ؛ وَسَأَلُوا السَّفَّاحِ أَنْ يُولِي عَلَيهِم غَيْرُه ، فَأَرسَل إِلَيهِم أَخَاه يَحيىٰ فِي إِثني عَشر أَلف مقاتل ، فَخَافه أَهْل المُوصل ، فنَادى بِالأُمّان «وَلسَّا أَمنُوا عَلىٰ أَنْفُسهِم قَتلهُم قَتلاً ذَريعاً ، وَأَسرَف فِي التَّقتِيل حَتَّىٰ غَاصِت الأَرجُل فِي التَّقتِيل حَتَّىٰ غَاصِت الأَرجُل فِي الدَّمَاء ، فَلَمَّا كَان اللَّيل سَمع يَحيىٰ صُرَاخِ النِّسَاء اللاَّتي قُتل رِجَالهُنَّ ، فَأَمر بِقَتل النَّسَاء وَالأَطفَال ....

وَٱستَمر التَّقتِيل ثَلاَثة أَيَّام (٦) إ....

وإِذَا عَطَفنا هَذِه الحَادثَة عَلَىٰ وَصيّة إِبرَاهِيم عَلمنَا أَنَّ بَسني أُمَيَّة لَـمْ يَسبقُوا العَبَّاسيِين فِي الظُّلم وَالْإِستبدَاد، وَلُو كُنَّا مِمَّن يُؤمِن بِالتَّنَاسِخ لَقُلنا أَنَّ رُوح مُعَاوِيّة تَقَمصَت فِي إِبرَاهِيم، وَرُوح الحَجَّاج فِي يَحيىٰ.

# السنفاح،

آسمه عبدالله ، وَكُنيته أَبُو العَبَّاس ، وَلَقبهُ السَّفَّاح ، وَهُو أَوَّل مَنْ تَولىٰ الحُكُم مِنْ العَبَّاسِين ، بُويع سَنَة إِثنتين وَثَلاَثين وَمِئَة ، وَمَات سَنَة سِت وَثَلاَثين وَمِئَة ، فَكَانت أَيَّامه أَرْبع سنِين وَأْشهُراً ، قَضَاها فِي تَتَبُع الْأُمَويِين وَالقَضَاء عَلْيهِم ، وعَلىٰ فَكَانت أَيَّامه أَرْبع سنِين وَأْشهُراً ، قَضَاها فِي تَتَبُع الْأُمَويِين وَالقَضَاء عَلْيهِم ، وعَلىٰ أَبَاعهِم ، وَمَنْ كَان قَدْ آتصل بهِم مِنْ قَرِيب أَو بَعِيد ، فكان السَّفَّاح لاَ يَسْكن وَلاَ تَبَاعهِم ، وَمَنْ كَان السَّفَّاح لاَ يَسْكن وَلاَ يَهدأ مَا عَلم أَنَّ فِي أُموي عِرق يَنْبُض ، وَفَوق ذَلِكَ لَمْ يَكُن لَمَن يُشك في وَلاَئه ،

<sup>(</sup>٥) أَنظر، تَرجَمتهُ فِي تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ /٣٥٧، تَأْرِيخ الطَّبري: ٦ / ٩٤، تَأْرِيخ أَبن خُلدُون: ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر، الكَامل فِي التَّأْرِيـخ لِابْسُ الْأَثِـير: ٣٤٠/٤ طَـبَعَة ١٣٥٧ هـ. (مِـنْهُ ﴿ ). تَأْرِيـخ اليّـعقُوبي: ٢٥٧/٢، تَأْرِيخ المِعْرِي: ٢/١١، تَأْرِيخ أَبِن خُلدُون: ١٧٧/٣.

أو يَخشىٰ تَغييره فِي المُسْتَقبل إِلاَّ حَد السَّيف (١١ ، كَمَا فَعل بِأَبِي سَلمَة الخَلاَّل، وَكَمَا صَنع عَاملهُ يَحيىٰ فِي المُوصل، وَعمَّه دَاود فِي الحِجَاز (٢١ ، وَعمَّه سُليمان فِي البَصْرَة، وأَبُو مُسْلم فِي خرَاسَان (٢١ ، فَقَد أَنْكَر فِي بخُارىٰ شُريك آبُن شَيخ المُهري عَلىٰ أَبِي مُسْلم قَسوَته، وطَالب بِالحقّ وَالعَدْل، وقَالَ: لَمْ نُبَايع بَني العَبَّاس عَلىٰ سَفك الدِّمَاء وَقَتل الأَنفُس، فَقَتله أَبُو مُسْلم، وَنَكَّل بِرجَاله، وَكَانُوا العَبَّاس عَلىٰ سَفك الدِّمَاء وَقَتل الأَنفُس، فَقَتله أَبُو مُسْلم، وَنَكَّل بِرجَاله، وَكَانُوا ثَلاَينِ أَلفًا ١٤ .

آستُهر السَّفَاح بِهذا اللَّقب، لكَثرَة مَا سَفَك الدِّمَاء، فَمِمَّا رَوَاه المُؤرخُون أَنَّه استَدرج ثمّانِين مِنْ بَني أُميَّة، وَأُمرهُم أَنْ يَحضرُوا لأَخذ الجوائز وَالعَطَايا، وَتَناول الطَّعَام، فَلَمَّا حَضروا أُمر بِقَتلهِم، ثُمَّ بَسَط عَليهِم فرَاشاً، وَجَلس فَوقه يَأْكُل ، وهُم يَضْطربُون تَحته وَيَصرخُون، فَلَمَّا فَرغ قَالَ: مَا أَكُلت أَكلَة قَطَّ أَهنا وَلا أَطيب لنفسي مِنْهَا. وإِذَا كَان الأُمويُون مُستحقُون للقتل فَإِنَّ دَعوتهُم إلَىٰ وَلِيمَة، ثُمَّ قَتلهُم وَالأَكل عَلىٰ جُثَنهِم تَجْعل القَاتل شَريكاً فِي الجَرَائم وَالرَّذَائل وَلِيمَة، ثُمَّ قَتلهُم وَالأَكل عَلىٰ جُثَنهِم تَجْعل القَاتل شَريكاً فِي الجَرَائم وَالرَّذَائل

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشْتَى: ٦٣/٣١ و: ٣٠/٦٧، تَهذِيب الكسّال: ٥٠٦/١٣، تأريخ بَغدَاد: ١٣٩/٣، شَرح النَّهُج لِابْن أُبِي الحَدِيد: ١٥٣/٧، فَتح البّاري: ١٨٤/١٣، تُحفَة الأُحدَذي: ٣٩٢/٦.

 <sup>(</sup>٢) هُو عَمّ السُّفَّاحِ عَبدالله بن مُحَمَّد بن عَليّ بن عَبدالله بن العَبَّاس بـن عَـبدالسُطَلب، أَستَعمله عَـلىٰ
 الكُوفة، وَكَان خَطِيباً، وَيُكَنىٰ أَبَا سُليمَان، وَولِي مَكَه وَالعَدِينَة أَيضاً، مَـات سَـنَة (١٨٣ ه). أُنظر،
 المتقارف لإبن تُشَيبَة: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) أَنظر ، الحُور العِين : ٢٧١ ، الكَامل لِابْن الأَثْثِير : ٤ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر، الكَامل فِي التَّارِيخ لِإِبْن الأَثِير: ٥/٨٦٠ طَبعَة ١٣٥٧ هـ، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/ ٣٥٤، تَأْرِيخ الطَّبري: ١/٢٦، تَأْرِيخ الثَّمدن الْإِسلاَمي: الطَّبري: ١/٢٦، تَأْرِيخ الثَّمدن الْإِسلاَمي: ١/٢٧، الْإِمَامة وَالسَّيَامَة : ١/٣٩٠.

الَّتِي آتَّصف بِهَا الْأُمويُون<sup>(١)</sup>.

وكان كثير مِنْ النّاس، وَسِخَاصَّة الشَّعرَاء، يَغرُون العَبّاسِين بِبني أُميّة، وَيحثُونهُم عَلَىٰ الفَتك، وَكَانُوا يَلتمسُون أَدْنَىٰ المُنَاسبَات لِيَذكرُوا الأُسرَة المّالكَة بِشرّ مَا فَعَله الْأُمويُون إلاَّ أَبْنَاء عَلَيّ فَقَد كَانُوا يَنهُون العَبّاسِين عَن الْإِسرَاف بِقَتل الْأُمُويِين، ويُوجدُون الْأَعذَار لمّن بقي مِنْهُم مَع أَنَّ أَكثَر مَظَالَم الْأُمُويِين كَانَتْ تَفع عَلَىٰ أَبْنَاء عَلَيّ، وَلَكن أَبْنَاء المُؤْمِنِين أَصْحَاب عَقِيدة وَمَبدأ لاَ أَصْحَاب شَهوَات عَلَىٰ أَبْنَاء عَلَيّ، وَلَكن أَبْنَاء المُؤْمِنِين أَصْحَاب عَقِيدة وَمَبدأ لاَ أَصْحَاب شَهوَات وَأَغرَاض، أَنَهُم أُولاد الَّذي عَفَا عَن آبْن العَاص فِي صِفَيْن، وَعَن مَرُوان يَـوْم وَأَخراض، أَنَهُم أُولاد الَّذي عَفَا عَن آبْن العَاص فِي صِفَيْن، وَعَن مَرُوان يَـوْم الجَمْل، وَسَقَىٰ مُعَاوِيَة المَاء بَعْد أَنْ مَنعه مِنْهُ، وقَالَ: «إِذَا قَدَرت عَلىٰ عَدوك فَأَجْعل ٱلْعَفُو شُكرَاً للمَقدَرة عَلَيه» (٢٠)، وَلاَ بَدع أَنْهُم أَهْل بَيْت العَدْل وَالتَّقوىٰ.

قَالَ آبْن الْأَثِير: (لمَّا أَرَاد دَاود قَتل مَنْ كَان مِنْ الْأُمَويِين فِي مَكَّة وَالمَسدِينَة، قَالَ لهُ عَبدالله بن الحَسن بن الحَسن: يَا أَخِي إِذَا قَـتَلت هَـوْلاَء، فَـمَن تُـبَاهي بِالمُلك؟! أَمَا يَكفِيك أَنْ يَروك غَادِياً رَائحاً فِيمَا يَذلهُم وَيَسوءهُم؟! فَـلَم يَـقبل مِنْهُ، وَقَتلهُم » (٣).

وكَان مِنْ المُتوَقع أَنْ يُحَابي السَّفَّاح أَبْنَاء عَلَيَ وَشِيعَتهُم، وَيُقربهُم وَيُفضلهُم عَلَىٰ النَّاس أَجمعين، لأَنَّهم كَاتُوا وَالعبَّاسيين حُلفًاء وَجِزبًا وَاحداً ضِدَ الأُمُويِين، وكَان العبَّاسيُون يُموهُون عَلَىٰ النَّاس بِأَنَّهم يَدعُون إِلَىٰ أَبْنَاء عَلَيّ، لأَنهُم أَقرَب وَكَان العَبَّاسيُون يُموهُون عَلَىٰ النَّاس بِأَنَّهم يَدعُون إِلَىٰ أَبْنَاء عَلَيّ، لأَنهُم أَقرَب إِلَىٰ القبَّاسيون وأعظم شَأناً ومَنْزلة عِند المُسْلمِين، وَلَكن بَني العَبَّاس

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البُلاغة لِإِبْن أَبِي الحَدِيد: ١٣٩/٧، الأَغَاني: ٣٤٦/٤ طَبِمَة الدَّار.

<sup>(</sup>٢) أنظر . جواهر المطَّالِب فِي مَنَّاقب الْإِمَام عَلَيَّ لِابْن الدَّمَّشْقي: ٢ / ١٤٠ ح ٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الكَامل فِي التَّأْرِيخَ لِإِبْنِ الْأَثِيرِ: ١ / ٣٤ . (مِنْهُ عَلَى).

غَيرُوا سِيَاسَتَهُم بَعْدَ أَنْ أَصِبَحَتَ السَّيَادَة فِي أَيديِهِم فَتَنكرُوا للعَلويِين وَشِيعَتَهُم، وَأَوعزُوا إِلَىٰ الشُّعرَاء أَنْ يُعرضُوا بِأُولاَد عَليّ، وَيَنفوا عَنْهُم حقّ الخِلاَفَة.

قَالَ مُحَمَّد أَحْمَد برَاق:

«أَنَّ أَصل الدَّعوَة كَان لآل عَليّ، لأَنَّ أَهْل خرَاسَان كَان هَواهُم فِي آل عَليّ لآ آل العَبَّاس، لِذَلِك كَان السَّفَّاح، وَمَنْ جَاء بَعْده مُفَتحة عيُونهُم لأهل خرَاسَان، حَتَّىٰ لاَ يَتزفشىٰ فِيهم التَّشيُّع لآل عَليّ ... وَكَانُوا يَستجلبُون الشُّعرَاء ليَمدحُوهُم، فَيُقدمُون لهُم الجوَائز، وكَان الشُّعرَاء يُعرضُون بِأَبْنَاء عَليّ وَيَسنفُون عَنهُم حتَّ فَيُقدمُون لهُم الجوَائز، وكَان الشُّعرَاء يُعرضُون بِأَبْنَاء عَليّ وَيَسنفُون عَنهُم حتَّ الخِلاَفَة، لأَنَّهُم يَنْتسبُون إِلَىٰ النَّبِيّ عَن طَرريق آبْنَته فَاطِمَة، أَمَّا بنُو العَبَّاس فَإِنَّهُم الخِلاَفَة، لأَنَّهُم يَنْتسبُون إِلَىٰ النَّبِيّ عَن طَرريق آبْنَته فَاطِمَة، أَمَّا بنُو العَبَّاس فَإِنَّهُم الخِلاَفَة ، لأَنَّهُم يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن طَرريق آبْنَته فَاطِمَة، أَمَّا بنُو العَبَّاس فَإِنَّهُم

هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ العَبَّاسِين تَركوا مَذْهَب أَهْل البَيْت، وَأَعتَنقوا مَـذْهَب التَّسـنن، خَوفا أَنْ يَنْتَشر التَّشيَّع، وَيَنتقل الحُكْم إِلَىٰ العَلويين، وَبِهَذا سَار العبَّاسيُون عَلىٰ نَفْس الطَّريق الَّذي سَار فِيهِ الْأُمويُون سِيَاسَةً، وَعَقِيدةً، وَعَملاً.

وَالْخُلَاصَّة : أَنَّ السَّفَّاحِ لَمْ يَقتل أَحَداً مِنْ الشَّيعَة ، ولَمْ يُنَكل بِهم عَلَناً كَمَا فَعل مَنْ جَاء بَعْده مِنْ العَبَّاسِين ؛ لأَنَّه :

أَوَّلاً:كَان مَشغُولاً بخُصُومه الْأُمُوبِين وَأَستَنْصَالِهِم.

ثَانِيَاً : كَان وَالشَّيعَة بِالأَمس القريب يَداً وَاحدَة ضِدَّ بَني أُمَيَّة ، وَقَدْ أَدُّوا مُهمَتهم عَلىٰ أَكمَل الوجُوه ، وَسَاعدُوا عَلىٰ وصُوله إِلَىٰ الحُكْم .

ثَالِثاً: كَان يُقِيم فِي الكُوفَة، وَأَتَّخذها عَاصِمَة لهُ، وَأَهلهَا مِنْ شِيعَة عَلَى، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) أنظر، كتاب أبو المبَّاس السُّفَّاح، مُحَمَّد أَحْمَد برَاق: ٤٨ (مِنْهُ وَإِنَّ).

يَكُن لهُ مِنْ القوَّة مَا يُقَاوِمهُم بِهَا.

وَمَهِمَا يَكُن، فَإِنَّ فِي هَذِهُ الفَترَة مِنْ أُخرِيَات الْأُمَويِين، وأُوَلِيَّات العَبَّاسِيِين كَانَتْ فُرصَة مُوَاتِية للإِمَام مُحَمَّد البَاقر، وَوَلده الْإِمَام جَعْفَر الصَّادق إِلَىٰ بَث عُلُوم أَهْل البَيْت، وَنَشرها عَلَىٰ النَّاس، وكَان مِنْ أَثَر هُما هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي أَغْنَت المَكتَبة العَرَبِيَّة فِي شَتىٰ العُلوم بخَاصَّة التَّشرِيع، وَالفَلسَفة، وَالتَّفْسِير، والأَخْلاَق.

#### المنضور:

آسمهُ عَبدالله ، وَكُنيته أَبُو جَعْفَر ، وَلَقبهُ المَنْصُور ، أَمَّا نَسَبه فهُو آبْن مُحَمَّد بن عَلِي مِن اللهِ بن العَبَّاس عَمّ النَّبي عَلَيْ وَأَخو أَبِيه مِنْ الأَب دُون الأُمّ ، وبُويع المَنْصُور سَنَة سِت وَثَلاثِين وَمِثَة ، وَمَات سَنَة ثمَان وَخَمسِين وَمِثة فكَانت أَيَّامه إثنتِين وَعشرين سَنَة (۱).

قَالَ المُؤرَخُون: أَنَّ أَخَاه السَّفَّاح كَان أَوَّل خُلفَاء البَيْت العَبَّاسي، وَلَكن المَنْصُور يُعد فِي الوَاقع المُؤسِّس الحَقِيقي لتِلك الدَّولة، وَمُشيد مَجدها، وإلَيه يُعزى تَمكِين الْأُسرَة العَبَّاسية مِنْ الحُكْم الَّذي زَاولَته طوَال هَذِه المُدَّة، وَالنَّفوذ للَّذي تَمتعت بهِ. وَاتَّفق المُؤرخُون عَلىٰ أَنَّ أَخلاقه كَانَتْ مَزِيجاً مِنْ الخَيْر وَالشَّر. وأَنَّه كَان مُلمَا بطبَائم النَّاس.

وأَنَّه أَلَف هَيئة قَوية مِنْ العُلمَاء يَتعَارفُون فِي شدَّ أُزر العبَّاسيِين، وَيَخلصُون لِهُم كلَّ الْإِخْلاَص.

<sup>(</sup>١) أنظر، تأريخ مدينة دِمَشق: ٢٩٨/٣٢، تهذيب الكمال: ٩٩/٣، تأريخ بَخدَاد: ٦٦/١٠، شرح النظر، تأريخ مدينة دِمَشق: ١٦، النقات لإبن حبّان: ٢٧٤/٢.

وأنَّه أَوَّل مَنْ أَحَدث تَغرَة الخِلاَف بَيْنَ العبَّاسيِين، وَالعَلويِين بَعْد أَنْ كَانا كُتلَة وَاحدة.

أمَّا إلمّامه بِطبّائِع النَّاس، وَتَأْلِيفه هَيئَة مِنْ العُلمَاء موَالية لهُ، وَأحدَاثة الشَّعرة بَيْنَ العَبَّاسِين وَالعَلوِيين فَصِحِيح، وَأَمَّا القول بِأَنَّ أَخلاقه مَزِيج مِنْ الخيْر وَالشَّر فَبَعِيد عَن الوَاقع، بَل كَانَتْ أَخلاقه مَحض الشَّر، أَجْل، أَنَّه استطَاع بِمَا أُوتي مِنْ المَكْر، وَالخُداع أَنْ يُموه عَلَىٰ النَّاس بِأَنَّ فِيهِ رَائحة الخيْر، فَلقَد رَأَىٰ تَعلق النَّاس بِالدِّين، وَتَأْثِيره عَلَيهِم، فَاستمَالهُم عَن طَرِيقه وَأَلَف هَيئة دِينيَة تواليه وَتُوازره، وتَظاهرَ بِالخَوف مِنْ الله، وَفِي الوقت نَفْسه نَشر المَظالم، وَالمَآثم، أي أَنَّه جَمع بَيْنَ الْإِفسَاد فِي الأَرْض، وَإِظهَار التَّسبِيح بِحَمد الله، وَالتَقدِيس لهُ، وَمِنْ هُنا قَالَ المُؤرخُون كَانَتْ أَخلاقه مَزِيج مِنْ الخَيْر وَالشَّر، وَلَكنَّهُم عَجزُوا أَنْ يُقدموا دَلِيلاً وَاحداً عَلىٰ حُبّه الخَيْر لِلخَيْر، أَمَّا مَا تَرَاءىٰ لهُم أَنَّه مِنْ الخَيْر فهُو نِفَاق وَرِيَاء.

جَاء فِي «العِقد الفَرِيد»: «أَنَّ المَنْصُور كَان يَجْلس، ويُجلس إلَىٰ جَنْبه وَاعظاً، ثُمَّ تَأْتِي الجَلاَورزَة ـ الشَّرِطَة ـ فِي أَيديهِم السَّيوف، يَضربُون أَعنَاق النَّاس، فَإِذَا جَرَت الدَّمَاء، حَتَّىٰ تَصل إلَىٰ ثيّابه يَلتَفت إلَىٰ الوَاعظ، ويَعقُول لهُ: عِظني !. فَإِذَا ذَكَّرهُ الوَاعظ بافي أَطرَق المَنْصُور كَالمُنْكَسر، ثُمَّ يَعود الجَلاَوزة إلَىٰ ضرب الأَعنَاق، فَإِذَا مَا أَصَابِت الدَّمَاء ثيّاب المَنْصُور ثَانيّة قَالَ لوَاعظهِ: عِظني المَّنْ اللهُ اللهُ

وَإِنَّ قَوْلِ المَنْصُورِ لُوَاعِظِهِ ، عِظْني ، يَدل عَلىٰ وَاحد مِنْ أَشْنَيْن : إِمَّا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، العِقد الغرِيد: ١/١١. (مِنْهُ وَلا).

آستهزاته بالدين، وسُخرِيته مِنْ القُرْآن الّذي نَهِىٰ عَن قَتل النَّفس، وسَفك الدَّمَاء، وَإِمَّا عَلَىٰ أَنَّ النَّاسِ فِي عَهْده قَدْ بَلغوا مِنْ البَلاَهة حَداً يُلبس عَلَيهِم بِأَنَّ اللَّيل نَهَار وَالنَّهار لَيل، وَحَاول بَعْض المُوْلفِين الجُدد أَنْ يُفسر أَمثَال هَذِه الظَّاهرة بَآذْدوَاج الشَّخْصِيَّة، وأَنَّ المَنْصُور يَخضع فِي تَصَرُّفَاته لأَمرين: خُلق التَّدَيُن، وَحُبّ المُلك فهُو يَسْتَمع للوَاعظ بدَافع الإيمان، وَهُو يَسْفك الدَّمَاء بدَافع تَوطِيد الحُكْم، وَهَذَا التَّفْسِير خَطَأ وَآسَتبَاه، فَلَيس فِي الوَاقع إِلاَّ شَيء وَاحد، وَهُو الذَّات الأَثْبِيمَة ظَهَرت فِي مَظْهر الظَّلم وَالقَتل، وَمَظْهر التّموِيه وَالدَّجل، رَأَىٰ المَنْصُور أَنَّ الرَّعيَة يُعجبها أَنْ يَتَصف الخَلِيفَة بِخَشية الله، وَالخَوف مِنْهُ، وأَنْ تَظُن بِهِ الرَّغبة فِي الْإِستمَاع لإِرشَاد المُرشدِين، وَتَقرِيع الوَاعظِين، فَقرَبهُم مِنْهُ، وأَنْ تَظُن بِهِ الرَّغبة فِي الْإِستمَاع لإِرشَاد المُرشدِين، وَتَقرِيع الوَاعظِين، فَقرَبهُم مِنْهُ، وأَسْتَمع إلَيهِم بِأَدُنه، وأَعظاهُم الأُموَال، ليَنشرُوا بَيْنَ النَّاس أَنَّ خَليفتهُم يَخشع لذِكر الله، ويَبكي بِأَذنه، وَأَعظاهُم الأَموَال، ليَنشرُوا بَيْنَ النَّاس أَنَّ خَليفتهُم يَخشع لذِكر الله، ويَبكي إذَا ذُكر اليَوْم الآخِر.

ولَمْ تُخف حَقِيقَته هَذِه عَلَىٰ الوعّاظ أَنفسهِم، فَآبَتَعد عَنْهُ المُخلصُون مِنْهُم، وَمِنْ الّذِين مِع كلّ مَنْ يَدفع الثّمن، وَمِنْ الّذِين الْبَعَدوا عَن المَنْصُور الْإِمّام جَعْفَر الصّّادق الله على الرَّغم مِنْ جَمِيع المُحَاولات التّي بَذَلها لْإِقناعه، وَمِنْهَا كَتَابَهُ الَّذِي أُرسَله إلى الْإِمّام، وقَالَ لهُ فِيهِ: «لِمَ لاَ تَعْشَانا التّي بَذَلها النّاس؟ فَأَجَابه الْإِمّام: لَيْس لنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا نَحَافُك عَلَيه، وَلاَ عِندك مِنْ الاّخرة مَا نَرجُوك بهِ، وَلا أَنْت فِي نِعْمَة فَنُهنِيك، وَلا فِي نِقْمة فَنُعزِيك. فَكَتب مِنْ الاّخرة مَا نَرجُوك بهِ، وَلا أَنْت فِي نِعْمَة فَنُهنِيك، وَلا فِي نِقْمة فَنُعزِيك. فَكَتب إليه المَنْصُور ثَانِية: تَصحبنا لتَنصَحنا. فَأَجَابه الْإِمَام: مَنْ أَرَاد الدُّنْيَا لاَ يَنْصحك، وَمَنْ أَرَاد الدُّنْيَا لاَ يَنْصحك، وَمَنْ أَرَاد الدُّنْيَا لاَ يَنْصحك،

يُرِيد الدُّنْيَا مِمَّن يُرِيد الأَخرَة لاَ الدُّنْيَا » (١).

وَإِلتَقَىٰ المَنْصُورِ يَوْمَا بسُفْيَانِ الثَّورِي، فَقَالَ لهُ: عِظْني.

فَقَال سُفْيَان: وَمَا عَملتُ فِيمَا عَلمت، فَأَعِظك فِيمَا جَهَلت. أَي أَنتَ تَعلم أَنَّ الظُّلم مُحَرم، وَالعَدْل وَاجب، ومَع ذَلِكَ تَظلم وَلاَ تَعدل، فَكَيف تَعمل فِي الْأُمُور التَّى تَجهلهَا حَتَّى أَعِظَك؟ !...

فَقَالَ لَهُ المَنْصُورِ: مَا يَمنعك أَنْ تَأْتِينا ؟

قَالَ: قَوْل الله سُبْحَانهُ: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ (٢).

قَالَ له: سَل حَاجَتك.

قَالَ: حَاجَتِي أَنْ لاَ تَدعُونِي، حَتَّىٰ آتِيك، وَلاَ تُعطِينِي، حَتَّىٰ أَسألك.

فَقَال المَنْصُور: أَلقَينَا الحُبّ إِلَىٰ العُلمَاء، فَٱلتَقطوا إِلاَّ مَا كَان مِنْ سُفْيَان؛ فَإِنَّه أَعيَانا فرَارَاً "".

وقَوْل المَنْصُور أَلقينَا الحُبّ يُؤيد مَا قُلنَاه مِنْ أَنَّه طَالب صَيد، يُحِيك الشّباكِ مِنْ الدِّين، وِيُلقى فِيهَا الحُبّ، ليَجذب عُلْمَاء السُّوء.

وَمِنْ أَطرَف مَا قَرَأْت فِي هَذَا البّاب آسطُورة روّاها المُؤرخُون، والَّذِين كَتبُوا فِي الْأَخْلاَق، وَرَددهَا الشّيوخ، وَالخُطبّاء عَلَىٰ المَـنّابر، ولَـمْ يَـخطر لأَحـد أَنْ يُنَاقشهَا وَيَفحصهَا، بَل تَلقَاها الجَمِيع، كَمّا يَتلقَون البّدِيهَات وهِي فِي إعـتقادنا كَذب لَفقَّه المَنْصُور، لتّحقِيق غَايَاته وَمَآربه.

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِك.

<sup>(</sup>۲) هُود: ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الجَرح وَالتَّمديل ، الرَّازي : ١١٢/١ ، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق : ٢٢/٥٣ .

# وهَذِه خُلاَصَّة الْأُسطُورة:

كَان المَنْصُور يَطوف لَيلاً فِي بَيْت الله الحَرَام، فَسَمع قَائِلاً يَـقُول: أَللَّـهُمَّ إِنَّـا نَشكُوا إِلَيك ظهُور البَغي والفَسَاد، وَمَا يُحَال بَيْنَ الحَقّ وَأَهْله مِنْ الظُّلم.

فَأَستَدعَاه المَنْصُورِ ، وقَالَ لهُ : مَا الَّذِي سَمِعته مِنْك ؟

قَالَ: هَل أَنا آمِنْ عَلىٰ نَفْسى ؟.

قَالَ: نَعْم.

قَالَ: أَنَّ الله ٱسترعَاك أُمُور المُسْلمِين، فَجَعلت بَيْنك وبَيْنَهُم حجَاباً وَحصُوناً، وَاتَّخذت وزرَاء ظَلَمة، وَأَعوَاناً فَجرَة، قَالُوا: هَذَا قَدْ خَان الله، فَمَا لنَا إِلاَّ نَحُونه ؟! فَأَمتَلأت بِلاَد الله فَسَاداً وَبَغياً... هَذَا وَأَنتَ مُؤْمِن باللهِ وآبُن عَمّ رَسُول الله، وَلاَ تَعْلَبُك رَأْفَة بالمُسْلمِين؟!

فَقَالَ المَنْصُورِ: أَللَّهُمَّ وَفْقنِي للعَملَ بِمَا قَالَ هَذَا الرَّجلَ، ثُمَّ ٱخْتَفي الوَاعـظ، ولَمْ يُعرَف مكَانه، وقِيلَ: أَنَّه الخُضر<sup>(١)</sup>!...

وَبِالرَعْم مِنْ أَنَّ هَذِه الْأُسطُورة أَو القصَّة تَتَضمن كَثِيراً مِنْ الحقائِق، وأَنَّ ظَاهرهَا عَلَىٰ المَنْصُور فَإِنَّها مِنْ وَضْعه وَبِدَعه، وَإِلاَّ لِمَاذَا بَقي هَذَا الوَاعظ مَجهُولاً ظَاهرهَا عَلَىٰ المَنْصُور فَإِنَّها مِنْ وَضْعه وَبِدَعه، وَإِلاَّ لِمَاذَا بَقي هَذَا الوَاعظ مَجهُولاً إِلَىٰ آخر الزَّمَان؟!... وإِذَا كَان هُو الخُضر، فَلِمَاذَا ظَهر الخُضر لهُ دُون سوّاه مِنْ الطُّغَاة!... إِذَن هُنَاك سرّ.. أَرَاد المَنْصُور أَنْ يُفِهِم النَّاس أَنَّه خَلِيفَة الله ويُؤمِنْ باللهِ وآبْن عَمّ رَسُول الله وَرعَايَته. بِدَليل أَنَّ الخُصْر ظَهْر لهُ وإِنَّ الله يَتَفقدَه بَيْنَ وَقتِ باللهِ وآبْن عَمْ رَسُول الله وَرعَايَته. بِدَليل أَنَّ الخُصْر ظَهْر لهُ وإِنَّ الله يَتَفقدَه بَيْنَ وَقتِ وآخر عَلىٰ حِين أَنَّ الله قَدْ أَهمَل غَيْرَه مِنْ الحُكَّام؛ لأَنَّهُم لاَ يُؤْمِنُون باللهِ وَليسُوا

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أبي الحديد: ١٤٤/١٨ عيون الأخبَار: ٣٣٧-٣٣٣.

أَبْنَاء عَمّ رَسُول الله ، أَمَّا هُو فَإِنَّه وإِنْ مَلاَ الْأَرْض بَغيّاً وَفَساداً فَإِنَّه يُؤمِنْ بالله وأَبْن عَمّ رَسُول الله ، لِذَلِك فَهُو خَلِيفَة الله !...

وَمَنْ أَستَقرأ سِيرَة المَنْصُور يَرى العَدِيد مِنْ هَذِه الْأَسَاطِير الَّتي حَاكهَا بِنَفْسه حَول شَخصِيته.

مِنْهَا: مَا ذَكَرَه المَسْعُودِي: «أَنَّ المَنْصُور دَخَل مَنزلاً، فَرَأَى مَكتُوباً عَلىٰ الحَايْط (١٠):

أَبًا جَعْفَر حَانَت وَفَاتك وَآنُ قَضِت سنُوك وَأَمسِ الله لاَ بُسدَّ نَازل أَبَا جَعْفَر حَانَت وَفَاتك وَآنُ قَضِت يَسرد قَسضَاء الله أَمْ أَنْتَ جَاهل أَبَا جَسعْفَر كَساهن أَو مُسنَجم يَسرد قَسضَاء الله أَمْ أَنْتَ جَساهل فَبَعث إِلَىٰ وَزِيره الفَضل بن الرَّبِيَّع، وقَالَ لهُ: أَلَم أَنهَك أَنْ تَدع العَامَّة يَدخلُون هَبَعث إِلَىٰ وَزِيره الفَضل بن الرَّبِيَّع، وقَالَ لهُ: أَلَم أَنهَك أَنْ تَدع العَامَّة يَدخلُون هَبَعث إِلَىٰ الحَائِط ؟!.

فَقَالَ الوَّزِيرِ : وَمَا هُو ؟.

قَالَ: أَمَّا تَرِيْ مَكتُوباً عَلَىٰ الحَائِط، وَقَرأَ البَيتَين.

فَقَال: وَالله مَا أَرَىٰ عَلَىٰ الحَائط شَيئاً !... وَمَا أَشْبَه حَالَ المَنْصُور فِي هَـذِه الحَكَاية وَأَمثَالهَا بِحَالَ العُملاء، يَنْتَقدون أَسيَادهُم المُسْتَعمرِين أَمَـام النَّـاس، ويَعْملُون فِي الخَفَاء لصَالِح الْإِسْتعمَار.

وَنَكتفي بِهَذِه الْإِشَارة إِلَىٰ كِذب المَنْصُور وَحِيله ، لأَنَّه لَيْس مِنْ غَرضنَا أَنْ نُحلل شَخصِيته مِنْ زوَاية إِيمَانه وَنَفْسِيته ، وَمَا أَردنَا إِلاَّ التَّمهِيد للكَلاَم عَلىٰ سِبَاسته مَع العَلويين وَشِيعَتهُم .

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُروج الذَّهب: ۳۷۰/۳، تَأْرِيخ الطَّبري: ٦/٥٤٦و: ١٠٧/٨، البِدَاية وَالنَّهاية: ١٠/١٠٥. الفتُوح لِابْن أَعثَم: ٢٣٧/٨، تَأْرِيخ مَدينَة دِمَشق: ٣٤١\_٣٣٩\_٢١، تَأْرِيخ بَغذَاد: ٢٠/١٠.

# المَنْصُور وَالعَلويُون

كَان البَيْت العَبَّاسي بَيْت جَهْل وَحْمُول بَعْد عَبدالله بن عَبَّاس وَلُولا إِنْتَسابهم إِلَىٰ عَمَّ الرَّسُول لَمْ يَرد لأحد مِنْهُم ذِكر فِي التَّارِيخ؛ أَمَّا البَيْت العَلوي فكان فِي جَمِيع الأُدوَار بَيْت العِلْم والدِّين، وَمَهوىٰ أَفِسْدَة المُسْلمِين، فَمِن عَليّ أَمِير المُعُومِنِين إِلَىٰ وَلَدَيه الحَسنَين، ومِنْهُما إِلَىٰ الْإِمَام زَين العَابدِين وَمِنْهُ إِلَىٰ الْعَادة قَين؛ مُحَمَّد البَاقر، وَجَعْفَر الصَّادق... إلخ، وكَان العبَّاسيُون يَعْتَرُون بِقرَابتهم مِنْ عَليّ بن أَبي طَالب وَأَبنَانه، كَآعتزَازهم بِالنَّبي الكَرِيم عَلَيْه، وَكَانُه المَعْد بن عَبدالله يَحضرُون مَجَالس أَبْنَاء عَليّ مُتَأْدبِين مُتَعلمِين، وكَان إِذَا رَكب مُحَمَّد بن عَبدالله آبن الحَسن بَأْخذ المَنْصُور بِركَابه، وَيُسوي ثيّابه عَلىٰ السَّرج (١٠).

وَحِينَ أَضْطَرِبَ أَمُورِ بَنِي أَمَيَّة آجْتَمَع بنُو الحَسن وَبنُو العَبَّاس، وَعَقدُوا البَيْعَة لَمُحَمَّد بن عَبدالله بن الحَسن، وكَان فِيمَن بَايَعه إِبرَاهِيم والسَّفَّاح والمَنْصُور، وكَان المَنْصُور أَشَدهُم حمَاسًا لهذه البَيْعَة وَأَرسَل المُجتَمعُون إِلَىٰ الْإِمَام جَعْفَر الصَّادق، فَلَمَّا حَضر رَعْبُوا إِلَيه فِي أَنْ يُبَايع مُحَمَّداً، فَقَال أَنَّ هَذَا الْأَمْر لاَ يَتِم إِلاً

<sup>(</sup>١) أنظر، غَاية الإِختصَار: ٢٧، الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الأَيْحَة السَّادَة: ٧٠، مقَاتِل الطَّالبِين: ٣٠٩ و ٢٣٣.

لهَذا، وَضَرب عَلىٰ ظَهر السَّفَّاح، ثُمَّ لِهَذا، وَأَشَار إِلَىٰ المَنْصُور، وقَالَ لعَبدالله آبُن الحَسن: أَنَّ وَلدَيك إِبرَاهيم ومُحَمَّداً سَيقتُلهُما المَنْصُور، ثُمَّ نَهض وَخَرج مِنْ المَخْلس(١٠).

وَلمَّا دَارت الدَّوائِر عَلَىٰ الْأُمَويِين، وَاستَخلف المَنْصُور اَخْتَفَىٰ مُحَمَّد بِين عَبدالله اَبْن الحسن خَوفاً عَلَىٰ نَفْسه (٢)، فَطَلبه المَنْصُور مِنْ أَبِيه، وَحَاول قَتْله بِكُل وَسِيلة، ليَتَخلص مِنْ البَيْعَة الَّتِي فِي عُنْقه، وَاجْتَهد فِي البَحث عَنْهُ وَعَن الْحِيه إِبرَاهِيم، ونَصَّب العيون، وَبَذل الأَموال، فَعَرف مكانهُما ولَمْ يَعد أَمَامهُما إِلاَّ فِيه إِبرَاهِيم، ونَصَّب العيون، وَبَذل الأَموال، فَعَرف مكانهُما ولَمْ يَعد أَمَامهُما إلاَّ الإِستسلام أَو الخرُوج، فخرج مُحَمَّد فِي المَدِينَة، وَإِبرَاهِيم فِي البَصْرَة، وَحَاربا حَتَّىٰ قُتلا، وكَان مُحَمَّد يُعْرف بصَاحب النَّفس الزَّكِية (٢). وَقُتل مَعَهُ خلق كَثِير مِن أَبْنَاء الحُسَيْن قُتل مَعَهُ خلق كَثِير مِن أَبْنَاء الْحُسَيْن قُتل مَعَهُ الحُسَيْن قُتل مَعَهُ الحُسَيْن وَعَلَى أَبْنَاء زَيد بن عَلَى بن الحُسَيْن.

قَالَ المَسْعُودِي: «أَنَّ المَنْصُورِ أَكل عَجَّة مِنْ مُخَّ وَسُكرِ ، فَاستَطابَهَا ، وقَالَ : أَرَاد إِبرَاهيم أَنْ يَمْنَعني مِنْ هَذَا وَأَسْبَاهه . مِنْ أَجل هَذِه العَجَّة قَتل المَنْصُورِ أَبْنَاء الرَّسُول ، وَالْأَلُوف مِنْ الْأَبرِيَاء » (4) ! . . . .

وَقَالَ المَسْعُودِي، وَالمقريزي:

<sup>(</sup>١) أنظر، مقاتل الطَّالبيين: ٢٠٦ و ٢٣٣ و ٢٥٤ و ٣٠٩، وَمَا بَعْدها طَبَعَة ١٩٤٩م. (مِنْهُ عَلَى). أنظر، غَاية الْإِختصَار: ٢٧، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْئَة السَّادَة: ٧٠، نِهَاية الْإِرَب فِي فنُون المَرْب، شِهَاب الدَّيس أَخْمَد بن عَبدالرَّحمن النَّويري: ٣٣/ وَرَقه (٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر، الطُّبقَات الكُبرى: ٦/٢٦١، تَهذِيب التَّهْذِيب لِآبَن حَجر: ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الحُور العِين: ٢٧١ ، الكَامل لِابْن الْأَثِير: ٤/٠٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أُنظر، مُروج الذُّهب: ٢٩٨/٣.

«جَمَع المَنْصُور أَبْنَاء الحَسن، وَأَمر بِجَعل القيُود وَالسَّلْسل فِي أَرجُلهِم وَجَملهُم فِي مَحَامل مَكشُوفة وَبِغَير وِطَاء، تَمَاماً كَمَا فَعل يَزِيد بن مُعَاوِيَة بِعيَال الحُسَيْن، ثُمَّ أُودعهُم مَكَاناً تَحت الأَرْض لاَ يَعرفُون فِيهِ اللَّيل، مِنْ النَّهار، وَأَشكلَت أُوقات الصَّلاة عَلَيهِم، فَجَزأُوا القُرْآن خَمسَة أَجزَاء، فَكَانُوا يُصلُون عَلىٰ فرَاغ كلَّ وَاحد مِنْ حِزبه، وَكَانُوا يَقضُون الحَاجة الضَّرورية فِي يُصلُون عَلىٰ فرَاغ كلَّ وَاحد مِنْ حِزبه، وَكَانُوا يَقضُون الحَاجة الضَّرورية فِي مَواضعهِم، فَآشتَدت عَلَيهِم الرَّائِحة، وتَورَمت أَجسَادهم، وَلاَ يَزَال الوَرم يَصْعد مِنْ القَدَم حَتَّىٰ يَبُلغ الفُوْاد، فَيمُوت صَاحبه مَرضاً، وعَطشاً، وجُوعاً» (١٠).

وقَالَ آبْن الْأَثِيرَ فِي: «دَعَا المَنْصُور مُحَمَّد بن عَبدالله العُثمَاني وكَان أَخَا لأَبْنَاء الحَسن مِنْ أُمهِم، فَأَمر بِشَق ثيابه، حَتَّىٰ بَانَت عَـورَته، ثُـمَّ ضُرب مِـئَة وَخَمسُون سَوطاً، فَأَصَاب سَوط مِنْهَا وَجْهَه فَقَال: وَيحَك أَكفُف ءَ ن وَجْهي، فَقَال المَنْصُور للجَلاَّد: الرَّأْس الرَّأْس، فَضَربَه عَلىٰ رَأْسَه ثَلاَثِين سَوطاً، وَأَصَاب إِحَدىٰ عَينِيه سَوط فِسَالت عَلىٰ وَجْهه، ثُمَّ قَتَله (٢).

وقَالَ آبْن الْأَثِيرِ أَيضاً: «وَأَحضَر المَنْصُورِ مُحَمَّد بن إِبرَاهِيم بن الحَسن، وكَان أَحسَن النَّاس صُورَة، فَقَال لهُ: أَنْتَ الدِّيبَاجِ الْأَصْفَر، لأَقتتُلنك قَتلَة لَـمْ أَقتتُلهَا أَحداً، ثُمَّ أَمرَ بهِ فَبَنىٰ عَلَيه أُسْطُوَانة، وَهُو حَي، فمَات فِيهَا (٣)!...

<sup>(</sup>١) أنظر، مُروج الدَّهب: ٣١٠/٣ طَـبعَة ١٩٤٨م، وَالنَّـزَاع وَالتَّـخَاصم: ٧٤ السَـطبَعَة الْإِسرَاهِـيييَة. (مِنْهُ يَثِنُ). أنظر، الحُور العِين: ٢٧٢، تَأْرِيخ الطُّبري: ٦/١٦١، مقَاتل الطَّالبِيين: ٢/٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، النّزاع وَالنَّخاصم: ٧٤، الكَامِل فِي التّأْرِيخ: ٤/٣٧٥. (مِـنَّهُ ﷺ). مـقّاتل الطَّـالبيين: ١٤٩. تَأْرِيخ الطَّبري: ٦/١٧٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ٤ / ٣٧٥. (مِنْهُ عَلَى ) . أنظر ، تَأْرِيخ الطُّبري فِي تَأْرِيخ الرُّسسل وَالمُسلوك :

كَان مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان يَدفُن الأَحيَاء خَنْقاً تَحت الأَرْض، وكَان المَنْصُور يُقِيم عَلَيهِم البِنَاء فَوق الأَرْض، وَهَذَا هُو الفَارق الوَحِيد بَيْنَ خَلِيفَة الشَّام، وخَلِيفَة العَبَّاسيّ، عَلَىٰ أَنْنا لاَ نَعرف أُموياً وَاحداً سُجن جَمَاعَة تَحت الأَرْض؛ وَتَركهُم يَموت الوَاحد مِنْهُم بَعْد الآخر بَيْنَ الفَضلات وَالقَذَارَات، وَلِهِذَا قَالَ الشَّاعر (۱):

تَ الله مَا فَ عَلَت أَمَيَّة فِيهُم مِعْشَار مَا فَعَلَت بنُو العَبَّاس وَفِي كَتَاب النَّزاع وَالتَّخاصم: «أَنَّه كَان للقَاسم بن إِبرَاهِيم طَبَاطَبَا (٢) ضيعة بالمَدِينَة يُقَال لهَا الرَّس، فَلَم يَسْمَح لهُ المَنْصُور بِالمقام بِهَا حَتَّىٰ طَلَبه، فَفَرَّ إِلَىٰ السَّند، وقَالَ (٢):

لَمْ يَرُوهِ مَا أَرَاقَ البَسْغِي مِنْ دَمَنَا فِي كُلُّ أَرْضَ فَلَمَ يَقَصَرُ مِنْ الطَّلَبِ
وَلَمْ يَشْغِي غَلِيلاً فِي حَشَاه سِوىٰ أَنْ لاَ يَرَىٰ فَوقَهَا آبُن لَبِنْت نَبِي
وكَان يَفرّ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَد، يَسِير حَافيّاً، وَالدَّم يَسِيل مِنْ قَدَمَيه، وَمِنْ قَـولهِ،

 <sup>♦</sup> ٥٣٦/٨، المُيُون وَالحدَانَق فِي أَخبَار الحَقَائِق المُؤلَف مَجْهُول: ٣٤٨/٣، سِر السَّلسَّلة العَلوِية لأَبِي
 نَصر البُخَاري: ٤٤، مقَالاَت الإسلامِين للأََعْمري: ٨٣، البِدَاية وَالنَّهايَّة: ١٠٨٨٨.

<sup>(</sup>١) أَنظر . كِتَابُ « شَرْح شَافِيَّة أَمِي فِرَاس فِي مِنَاقِبُ آل الرَّسُول وَمَثَالِب بَني العَبَّاسِ » : ١١٩.

<sup>(</sup>٢) طَبَاطَبًا لَقَب لَإِيرَاهِيم بن إِسمَاعِيل بن إِبرَاهِيم بن الحَسَن بن الحَسَن بن عَلَيٌ بن أَبي طَالب، أَمَّا سَبب هَذَا اللَّقب فَإِنَّه كَان يَلْتَمْ بِالْقَاف، فَجَلعهَا طَاه، قَالَ يَوْمَا لَفُلاَمه: هَات ثِبَابِي، فَقَال الفُلاَم: أَجبيء بدرَاعة. قَالَ: لاَ طَبَاطَبا، يُرِيد قَبًا قَبًا، فَبَقي لقبه عَلَيه، وَٱشْتَهر بهِ. أُنظر، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَئِسَة بدرَاعة. قَالَ: لاَ طَبَاطَبا فِي التَّأْرِيخ: ٢/٨٨.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، النّزاع وَالتَّخاصم : ٧٤ (مِنْهُ ﷺ). و : ١٤٤٠.

# وَهُو مُشَرّد (١١):

عَسَىٰ جَابِر العَظْمِ الكَسِيرِ بِلُطْفِهِ سَيرِتَاحِ للعَظْمِ الكَسِيرِ فَيُجبَرِ عَسَىٰ اللهِ لاَ تَياسِ مِنْ اللهِ أَنَّهِ يُسيَسر مِنْهُ مَا يَعزَّ وَيُعسَر وَمِنْ كَتَابِ «النَّزَاعِ وَالتَّخَاصِم»:

«أَنَّ المَنْصُور دَلَّ آمرَأَة آبنَة المهدي وَولي عَهْده عَلَىٰ بَيْت، وَٱستَحلفهَا أَنْ لاَ تَفْتَحه إِلاَّ بَعْد وَفَاته بحضُور زوّجهَا، وَبَعْد هَلاَ كه فَتَحه المَهدي، وإِذَا فِيهِ مِنْ قَتْلَىٰ الطَّالبِين، وَفِي آذَانهِم رُقَاع فِيهَا أَنْسَابهم، وَفِيهِم أَطْفَال» (٢).

ثُمَّ قَالَ صَاحِبِ النَّزَاعِ وَالتَّخاصِم: «أَين هَذَا الجَورِ والفَسَادِ مِنْ عَدلِ الشَّرِيعَةِ المُحتَدِية، وَسِيرَة أَئِمَّة الهُدىٰ؟! أَين هَذِه القَسوَة الشَّنِيعة مَع القَرَابة القَرِيبَة مِنْ رَحمَة النُّبوَّة، وَتَالله مَا هَذَا مِنْ الدَّين فِي شَيء، بَل هُو مِنْ بَابِ قَوْل الله سُبْحَانه: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤا أَرْحَامَكُمْ أُولَالِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ ﴾ (٣).

هَذَا عَمَل مَنْ يَزِعَم أَنَّه يُؤمِنْ بالله ، واليَوْم الآخر ، والكِتَاب المُنِير ، وأَنَّه أَمِير المُؤمِنِين ، وخَلِيفَة رَبَّ العَالَمِين ، وأَبْن عَمَّ سَيَّد المُرسَلِين ؟ ! وَهَكذا يَفْعل مَا لاَ تَفْعَله الوحُوش ، وَالذَّنَاب مَن يَنْتَحل الأَلقَاب ، وَيَتوكأ عَلَىٰ الأَنْسَاب .

<sup>(</sup>١) أنظر، الأحكام في الحلال والحرّام كتّاب السّيرة (مَخْطُوط) للإِمّام يَحْيَىٰ بن الحُسين، وَمَسطبُوع: ٣٦/٢، أَمَالَى الشَّيخ المُفِيد: ٢٩٩، النّزاع وَالتَّخاصم: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، النّزاع وَالتَّخاصم: ٧٦. (مِنْهُ يَثْلُو). و: ١٤٤، تَأْرِيخِ الطَّبري: ٣٤٤/٦.

<sup>(</sup>٣) مُحَمَّد: ٢٣ ـ ٢١ . أنظر ، النّزاع وَالتُّخاصم: ٧٤. (مِنْهُ ثِثْهُ ). و: ١٤٥.

## الإمام جَعَفْر الصَّادِقﷺ وَالمَنْصُورِ:

أَوَّل مَنْ أَطلَق لقب الصَّادق عَلىٰ الْإِمّام جَعْفَر بن مُحَمَّد هُو المَنْصُور بَعْد أَنْ تَحَقق قَوله بِأَنَّ المَنْصُور سَيَملك، ويَقتل مُحَمَّداً وإسرَاهِيم آسني عَبدالله بن الحَسن، كَمَا قَدْمنا(۱)، وكَان الْإِمّام الصَّادق فِي عَهْد المَّنْصُور يُوصي شِيعَته، ويَقُول لهُم: «عَلَيكُم بِالطَّاعة وَالصَّمت، فَإِنَّكُم فِي سُلطَان مِنْ مَكرهم لتزول مِنْه الجبَال» (۲). وَلَكنَّ المَنْصُور لا يُرضِيه الصَّمت مِنْ الْإِمّام، وَالطَّاعة مِنْ شِيعَته مَا دَام النَّاس يَعْتقدُون بإمَامَته، وَتَفْضِيله عَلىٰ المَنْصُور والنَّاس أَجْمَعِين.

قَالَ مُحَمَّد الْإِسْقَنطُورِي (٣): « دَخَلت يَوْمَا عَلَىٰ الدَّوَانيقي ، أَي المَنْصُور ، فَوَجدته فِي فِكْرٍ عَميق ، فَقُلتُ لهُ: مَا هَذَا الفِكْر ؟ قَالَ: قَتَلتُ مِنْ ذُرِية فَاطِمَة بِنْت مُحَمَّد أَلِفَا أُو يَزِيد ، وَتَركتُ سَيِّدهُم وَمَولاَهُم . فَقُلتُ : وَمَنْ ذَاك ؟ قَالَ : قَدْ عَرَفتُ مُحَمَّد أَلِفا أُو يَزِيد ، وَتَركتُ سَيِّدهُم وَمَولاَهُم . فَقُلتُ : وَمَنْ ذَاك ؟ قَالَ : قَدْ عَرَفتُ أَنَّك تَقول بإمَامَته ، وأنَّه إِمَامي وَإِمَامك ، وإمَام جَمِيع هَذَا الخَلق (١) ، وَلكن الآن أُفرَع له » (٥) .

<sup>(</sup>١) أُنظر، مقَاتل الطَّالبِيين: ٨٦، رِيَاض العُسلمَاء: ٣١٩/٢، السُجدي: ١٥٦، الكَسامل لِإنِسن الأَيْسير: ٥/ ٢٢٩ و ص: ٢٤٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ١٣٠/٨، العِقد الفَرِيد: ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، المعبّادر السَّابقة.

 <sup>(</sup>٣) هُو مُحَمَّد بن عَبدالله (عُبِيدالله) الْإِسْكندري، كَان وَزِيراً « للدَّوانِيقي »، وَأَنَّه كَان مِئْن يَقُول بِإِمَامَة جَمْفَر بن مُحَمَّد الصَّادى ﴿ أَنظر ، الثَّاقب فِي المنَاقب لِإِبن حَمْزَة الطُّوسي : ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر ، كتّاب « شَرْح شَافِيّة أَبِي فِرَاس فِي منّاقب آل الرَّسُول وَمَقَالِب بَنِي العَبَّاس » : ١٧١. (مِنْهُ عِلى).

<sup>(</sup>٥) أَنظر ، شَاب «شَرْح شَافِتة أَبِي فِرَاس فِي مَنَاقب آل الرَّسُول وَمَثَالِب بَنِي العَبَّاس »: ١٥٩. الثَّاقب فِي المَنَاقب فِي المَنَاقب لِإِبْن خَفْرَه الطَّوسي : ٢٠٨، عبُون السُمجزَات ، حُسَين بن عَسِدالوَهَّاب مِسن عُسلمَاء القَسر نَ المُعَامِس الهِجْري : ٨٠، الأَّذَب فِي ظلِّ التَّشيُّع : ٦٨

وَتَدلنا هَذِه الرَّوَاية عَلَىٰ آنْتشَار التَّشيُّع لِعَليِّ وَلْأُولاَده حَـتَّىٰ بَـيْنَ حُـجَّاب المَنْصُور وَحوَاشيه، بَل أَنَّ الرَّبِيَّع وَزِير المَنْصُور كَان شِيعِيَاً.

وجَاء فِي العِقد الفَريد:

«حَدَّثُ عَبدالله بن الفَضل بن الرَّبِيَّع عَن أَبيهِ قَالَ: لمَّا حَجَّ المَنْصُور فِي سَنَة سَبع وَأَربَعِين وَمِثَة قَدِم المَدِينَة ، قَال للرَّبِيع : أَبْعَث إلىٰ جَعْفر بن مُحَمَّد مَن يَأْتِينَا بهِ مُتعَباً سَرِيعاً ، قَتَلني الله إِنْ لَمْ أَقْتله ، فَتَغَافل الرَّبِيَّع عَنْه ، وَنَاسَاه ، فَأَعَاد عَلَيه فِي اليَّوْم الثَّاني وَأَغْلَظ له فِي القول ، فَأَرْسَل إليهِ الرَّبِيَّع فَلَمَّا حَضَر قَالَ له الرَّبِيَّع : يَا أَبَا اليَوْم الثَّاني وَأَغْلَظ له فِي القول ، فَأَرْسَل إليهِ الرَّبِيَّع فَلَمَّا حَضَر قَالَ له الرَّبِيَّع : يَا أَبَا عَبدالله أَذكر الله تَعَالىٰ ؛ فَإنّه قَد أَرسَل إليك بِمَا لاَ دَافع له غَير الله وَإنِّي أَتَحْوَف عَلَيك ، فَقَال جَعْفَر : لاَ حَول وَلاَ قَوْة إلاّ باللهِ العَلِي العَظِيم .

ثُمَّ إِنَّ الرَّبِيَّع دَخَل بهِ عَلَىٰ المَنْصُور فَلَمَّا رَآه المَنْصُور أَغلَظ لهُ بِالقول فَقَال: يَا عَدوَّ الله ! آتَخذك أَهْل العرَاق إِمَاماً يُجبُون إليك بزَكَاة أَموَالهم فَتُلحد فِي سُلطَاني، وتَبتَغى إِلىَّ الغوَاثل، قَتَلني الله إِنْ لَم أَقتُلك.

فَقَالَ جَعْفر: يَا أَمِير المُؤْمِنِين إِنَّ سُليمَان أعطي فَشَكر، وَإِنَّ أَيُـوب آستُلي فَصَبر، وَإِنَّ يُوسُف ظُلم فَغَفر، فَهَوْلاَء أَنْبيَاء الله، وَإِلَيهم يَرجع نَسْبك، وَلَك فِيهم أُسوَة حَسَنة.

فَقَالَ المَنْصُورِ: أَجْل لقد صَدَقت يَا أَبا عَبدالله ، آرْتَفع إِلىٰ هَاهُنا عِندي ، ثُمَّمَ قَالَ: يَا أَبا عَبدالله إِنَّ فُلاَن الفُلاَني أَخبَرني عَنْك بِمَا قُلت لكَ.

فَقَالَ: أَحْضِرهُ يَا أُمِيرِ المُؤمِنِينِ ليُواقفني عَلَىٰ ذَلِك.

فأحضر الرَّجل الَّذي سَعَىٰ بهِ إِلَىٰ المَنصُورِ .

فَقَالَ لَهُ المَنْصُورِ: أَحَقًّا مَا حَكَيت لِي عَن جَعْفَر ؟.

فَقَالَ: نَعم يَا أُمِيرِ المُؤمِنِينِ.

قَالَ جَعْفَر: فَأُستَحلِفه عَلَىٰ ذَلِك، فَبَدر الرَّجُل وَقَال: وَالله العَظِيم الَّذي لاَ إِله إِلّا هُو عَالمُ الغَيب، وَالشَّهادَة، الوَاحد الأَحد، الفَرد الصَّمد الَّذي لَم يَلد وَلَم يُولد وَلَم يَكُن لهة كُفواً أَحد... وَأَخذ يَعد فِي صفَات الله.

فَقَالَ جَعْفَر: يَا أَمِير المُؤمِنِين يَحْلف بِمَا أَسْتحَلفه بهِ وَيَترك يَمِينه هَذَا.

فَقَالَ المَنْصُورِ: حَلَّفه بِمَا تَخْتَارٍ.

فَقَال جَعْفَر ﷺ : قُل : بَر نْتُ مِن حَول الله وَقَوْته وَ التَجاْت إِلَىٰ حَولي وَقَوْتَى لَقَد فَعَل جَعْفَر كَذَا وَكَذَا ، فَآمْتَنع الرَّجل . فَنَظر إِلَيه المَنْصُور مُنكراً ! فَحَلف بها ، فمَاكَان بِأُسرَع مِن أَنْ ضَرب بِرِجله الأَرض وَخرَّ مَيِّتاً مكانه في المَجْلس .

فَقَالَ المَنْصُورِ: جُرُّوا برِجْله وَأَخْرِجُوه لَعَنَه اللهِ.

ثُمَّ قَالَ: لاَ عَلَيك يَا أَبا عبدالله أَنتَ البَري، السَّاحة، السَّلِيم النَّاحيَة، المَا مُون الفَائِله، عَليَّ بِالطِّيب وَالفَالِية، فَأَتوا بالفَالِية فَجَعل يُغلف بهِ لِحْيَته إلى أَنْ تَسركهَا تَقْطُر، وَقَال: فِي حِفظ الله وَكلاً عنه، وَأَلحقَه الرَّبِيَّع بجوَائز حَسَنة وَكسُوة سَنِيَة.

قَالَ الرَّبِيَّع: فَلحَقته بِذَلك على ، ثُمَّ قُلتُ لهُ: يِا أَبا عَبدالله إِنِّي رَأَيتُ قَبلك مَا لَم تَره أَنتَ ، وَرَأْيتُ بَعد ذَلكَ مَا رَأْيتَ وَرَأْيتك تُحرّك شَفتَيك وَكلَّما حَرِّ كَتَهُما سَكَن الغَضب ، بأي شَيء كُنتَ تُحرِّ كهُما جُعلتُ فدَاك ؟

قَالَ: بدُعَاء جَدِّي الحُسَيْن اللهِ.

قُلتة: وَمَا هُو يَا سيّدي؟

قَالَ: قُلت: أَللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِند شدَّتِي، يَا غَوثي عِند كُربتي آحرسنِي بِعَينك النّي لاَ تَنَام، وَأَكنفْني بِرُكنك الّذي لاَ يُرَام، وَأَرحَمنى بقُدرَتك عَليَّ فَلاَ أَهـلَك

وَأَنتَ رَجَائِي، أَللَّهُمَّ إِنَّك أَكْبَر، وَأَجلَّ، وَأَقدَر مِمَّا أَخَاف وَأَحذر، أَللَّهُمَّ بِك أَدرَأ فِي نَحرهِ، وَأَستَعيذ بِكَ مِن شرّه، إِنَّك عَلَىٰ كلَّ شَيء قَدِير (١١).

قَالَ الرَّبِيَّع: فَمَا نَزَلت بِي شَدَّة قَطَّ وَدَعُوت بِهِ إِلَّا فَرَّج الله عَنِّي (٢).

وكَان المُعلَىٰ بن خُنيس (٢) مِنْ الشَّيعَة المُقربِين لدَىٰ الصَّادق، وكَان مَولاً ، وَكَان مَورة بِقَتله ، وَكَان مَان عُروة بِقَتله ، وَالاَّضَربتُ عُنقك .

فَقَال: أَبالقَتل تُهَددني ؟ ! . . وَالله لَو كَان آسم أَحَدهم تحَت قَدْمي مَا رَفعتها . فَضَرب عُنْقه وَصَلبه ، فَعَزَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الْإِمَام الصَّادق ، وَدَعا عَلَىٰ دَاود ، وَمَا أَنْتهىٰ

<sup>(</sup>۱) أنطر، أنظر، العقد الفريد: ١٥٩/٥ طَبَعة ١٩٥٣م. (مِسنَّهُ عَيُنَ) و: ٢٨/٢، كَشَف الفُستة: ١٥٨/٢، المُحتَّار المُوفَقيَّات: ١٤٩، سِير أَعلاَم النَّبلاَه: ٢٦٦/٦، تَذكرَة المناقب لِابْن شَهر آشوب: ٣٠٨، الأخبَار المُوفَقيَّات: ١٤٩، سِير أَعلاَم النَّبلاَه: ٢٦٦، تَذكرَة المختَّار للجَزري: ١٨، كفَّاية الطَّالب: ٣٠٧، حليّة الأوليّاء: المختَّار للجَزري: ١٨، كفَّاية الطَّالب: ٣٠٧، حليّة الأوليّاء: ١٩٢/٣، مطَّالب السَّوْول: ٨٣، نُور الأَبْعار: ٢٩٥، و ٤٥٥ طَبعة آخر، الآيّات البَيّنات: ١٦٢، صَفوة الصَّفوة: ٢/٧١، رَوض الرَّيَاحِين: ٥٨، عَين الأَدب وَالسَّيَاسَة: ١٨٢.

وَلاَ يَخفَىٰ أَنَّ المَنْصُور الدَّوَانِيقي اَستَدعىٰ الْإِمَام الصَّادق ٧ مرَّات عَدِيدة. أنظر ، دَلاَئل الإِمَام الطَّبري: ١١٩، مَقتل الحُسَين للخوّارزمي: ١١٣/، تأريخ دِسَتق تَرجمَة الْإِمَام الصَّادق ٧، إِثبَات الطَّبري: ١١٣/ مَقتل الحُسَين للخوّارزمي: ١١٣/ مَنْ الصَّودي: ١١٣/ مَنْ الصَّودي: ١١٣/ مَنْ الصَّودي: ١٠٣ مَنْ الصَّودي: ١٠٣ مَنْ الصَّودي الحَنْفي: ١٢٧٣ و ١١٣ مَنْمَة السوة ، الصَّواعِق المُحرقة لِإِبْن حَجر الْهَيْمَى: ٢٠١ م ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٢) أَنَّ هَذَا الدُّعَاء وغَيْرَه يُستَبَّاب مِنْ الْإِمّام وَمَنْ سَار فِي طَرِيقه. أَمَّا مَنْ خَرَق فِي الحَرّام إِلَىٰ أُذْنَيه فَلاَ يَعْبُل مِنْهُ حَرف وَاحد مِنْ أَلف دُعَاء وَدُعَاء. (مِنْهُ ﴿).

<sup>(</sup>٣) هُو المُعلَّىٰ بن خُنيس مِن المَحمُودِين وهُو مِن قوّام أَبِي عَبدالله الله الله الله وَاود بن عَليّ بِسببه، وَكَان مَحمُوداً عِندَه، وَمَضىٰ عَلَىٰ مِنهَاجه، وَأَمرَه مَشهُور، وَخيّراً فَاضلاً. أَنظر ، الغَيبَة للطُّوسي: ٢١٠، رجّال النَّجاشي: ٤١٧ تَحت رَقم (٢١١٤) طَبع مُوسَسة النَّشر الإسلامي - قُم.

مِنْ دُعَائه ، حَتَّىٰ آرْتَفع الصَّيَاح ، وجَاء الخَبر بِهَلاكه » (١١).

وَأَيضَا كَتَب المَنْصُور إِلَىٰ عَامله أَنْ يَحرق عَلَىٰ الْإِمَام الصَّادق دَارَه (٢)، ثُمَّ دَسَّ إِلَيه السُّم فَمَات مَسمُومًا (٣).

قَتَل المَنْصُور مِنْ أَبْنَاء عَلَي وَفَاطِمَة أَلْفاً، أَو يَزيدُون بِإِعترَافه، وَقَـتل مِنْ القَـتل، شِيعَتهُم مَا لاَ يُعد وَلاَ يُحصى، وَتزفنن فِي ظُلمهِم، وَأختَرع أَنوَاعاً مِنْ القَـتل، وَأَلوَاناً مِنْ التَّنْكِيل، تَمَاماً كَمَا يَتَفنن عُلْمَاء القرن العِشرين بِإِخترَاع الوّسَائل الَّتي تُخفف آلام البَشرية، وَتُيَسر العسِير مِنْ شُوْونهِم، فمِن الضَّرب بِالسَّياط عَـلىٰ تُخفف آلام البَشرية، وَتُيَسر العسِير مِنْ شُوونهِم، فمِن الضَّرب بِالسَّياط عَـلىٰ الأَعين، حَتَّىٰ تَسِيل، إلَىٰ هَدم البيُوت عَلىٰ الأَحيَاء، إلَىٰ رَصفهِم مَع الأَحجَار فِي الجُدرَان، إلَىٰ تَسمِيمهِم بِالفَضلاَت، وَالقَذارَات، إلَىٰ مَا لاَ نهَايَة.

وَمَهِمَا يَكُن، فَيَجِب أَنْ لاَ نَنسىٰ أَنَّ المَنْصُور كَان يُؤمِن بالله، وأَنَّه خَلِيفَته فِي أَرْضه، وَقرَابة نَبيّ الرَّحمَة !... وَالحَقَّ أَنَّ المَنْصُور أَدَّىٰ رِسَـالته كـحَاقِد عَـلىٰ الفَضَيلَة وَأَهلهَا !...

وَبِالتَالِي، فَإِنَّ آستقرَائي لسِيرَة «الخُلفَاء المُسْلمِين» قَدْ بَعث فِي شَعُورَا بِأَنَّ الْإِسْلاَم لَولاَ المَنْصُور وَأَمثَاله مِنْ الحَاكمِين لعَمَّ النَّـاس، أَجـمَعِين، وَأَعْـتَنقُوه تَلقَائِياً بدُون دَعوة وَدعَاية، وَلمَا وجِد عَلَىٰ هَذِه الكُرة إِنْسَان غَير مُسْلِم.

<sup>(</sup>١) أنظر، نُور الأبصّار للشّبلنجي: ٢٩٦، بصّائر الدَّرجَات: ٢١٧ ح ٢، الهدّاية الكُبرى للمُحُصيبي: ٢٥٣ . دَلاَئل الْإِمَامة للطَّبري: ١١٨، أَلقَاب الرَّسُول ﷺ وَعِتْرَته: ٦١، عِلل الشَّرايع: ٢ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كتّاب « شَرْح شَافِيَة أَبِي فِرَاس فِي منَاقب آل الرَّسُول وَمَثَالِب بَنِي المَبَّاسِ »: ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الشَّيعَة، الشَّيخ المُظفر: ٤٦ نَقلاً عَن إسعَاف الرَّاغبِين، وَالصَّوَاعق المُحرقَة، نُور الأَبْصَار. (مِنْهُ ثِنُّ ). أنظر، مطَالب السَّوُول: ٨١، يَتَابِع المَودَّة: ١١٧/٣ ح ٣ طَبعَة أسوة، الصَّواعق المُحرقة: ٢٠٣. و: ٢٠١ طَبعَة آخر، دَلاَئل الْإِمَامَة: ١١١. إسمَاف الرَّاغبِين: ٢٥٣.

#### المهدى:

مَات المَنْصُور؛ وَقَام وَلَده مُحَمَّد المُلقَب بِالمَهدي (١)، وَبَقي فِي الحُكُم مِنْ سَنَة ثَمَان وَخَمسِين وَمِثَة إِلَىٰ سَنَة تِسع وَستِين وَمِثَة (١)، وكَان أَبُوه قَدْ أَتَم المُهمَة، وَالْنَهىٰ مِنْ تَنفِيذ مَا أَعدَّه مِنْ خُطُظ الْإِغتيَال، وَالفَتك بِقوى الخَيْر وَالصَّلاح، ولَمْ يَنج مِنْهُ إِلاَّ آثْنَان: عَليّ بن العَبَّاس بن الحَسن بن الحَسن بن عَليّ بن أبي طَالب، فَأَخذه النَهدي وَسَجنه، ثُمَّ دَسَّ إِلَيه السَّم، فَتَفَسخ لَحْمه، وَتَبَايَنت أَعضَاؤه (١).

وَعِيسىٰ بن زَيد بن عَليّ بن الحُسَيْن بن عَليّ بن أَبي طَالب ، توَارىٰ مِنْ المَهدي خَوفاً عَلىٰ نَفْسه (٤).

قَالَ أَبُو الفَرج فِي مَقَاتِل الطَّالبيين: «كَان عِيسىٰ أَفضَل مَنْ بَقِي مِنْ أَهْله دِينَاً، وَعِلمًا وَعِلمًا وَعَلَمُ وَوَمَدَهُم، وَعَلم وَعِلمًا وَوَمَدَهُم، وَعَلم عَلِم وَمَدَهُم، وَعَلم كَثِير، وَرَوَاية للحَدِيث، وَطَلب لهُ، صَغِيرَة وَكَبِيرة» (٥٠).

<sup>(</sup>١) قَالَ المَهدي للإِمَام الكَاظم: أَنَّ النَّاس يَقُولُون: لاَ تَحرِيم فِي القُرْآن للخَمر. فَقَال الإِمَام: بَسل هِمي مُحَرِمَة فِي كَتَاب اللهُ، قَالَ تَمَالى: ﴿ فِيسْكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ ٱلْبَقَرَة: ٢١٩، مَحرِمَة فِي كَتَاب اللهُ، قَالَ تَمَالى: ﴿ فِيسْكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ ٱلْبَقَرَة : ٢١٩، فَلَا عَرُّ مَنْ قَائِل: ﴿ إِنَّمَا حَرُّمَ رَبِّى ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا فَهِي إِثْمٌ وَالْإِثْمُ وَٱلْبَغْيَ ﴾ ٱلأَعْرَاف: ٣٦. (مِنْهُ عَلَى ). ٱنظر، الكَافي: ٢١/١٥ ع ١، وَسَائِل الشَّيمِة: ٤ مَا مَا مَلُولُ السَّيمِة ؛

<sup>(</sup>۲) أنظر ، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق : ٤١٣/٥٣ ، تَأْرِيخ الطَّبري : ١١/١٠ ، التَّنبِيه وَالْأَشْرَاف : ٢٩٦ ، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ١١/٦ ، مُروج الذَّهب : ١٩٤/ ، تَأْرِيخ اليَمقُوبي : ١٢٥/٣ . دُول الْإِسلاَم : ١٨٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أَنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٦/٢٦٦، تَأْرِيخ بَعْداد: ٧٨/١، مقَاتلُ الطَّالبِين: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) أُنظر، عُمدُّة الطَّالِب فِي أَنْسَاب آل أَبِي طَالِب: ٢٨٦، مَقَاتِل الطُّالِبِين: ٤١١، المَصَابِيح، لأَحمَد بن إبْرَاهِيم: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) أَنظر ، مقَاتل الطَّالبِيين : ٢٦٩، عُمدَّة الطَّالب فِي أَنْسَاب آل أَبِي طَالب : ٢٨٦.

هَرَب عِيسىٰ مِنْ المتهدي، وَٱخْتَبا فِي الكُوفَة فِي دَار بَعْض الشَّيعَة، وَهُو الحَسَن بْن صَالح (۱) ، ثُمَّ وَأَىٰ أَنْ يَتخد عَمَلاً يَعتَاش مِنْهُ ، وَلاَ يَكُون كَلاَ عَلىٰ أَحَد ، وَكَان أَهْل الكُوفَة يَنْقلُون المّاء مِنْ الفُرَات إِلَىٰ بيُوتِهِم عَلىٰ الجِمّال وَسَائر الحَيوَانات فَاتَفَق عِيسىٰ مَع صَاحب جَمل عَلىٰ أَنْ يَسْتَقي عَلىٰ الجَمْل ، وَيَدفع لهُ كُل يَوْم أَجرًا مُعَيناً ، وَيَتقَوت هُو بِمَا يَبْقىٰ ، وَهَكذا بَقي أَمداً طَويلاً ، وَهُو مُثنكر ، وَتَروَج آمرَأَة مِنْ فُقرَاء الكُوفَة لا تَعرفه هِي وَلا أَهلهَا .

وكَان لعِيسَىٰ أَخِ أَسمَه الحُسَيْن بن زَيد، وَلَهُ وَلَد يُدعَىٰ يَحيىٰ، فَـقَال يَـحيىٰ يَوْمَا لَأَبِيه: يَا أَبه، إِنِّي أَشتَهِي أَنْ أَرىٰ عَمّي عِيسَىٰ؛ فَإِنَّه يَقْبِح بمِثْلِي أَنْ لاَ يَلقىٰ مِثْله مِنْ أَشيَاخه.

فقال لهُ: أَنَّ هَذَا الأَمْرِ يَثْقل عَلَيه وَأَخشىٰ أَنْ يَنْتَقل مِنْ مَنْزله كرَاهِية للقائِك إِيَّاه، فَتزعجه، فَمَا زَال يَحيىٰ يَلح عَلىٰ أَبيهِ، حَتَّىٰ طَابت نَفْسه، وقَالَ لهُ: إذهب إِلَىٰ الكُوفَة فَإِذَا بَلَغتها فَسل عَن دُور بَني حَي، وهُنَاك سِكَّة تُسمىٰ كَذَا، وَسَترىٰ دَاراً، لهَا بَاب، صِفَته كَذَا، فَأَجْلس بِالقُرب مِنْهَا، فَإِنَّه سَيُقبل عَلَيك عِند المتغرب كَهل طَويل مَسنُون الوَجْه، قَدْ أَثَّر السُّجود فِي جَبْهَتة، عَلَيه جُبّة صُوف، يَسْقي المَاء عَلىٰ جَعْل، لاَ يَضِع قَدْماً وَلاَ يَرفعها إِلاَّ ذَكَر الله، وَدمُوعه تَنْحَدر، فَقُم وَسَلّم عَلَيه وَعَانقه، فَإِنَّه سَيُذَعَر مِنْك كَمَا يُذَعر مِنْ وَحش، فَعَرِّفه نَفْسك وَٱنْتَسب لهُ، فَإِنَّه يَسكُن إليك وَيُحَدثك طَويلاً، ويَسألك عنَّا جَمِيعاً وَيُخبرك بِشَأْنه، وَلاَ يَضْع رَبْ العَودة إلَيه، وَدَعه، فَإِنَّه سَوف يَسْتَعْفِيك مِنْ العَودة إلَيه، وَنَعه بَالله عَنْ عَرْبِجلُوسك مَعَهُ، وَلاَ تُعل عَلَيه، وَدَعه، فَإِنَّه سَوف يَسْتَعْفِيك مِنْ العَودة إلَيه،

<sup>(</sup>١) أنظر. نَشأة الفِكر الفَلسَفي فِي الْإِسلام، الدُّكتور سَامي النَّشار: ١٩٤.

فَأَفْعَل مَا يَأْمُرك بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّك إِنْ عُدت إِلَيه توَارِيٰ عَنْك ، وَٱستَوحش مِنْك ، وآنْتَقَل مِنْ مَوضعهِ ، وعَلَيه مِنْ ذَلِكَ مَشَقة .

قَالَ يَحيىٰ: ذَهَبت إِلَىٰ الكُوفَة، وَفَعلت مَا أَمَرني بِهِ أَبِي، وَحِين عَانَقت عمّي عِيسىٰ ذُعر مِنّى كَمَا يُذعر الوَحش مِنْ الْأُنس.

فَقُلت: يَا عَمَّ أَنَا يَحيىٰ بن الحُسَيْن آبْن زَيد، أَنا آبْن أَخِيكَ، فَضَمني إلَيه وَبَكىٰ، ثُمَّ أَنَاخ جَمَله، وَجَلس مَعي، فَجَعل يَسألني عَن أَهله رَجُلاً رَجُلاً، وَأَمرَأَة آمرَأَة، وَصَبياً صَبياً، وَأَنَا أَشرَح لهُ أَخبَارهُم، وَهُو يَبكي.

ثُمَّ قَالَ: يَا بُني! أَنَا آستَقي عَلَىٰ هَذَا الجَمْلِ المَاء، فَأَصْرِفَ مَا أَكْتسب مِنْ أَجرَة الجَمْل إلى عَائق عَن أستقاء المَاء، أُجرَة الجَمْل إِلَىٰ صَاحبه، وَأَتقوت بَاقِيه، وَرُبَّما عَاقني عَائق عَن أستقاء المَاء، فَأَخرج إِلَىٰ البَرية، فَأَلتَقط مَا يَرمى النَّاس بِهِ مِنْ البَقُول، فَأَتقوته.

وَقَدُ تَزَوَّجَتُ إِلَىٰ رَجُل ٱبْنَته، وَهُو لاَ يَعْلم مَنْ أَنَا إِلَىٰ وَقَتِي هَذَا، فَوَلدت مِني بِنتَا، فَنَشأت وَبَلغَت، وهِي أَيضاً لاَ تَعرفني، وَلاَ تَدري مَنْ أَنا.

فَقَالَت لِي أُمّها: زوَّج آبْنَتك بَآبِن فُلاَن السَّقاء، وَهُو رَجُل مِنْ جِيرَاننا، فَ إِنَّه أَيسَر مِنَّا، وَقَدْ خَطَبها، وَأَلَحت عَلَيّ، فَلَم أَقَدْر عَلَىٰ إِخبَارِهَا بِأَنَّهَا بِنْت رَسُول الله، فَجَعلَت تَلَحُ عَلَيّ، فَلَم أُزل آستَكفي الله أَمرهَا، حَتَّىٰ مَاتِت البِنْت بَعْد أَيَّام، فَلَم أَزل آستَكفي الله أَمرهَا، حَتَّىٰ مَاتِت البِنْت بَعْد أَيَّام، فَلَم أَجدني آسي عَلَىٰ شَيء مِنْ الدُّنْيَا أَسَاي عَلَىٰ أَنَّها مَاتِت، ولَمْ تَعْلَم بمُوضعها مِنْ رَسُول الله عَلَيْنَ أَلَه الله عَلَىٰ أَنَّها مَاتِت، ولَمْ تَعْلَم بمُوضعها مِنْ رَسُول الله عَلَيْنَ أَلَها مَاتِت، ولَمْ تَعْلَم بمُوضعها مِنْ رَسُول الله عَلَيْنَ أَلَه اللهُ عَلَيْنَ أَلَها مَاتِت اللهُ عَلَيْنَ أَلَه الله عَلَيْنَ أَلَه الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ أَلَه اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَلَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَبْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَنْهَا مَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْنَا أَلَا اللهُ عَلَيْنَا أَلَالَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْهَا مَا عَلَيْنَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَلَهُ عَلَيْنَا أَلَا اللهُ عَلَيْنَا أَلْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَلَا اللهُ عَلَيْنَا أَلَا اللهُ عَلَيْنَا أَلَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَلَا اللهُ عَلَيْنَا الْعَلَامِ اللهُ عَلَيْنَا أَلَا اللْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَنْهُ الللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللْهُ اللْعَلَيْنَا اللْعَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَالُهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللْعُلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

قَالَ يَحيىٰ: ثُمَّ أَقسَم عَليّ عَمّي أَنْ أَنْصرف، وَلاَ أُعود إِلَيه، وَوَدَعني (١١).

<sup>(</sup>١) أنظر، مقَاتل الطَّالبيين: ٤٠٩ و: ٢٧٠ طَبِعَة أُخرى، عُمدَّة الطَّالب: ٢٨٦.

هَذِه أَمثلَة تُعَبر عَن مَنْهج حكُومَات الجَور وَالظُّلم يُعَاني فِيهَا الطَّيبُون الأَخيَار ضرُوب الفوَاجع وَالشَّقاء، ويَعيش فِيهَا الخَونة وَالجُهلاء آمنِين مُترَفين يَبجدُون كلَّ عَون وَحمَاية إ... أَنَّ البَلد الطَّيب الأَمِين يَحمل القريب وَالغَرِيب، وَتُنفِيض خَيرَاته عَلىٰ الموَاطنِين وَالمُهَاجرين عَلىٰ السَّواء، أَمَّا البَلد الخَبيث بِحُكَامه وَقَادته فهُو شرّ وَبَلاء عَلىٰ العُلمَاء وَالأَبريّاء، وَنِعمَة وَرخَاء عَلىٰ أَهْل الجَهل وَالأَبريّاء،

لَمْ يَسْتَطِعْ عِيسَىٰ بِن زَيد بِن عَلَيّ بِن الحُسَيْن بِن عَلَيّ وَفَاطِمَة بِنْت رَسُول الله لَمْ يَسْتَطع هَذَا العَلَم المُخلص، المُحدث الوَرع، الرَّاهد أَنْ يُظهر نَفْسه فِي بَله الْإِسْلاَم، وَحَاكمه خَلِيفَة المُسْلمِين، وَعَاش خَاتفاً مُستَتراً يَخدم النَّاس، وَيَنقل المَاء إِلَىٰ البيُوت بِأَجرٍ زَهِيد، عَاش آبْن رَسُول الله فِي «خِلاَفَة المَهديّ» يَلْتقط المَاء إِلَىٰ البيُوت بِأَجرٍ زَهِيد، عَاش آبْن رَسُول الله فِي «خِلاَفَة المَهديّ» يَلْتقط مَا يَرمي بهِ النَّاس مِنْ قشُور الخِضَار وَالفَاكهة، يَتقوتَه هُو وَزوَّجته، وَٱبْنته الَّتي كَبُرت، ثُمَّ مَاتت، ولَمْ تَعرف مكانها مِن رَسُول الله، عَاش مُشَرداً مُتَنكراً، يَنْفر مِن كَبُرت، ثُمَّ مَاتت، ولَمْ تَعرف مكانها مِن رَسُول الله، عَاش مُشَرداً مُتَنكراً، يَنْفر مِن الأَسَىء إلاَّ أَنَّه عَالِم زَاهد يَعْرف الحق وَيَعمل بهِ وَعَاش المُخنثُون، وَالعَاهرَات، وأَهْل الفِسق، وَالفجُور فِي ذَعَة وأَمَان، تُسهل لهُم الأُمُور، وَتُعدق عَلَيهِم الأَموال.

قَالَ المَسْعُودِي: بَسَط المَهدِي يَدَه فِي العَطَاء، فَأَذَهَب جَسِيع مَا خَلَفه المَنْصُور، وكَان (١٦) مليُون دِرهم، و (١٤) مليُون دِينَار.

قَالَ لِي بَعْض أَسَاتِذه الفَلْسَفة فِي القَاهِرَة: أَنَّ الشَّيعَة يَقولُون بِالتَّقِية.

قُلتُ: لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحَوَجَهُم إِلِيهَا ، لَقَد خَرَج مُوسَىٰ الكَلِيم مِنْ مَصْر خَاتْفًا

يَتَرقب وَقَالَ: ﴿رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّنِلِمِينَ ﴾ (١) ، وقَالَ النَّبِي ﷺ: «بِئْس القوم قَوم يَعِيش المُؤمِن بَيْنَهُم بِالتَّقِية » (١) . أَنَّكُم تُنَادُون بحرِّية الرَّأي وَالعَقِيدَة ، ثُمَّ إِذَا رَأَيتُم مَظلُوماً سَكَت عَن رَأَيه خَوفاً مِنْ حُكَام الجَور ، نَعِيتُم عَلَىٰ المَظلُوم ، وَسَكتُم عَن الظَّالم . وَصَدق مَنْ قَالَ: « مَا ٱخْتَلف النَّاس ، وَلَكن أَطرَد القِيَاس » .

#### الهادي:

تُوفِّي المَهدِي، وَبُويع وَلَده المُلقب بِالهَادي.

قَالَ المَسْعُودِي: «كَانَتْ خِلاَفَته سَنَة وَثلاَثة أَسْهُر، وكَان قَاسي القَالب، شَرس الأَخْلاَق» (٢٠).

وَفِي عَهْده كَان عَلَىٰ المَدِينَة رَجُل مِنْ وُلد عُمَر بن الخَطَّاب، آسمَه عَبدالعَزِيز<sup>(1)</sup>، فَتحَامل عَلَىٰ الطَّالبِين، وَأَسَاء إليهم، وَسَامهُم صِنوَي العَذَاب، فَحجر عَلَيهِم أَنْ يَخرجُوا مِنْ المَدِينَة، وَطَالبهُم أَنْ يُثبتُوا وجُودهم وَيَعرضُوا عَلَيه أَنْ سُهُم كل يَوْم (٥)، وكَان يَلصق بِهم تُهمَة مُعَاقرة الخَمْرَة زُوراً وَبُهتَاناً، وَيُقِيم

<sup>٬</sup>۱) القَ<del>صُ</del>ص: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَفْسِير القُرطبي: ٤٦/٤ جُزه مِن حَدِيث.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، كتَاب العِبر للذَّهبي: ١ / ٢٥٨، كتَاب الوزرَاء وَالكُتّاب، الجَهشيّاري: ١٧٤، تَأْرِيخ الخَييس:
 ٢ / ٣٣١، كتَاب التَّاج، الجَاحظ: ٨١، تَأْرِيخ الخُلفَاء: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر ، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْمَة السَّادَة : ٧٠، تَأْرِيخ الطَّبري : ٢٠/٦ و : ٢٠/٦ ، الوِزرَاء والكُتَاب الجَهْشيَاري : ٥٨ ، الكَامل فِي التَّأْرِيخ : ٣٣/٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر، المصادر السَّابقة، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَثِمَّة السَّادَة: ٧١، سَفَاتل الطَّالِيسِ: ٤٤٣، تَأْرِيخ النَّثِمَة السَّادَة: ٧١، سَفَاتل الطَّالِيسِ: ٤٤٣، تَأْرِيخ النَّيْعَةُ وين ١٣٦/٣.

عَلَيهِم الحَد، وَيُشهر بِهِم، وَأَرسَل يَوْمَا فِي طَلب الحُسَيْن بن عَلَيّ بن الحَسن الفَخّي (١) ، وَأَسمَعه كَلاَما قَاسياً ، وَتَهدَدهُ وَتَوعدهُ مِمّا أَدّى إِلَىٰ خرُوجه ، فَقُتل هُو الفَخّي (١) ، وَأَسمَعه كَلاَما قَاسياً ، وَتَهدَدهُ وَتَوعدهُ مِمّا أَدّى إِلَىٰ خرُوجه ، فَقُتل هُو وَأَكْثَر مَنْ كَان مَعَهُ بِمكَان يُسمّىٰ فَخ عَلىٰ بُعْد سِتة أَميّال مِنْ مَكّة المُكرمة ، وَأَقَام القَتلىٰ ثَلاَثَة أَيّام لَم يُواروا حَتَّىٰ أَكلتهُم السّباع وَالطّير ، وَمِنْ أُسر مِنْهُم قُتل صَبراً (٢).

وَبِالرَّغَمِ مِنْ قِصِرِ أَيَّامِهِ فَقَد آستطاع أَنْ يَقُوم بَعَمِل تأرِيخي، وَبِسجِل آسمه مَع جَلاَّدي الشُّعوب، وَقَتلة أُولاَد الْأَنْبِيَاء.

قَالَ الْإِصْفَهَانِي فِي مَقَاتِلِ الطَّالبِينِ: «أَنَّ أُمَّ الحُسَيْن صَاحِب فَخَّ هِي زَينَب بِنت عَبدالله بن الحَسن بن الحَسن بن عليّ بن أبي طَالب، قتل المَنْصُور أَبَاها وَأُخوتها وَعمُومتها، وَزوّجها عَليّ بن الحَسن، ثُمَّ قتل الهَادي حَفِيد المَنْصُور أَبنَهَا الحُسَيْن، وكَانَتْ تَلْبس المسُوح عَلىٰ جَسَدها، لاَ تَجْعل بَيْنَها وَبَيْنه شَيئاً، حَتَّىٰ لَحِقت باللهِ عزَّ وجلّ » (٣).

#### الزنبيد،

تَولَىٰ الرَّشِيد الحُكْم بَعْد أُخيهِ الهَادي سَنَة سَبعِين وَمِنْة ، وَمَات سَنَة ثَـلاَث

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْئَة السَّادَة: ٧٠. أَيْئَة أَهْل البَيْت عَيْدٌ ، عبَّاس مُحَمَّد زَيد: ٣١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مُرُوجِ الذَّهب: ٣ /٣٣٦. (مِنْهُ ﴿ ). وَأَنظر، مُروجِ الذَّهَب: ٣٣٦/٣، مقَاتل الطَّالبِيين: ٤٥١. الفَخْرِي فِي الآدَابِ السُّلطانِية: ١٧٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر ، مقاتل الطّالبيين: ٢٤٢، الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْئة السَّادَة: ٦٠، المَعَابِيح، لأحمد بن إِبْرَاهِيم:
 ٤٤٤، تَأْرِيخ الطّبري: ٢١٩/٦.

وتسعين وَمِثَة. ولَمْ يَشْتهر أَحَد مِنْ العبَّاسِين شُهرَة الرَّشِيد وَ ابنه المَا مُون، فَلقَد كَانا مِنْ أَعْظم مُلُوك القالَم شَانَاً، وَأَسماهُم مَكَانَة، وَلَمْ يَبزهُما عبَّاسِي، وَلاَ أُموي فِي تَسْجِيع العُلوم وَالْآداب، وَلَعبَت قصص أَلف لَيلة وَلَيلة دَوراً كَبِيراً فِي شُهرَة هَارون الرَّشِيد، وَأَلبَسته أَسَاطِيرها ثَوباً فضْفَاضاً مِنْ العَظمة وَالجَلال، أَمَّا شُهرَته فِي إِدَارة المُلك، وَمَا إِلَيها مِنْ بِنَاء المسَاجد، وَالكُليّات، وَالمُسْتَشفيّات، وَالمنازل، وَالقنَاطر، وَالطُّرق المُعبدة، وشبكة الجَدّاول. أَمَّا هَذِه الْإِدَارة والأَعْمَال فَتُعزى إِلَىٰ مَهَارة البرَامكة الَّذِين وَكلَّ إِلَيهِم مَهَام الدَّولة خِلال السَّبع عَشر سَنة (١٠). فَالرَّشِيد هُو الَّذي حَصَد شَجرَة النّبوّة، وأَفْتَلع غَرس الْإِمَامة... عَملى حَد تَعبير الخوارزمي، وَالَّذي لَم يَكن يخاف الله، وَأَفْتاله بِأَعيَان آل عَليَ المُع وهُم أَولاً د بنْت نَبيّه ... لفير جُرم تَدل عَلىٰ عَدَم خَوفه مِن الله تَعَالىٰ. كَان الرَّشِيد يَكرَه أَولاً د بنْت نَبيّه ... لفير جُرم تَدل عَلىٰ عَدَم خَوفه مِن الله تَعَالىٰ. كَان الرَّشِيد يَكرَه وَلاَ اللّه يَكن يَعَاف عَرَى الله تَعالىٰ. كَان الرَّشِيد يَكرَه الله يَكن يَعَام خَوفه مِن الله تَعَالىٰ. كَان الرَّشِيد يَكرَه وَلاَ الله عَد يَكرَه مَا اللّه وَالله يَتَعلَىٰ الله يَكن يَعَام خَوفه مِن الله تَعَالىٰ . كَان الرَّشِيد يَكرَه الله يَكن يَعْلِي عَدَم خَوفه مِن الله تَعَالىٰ . كَان الرَّشِيد يَكرَه المَّورة مِن الله يَكان المَّالِي يَكر المُنْ المُنْ يَعْد مَا الله يَعَالَىٰ المَّالِي يَكر المَّالِي المُنْ المَّالِي يَكر المُنْ المُنْ المَّالِي المَّالِي المَّالِي المُنْ المُنْ المُنْ المَّالِي المَالِي المُنْ المَّالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالمُون المَّالِي المُولِي المُنْ المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالمَالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالمُون المَالمُون المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَّالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَالمُون المَّالِي المَالمُون المَالمُون المَّالمَا

وَقَد أَقسَم عَلَىٰ آستثصَالهم، وَكلّ مَن يَتَشيّع لهُم فَقَال «.. حتَام أَصْبر عَلَىٰ آل بَني أَبِي طَالب، وَالله لأَقتلَنّهُم، ولأَقتُلنّ شِيعَتهُم، وَلأَفعَلنّ وَأَفعَلنّ » (٣).

وكَانَتْ مَقدَرة هَذِه الْأُسرَة وَنَزَاهتهَا وَإِخلاَصها السَّبَب الوَحِيد لهَلاَكها ، وَإِنزَال النَّكبَة بِهَا عَلَىٰ يَد الرَّشِيد المَعرُوفة بِنكْبَة البرَامكَة (٤). أَمَّا قصَّة العبَّاسَة ، وجَعْفَر

الشِّيعَة وَيَقتلهُم » (٢).

<sup>(</sup>١) أَنظر ، الكَامل فِي التَّأْرِيخ : ٥ / ٨٥ ، تَأْرِيخ الطَّبري : ٢٠٦/١٠ ، العِقد الفَرِيد : ١٤٢/١ ، الممَارف : ٣٨١ ـ ٣٨١ ، مُروج الذَّهب : ٣/ ٣٣٥ ، تَأْرِيخ الخُلقَاء للسُّيوطي : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) أنظر، التّأرِيخ الْإِسلامي والحضّارة الْإِسلامية، أَحمَد شَلبي: ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الأغَّاني: ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) هُم أُولاَد خَالد بن بَرمَك وَأَحفَاده، فَلَمَّا تَولَىٰ الرَّشِيد الخِلاَفة سَنَة (١٧٠هـ)، قَـرَّب البّرامكَـة

البَرمَكي، وَحَملها مِنْهُ سرّاً فَإِنَّها مِنْ نَسِج الخَيَال للتَّغطِية وَتَبرِير الظُّلم وَالتَّنْكِيل (۱).
قال صَاحِب شَافِية أَبِي فِرَاس نَقلاً عَن كتَاب « ثَمرَات الأورَاق »: «أَنَّ الرَّشِيد أَوَّل خَلِيفَة لعَب بِالصُّولِجَان، وَالشَّطرَنج، وَالنَّرد» (۱). أَمَّا سِيَاسَته مَع الرَّشِيد أَوَّل خَلِيفَة لعَب بِالصُّولِجَان، وَالشَّطرَنج، وَالنَّرد» (۱). أَمَّا سِيَاسَته مَع العَلويِين وَشِيعَتهُم فَتَدل الأَرقَام أَنَّه كَان مُصَمماً عَلىٰ أَنْ لاَ يُبقي مِنْهُم عَلىٰ الأَرْض دَبَّاراً، وَنَذكر فِيمَا يَلِي طَرفاً مِنْهَا:

### ستُون شهيداً:

جَاء فِي كَنَاب عِيُون أَخبَار الرُّضَا: أنَّ حَمِيد بن قَحْطَبة الطَّائي الطُّوسي (٣):

<sup>➡</sup> وَأَستَوزَرهُم، وزوّج أُخته المَبَّاسة مِن جَعْفر بن يَحيىٰ بن خَالد البَرمَكي، وَبَلغ بِالبَرَامكَة الطُّغيّان، وَالسَّيطرَة، بِحَيث كَان النّاس يَرجُونهُم، وَيَخشونهُم أَكثر مِن الرَّشِيد نَفْه . الأَمر الَّذي حَدىٰ بِالرَّشِيد أَنْ يَعُوض سَيطَر تهُم، فَقَتل وَزِيره، وَصِهره جَعْفر سَنَة (١٨٧ه)، وَبَعدَه قَبض عَلىٰ عَامَة البَرَامكَة فَى مَنْ عَلَمْ البَرَامكَة مَا بَيْن خِلاَفة الرَّشِيد وَقَتل جَعْفر هِي قَرَابَة فَسَجنهُم، وَضَيق عَلَيهم حتَّى مَا توا. وَمُدة سَيطَرة البَرَامكَة مَا بَيْن خِلاَفة الرُّشِيد وَقَتل جَعْفر هِي قَرَابَة الشَمانيَة عَشر سَنَة. أنظر، تأريخ بَغدَاد: ١٩٠١، و ١٩٠٤، سِير أَعلام النَّبلاء: ١٩٤٩، تأريخ الطَّبري: ١٩٤٨، وقد كُتبت عَنْهُم رَسَائل مَاجستِير، وَدُكتورَاه فرَاجع ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) قَالَ أَكْثَر مِنْ مُوْرخ : كَان الرَّشِيد لاَ يَصْبر عَلَىٰ فرَاق أُختَه العبَّاسة وجَعْفَر ، فزوَجهُما عَلَىٰ أَنْ لاَ يَكُون لهَذَا الرَّواج أَي أَثَر سِوى الْإِجتمَاع فِي مَجْلسه ، وَلَكن العَبَّاسة أَرَادت مِنْ جَعْفَر مَا تُرِيده الرَّوجات . فَأَحتَالت عَلَيه حَتَّىٰ قَضَىٰ حَاجَته مِنْهَا وَوَلدت لهُ ذكراً ، فَلَمَّا أَطلَع الرَّشِيد عَلَىٰ الحقيقة أُنزَل البَسلام فأحتالت عَلَيه حَتَّىٰ قضى حَاجَته مِنْهَا وَولدت لهُ ذكراً ، فَلَمَّا أَطلَع الرَّشِيد عَلىٰ الحقيقة أُنزَل البَسلام بالبرامكة ، وَقَدْ نَسي الَّذي حَاك هَذِه الأُسطُورة أَنْ يُضِيف إليها أَنَّ الرَّشِيد كَان أَبِلها لاَ يَعَدر العواقب . (منهُ يَهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>٣) أنطر، مَا قَاله حَمِيد بن قَحْطَبة - لهَارُون الرَّشِيد، أَفْدِيك بِالمَال، وَالنَّفس، وَالأَهْل، وَالدِّين، فَقَال:

قَالَ: «طَلَبني الرَّشِيد فِي بَعْض اللَّيل، وقَالَ لِي فِيمَا قَالَ: خُدْ هَذَا السَّيف، وَالْمَتْل مَا يَأْمُرك بهِ الخَادم، فَجَاء بِي الخَادم إِلَىٰ دَار مُنْلَقة، فَفَتحها وإِذَا فِيهَا ثَلَاثة بيُوت وَبِثر، فَفَتح البَيْت الأُوَّل، وَأَخرَج مِنْهُ عِشرِين نَفْسًا عَلَيهِم الشَّعور وَالذَّوائب، وَفِيهِم الشَّيوخ، وَالكهول، وَالشَّبان، وَهُم مُقَيدُون بِالسَّلاسل وَالأَعْلال.

وقَالَ لِي: يَقُول لَكَ أَمِير المُؤْمِنِين أَقتل هَؤُلاَء، وَكَانُوا كَلَّهُم مِنْ وُلد عَلَيّ وَفَاطِمَة فَقَتلتهُم الوَاحد بَعْد الوَاحد، وَالخَادم يَرمي بِأَجسَامهِم وَرُوْوسهِم فِي البِئْر، ثُمَّ فَتَح البَيْت الثَّانِي، وإِذَا فِيهِ أَبضًا عِشرُون مِنْ نَسْل عَلَيّ وفَاطِمَة، وكَان البِئْر، ثُمَّ فَتَح البَيْت الثَّالِث، وإِذَا فِيهِ مَصيرَهُم كَمَصير الَّذِين كَانُوا فِي البَيْت الأُوَّل، ثُمَّ فَتح البَيْت الثَّالِث، وإِذَا فِيهِ عَشرُون، فَأَلحقهُم بِمَن مَضى، وَبَقي مِنْهُم شَيخ، وَهُو الأَخِير، فَقَال: تَبَاً لَكَ يَا ميشُوم أَيُّ عُدر لَكَ يَوْم القِيمَامة عِند جَدنا رَسُول الله!... فَأَرْتَعَشت يَدي، وَارْتَعَدت فَرَائِصي، فَنَظر إليّ الخَادم مُغضبًا، وَهَددني، فَقَتَلتُ الشَّيخ، وَرَمىٰ بِهِ فِي البِنْر!...» (١).

# الأسطوانات:

نَقَل صَاحب «مقاتل الطَّالبيين» عَن إِبرَاهِيم بن ريّاح أَنَّ الرَّشِيد حِين ظَـفر

 <sup>◄</sup> لله درّك .... تأريخ بمنداد: ٣٠ / ٣٠، تذكرة الخواص: ٣٤٩، وفيّات الأعيّان: ٣٠٨/٥، مرآة الجنّان المنافعي: ١ / ٣٩٤، الصّواعق المتحرقة: ١٢٢، يَنَاييع المَودّة: ٣٨٢، و: ٣١٩/٣ طَبعَة آخر، المنختّار في مناقب الأخيّار لإبن الأثير: ٣٣، أُخبّار الدُّول وَآشار الأُول للقرماني: ٢٢٣، نُـزهَة الجَـلِيس: ٤٦/٢، البِدَاية وَالنَّهاية: ١ / ١٨٣/، عُمدة الطَّالب: ١٩٦، مقّاتل الطَّالبين: ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) أنظر، عيُون أَخبَار الرَّضَا: ١٠٩، طَبعَة ذار العِلْم، قُم سَنَة (١٣٧٧م). (مِنْهُ ﷺ). و: ١٠١/٢ ح ١.

بِيَحيىٰ بن عَبدالله بن الحَسن بن الحَسن بن عَليّ بن أَبي طَالب بَنىٰ عَلَيه أُسْطُوَانة ، وَهُو حَى ، وَقَدْ وَرَث الرَّشِيد طَرِيقة البِنَاء عَلَىٰ الْأُحيّاء مِنْ جَدَّه المَنْصُور(١).

بَيْنَما يَرَىٰ البَغْدَادِي إِنَّه مَات مَسمُومًا ۗ ۗ . وَيَرَىٰ اليَعقُوبِي إِنَّـه مَـات جُـوعَاً وَعَطشاً لأَنَّ المُتوكِّل بِسِجنه مَنَعه مِن الطَّعام أَيَّاماً فَمَات جُوعاً ٣ .

وقال صاحب «أخبار عيون الرّضا»: لمّا بنى المنصور الأبنية ببغداد جَعل يَطلب العلوية طَلَباً شديداً، ويضع مَنْ ظَفَر بهِ مِنْهُم فِي الأسطُوانات السُجوفة المتبنية مِنْ الجُص وَالآجر. فَظَفر ذَات يَوْم بِغُلام مِنْهُم حَسن الوجه، وَلَـهُ شعر المتبنية مِنْ الجُص وَالآجر. فَظَفر ذَات يَوْم بِغُلام مِنْهُم حَسن الوجه، وَلـهُ شعر أسود، وَهُو مِنْ وُلد الحَسن بن عَليّ بن أبي طَالب، فَسَلمه إلى البّاني الَّذي كَان يبني له، وَأَمرَه أَنْ يَجْعلهُ جَوف أُسطُوانة، ويَبني عَليه، وَوَكل عَليه مَنْ يُرَاعي يبني له، وَأَمرَه أَنْ يَجْعلهُ جَوف أُسطُوانة، ويَبني عَليه، وَوَكل عَليه مَنْ يُرَاعي ذَلِك، وَحِين أَرَاد البّاني أَنْ يُدخلهُ حَيًّا فِي الْأَسْطُوانة أَخَذته الرَّقة وَالرَّحمة، فَتَرك فِي الْأَسْطُوانة فُرجَة يَدخل مِنْهَا الرَّبح، وقَالَ للغُلام: لاَ بَأَس عَليك فَأَصْبر فَإِنِّى سَأْخرُجك فِي جَوف اللّيل إِذَا جنّ.

وَلمَّا دَخل اللَّيلَ أَتَاه ، وَأَخرَجه مِنْ الْأُسطوانه ؛ وقَالَ لهُ أتق الله فِي دَمي وَدَم الفَعلة الَّذِين مَعي ، وَغَيّب شَخْصك ، فَإِنِّي أَخرجتُك خَوفاً أَنْ يَكُون جدَّك خَصْمي يَوْم القِيَامَة . فَقَال لهُ الغُلاَم : سَأَفعَل ، وَلَكن لِي أُمَّ « وَهِي فِي مَكَان كَذا ، فَأَذْهَب إليها ، وَعَرّفها إِنِّي قَدْ نَجوت ، وأَنَّ عَودي إليها غَير مُمكن ».

<sup>(</sup>١) أنظر ، مقَاتل الطَّالبِيين : ٤٤١ ، مُروج الذَّهَب : ٢٥٣/٣ ، البدَايـة وَالنَّـهاية لِإبُـن كَـثِير : ١٠ / ٨٤، شَـذرَات الذَّهب لِإِبْن العمَاد : ٢ / ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ بَفدَاد: ١١٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) أَنظر، تَأْرِيخ اليَعْقُوبي: ٢ / ٤٢٢.

قَالَ البَاني: ذَهَبتُ إِلَىٰ المَوضع الَّذي دَلني عَلَيه، فَسَمعتُ دَوياً كَدوي النَّحل مِنْ البُكاء فَعَلمتُ أَنَّها أُمَّه، فَدَنَوت مِنْهَا، وَعرَّفتهَا الخَبر، وَأَعـطِيتُها شَـيثاً مِـنْ شَعره، وَٱنْصَرفتُ(١).

#### يَخيَىٰ والرَّشِيد:

وَلمّا اَسْتَد الرّشِيد عَلَىٰ العَلويين خَرج عَلَيه يَحيىٰ بن عَبدالله بن الحَسن بن الحَسن بن الحَسن بِالدّيلم، قَالَ اَبْن الأَثِير فِي الكَامِل، وَالْإِصْفهاني فِي مقاتل الطّالبيين (٢):

« أَنَّ يَحيىٰ اَسْتَتر مُدَّة يَجول فِي البُلدَان، وَيَطلب مَوضعاً يَلجاً إِلَيه، حَتَّىٰ بَلَغ الدّيلم، وَقَدْ ظَهر هُنَاك، وَاَسْتَدت شَوكته، وَأَتَاه النّاس مِنْ الأَمصار، فَانْتَدب إِلَيه الرّشِيد الفَضل بن يَحيىٰ فِي خَمسِين أَلف مُقاتل، وَرَاسل الفَضل يَحيىٰ فِي السُلح، فَأَجَابه إِلَيه، لمّا رَأَىٰ مِنْ تَفرق أَصحابه، وَخِلاَفهم عَليه، بَعد أَنْ رَأَىٰ الصّلح، فَأَجابه إِلَيه، لمّا رَأَىٰ مِنْ تَفرق أَصحابه، وَخِلاَفهم عَليه، بَعد أَنْ رَأَىٰ الصّلح، فَأَجابه إلَيه، لمّا رَأَىٰ مِنْ تَفرق أَصحابه، وَالرّي، وَجُرْجَان، وَطَبَرِسْتَان الصّلح، فَأَجَابه المُثنّىٰ بن الحَجَّاج بن قُتيبَة بن مُسلم، وعَليّ بن الحَجَّاج الخُرَاعي عَلىٰ جُرْجَان وَعَسكر الفَضْل فِي النّهرِين، وكَان تِعدَاد جَيش الرّشِيد خَمسُون عَلىٰ جُرْجَان وَعَسكر الفَضْل فِي النّهرِين، وكَان تِعدَاد جَيش الرّشِيد خَمسُون أَلف جُندي (٣). وَآسَتَرط يَحيىٰ أَنْ يَكْتب لهُ الرّشِيد أَماناً بِخَطه، فَأَعظاه الأُمّان عَلىٰ نُسْخَتِين: إحدَاهُ ما مَع يَحيىٰ، وَجَعل الأَمَان عَلىٰ نُسْخَتِين: إحدَاهُ ما مَع يَحيىٰ، وَاسطة الفَصْل بن يَحْيَىٰ، وَجَعل الأَمَان عَلىٰ نُسْخَتِين: إحدَاهُ ما مَع يَحيىٰ،

<sup>(</sup>١) أنظر، عيُون أَخبَار الرَّضَا: ١١١، طَبعَة دَار العِلْم، قُم سَنَة (١٣٧٧م). (مِنْهُ ﷺ). و: ٢٠٢/٢ ح ٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، آبن الأثير في الكامِل: ٥ / ٩٠، والإِصْفهَاني فِي مقَّاتِل الطَّالبيين: ٤٦٥، وَمَا بَعْدها . (مِنْهُ ١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، المُيُون وَالحدَانق فِي أَخبَار الحَقَائِق: ٣٠٧، الفَخْرِي فِي الآدَابِ السُّلطَانِية: ١٧٦.

وَالْأُخرِيٰ مَعِ الرَّشِيدِ.

وَفِعلاً تَمَّ ذَلِكَ، وَرَجع يَحْيَىٰ إِلَىٰ بَعْدَاد، وَأَستَقبَله الرَّشِيد (١)، لَكَنْ بَعد ذَلِكَ مُبَاشرة حَبَسه، ثُمَّ أَطلَق سرَاحه، وَقَرَّبه مِن مَجلسه؛ لأَنَّه صَاحب عِلم، وَبَعد مُدَّة أُرسَله الرَّشِيد إلىٰ السِّجن، وَغَيِّبه فِي سِردَاب، وَمَنع عَنْهُ الطَّعام حَتَّىٰ مَات عِلى (٢).

جَاء فِي كتَاب الأَمَان الَّذي كَتَبه الرَّشِيد لهُ، وَأَرْسَله بِيد الفَضل بِخِدعته الدَّبلُومَاسِية الْإِستَمالة، وَالتَّرغِيب، وَالتَّحذِير، وَالتَّخويف وَلَكنْ يَحْيَىٰ طَلب مِن الرَّشِيد أَنْ يَشهَد عَلَىٰ الكِتَاب الفُقهَاء، وَالقُضَاة وَالشَّيوخ مِن بَني هَاشم، وأَنْ يؤمِنهُ مَع أَصحَابه السَّعبِين، وَفِعلاً كَتب الرَّشِيد عَهد الأَمَان وَأَرفَقه بِالهَدايا، تُقَدر بوئتي أَلف دِينَار (٣). وَيَذكر الطَّبري (١) أَنَّ مُحَمَّد شَهد عَلَىٰ العَهد عَبدالصَّمد بن وَلكنَّ الرَّشِيد لَمْ يَذهب مَا فِي نَفْسه، وقَالَ لهُ يَوْمَا:

أَيُنا أَقرَب إِلَىٰ رَسُول اللهُ أَنا أَو أَنْت؟

قَالَ: ٱعْفنِي.

قَالَ: لاَبُدُّ مِنْ الجَوَابِ.

فَقَال لهُ يَحيىٰ: لَو عَاش رَسُول الله ، وَخَطب إِلَيك آبْنَتك ، أَكُنت تُزوّجه ؟ قَالَ: أَى وَالله .

قَالَ يَحييٰ: لَو عَاش رَسُول الله فَخَطب إِليَّ أَكَان يَحل لِي أَنْ أُزوّجه؟

<sup>(</sup>١) أنظر، الإفادة في تأريخ الأَيْئة السَّادة: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، المصدر السَّابق: ٨٠ و ٨٠.

٣) أنظر، الفخري في أنساب الطّالبيين: ١٧٦، تأريخ الطّبري: ٦/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَأْرِيخ الطُّبري: ٢ / ٤٥٠.

قَالَ الرَّشِيدِ: لاَ.

فَقَال يَحيىٰ: هَذَا جِوَابِ مَا سَأَلت. فَغَضب الرَّشِيد، وَقَام مِنْ مَجْلسهِ (١١).

### شيُوخ السُّو.:

أَرَاد الرَّشِيد أَنْ يَغْدر بِيَحيى، وَيَنقض العَهْد الَّذي خَطَّه بِيَمِينه، وَأَشهَد فِيهِ عَلىٰ نَفْسه، فَلَم يَجد مُبرراً وَلاَ عُذراً يَعْتَذر بهِ، فَأَمسك وَسَكت عَلىٰ مَضَض، وَأَخِيراً فَقَد الصَّبْر فَالتَجا إِلَىٰ شَيخ مِنْ شيُوخ السُّوء الَّذِين يَبيعُون العِلل وَالحِيل، وَيَتسَابِقُون إِلَىٰ عَرضهَا عَلَىٰ مَنْ يَدفَع الثَّمن، تَمَاماً كَمَا يَفْعل البَزَاز، وَالبَقَال وَالفَحَام، فَأَ فَتَاه الشَّيخ أَبُو البُختري وَهَب بن وَهب إِأَنَّ هَذَا العَهْد بَاطل مُنْتقض، وأَنَّ يَحيىٰ يَحلُ قَتْله وَدَمه، وَأَخَذ العَهْد، وَمَزقه فَأَعطَاه مليُون وَستمِئة أَلف، ووَلاَه القَضَاء.

وَٱستنَاداً إِلَىٰ هَذِه الفَتوىٰ أَخذ الرَّشِيد يَحيىٰ، وَضَـربه مِـئَة عَـصَا، وَيَـحيىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، مقّاتل الطَّالبيين: ٢٦٥ و: ٣١٥. طَبِمَة أُخرى.

وَحَدثَت هَذِه مَع الْإِمَام مُوسى الكَاظِم أَيضاً، عِندَما دَخَل الرَّشِيد يَوْماً إِلَىٰ المَسْجِد النَّبوي، وَقَالَ: السّلام عَلَيك عَلَي عَمْ، مُفْتَخراً بِذَلك عَلَىٰ غَيره، فَتَقدم أَبُو الحَسن (مُوسىٰ الكَاظم)، وقَال: السَّلاَم عَلَيك يَا أَبِن عَمّ، مُفْتَخراً بِذَلك عَلَىٰ غَيره، فَتَقدم أَبُو الحَسن (مُوسىٰ الكَاظم)، وقَال: السَّلاَم عَلَيك يَا أَبِه، فَلم يَحْتملها الرَّشِيد، فَتَغير وَجْه، وَأُمر بِهِ فَأَخده مِن المَسْجد، فَتَغير وَجْه، وَأُمر بِهِ فَأَخده مِن المَسْجد، فَحَمله إلىٰ بغَدَاد مُتَيَّداً، وَحَبْسَه إلىٰ أَنْ مَات بِها مَسمُومًا سَنّة قَلاَت وَثمَانِين وَمِنَة.

أنظر، الصَّواعق المُحرقة: ١٢٣، وَفيَّات الأَعيَان: ١٧٣/٢، تَأْرِيخ بـفَدَاد: ٣٢/١٣، صَـفوة الصَّفوة: ٢/٣٢، صَـفوة الصَّفوة: ٢/٣٥١، تَذكرَة المخوَّاصَ: ٣٥٩، مُروج الذَّهب: ٣/٣٥٥، البِدَاية وَالنَّهاية: - ١٨٣/١، الصَّفوة: ٢/٨٥٠، البِدَاية وَالنَّهاية: - ١٦٥٢، الكَّامل فِي التَّأْرِيخ: ٢/١٦١، تَأْرِيخ أَبن الوَردي: ١/٢٨١، عيُون التَّوارِيخ: ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) - أنظر ، البِدَاية وَالنّهايَّة : ١٧٩/١٠ ، مُروج الذُّهب: ٤١٧/٣ ، تَأْرِيخ الطُّبري : ١٧٩٠ .

يُنَاشده الله وَالرَّحم وَالقرَابة مِنْ رَسُول الله ، ثُمَّ زَجّه فِي سِجن مُظلم ، وَفِي اليَّوْمِ الثَّانِي أَحضَره وَضَربه مِثَة عَصَا ، ثُمَّ رَدَّه إِلَىٰ السَّجن وَضَيَّق عَلَيه مِنْ الطَّعام وَالشَّراب ، وَأَخيراً بَنىٰ عَلَيه أُسْطُوانة ، وَهُو حِي عَلىٰ خَبر إِبرَاهِيم بن ريّاح ، كَمَا أَشرنا ، وقِيلَ : بَل مَات فِي السَّجن خَنْقاً ، وَمَهما يَكُن فَالنَتِيجَة وَاحدة هِي الخَنْق (١) إلى الخَنْق (١) . . .

وَالشَّيخ أَبُو البُختري مَوجُود فِي كلَّ عَصر، فِي عَصر الرَّشِيد، وَقَبله، وَبَعْدَه، حَاء فِي حَاشِية الكَامل لِابْن الأَثِير: أَنَّ يَزِيد \_ يَزِيد بن عَبدالملك بن مَروان \_ صَاحب حَبَّابة وَسلاَّمة القِس شَهِد لهُ أَربعُون شَيخاً أَنَّه مَا عَلَىٰ الخُلفَاء مِن حَساب وَلاَ عَذَاب (٢٠). وَإِنِّي لأَعرف اليَوْم شيُوخاً بِأَسمائِهِم وَسِيمَائِهِم نَاصرُوا أَمْثَال الرَّشِيد، وَيَزِيد فِي الفِسق، وَالفجُور ضَدَّ مَنْ أَوقَف نَفْسه لله، وَسَهر اللَّيالي. لتأييد دِين الله، وَالذَّب عَن أُوليَاء الله.

إِذَا تَسَمَ أُمسر دَنَسَىٰ نَسَقْعُه تَسرَقب زَوَالاً إِذَا قِسيلَ تَم

أنظر ، نُظم دُرر السِّسْطَين : ١٧٣ ، سِير أُعلاَم النُّبلاَء : ٢٣ / ١٨٣ ، كتّاب الجِهَاد لِإِينَ المُبَارك : ٣٢ . وقد نُسب هَذَا الشَّعر إلى أَبي العَتَاهية مَرَّة ، وَإِلَىٰ أَبِن المُبَارِك تَارَة أُخرىٰ .

وَأَمُّا قُولَهَا فَرْحَك بِمَا أَتَاك فَإِشَارَة إِلَىٰ قَوله تَعَالَىٰ: ﴿حَتُّنَ إِذَا فَدِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَهُم بَـ غُتَّهُ﴾ الْأَنْفَام: ٤٣.

وَأَمًّا قَولَهَا زَادَك رِفعَة فَقَد أَرَادت قَوْل الشَّاعر:

مَا طَار طَير وَآرْت فع إلاَّ كَامَا طَار وَقسع أَنظر، شَرْح نَهْم البَلاَغَة لِإِن أَبِي الحَدِيد: ٢٦٣/١٨.

(٢) أنظر . حَاشِية الكَامل لاِبْن الأَثِير : ٤/ ١٩١ طَبقة ١٣٥٧ هـ (مِنْهُ تَيْنَ ). أنظر . أبن كَثِير : ٢٣٢.

 <sup>(</sup>١) دَفَعت آمرَأَة رُقعَة إِلَىٰ الرَّشِيد. فَإِذَا فِيهَا أَتم الله أَمرك، وَفَرحك بمَا أَتَاك، وزَادك رِفعَة، فَقَال الرَّشِيد
 لجُلسَائه: أَنَّ هَذِه العَرَأَة تَدعو عَلَى ، أَمَّا قَولهَا أَتمَ الله أَمرك فَإِنَّها عَنَت قَوْل الشَّاعر:

# أيضاً آل أبي طالب:

جاء في مقاتل الطَّالبيين أَنَّ الرَّشِيد كَان مُغرىٰ بِالمُسَأَلة عَن أَمر آل أَبني طَالب، فَقِيل لهُ: أَنَّ شَاباً مِنْهُم يُدعىٰ عَبدالله بن الحسن بن عليّ بن أَبي طَالب يَنْزل فِي مَوضع كَذَا، فَأَرسَل فِي طَلَبهِ، وَلمَّا حَضَر قَالَ لهُ الشَّاب: وَالله مَا أَنا مِنْ هَذِه الطَّبقَة، أَي لَستُ مِمَّن تَخَاف مِنْهُ، وَإِنَّما أَنَا غُلاَم أَسعىٰ فِي صَحَاري المَدينة عَلىٰ قَدَمي، وَأَعِيش عَلىٰ الصَّيد، فَالله الله بِدَمي، فَسَجنهُ، ثُمَّ قَتَله أَحَد وِزرَاء الرَّشِيد - جَعْفَر بن يَحييٰ - (۱).

وَحَبس الرَّشِيد مُحَمَّد بن يَحيىٰ بن عَبدالله بن الحَسن بن الحَسن بن عَليّ بن أبي طَالب، وَمَات فِي مَحْبَسه، وَضَرب الحُسَيْن بن عَبدالله بن إسماعيل بن عَبدالله بْن جَعْفَر بن أبي طَالب، ضَرَبه بِالسَّوط ضَرباً مُبرَّحاً، حَتَّىٰ مَات، وَمَات فِي حَبْسه إسحاق بن الحُسَيْن بن زَيد بن الحَسن بن عَليّ بن أبي طَالب، وَدَخل عَلَيه العَبَّاس بن مُحَمَّد بن عَبدالله بن عَليّ بن الحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب، وَالله عَلَيه العَبَّاس بن مُحَمَّد بن عَبدالله بن عَليّ بن الحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب، وَهَالله فَقَال لهُ هَارون: يَا أَبْن الفَاعِلَة !...

فَقَال العَبَّاس: تِلْكَ أَمَّك، الَّتِي تَوَارَدها النَّخَاسُون. فَأَمر بهِ، فَضُرب بِعَامُود مِنْ حَدِيد، فمَّات (٢).

### الإمام الكَاخَلِم ﷺ وَالرَّاثِيدِ:

جَاء فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ أَنَّ الْأَيْقَة عَلَىٰ نَوْعَين:

<sup>(</sup>١) أنظر، مقّاتل الطَّالبيين: ٣٢٩. (مِنْهُ عِنْهُ).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، مقاتل الطَّالبيِّين : ٣٣١. مَع العِلم بِأنَّ أُمَّ العَبَّاس هِي أُمَّ سَلمَة بِنْت مُحَمَّد بن عَليّ بن الحُسَين .

أَيْمَة حَقَ وَهِدَايَة. وأَيْمَة بَاطِل وَعَوَايَة. قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَلْبِمَةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلُوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴾ (١). وهَذِه هِي صِفَات عَلَيّ وَالْأَيْمَة مِنْ ولده. وقَالَ سُبْحَانهُ: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَلْبِمّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ لَايُنصَدُونَ ﴾ (١). وهذِه صِفَات الرَّشِيد، وأَسلافه الْأُمُويِين وَالعَبَّاسِين، وَمِنْ هُناكَان الصِّراع بَيْنَ الكَاظِم والرَّشِيد حَقِيقي وَوَاقعي. إِمَام يَدعُو إِلَىٰ الله وَجَنَّته، وَإِمّام يَدعو إِلَىٰ الشَّيطَان وَعُوايته، فَحَيف يَجْتمعَان ؟ إِمَّا المُجَاملَة وَالْإِبْتَسام فَر مَاد تَحتَه نَار، مَا دَام القَلْب يَر تَعد مِنْ الكَرَاهِية وَالبَغضَاء. وَإِلَيك هَذِه القصّة:

جَاء فِي عيُون أَخبَار الرَّضَا: «أَنَّ المَامُون قَالَ: مَا زُلتُ أحبَ أَهْل البَيْت، وَأَظهَر للرَّشِيد بُغضهم تَقرِيباً إِلَيه، فَلَمَّا حَجَّ الرَّشِيد كُنت مَعَهُ، وَلمَّا كَان بِالمَدِينَةُ دَخَل عَلَيه الْإِمَام مُوسىٰ بن جَعْفَر، فَأَكرَمه، وَجَثىٰ عَلَىٰ رُكْبَتيه، وَعَانقه يَسأَلهُ عَن حَالهِ وَعيَاله، وَلمَّا قَام الْإِمَام نَهض الرَّشِيد وَوَدعه بِإِجلال وَإِحترَام، فَلمَّا عَن حَالهِ وَعيَاله، وَلمَّا قَام الْإِمَام نَهض الرَّشِيد وَوَدعه بِإِجلال وَإِحترَام، فَلمَّا خَرج سَأَلت أَبي، وَقُلت لهُ: مَنْ هَذَا الَّذي فَعزلت مَعَهُ شَيئاً لَمْ تَعْعَله بِأَحد سوَاه ؟ خَرج سَأَلت أَبي، وَقُلت لهُ: مَنْ هَذَا الَّذي فَعزلت مَعَهُ شَيئاً لَمْ تَعْعَله بِأَحد سوَاه ؟ فَقَال لِي: هَذَا وَارِث عِلم النَّبِين، هَذَا مُوسىٰ بن جَعْفَر، فَإِنْ أُردتَ العِلْم الصَّحِيح فَعَندَ هَذَا وَارِث عِلم النَّبِين، هَذَا مُوسىٰ بن جَعْفَر، فَإِنْ أُردتَ العِلْم الصَّحِيح فَعَندَ هَذَا » ("").

عَانق الْإِمَام، وَأَكرَمه، وَجَلس مُتَأْدباً بَيْنَ يَدَيه، وَشَهد لهُ بِأَنَّه وَارث عِلْم النَّبيين، وَلَكن أي جَدوىٰ بِهَذه الشَّهَادة، وذَلِكَ الْإِكرَام، مَا دَام يَدعو إِلَىٰ الجَنَّة،

<sup>(</sup>١) الأثبيّاء: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) القَصُّص: ٤١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، عيُون أَخبَار الرّضا: ٩٣ طَبقة ١٣٧٧م. (مِنْهُ مَثِنُ ).

وَالرَّشِيد يَدعو إِلَى النَّار؟!. أَنَّ عِلْم النَّبِيين لَمْ يَشْفع للإِمَام عِند الرَّشِيد حِين رَأَى مِنْ حَبّ النَّاس له ، وَتَعلقهُم بهِ مَا رَأَى ، فَاسْتَعَرت فِي قَلْبه نِيرَان الحِقد ، وَسَيطَرت عَلَيهِ الْأَنَانِية ، فَقَتل مِنْ أَبْنَاء النَّبِين مَا لاَ يُبلغهُ الإِحصَاء . وَمَا ذَنب الإِمّام الكَاظِم عَلَيهِ الْأَنانِية ، فَقَتل مِنْ أَبْنَاء النَّبِين مَا لاَ يُبلغهُ الإِحصَاء . وَمَا ذَنب الإِمّام الكَاظِم إِذَا أَحَبّ النَّاس العِلْم وَأَهْله ، وَالحَقّ وَمَنْ آنتصر له ؟ إ ... وَهَل يَجب عَلَيه أَنْ يَكُون جَاهلاً مُخْنثاً مُسْتَهتراً ، حَتَّى يَرضى الرَّشِيد عَنْهُ كَمَا رَضي عَن مخارق وَأَمثاله ؟ ! . وإِذَا كَان لكَ عَدو لاَ يَرضِيه إلاَّ مَوتك ، فَهل تَقْتل نَفْسك وَتَنْتَحر ، حَتَّى لاَ يَغْضب عَلَيك ؟ ! . . أَنَّ الْإِمَام الكَاظِم لَمْ يَخرج عَلى حَاكِم ، وَلاَ دَعَا أَحَداً إِلَى مُبَايَعته ، لَمْ يُحرك سَاكناً ضِدَ الرَّشِيد وَلاَ غَيْرَه ، وكلّ ذَنْبه أَنَه وَارث عِلْم النَّبِين ، وأَنَّه إمّام الكَاظِم بَاطل وَضلال .

أُرسَل الرَّشِيد جَلاَوزته إِلَىٰ الْإِمَام مُوسَىٰ بن جَعْفَر ، وكَان يَتَعبد عِند قَبر جَدَّة ، فَأَخرجُوه مِنْهُ ، وَقَيَّدوه ، وَأَرسَله الرَّشِيد إِلَىٰ البَصْرَة ، وكَان عَلَيهَا عِيسَىٰ بن جَعْفَر بن المَنْصُور ، فَحَبْسَه عِندَه سَنَة ، ثُمَّ كَتب عِيسَىٰ إِلَىٰ الرَّشِيد أَنْ خُذه مِنِي ، وَسَلِمه إِلَىٰ مَنْ شِئت ، وإلاَّ خَلَيت سَبِيله ، فَقَد إِجْتَهدت أَنْ آخذ عَلَيه حَجَّة فمَا قَدرت إلىٰ مَنْ شِئت ، وإلاَّ خَلَيت سَبِيله ، فَقَد إِجْتَهدت أَنْ آخذ عَلَيه حَجَّة فمَا قَدرت عَلىٰ ذَلِكَ ، فَحبَسه ببَعْدَاد عِند الفَضل بن الرَّبِيَّع ، ثُمَّ عِند الفَضل بن يَحيىٰ ، ثُمَّ عِند السَّندي بن شَاهك ، وأَخِيراً تَخَلص مِنْهُ بِالسُّمْ (۱) . وقِيلَ : أَنَّ السَّندي لفَّه عَلىٰ السَّندي بن شَاهك ، وأَخِيراً تَخَلص مِنْهُ بِالسُّمْ (۱) . وقِيلَ : أَنَّ السَّندي لفَّه عَلىٰ

<sup>(</sup>۱) أنظر، مقاتل الطَّالبيين: ٢٠٦، المنَاقب لِابْن شَهرآشُوب: ٣٢٤/٣، كَشف الغُستة: ٢ / ٢٣٠، نُـور الأَبصَار للشَبلنجي: ٣٠٦، الإِتحَاف بِحُبّ الأَشرَاف للشَّبرَاوي: ١٥٠ و: ٣١٨، بِتَحقِيقنا، العَّواعق المُحرقة: ٢٢١ و ٢٠٤، ينَابِع المَودَّة: ٣/٢٠٠ طَبغة أُسوة، عيُون أَخبَار الرَّضا: ١٩٩/ ح ٤، و ١٠٠ ح ٦، مُروج الذَّهب: ٣/٥٥٦، الهدَاية الكُبرى: ٢٦٤ ـ ٢٦٧، دَلاَئِل الْإِمَامة: ١٥٢ ـ ١٥٤، إِسْبَات الوَصيَة: ١٩٤، عُمدَة الطَّالب: ١٩٦،

بسَاط، وَقَعد الفَرَاشُون عَلَىٰ وَجُهه، فَأَنْتَقل إِلَىٰ رَبُّه خَنْقَاً ١٦٠٠.

لقد علّلتُ فِي مُلاحظاتي السّابقة، وأنا أتكلم عن ظُلم الأُمويين، وَمِنْ إليهِم، علّلت مِثْل هَذِه الفَجَاتِع بِالحِقد وَاللَّوْم، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ الصّفَات، وَحِين اَطلَعت عَلَىٰ الرَّشِيد اَرْتَسِم فِي ذِهني شَيء جَدِيد، وَهُو أَنَّ ذَات الْإِنْسَان، أَي إِنْسَان تَتحول مِنْ حَقِيقتها قَبل الحُكُم إِلَىٰ حَقِيقة أُخرىٰ بَعْده تَحولاً يُبَاين مَا كَانَتْ عَلَيه مُبَايَنة تَامة، بِحَيث أَنَّ أَربَاب المناصب يَقِيسُون كلَّ شَيء بمّا يَحفظ مناصبهم وَسُلطانهُم، فَلا دِين، وَلا عَقل، وَلا وجدان، وَلا عِلْم، وَلا شَيء لا يَقدر عَلىٰ شَيء، وهذِه القسوة، وَالفَظاظة بَعْد أَنْ يَصْبح قَوياً مُسَلطاً، وَأَعني بِالمَنصب أَي مَنْصب دِينِياً كَانَ أَو دُنيَوياً، فَالرَّيْسِ الدِّيني القام تَعَاماً كَالرَّيْسِ الزَّمني دُون أَي مَنْصب دِينِياً كَان أَو دُنيَوياً، فَالرَّيْسِ الدِّينِ القام تَعَاماً كَالرَّيْسِ الزَّمني دُون أَي مَنْصب مَنْ شَكَ أَنَّ المَرجع الدَّينِي يَترَاءىٰ لهُ أَنَّ تَقاماً كَتَقدِيس مَنْصبه، وَالْإِحتفاظ بِهِ مِنْ صَمِيم الدِّين، تَمَاماً كَتَقدِيس أَيَّة شَعِيرَة مِنْ تَعْمِم الدَّين، تَمَاماً كَتَقدِيس أَيَّة شَعِيرَة مِنْ الشَعْائر الدَّينِيَّة. ولَيْس مِنْ شَكَ أَنَّ هَذَا أَكْثَر خَطراً، وأَشد ضَرراً!... وَلا اسْتَثني الشَّعَائر الدَّينِيَّة. ولَيْس مِنْ شَكَ أَنَّ هَذَا أَكْثَر خَطراً، وأَشد ضَرراً!... وَلاَ اسْتَثني المَّا العِصمة، وَمَنْ سَار عَلَىٰ طَرِيقهِم، وهُم أَنْدَر مِنْ الكِيرِيت الأَحْمِ وَمَنْ الكِريتِ الأَحْمِ (\*).

وَقَدْ نَطَق بِهَذِه الحَقِيقَة بدَافع مِنْ الوَاقع المَرجع الدَّينِي العَام السَّيَّد مُخسن الحَكِيم فِي كَتَاب «مُشتَمسك المُروَة» قَالَ فِي تَعلِيقهِ عَلَىٰ مَسْأَلَة (٢٢) مِنْ مَسَائِل الْإِجْتَهَاد وَالتَّقلِيد مَا نَصّه بِالحَرف الوَاحد: «وَالْإِنصَاف أَنَّه يَصْعب جِداً

<sup>(</sup>١) أنظر. مقَاتل الطَّالبِين: ٤١٧. عُمدَة الطَّالَب: ١٩٦، غَاية الْإِخْتصَار: ٩١. الفّخري: ١٢٨.

 <sup>(</sup>٣) وَيَستَأْنس لرَأْينا هَذَا بِالآيَة ٧٩ مِنْ سُورَة آل عِنْرَان: ﴿مَا كَانَ لِبَشْرِ أَن بُوْبَيْهُ ٱللهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُكُمْ
 وَٱلنَّبُوّةَ ثُمُ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِى مِن دُونِ ٱللَّهِ حَيْث تُشعر الْآيَة بِأَنَّ السُّلطَة تَبعَث صَاحبَهَا
 إِلَىٰ هَذِهِ الدَّعوىٰ، وَلاَ يَصْعد لَهَا إِلاَّ الْأَقويَاء فِي دِينهِم وَإِرَادتِهِم. (مِنْهُ وَلاَ).

بقاء العَدَالة للمَرجع المَام فِي الفَتوىٰ ـكَمَا يَتفق ذَلِكَ فِي كُلَّ عَصْر لوَاحَـد أَو جَمَاعَة ـإِذَا لَمْ تَكُن بمَرتَبة قوية عَالِية ذَات مُرَاقبَة وَمُحَاسبة؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَـزَلة الأَقدَام، وَمَخطَرة الرِّجَال العِظَام» (١٠).

### الإمام الرّضاﷺ والرّشيد:

قَالَ السَّيِّد الأَمِين: بَعْد حَيَاة الْإِمَام الكَاظِم أَرسَل الرَّشِيد أَحَد قَوَادَه إِلَىٰ السَّدِينَة، وَهُو الجَلُودي، وَأَمرَه أَنْ يَهْجم عَلَىٰ دُور آل أَبِي طَالب، ويَسْلب نِسَاءهم وَلاَ يَدع عَلَىٰ وَاحدة مِنهُنَّ إِلاَّ ثَوباً وَاحداً، فَأَمْتَل الجَلودي، حَتَّىٰ وَصل إِلَىٰ دَار الْإِمَام الرَّضَا، فَجَعل الْإِمَام النَّسَاء كُلهُنَّ فِي بَيْت وَاحد، وَوَقف عَلىٰ بَاب البَيْت، فَقَال الجَلودي: لاَ بُدَّ مِنْ دَخُول البَيْت، وَسَلب النَّسَاء، فَتوسَل إِلَيه، وَحَلف لهُ أَنَّه يَأْتِيهِ بِكُلِّ مَا عَليهُنَّ مِنْ حُلي وَحِلل، عَلَىٰ أَنْ يُبقىٰ الجَلودي وَحَلف لهُ أَنَّه يَأْتِيهِ بِكُلِّ مَا عَليهُنَّ مِنْ حُلي وَحِلل، عَلَىٰ أَنْ يُبقىٰ الجَلودي مَكَانه، ولَمْ يَزل يُلاَطفه حَتَّىٰ أَقْنَعه، وَدَخل الْإِمَام، وَأَخذ جَمِيع مَا عَلَىٰ النَّسَاء مِنْ ثَيَاب، ومصاغ، وجَمِيع مَا فِي الدَّار مِنْ أَثَاث، وَسَلمه إِلَىٰ الجَلودي، فَحَمله إِلَىٰ الجَلودي، فَحَمله الْإِنَّ الرَّشِيد. وَحِين مَلَك المَامُون غَضَب عَلىٰ هَذَا الجَلودي، وأَرَاد قَتْله، وكَان الْإِمَام الرَّضَا حَاضراً، فَطَلب مِنْ المَامُون أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَيَهِ به لهُ، فَظنَّ الجَلودي أَنَّ الْإِمَام الرُّضَا حَاضراً، فَطَلب مِنْ المَامُون أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَيَهِ به لهُ، فَظنَّ الجَلودي أَنَّ الْإِمَام الرُّضَا حَاضراً، فَطَلب مِنْ المَامُون أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَيَهِ به لهُ، فَطَنَّ الجَلودي أَنَّ الْإِمَام يُحْرض المَامُون عَلىٰ قَتْله، لمَا سَبق مِنْ إِسَاء ته.

فَقَال الجَلودي للمَا مُون: أَسالَك بالله أَنْ لاَ تَقْبل قَوله فِيّ. فَقَال المَأْمُون: وَالله لاَ أَقْبَل قَوله فِيكَ، آضربُوا عُنْقَه فَضُربت (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، شنتَ مسك المُروّة الوثقى: ٢/١، الطَّبعَة الرَّابعَة، مَطْبَعَة الآوّاب النَّجف سَنَة (١٣٩١ه).

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَعيَان الشَّيعَة: ١٠/١ الطُّبعَة الأُولَىٰ. (مِنْهُ تِينُ ). أنظر، عيُون أَخبَار الرَّضا: ١٧٢/١، مُسنّد

وهُنَاك مَظَالِم أُخرى للرَّشِيد مَع العَلويِين وَشِيعَتهُم نَتركهَا خَوف الْإِطَالَة ، وَلْأَنَّ الشَّاهِد يَدل عَلىٰ الغَائِب، وَهُو كَافٍ وَافٍ للتَّعبِير عَن حَقِيقَة الرَّشِيد وَسِيَاسَته.

## الأمين:

ات هارون الرَّشِيد بطُوس سَنَة ثَلاَث وَتسعِين وَمِئة للهِجْرَة ، وفِيهَا بُويع لِا بُنه الأَمِين ، وَدَامت خِلاَفَة الرَّشِيد ثَلاَثاً وَعشرِين سَنَة وَأَشهُراً ، وكَانَتْ خَلاَفَة الأَمِين الْأَمِين ، وَدَامت خِلاَفَة الرَّشِيد ثَلاَثاً وَعشرِين سَنَة وَأَشهُراً ، وكَانَتْ خَلاَفَة الأَمِين فِي أَرْبع سنِين وَأَشهُراً . وقَالَ أَبُو الفَرج فِي مقاتل الطَّالبِين : كَانَتْ سِيرَة الأَمِين فِي أَرْبع سنِين وَأَشهُراً . وقَالَ أَبُو الفَرج فِي مقاتل الطَّالبِين : كَانَتْ سِيرَة الأَمِين فِي أَمَر آل أَبي طَالب خِلاَف مَنْ تَقَدم ، لتَشَاغله بمَاكَان فِيهِ مِنْ اللَّهو وَالإِدمَان لهُ ، ثُمَّ أَمر آل أَبي طَالب خِلاَف مَنْ تَقَدم ، لتَشَاغله بمَاكَان فِيهِ مِنْ اللَّهو وَالإِدمَان لهُ ، ثُمَّ الحَرْب بَيْنه وبَيْنَ المَامُون ، حَتَّى قُتل ، فَلَم يَحدث عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم \_ أَي مِنْ آل أَبي طَالب \_ فِي أَيَّامه حَدث بوَجه وَلاَ سَبب (١٠) .

#### المَامُون:

قَتَل المَا مُون أَخَاه الأمِين، وَاستقام لهُ الأَمْر، وَانْبَسط التَّشيُّع فِي عَهْده وعَهْد أَبِيه، وَأَنْبَسط التَّشيُّع فِي عَهْده وعَهْد أَبِيه، وَأَنْتَشِر فِي كُلِّ بُقعَه مِنْ بُقع الْإِسْلاَم، حَتَّىٰ آمتَدت جـذُورَه إِلَىٰ البِلاَط المَلكي، « فَكَان الفَضل بن سَهل ذُو الرَّيَاستِين وَزِير المَا مُون شِيعياً ""، وَطَاهر المَلكي، « فَكَان الفَضل بن سَهل ذُو الرَّيَاستِين وَزِير المَا مُون شِيعياً ""، وَطَاهر

<sup>♦</sup> الْإِمَام الرَّضا: ١ / ٧٤، عُمدة الطَّالب: ٥ ٤٤، مِيزَان الْإِعتدَال: ٣ تَحت الرّقم (٧٣١١).

<sup>(</sup>١) أنظر. حَيَاة الأَمِين. مَآثر الْإِنَافة: ١/٥٥، تَأْرِيخ الخُلفَاء: ٢٠١. مُخْتَصر أَخبَار الدُّول: ١٣٤. الكَامِل فِي التَّأْرِيخ لِابْن الأَثِير: ٥/١٧٠. التَّنبِيه وَالأَشرَاف: ٣٠٢. معَالم الخِلاَفة: ١/٤٠١. الآدَاب الشَّلطَانيّة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) هُو الفَضل بن سَهْل ذُو الرِّيَاستِين وَزِير المَاْمُون، وَمُدبِّر أُمُوره، لُقِّب بِـذي الرِّيَــاستِين؛ لأنَّــه قَــلَّــ

بن الحُسَيْن الخُزَاعي قَائِد المَا مُون الَّذي فَتَح لهُ بَغدَاد، وَقَتل أَخَاه الْأَمِين شِيعيَا ، وَكَثِير سوَاهُما، حَتَّىٰ أَنَّ المَا مُون خَشي عَاقِبة هَذِين فَقَتل الفَضل، وَوَلَىٰ طَاهراً إِمَارة هَرَات \_أَي عَزَله مِنْ قِيَادة الجَيش إِلَىٰ وَظِيفة أَدنىٰ – وكَانَتْ الطَّاهرِية كُلّها تَتَشَيع، كَمَا قَالَ آبْن الْأَثِير فِي حوّادت عَام ٢٥٠هه (١١).

وَقَدْ سَاعد إِمِعَانِ السَّلطَة فِي الفَسَاد وَالمظَالِم عَلَىٰ هَذِه الْإِنْتشَار، فَكُلَّما أَمْعَن الحَاكمُون فِي الجَورِ كُلَّما تَحَرك سَاكن الأُمَّة، وَآزدَاد تَمَسكهَا بِأَهلِ البَيْت الطَّاهر، وَنَتج عَن قَتل كلَّ وَاحد مِنْهُم آعتنَاق الألُوف لمَذهَب التَّشيُّع، وَحَسبُك دَلَيلاً عَلىٰ ذَلِكَ أَنَّ السَّندي بن شَاهك خَادم الرَّشِيد، حِين سَعَىٰ الْإِمَام الكَاظِم السَّم دَعَا ثمّانِين رَجُلاً مِنْ الفُقهَاء وَالوجهَاء، وَأَدخلهُم عَلىٰ الْإِمّام، وقَالَ لهُم: السَّم دَعَا ثمّانِين رَجُلاً مِنْ الفُقهَاء وَالوجهَاء، وَأَدخلهُم عَلىٰ الْإِمّام، وقَالَ لهُم: انظرُوا هَل حَدَث بهِ حَدَث؛ فَإِنَّ النَّاس يَزعمُون أَنَّه فُعل بهِ مَكرُوه، لَقَد خَاف الرَّشِيد مِنْ الرَّأي العَام والنَّاس، لاَ مِنْ الله ، فَدَعاهُم إِلَىٰ النَّظر ، ليَشهدُوا عَلىٰ أَنَّه لاَ جُرح، وَلاَ ضَرب، وَلاَ أَي أَثَر للقَتل، ثُمَّ وضِعت جَسَازة الْإِمَام عَلىٰ الجِسْر بِعُدَاد، حَيْث يُقِيم أَكثَر الشَّيعَة، وَنُودي هَذَا مُوسَىٰ بن جَعْفَر قَدْ مَات، فَأَنظرُوا بِيَعْدَاد، حَيْث يُقِيم أَكثَر الشَّيعَة، وَنُودي هَذَا مُوسَىٰ بن جَعْفَر قَدْ مَات، فَأَنظرُوا إِلَيه، فهَاج الشَّيعَة، وَكَادت الفِثْنَة تَقع، فَتَداركهَا سُليمَان بْن جَعْفَر عَمّ الرَّشِيد، فَأَخذ الجنَازة مِنْ الشَّرطَة، وَشَيعهَا بمُوكِ حَافل، وَمَشَىٰ خَلَفهَا حَافيًا حَاسَرًا، فَأَخذ الجنَازة مِنْ الشَّرطَة، وَشَعِهَا بمُوكب حَافل، وَمَشَىٰ خَلَفهَا حَافيًا حَاسرًا،

<sup>◄</sup> الوزَارَة وَالسَّيف جَمِيعاً . كَان مَجُوسياً فَأَسلَم عَلَىٰ يَدي المَاْمُون سَنَة (١٩٠ ه) أَو يَدي يَحيىٰ بن خَالد البَرمَكي . وَكَان مِن صَنَائِع آل بَرمَك . وَكَان يَشيّع ، وهُو الَّذِي أَشَار عَلَىٰ المَاْمُون بولاَيّة العَهْد لأَبِي العَسن الرَّضا . فَلَمَّا نَدم المَاْمُون عَلَىٰ ولاَية العَهْد ثقل عَلَيه أَمر الفَضل . وَأَحتَال عَلَيه خَرج مِن مَرو من مَرو من الحَسن الرَّضا . فَلَمَّا نَدم المَاْمُون عَلَىٰ ولاَية العَهْد ثقل عَلَيه أَمر الفَضل . وَأَحتَال عَلَيه خَرج مِن مَرو من مَرو من المَراق وَدس عَلَيه حتَى قَتَله غَالب السَّعُودي الأسود منع جماعة فِي حَمَّام سَرخَس سَنَة منظر ، المقاتل : ٥٦٥ . تَأْرِيخ الطَّبريّ : ١٩٠/٥١ . طَبقة لَندَن .

<sup>(</sup>١) تَأْرِيخِ الشَّيعَة مُحَمَّد الحُسَيْنِ المُظَفِرِي: ٥٠ طَبعَة ١٣٥٧ هـ (مِنْهُ عِنْ ).

لاَ حُبًّا بِالْإِمَام، وَلاَ صِلة للرَّحم، كَمَا زعَمّ بَل خَوفاً مِنْ الثَّورَة عَلَىٰ آبُـن أَخــيهِ هَارون، وَسُلطان العَبَّاسِين (١٠).

وَلمَّا جَاء المَا مُون إِلَىٰ الحُكُم، وَرَأَىٰ مَا رَأَىٰ مِنْ كَثرَة الشَّيعَة، وَإِقبَال النَّاسِ عَلَىٰ الْإِمَام الرُّضَا، وَنقْمَتهُم عَلَىٰ أَبِيه والحَاكِمِين مِنْ أَسلافه حَاول أَنْ يُدَاهِن، وَيَستَمِيل الرَّأْي العَام، فَأْظُهر التَّشيُّع كَذباً وَنفَاقاً، وَأَخَذ يُدَافع، وَيُنَاظر عَن إِمَامَة عَلَي أَمِير المُؤْمِنِين، وأَنَّه أَحق بِالخِلاَفة مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر، وَهُو لاَ يُؤمِنْ بِشَيء عَلَي أَمِير المُؤْمِنِين، وأَنَّه أَحق بِالخِلاَفة مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر، وَهُو لاَ يُؤمِنْ بِشَيء إلاَّ بِتَثبِيت مُلكه، وَتَوطِيد سُلطَانه، وَالغَريب أَنَّ حِيل المَامُون قَدْ أَنْطلت عَلَىٰ اللَّي بِتَبير مِنْ الشَّيعَة، فَظنوا بهِ خَيراً. وَالحَقِيقة أَنَّ الرَّشِيد وَالمَامُون قَدْ بَنيَا عَلَىٰ أَسَاس كَتبير مِنْ الشَّيعَة، فَظنوا بهِ خَيراً. وَالحَقِيقة أَنَّ الرَّشِيد وَالمَامُون قَدْ بَنيَا عَلَىٰ أَسَاس وَاحد، وَهُو الْإِحتَفَاظ بِالسَّلطة، وإِنْ آخَتَلف شِكل البِنَاء، فَلقَد دَسَّ الرَّشِيد السَّم وَاحد، وَهُو الْإِحتَفَاظ بِالسَّلطة، وإِنْ آخَتَلف شِكل البِنَاء، فَلقَد دَسَّ الرَّشِيد السَّم الرَّامَ الرَّضَاء وَلكن المَامُون كَان قَدْ آسَام الكَاظِم، وَدَس المَامُون السَّم للإِمَام الرَّضَا، وَلكن المَامُون كَان قَدْ آستَفَاد مِنْ أَخْطَاء أَبِيه الرَّشِيد الَّذي جَاهر بِالعدَاء لأَهل البَيْت، وَسَجن الْإِستيَاء، وَسَجن الْإِستيَاء، وَسَجن المَّامُون مِنْ أَخْطَاء أَبِيه، فَأَحكَم الخُطط، لْإِخْفَاء جَسَرَاسُمه وَمَآسَمه، وَمُون مِنْ أَخْطَاء أَبِيه، فَأَحكَم الخُطط، لْإِخْفَاء جَسَرَاسُمه وَمَآسَمه، وَنصَته مَع الْإِمَام الرَّضَا تَدل عَلى ذَلِكَ بوضُوح، وهَذِه خُلاصَتهَا:

<sup>(</sup>۱) أنظر، الصَّواعق المُحرقة: ۲۲۱ و ۲۰۵، صقّاتل الطَّالبِين: ۲۱3، المستَّاقب لِإبَـن شَـهرآشُـوب: ۲۷۵، كُـث الفُّتة: ۲/ ۲۳۰، نُور الأَبِصَار للشّبلنجي: ۳۰۱، الْإِتحَاف بِحُبّ الأَشرَاف للشَّبرَاوي: ۱۵۰ و: ۳۱۸، بِتَحقِيقنا، تأريخ اليَعقُوبي: ۴۹۹، ينَابِيع المتودّة: ۲/ ۱۲۰ طَبعَة اُسوة، عيُون أَخبَار الرَّضا: ۲۹۸، بِتَحقِيقنا، تأريخ اليَعقُوبي: ۴۹۹، ينابِيع المتودّة: ۲۵۷ م ۱۹۰ طَبعَة اُسوة، عيُون أَخبَار الرَّضا: ۲۱۸ م وج ع، و ۱۰۰ ح ٦، مُروج الذَّهب: ۳۵۵، الهدّاية الكُـبرى: ۲۱۵ م ۲۱۷، دَلاَيْسل الْإِمَامة: ۲۵۲ م ۱۵۲، عُمدة الطَّالب: ۱۹۱.

#### الإمّام الرّضاع والمامون:

كَان الْإِمَام عَلَيّ بن مُوسى بن جَعْفَر خَير بَني آدَم فِي عَصرهِ عَلَى الْإِطلاق، وَأَعظمهُم مَنْزلَة عِند الله والنَّاس، نقل المُؤرخُون وأَهْل السَّير أَنَّ الإِمَام الرَّضَاكَان إِذَا مرَّ بِبَلد آزْدَحم خَاصَّة النَّاس وَعَامّتهُم فِي الطُّرقات، وَأَخد الفُقهَاء وَالعُلمَاء بركَابه وَلجُام دَابته، يَسأَلُونه أَنْ يُفِيض عَلَيهِم مِنْ عِلْمه، وَيُحَدثهُم عَن آبَائه، كَمَا بركَابه وَلجُام دَابته، يَسأَلُونه أَنْ يُفِيض عَلَيهِم مِنْ عِلْمه، وَيُحَدثهُم عَن آبَائه، كَمَا حَصل لهُ حِين مرَّ بِنيسَابُور (١١)، وَخَرج فِي أَحَد الأَعياد للصَّلاة، فَأَمتَلات الطُّرقات وَالسَّطوح بِالرِّجَال، والنِّسَاء، وَالصَّبيَان، وَلمَّا بَلَغ الجَادة رَفع رَأُسه إِلَى السَّماء، وَكَبَر فَخُيل إِلَى النَّاس أَنَّ الهواء، وَالحِيطَان، والأَرْض، وَالسَّماء وَصَجوا بالبُكَاء وَالصَّياح، وبَلَغ المَامُون ذَلِكَ.

فَقَال الفَضل بن سَهل: إِنْ بَلَغ الرِّضَا المُصلىٰ عَلىٰ هَذَا السَّبِيلُ أُفتُتن بهِ النَّاس، فَالرَّأي أَن تَسأَله الرَّجُع فَرَجع (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر، الصوّاعق المُعرقة: ۲۰۲، و: ۲۰۶ طَبعَة آخر، شَرح الجَامع الصَّغِير: ٤١٠، يَسَايِيع السَوة: ٣٨٥، و: ٣٨٣، و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٠ عَيُونَ أَخبَار الرَّصَا: ١٤٣/٢ بَاب ٣٧ ح ١، و ١٤٤ و ١٤٥ ح ٤، ورد ٣٨٥، و ٣٨٥، و ١٤٤ و ١٤٥ ح ٤، ورد الحجم للآمدي: ١٠٧، طَبعَة أسوة، عيُونَ أَخبَار الرَّصَا: ١٧٩، نُور الأَبْصَار: ٢١٣، أَخبَار الدُّول: الحِكم للآمدي: ١١٥، تأريخ آل مُحتَد: ١٩٠، الإِسْحَاف بِحبَ الأَشْرَاف: ٣٧٣، مُسنَد الإِمّام الرَّصَا: ٢١٠١ و ٤٤، نُرفة المتجالس: ١٩٠١ قَالَ: يَقُولُ الإِمّام أَحتَد بن حَنْبل « لَو قَرْاتُ هَذَا الْإِسْنَاد عَلَىٰ مَجنُون لِبُرى مِن جِنَته » هَذَا مَا وَرَد فِي الصَّواعِي، ثُمَ أَصَاف صَاحب نُرفة المتجالس، وقال: إنَّه -أَي الإِمّام أَحتَد مِن جَنّه » هَذَا مَا وَرَد فِي الصَّواعِي، ثُمَ أَصَاف صَاحب نُرفة المتجالس، وقال: إنَّه -أَي الإِمّام أَحتَد عَلَىٰ مَصِرُوع فَأَقَاق. أَنظر، سُنن أبن مَاجه: ١/ ٢٥ ح ٢٥ كتَاب الْإِيمَان بَاب ٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر، عيُون أَخبَار الرَّضا: ١٤٩/٢ ح ٢١. ذلائل الإِمَامة للسطَّبري: ١٧٧، نُـور الأَبسَمَار: ٣٢٠، الأَثبَاء فِي تأْرِيخ الخُلفَاء: ٦٠، تأْرِيخ الخُلفَاء: ٣٨٥، وَفيَّات الأَّعبَان: ٣٩/١، العِبر فِي أَخبَار مَن غَبر لِابْن خُلدون: ٢٦٢/١، سِير أَعلام النَّبلاء: ٢٠/ ٢٧٤، الوَافي بِالوفِيَّات للسَّفدي: ٢٦٧/١، غَبر لِابْن خُلدون: ٢٦٢/١، سِير أَعلام النَّبلاء: ٢٠/ ٢٧٤، الوَافي بِالوفِيَّات للسَّفدي: ٢٦٧/١،

وَقَدْ حَاول المَأْمُون أَنْ يَحط مِنْ قَدْر الرِّضَا عِند النَّاس، وَيُظهر لَهُم أَنَّه مَا زَهد فِي الدُّنْيَا إِلاَّ بَعْد أَنْ زَهدت فِيهِ ؛ وَآمْتَنعت عَنْهُ، وَلَو وَجد السَّبِيل إِلِيهَا لتَـ قبلهَا بِغِبطَة وَسرُور. فَأَجْتَمع المَأْمُون بِالْإِمَام الرَّضَا، وقَالَ لهُ:

رَأْيتُ أَنْ أَعزل نَفْسي عَن الخِلاَفَة ، وَأَجعَلهَا لَكَ.

قَالَ الرَّضَا: إِنْ كَانَتْ الخِلاَفَة حَقَّاً لَكَ، وَأَنت أَهْل لهَا فَلاَ يَجوز أَنْ تَخْلع نَفْسك مِنْهَا، وإِنْ لَمْ يَكُن لَكَ حَقّ بِهَا فَلاَ يجُوز أَنْ تُعطِيها لغَيرك.

قَالَ المَا مُون: لا بُدَّ لَك مِنْ قَبول هَذَا الأَمْر.

قَالَ الرَّضَا: إِنِّي بِالعبُودِية اَفْتَخر، وَبالزُّهد فِي الدُّنْيَا أَرجُو النَّجَاة مِنْ شرَّ الدُّنْيَا، وَبالرَّدع عَن محَارم الله أَرجو الفَوز بِالمغَانم، وَبالتَّواضع أَرجُو الرَّفعَة عِند الله.

قَالَ المَا مُون: إِنْ لَمْ تَقبَل الخِلاَفَة فَكُن وَلَى عَهْدي.

قَالَ الرُّضَا: لَستُ أَفعَل ذَلِكَ مُختَاراً أَبَداً.

قَالَ المَا مُون: إِنَّك تُريد بِذَلك أَنْ يَقُول النَّاسِ عَنْك زَاهد فِي الدُّنْيَا.

قَالَ الرَّضَا: وَالله مَا كَذبت مُنذ خَلَقني رَبِّي عزَّوجلَّ، وَمَا زَهَدت فِي الدُّنيَا لللَّنيَا، وَإِنِّي لأَعلَم مَا تُريد.

قَالَ المَأْمُون : وَمَا أُرِيد.

قَالَ الرَّضَا: تُرِيد أَنْ يَقُول النَّاس: أَنَّ عَلَيِّ بن مُوسىٰ الرَّضَا، لَـمْ يَـزهَد فِـي الدُّنْيَا، بَل زَهَدت الدُّنْيَا فِيهِ، أَلاَ تَرون كَيف قَبل وِلاَيَـة العَـهْد حِـين أُتِـيحَت لهُ الفُرصَة ؟ ا...

 <sup>◄</sup> النّجُوم الزّاهرة: ٢ / ١٦٩/، تأريخ أبن الوّردي: ١٨٥٨، تَأْرِيخ خَلِيفة: ٢ / ٥٠٨، تأريخ المُوصل:
 ٣٤١، نُزهَة الجَلِيس: ٢ / ٢٦٦، تَذكرَة الخواصّ: ٣٦٤.

فَغَضب المَأْمُون، وقَالَ: وَالله إِنْ لَمْ تَقْبل ضَرَبتُ عُنقَك.

قَالَ الرُّضَا : أَنَّ الله سُبْحَانهُ قَدْ نَهَاني أَنْ أُلقِي بِيَدي إِلَىٰ التَّهلِكَة ، فَإِنْ كَانِ الْأَمْر كَذَلِك ، فَٱفْعل مَا بَدالَك ؛ وَأَنا أُقبَل عَلَىٰ أَنْ لاَ آمر ، وَلاَ أَنهِىٰ ، وَلاَ أُقضِي ، وَلاَ أُغَير شَيئًا . فَأَجَابِهِ المَاْمُونِ إِلَىٰ ذَلِكَ (١٠).

أَرَاد المَا مُون أَنْ يُرِي النَّاس أَنَّ الْإِمَام الرُّضَا رَاغِب فِي الدُّنْيَا بِـقَبوله وِلاَيَـة العَهْد، فَيُسقط مَحله فِي قُلوبهِم، وَلَكن مَا زَاده ذَلِكَ إِلاَّ رِفعَة وعَظَمَة عِندَهُم. وَلمَّا أَعيَت المَا مُون الحِيل فِي أَمر الرَّضَا آغْتَاله بِالسُّم (٢).

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ مَوْقِفُ المَاْمُون مِنْ الْإِمَامِ الرَّضَا كَمَوقَفُ أَبِيهِ الرَّشِيد مِنْ الْإِمَام الكَاظِم، ومَوْقِف جَدَّه المَنْصُور مِنْ الْإِمَامِ الصَّادق، ومَوْقِف مُعَاوِيَة بِس أَبِي سُفْيَان مِنْ الْإِمَامِ الحَسن، لَقَد هَانت دِمَاء الْأَبْرِيَاء، وَالْأُولِيَاء عَلَىٰ يُكَّامِ الجَور مِنْ أَجِل المُلك، وَهَانت عَلَىٰ المُصلحِين نفُوسهم فِي سَبِيلِ الحَقّ، وَلذَا نُوالي هَوْلاَء، وَنَتِبرَأُ مِنْ أُولَئك.

<sup>(</sup>١) أنظر، عُيُون أَخبَار الرَّضا: ١/١٥١، وَسَائِل الشَّيعَة: ١٤٧/١٢ ح ٦، يَـنابَيع المَـودَّة: ١٦٧/٣، أَمَالَى الشَّيخ الصَّدوق: ١٢٦، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٤٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) كلّ مَا ذَكرنَاه عَن الْإِمَام الرَّضَا وَالتأَمُون لَخَصَنَاه مِنْ كَتَاب (عيُون الْأَخْبَار) للشَّيخ الصُدوق مُحَسَّد أَبن عَلَيّ بن بَابويه القَّمي. (مِنْهُ ﴿ ). أَنظر، الفَخري فِي الْآذَاب السُّلطَانِية: ٢٠، الْأَغَاني: ٥/٥٥، الْعَفاة: النَّامِل فِي التَّأْرِيح: ٥/٥٥، تأرِيخ الطَّبري: ٢٠/١٠، المِقد الفَرِيد: ٢٠/١، الولاة وَالقُصَّاة: ١٩٨، تأرِيخ الخُلفاء: ٢٠٠، التَّنبِيه وَالْأَسْرَاف: ٢٠٠، البِدَاية وَالنَّهاية: ٢٠/١٠ و ١٤، الْإِمَامة وَالسَّيَاسَة: ٢/١٠، النَّرَاع وَالتَّخاصم: ٥١، شَرح النَّهج للمُعزلي: ٢٧٧٣، ضُحى الْإِسلام: والسَّيَاسَة: ٢٠/١، النَّرَاع وَالتَّخاصم: ١/٥٠، الشَّعر وَالشُّعراء: ١٥٤، شَرح مِيمِية أَبي فِرَاس: ٢٨١.

#### المُثوكِل:

مَات المَامُون سَنَة عَشرَة وَمِثَتِين، وفِيهَا بُويَع المُعْتَصم (''، وكَانَتْ خِلاَفَته ثَمَاني سنِين وَأَشهُراً، وَقَام بَعْده الوَاثق ('')، وكَانَتْ خِلاَفَته خَمْس سَنوَات؛ وَبُويع لأَخِيه المُتوكل ('')، وبَقي فِي الحُكْم أَرْبع عَشرَة سَنه وَأَشهُراً؛ قَالَ صَاحب مقاتل الطَّالبيين: خَرج مُحَمَّد بن القاسم بن عَليّ بن عُمَر بن أبي طَالب (الله فِي أَيَّام المُعْتَصم، فَتَعلب عَليه وسَجنه، ثُمَّ فرّ مِنْ السِّجن؛ وَآمْتَنع عَبدالله بن الحُسَيْن بن إستاعيل بن عَبدالله بن جَعْفَر بن أبي طَالب عَن لِبس السَّواد، شعار العَبَّاسيِين،

<sup>(</sup>١) هُو أَبُو إِسحَاق مُحَمَد المُفتَصم، أُمَه أُمَّ وَلد تُسمَى « مَاردَة » وَقد تَولَى حُكم الشَّام وَمَصر فِي عَهد أَخيه المتأمُون، وَقَد رَأَى المَامُون تُولِيَته عَهْده بَدَلاً من آبنَه القبّاس، وَتَولَى الخِلاَقة القبّاسيَة فِي رَجب سَنَة (٢١٨ هـ) فَأَصبَح قَامن الخُلفاء القبّاسيين، وأُطلق عَلَيه المُثَمَّن؛ لأَنَّه الشّامن مِن وُلد القبّاس وَالثّامن مِن الخُلفَاء، وَتَولّى الخِلاَفة فِي الثّامنَة عَشرَة مِن عُمره، وَكَانت خِلاَفته ثَمَاني سنِين وَثمَانية وَالثّامن مِن الخُلفَاء، وَتُولّى الخِلاَفة فِي الثّامنَة عَشرَة مِن عُمره، وَكَانت خِلاَفته ثمّاني سنِين وَثمَانية مَلاّيين أَشهُر، وتُوني فِي الثّامنة وَالأَربَعين مِن عُمره، وَخَرا ثمّاني غَروَات، وَخَلَف ثمّانية مَلاّيين ورهَم... أنظر، تأريخ الطَّبري: ٢٠٣/٧، وَالفَخْري فِي الآدَاب السُّلطَانِيَّة: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) هُو أَبُو جَمْفر، وَقِيل أَبُو الْقَاسم أَبن الْمُمْتَصم بن الرُّشِيد، أَمّه أَمّ ولَد رُومِية ولِد سَنَة (١٩٦ هـ) وَولِي الْخِلاَفة مِن بَعد أَبيه، بُويع لهُ فِي (١٩) رَبِيع الْأَوْل سَنَة (٢٢٧ هـ). أنظر، تأريخ الخُلفَاء: ٣٤٠ ـ ٣٤٣. وَكَان أَعْلم الْخُلفَاء بِالفنَاء، وَكَان حَاذَقاً بِضَرب السُّود... أُنظر، السَّعتدر السَّابق: ٣٤٥، تأريخ التَعتوبي: ٣٤٠ ٢٢١ فِي مَسأَلة خَلق الْقُرآن.

<sup>(</sup>٣) هُو جَعْفر أَبُو الفَضلَ أَبن المُعْتَصم بن الرَّشِيد ، أُمّه أُمّ وَلد أسمهَا شَجَاع ، ولِد ( ٢٠٥ ، وَقِسيل ٢٠٧ هـ) وَبُويع سَنَة ( ٢٣٢ هـ) وَكَان مُنْهَمكاً بِاللَّذَات وَالشَّهوَات ... أنظر ، تأريخ الخُلفَاء : ٣٤٦ ـ ٣٥١ ، تأريخ التِعقُوبي : ٣٢٩/٣ .

 <sup>(3)</sup> صَاحب الطَّالقان: (مُحَمَّد بن القاسم بن عَليّ بن عُثر الأَشْرَف بن عَليّ زَين القابدين: (ت ٢٥٠ ه).
 أنظر، تأريخ الطَّيري: ٧/أُحدّات سَنَة ٢٠٥، والكَامل فِي التَّارِيخ لِإِبْن الأَثير: ١٠١/٤.

فَسَجنه المُغْتَصم، حَتَّىٰ مَات (١١).

أَمَّا الوَاثق فَقَال السَّيِّد مُحسن الْأَمِين: أَنَّه أَكرَم العَلويين، وَأَحسَن إِلَيهِم وَتَعهدهُم بِالْأَموَال (٢).

أَمَّا المُتَوكل فَقَد كَان مَعرُوفاً فِي اللَّهو، وَالمجُون، وَمُعَاقرة الخَمر، قَالَ المَسْعُودِي: «هُو أَوَّل خَلِيفَة مِنْ بَني العَبَّاس ظَهر فِي مَجْلس اللَّعب وَالمضاحك وَالهَزل» (٣). وقَالَ السَّيِّد أَمِير عَليِّ فِي كتَاب «مُخْتَصر تَأْرِيخ العَرب»: «وَفِي عَهْده بَدَأ أَنحلال الإِمبرَاطُورية العَربِيَّة، وتسرب الفساد فِي جِسم الدَّولة، وأمر النَّاس بِالتَّمسك بِالتَّقليد، وَأَقْصىٰ أَحرَار الفِكر عَن الوَظائف» (١). كَمَا تَغَلب عَليه الأَرَاك، وَأَصبحُوا أَصْحَاب الأَمر وَالنَّهي.

وقَالَ أَبُو الفَرج فِي مقَاتل الطَّالبيين: «كَان المُتوكل شَدِيد الوَطَأة عَلَىٰ آل أَبِي طَالب، غَلِيظاً فِي جمَاعتهِم، شَدِيد الغَيظ، وَالحِقد عَلَيهِم، وَسُوء الظَّن، وَالتُّهمة لهُم... وَأُستَعمل عَلَىٰ المَدِينَة ومَكَّة عُمَر بن الفَرج الرُخَجي، فَمَنع آل أَبي طَالب مِنْ التَّعرض للنَّاس، وَمَنع النَّاس مِنْ البِربِهِم، وكَان لاَ يُبلغه أَنَّ أَحَداً مِنْهُم بِشَي،

<sup>(</sup>۱) سَجَن المُعْتَصِم الْإِمَام الجوَاد اللهِ ثُمُّ أَطلَقه، وَاَتفَق الفَصْل مَع بِنْت المَامُون وَزوَّجة الْإِمَام الجوَاد عَلَىٰ أَنْ تَدس لهُ السُّم. فَفَعلت. وَمَات الْإِمَام مَسمُومًا بِسُم المُعْتَصِم. (مِنْهُ وَفَي ). أنظر، تَأْرِيخ بغَدَاد: ٣/٥٥، الهذاية الكُبرىٰ: ٣٢٠، إثبَات الوَصيَّة للمَسمُودي: ٣٢٠، مُروج الذَّهب: ٣/٤٤، كفاية الطَّالب: ٣١٠، مطَالب السَوُول: ٨٧، تَذكرَة الخوَاصَ: ٣٦٨، الصَّواعق المُحرقة: ٢٠٢، يستَابِيع السَودة: ٤٠٢، الصَّواعق المُحرقة: ٢٠٢، يستَابِيع السَودة: ٤١٤، و: ٣/٢٧ طَبعَة أسوة، منهَاج السُنَّة: ٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَعيَانِ الشَّيعَة: ١ / ٢٥٤ (مِنْهُ عِبْعُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، النَّنْبِيه وَالْأَشْرَاف: ٣٠٣. (مِنْهُ نَتْغُ).

<sup>(</sup>٤) أنظر، مُخْتَصر تَأْريخ العَرب: ١٨. (مِنْهُ بِيُكُ).

وإِنْ قَل إِلاَّ أَنْهَكَه عَقُوبة، وَأَثقَله غُرماً، حَتَّىٰ كَان القَمِيص يَكُون بَيْنَ جَمَاعَة مِنْ العَلويَات يُصلينَّ فِيهِ وَاحدَة بَعْد وَاحدَة، ثُمَّ يَرقَعنَّه، وَيَجلسنَّ عَلىٰ مَغَازِلهُنَّ عَوَارى حَاسرَات» (١١).

مَكَذَا شَاء «أَمِير المُؤْمِنِين المُتوكل عَلىٰ الله » أَنْ تَقْبع العَلويَات فِي بيُوتهُنَّ عَارِيَات يَتبَادلن القَمِيص المُرقع عِند الصَّلاَة ، وأَنْ تَختَال الفَاجرَات العَاهرَات بِالحُلي ، وَحُلل الدِّيبَاج بَيْنَ الْآمَاء وَالعَبِيد ... لَقَد أَرسَل الرَّشِيد إِلَىٰ بنَات الرَّسُول مِنْ يَسْلب الثِّيَاب عَن أَبدَانهُنَّ ، أَمَّا المُتوكل فَقد شَدد وَضيق عَليهُنَّ ، حَتَّىٰ مَنْ يَسْلب الثِّيَاب عَن أَبدَانهُنَّ ، أَمَّا المُتوكل فَقد شَدد وَضيق عَليهُنَّ ، حَتَّىٰ أَلجَاهُنَّ إِلَىٰ العُري ، وَهَكذا تَتَطور الفلسفات ، وَالمَنَاهِج مَع الرَّمن عَلىٰ أَيدي القرشيين العَرب أَبْنَاء الأَمجَاد وَالأَشرَاف ! .

لَقَد تَفَرق العَلويُون أَيَّام المُتوكل «نَيرُون العَرب» كَمَا سمَّاه بَعْض المُؤرخِين، فَمِنْهُم مَنْ توارى، فَمَات فِي حَال تواريه، كَأَحْمَد بن عِيسىٰ الحُسَيْن، وعَبدالله أَبْن مُوسىٰ الحُسَيْني، ومِنْهُم مَنْ ثَار مِنْ الضَّغط وَالجَور، كَمُحَمَّد بن صَالح، وَمُحَمَّد بن جَعْفَر.

ولَمْ يَكْتَف المُتوكل بِتَنكِيل الأَحيَاء، حَتَّىٰ أَعتَدىٰ عَلَىٰ قَبُور الأَموَات، فَهَدم قَبر الحُسَيْن ﷺ وَمَا حُوله مِنْ المَنَازل وَالدُّور، وَمَنع النَّاس مِنْ زيَارته (١١)، وَنَادىٰ مُنَاديه مَنْ وَجدنَاه عِند قَبر الحُسَيْن حَبْسنَاه فِي المَطبق \_ سِجن تَحت الأَرْض \_

<sup>(</sup>١) أُنظِ مِثَاتِل الطَّالبِين: ٣٩٦، المُجدي فِي أَنْسَاب الطَّالِين: ٣٧٢، وَالرُّخَجِي نُسبَة إِلَىٰ رُخَج مَدِينَة مِن نَوَاحِي خَالِل وَخَج مَدِينَة مِن نَوَاحِي خَالِل وَ الرَّخَجة قَريَة عَلَىٰ نَحو فَرِسخ مِن بَعْدَاد. أُنظر ، المَرَّاصد.

<sup>(</sup>٢) أَنظر . الكَامل فِي التَّارِيخ : ٧/٥٥، مقاتل الطَّالبيين : ١٣٠ و ٤٢٨.

## فَقَالِ الشَّاعِرِ (١):

وكَان المُتوكل يُقرِّب عَليِّ بن جَهم؛ لأَنَّه كَان يَبغض عَليَّا أَمِير المُؤْمِنِين، وكَان أَبِي الجَهم هَذَا مَا بُوناً: سَمعَه يَوْمَا أَبُو العَينَاء يَطْعن عَلَىٰ الْإِمَام، فَقَال لهُ: إِنَّك تَطْعَن عَلَىٰ الْإِمَام، فَقَال لهُ: إِنَّك تَطْعَن عَلَىٰه، لأَنَّه قَتل الفَاعل وَالمَفعُول مِنْ قَوم لُوط، وَأَنتَ أَسفَلهُما (١٠).

وَأَبِلغُ مَا قَرأت عَن هَذِه الجُرأَة وَالتَّضِعِية : إِنَّ الأَدِيب العَالَم الْمَعْرُوف بآبن السَّكِيت كَان يَوْمًا فِي مَجلس المُتوكل المُبْغِض المُعلن بِالعَدَاء لِلْإِمَام أَمِير السُّكِيت كَان يَوْمًا فِي مَجلس المُتوكل المُبْغِض المُعنز ، وَالمُؤيد أُحبّ إِلَيْكَ أَم الْحَسَن الْمُؤْمِنِين ، فَقَال لِابْن السَّكِيت : هَل وَلدَاي : المُعْتَز ، وَالمُؤيد أُحبّ إِلَيْكَ أَم الْحَسَن وَالْمُؤمِنِين ، فَقَال لا : «إِنَّ قَنبَراً خَادِم عَليّ بِمِن أَبِي طَالِب خَيْر مِنكَ وَمِن وَالمُعْين ، فَقَال للهُ : «إِنَّ قَنبَراً خَادِم عَليّ بِمِن أَبِي طَالِب خَيْر مِنكَ وَمِن وَلَديك ... فَأَمر المُتوكل بِسَل لِسَانه مِن قَفَاه فَسُل ، وَمَات فِي سَاعتِه ، وَآبِن السَّكِيت هَذَا هُو القَائِل (٣) :

<sup>(</sup>١) يُنْسَب هَذَا الشَّعر إلى عَبدالله بن دَانيَة ، كمّا جَاء فِي منّاقب آل أَبي طَالب: ٣/ ٢٢١ ، أَمَالي الشَّيخ الطُّوسي: ٣٢٩ . قَالَ هَذَا الشَّعر وَهُو لا يَعلم فِي قَتل المُتوكل ، فَوَصل إِلَيه الخَبر فِي تِلك اللَّيأة .

<sup>(</sup>٢) أُنظر . شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحديد: ١٦/٣٦. (مِنْهُ بَيُن ). مَناقب آل أبي طَالَب: ١٦/٣ و ٢١٥ طَبعَة آخر.

 <sup>(</sup>٣) هُو الشَّيخ الأَدِيب يَعْقُوب بن إِسْحَاق الدُّورَقِي ، الأَهْوَازِي الشَّهير باَبن السَّكَيْت ، وَكَان عَالِماً بِنَحو الكُوفِيين ، وَعِلْم الْقُرْآن ، وَاللَّغة ، وَالشَّعر ، رَاوِية ثِقة ، أَخذ عَن البَصريِين ، وَالكُوفِيين ، كَالفَرَّاء ، وَأَبِي عَمرو الشَّيبانِي ، وَالأَثرَم ، وَآبن الأَعرَابي ، لَهُ تَصانِف كَثِيرة فِي النَّحو ، وَمَمَانِي الشَّعر ، وَتَقْسِير دَوَاوِين

يُسِصَابِ الفَستَىٰ مِن عَثْرَة بِلسَانِهِ وَلَيْسَ يُصَابِ الْمَرْء مِن عَثْرَة الرَّجِلُ فَسعَثرَته فِي القَول تُدُودي بِرَأْسه وَعَثرَته فِي الرَّجِـل تَـبْرا عَـلَىٰ مَـهْل

وكَان عِند المُتوكل مُخَنث يُدعىٰ عَبَّادة، فَيشد عَلَىٰ بَطْنهِ مَخدَّة، وَيَرقص بَيْنَ يَدي المُتوكل، وَالمُغنُون يُغنُون: أَقْبَل البَطِين خَلِيفَة المُسْلمِين وهُم يَعنُون عَليًا أَمِير المُؤْمِنِين، وَالمُتوكل يَشرَب ويَضحك، وَفَعل ذَلِكَ يَـوْمَا، وَٱبْنه المُنتَصر حَاضر، فَقَال لأَبِيه: أَنَّ الَّذي يحْكِيهِ هَذَا الكلّب ويَضحك مِنْهُ النَّاس هُـو آبْن عَمّك، وَشَيخ أَهْل بَيْتك، وبهِ فَحْرُك، فكلّ أنت لحمه إذا شِئت، وَلا تُعلم هَـذَا الكلّب وَأَمْثاله، فَقَال المُتوكل للمُغنين: غَنوا(١١).

غَارَ الفَـتىٰ لِابُـن عَـمّه رأس الفَتْىٰ فِي حَر أمه

وَسَمِعهُ يَوْمَا يَشْتُم فَاطِمَة بِنْت الرَّسُول، فَسَأَل أَحَد الفُقهَاء، فَقَال لهُ: قَدْ وَجَبِ عَلَيه القَتل إلاَّ أَنَّه مَنْ قَتَل أَبَاه لَمْ يَطل عُمَره.

فَقَال المُنْتَصر: لاَ أَبَالِي إِذَا أَطَعت الله بِقَتله أَنْ لاَ يَطول عُمَري، فَقَتلهُ، فعَاش بَعْده سَبعَة أَشهر (٢).

 <sup>◄</sup> الشّعر . مِنْهَا تَهذِيب الأَلفَاظ . وَإِصلاَح المتنطق . قَتَله المُتوكل بَعدَ أَنْ سَل لِسَانه مِن قَفَاه فَمَات رَحمه الله
 يَوْم الاَثْنَيْن لِخَسس خَلُون مِن رَجَب سَنَة أَرْبع وَأَرْبَعين رَمِنتِين . بَعد إِنْ كَانَتْ وِلاَدته سَنَة (١٨٦ هـ) .

أنظر، بُنية الوعَاة: ٤١٨، وبُنية الطَّالِب لِآسِن العَدِيم: ٣٧٦٨/٨، شَـذرَات الذَّهب: ٢٠٦٧، تَ انظر، بُنية الوعَاة: ٣١٧/١٨، وَبُنية الطَّالِب لِآسِن العَدِيم: ٣١٧/١٨، شِير أَعْلاَم النَّبلاء: تأريخ دِمشق: ٣١٧/١٨، سِير أَعْلاَم النَّبلاء: ٢١ / ١٩، وَفِيات الْأَعْيَان: ٣٩٩/٦.

<sup>(</sup>١) أَنظر، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٧/٥٥، إكمثال الكَمثال، لِإبْن مَساكُولا: ٢٨/٦، تَأْرِيخ دِمَشْق:

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَمَالِي الشَّيخ الطُّوسي: ٣٢٨ ح ٢٠١، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣٢١/٣، المجدي في أنساب

لَقَد أَمر القُرْآن بِمَودَّة أَهْل البَيْت، وَجَعلها أَجرَا وَشُكراً لِمُحَمَّد عَلَىٰ مَا أَسدَاه لأُمّته مِنْ الخَيْر، فَكَانت النَّتيجة أَنَّ أَقرَب النَّاس إلَيه الَّذِين حَكمُوا وَتَحكمُوا بِرُقَاب النَّاس إلَيه الَّذِين حَكمُوا وَتَحكمُوا بِرَقَاب النَّاس إلَيه الَّذِين أَستبَاحوا مِنْ دِمَاء أَبنَائه، والتَّنْكِيل بهِم مَا لاَ يَقْبَل بوم النَّريد!.. أَنَّ الَّذِين أَنكرُوا مُحَمَّداً وَرسَالته أَهوَن عَلَىٰ الْإِسْلاَم بِكَثِير مِنْ المُتوكل المَريد!.. أَنَّ الَّذِين أَنكرُوا مُحَمَّداً وَرسَالته أَهوَن عَلَىٰ الْإِسْلاَم بِكَثِير مِنْ المُتوكل وَأَمثاله الذِين أَظهرُوا الْإِسْلاَم، ثُمَّ كَادوا لهُ، وَخَالَفُوه مُخَالِفة المُصَاد المُعَاند، وَالعَدو الحَاقِد.

وَنَكَتَفِي بِمَا ذَكرنَاه عَن العَبَّاسِين، فَإِنَّ فِيهِ الدَّلاَلة الكَافِية الوَافيّة عَلىٰ قُبح سِيرَتهُم، وسُوء سيّاستهُم الَّتي تَتَلخص بِكَلمتَين: إِجْترَاء عَلىٰ الشّر وَالحَرَام، وَشَغف بِالظُّلم وَالفَسَاد، وَأَحتقَار للدِّين وَالْإِنْسَانِيَّة. وَالسّصدر الوَحِيد لهَذِه السَّينَات وَالمُنْكَرات هُو حُكم الفَرد، وَأستقلاله فِي شُوون الدُّولة، وَأستهتاره بِحقُوق الجَمَاعَة.

<sup>◄</sup> الطالبين: ٣٧٢، كتّاب العِبر للذُّهبى: ١/٤٤٩.

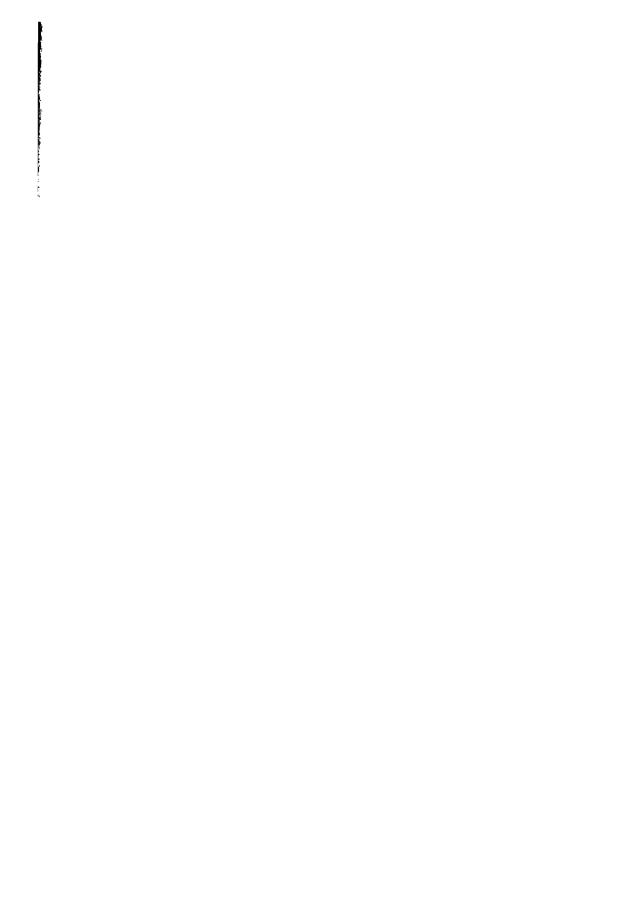

# دِعْبل الخُزَاعي

مِنْ مَبَادي الشَّيعَة وَأُصُولهم أَنَّ الله سُبْحَانهُ لاَ يُخلي الأَرْض مِنْ قَادَة أَبرَار يَامُرُون بِمَا أَمر الله بهِ ، وَيَنْهُون عَمَّا نَهىٰ عَنْهُ ، يَنْطَقُون بِالحقّ ، وَيَمنشرُونه بَميْنَ النَّاس ، وَيَسْتَعلون بِمَنطقهِم وَحُجَجهم عَلى المُبطلِين . وأَنَّ الله قَدْ خصَّ هَـؤُلاَ عِلَى المَبطلِين . وأَنَّ الله قَدْ خصَّ هَـؤُلاَ عِلَى الجَلَد وَالصَّبْر عَلى المَكار ، فِي سَبِيل الحَقّ ، وَبالشَّجَاعة فِي مُجَابهة الشَّر ، وَقِوى البَاطِل وَالضَّلال .

وإِذَا أَعْتَقَدَ الشَّيعَة أَنَّ هَذِهِ الصَّفَات يَجب تَوَافرهَا فِي الْإِمَام، أَو مَنْ يَنُوب عَنْهُ فَإِنَّهم يَعْتَقَدُون أَيضًا أَنَّه لاَ بُدَّ أَنْ يُوجد فِي كلَّ عَصر مَنْ يُؤْمِنْ بِالحقِّ، فَقِيهَا كَان أَو شَاعرًا، أَو أَي فَرد مِنْ النَّاس.

وكَان فِي الدُّولة العَبَّاسِية كَمَا كَان فِي الدُّولَة الْأُمُوية مُـوْمِنُون مُخْلصُون، وَفَضُوا البَاطِل وَقَاوَموه، وَذَادُوا عَن الحَـق ونَـاصرُوه، وَآستُهدفوا للـمخَاوف وَالاَّحْطَار وكَان مِنْهُم العُلمَاء وَالفُقهَاء، وَالشُّعراء وغَيْرِهم مِنْ عَامَّة النَّاس، وَقَـدُ حَفظ التَّارِيخ أَسْمَاء عَدد غَير قلِيل مِنْ الشُّعراء، وَأَهمَل أَسْمَاء آخرِين خَوفاً مِنْ نَقمة الحَاكِم، أَو طَمعاً فِي رَسُوته، ومَع ذَلِكَ فَقَد بَلَغ عَدد الَّذِين ذَكرهُم المُوْرخُون نَقمة الحَاكِم، أَو طَمعاً فِي رَسُوته، ومَع ذَلِكَ فَقَد بَلَغ عَدد الَّذِين ذَكرهُم المُوْرخُون

وأَهْل السَّير مَبلغاً كَبِيراً، مِنْهُم أَبْن الرُّومي<sup>(١)</sup> الَّذي قَالَ فِي قَصِيدَته الجِيمِيّة الَّتي رَثَىٰ بِهَا يَحِيٰ بن عُمّر بن الحُسَيْن بن زَيد<sup>(١)</sup>:

> أُجَـنُوا بَـني العَبَّاس مِـنْ شـنآنكُم نُظار لَكُـم أَنْ يَـرجع الحَـق رَاجع لعَلَّ لهُـم فِـي مِـنطَوىٰ الغَـيب ثَـايُرا أَفِي الحَقِّ أَو يَعسُوا خُـماصًا وَأَنـتُم وَلِـيدهُم بَـادِي الطّـوىٰ وَوَليدكُم

وَأُوكُوا عَلَىٰ مَا فِي العَيَابِ وَأَشْرِجُوا إِلَىٰ أَهْلُه يَوْمَا فَتَشْجُوا كَمَا شَجوا يَسُومكُم وَالصَّبِح فِي اللَّيل مُولِجُ يَكُساد أَخسوكُم بَسطْنه يَستبَعجُ مِسنْ الرَّيف رَبَّان العِظام خَدلجُ

قَالَ الْأَسْتَاذَ الْعَقاد فِي كتَاب « آبْن الرُّومي »: نَظَم الشَّاعر هَذِه القَصِيدَة بِـغَير دَاع يَدعُوه إِلَىٰ نَظمهَا مِنْ طَمع أَو مُدَارَاة، بَل نَظَمها، وَهُو يُستَهدَف للخَطر ».

ُ وَمِنْهُم أَبُو فِرَاس الحَمدَاني، نَـظم قَـصِيدة يُـعَدد فِـيهَا فَـضَائِل العَـلويِين، وَ مسّاوىء العَبَّاسيين مِنْهَا<sup>(٣)</sup>:

الحَــق مُـهُ تَضِم وَالدَّيـن مُـختَرم وَفِــي، آل رَسُـول الله مُـقْتَسمُ يَـاللـدِّين مُـنْتَقمُ

<sup>(</sup>١) هُو عَلِيّ بن المَبَّاس بن جَرجِيس الرُّومي مِن أَلَمَع شُعرًا، عَصرَه، وَقَد بَكَىٰ الشَّهِيد الخَالد يَحيىٰ المَلوي الَّذي أَسنُشهد مِن أَجل المَظلُومِين، وُلد أَبن الرُّومي فِي (٢٢١ه) بِبَعْدَاد وَتُوفِّي فِيهَا عَام (٢٨٣ هـ) وَقَد سَمّه وَزَير المُمْتضد. أُنظر، تَرجَمته فِي وَفيًّات الأُعبَان لِآبَن خِلْكان: ١/ ٣٥١، دِيوَانه: ٢/ ٤٦ هـ) وقد سَمّة وَزير المُمْتضد. أُنظر، تَرجَمته فِي وَفيًّات الأُعبَان لِآبَن خِلْكان: ١/ ٣٥١، دِيوَانه: ٢/ ٤٦ هـ) وقيًّات الأُعبَان لِآبَن خِلْكان: ١/ ٣٥١، دِيوَانه: ٢/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، مقَاتل الطَّالبِين : ٤٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر، كتاب «شَرْح شَافِيَة أَبِي فِرَاس فِي منَاقب آل الرَّسُول وَمَثَالب بَنِي التَبَّاس»: ٢ وَرَقة ١٠٤، منَاقب آل أَبِي طَالب: ٢ / ٥٣، مِنَّن الرَّحتن، الشَّيخ إبرَاهِيم يَحيىٰ المّاملي: ١٤٣، شَرح الدَّيوَان، لِابْن خَالویه النَّعوى المُقاصر لهُ.

تُعبر هَذِه الْأَبِيَاتَ عَن عَظَمَة أَهْلِ البَيْت، وَحقهم بِالخِلاَفَة، وَأَغتصَاب خصُومهُم لهَذَا الحَقّ، وَتَآمرهُم عَلَىٰ النَّاس بِآسم الدِّين، وهُم أَعْدىٰ أَعدَاته لَقَد حكَم العَبَّاسيُون - وَفِي بيُوتهِم - الخَعْر وَالزِّنا وَالغِنَاء، وَنَكلُّوا بِالعَلويين، وَفِي بيُوتهِم العَرْآن وَالعِبَادة وَالأَذكار، أَنَّ أَيَّة حكُومة تتسم بِسمَة الدِّين فَهي فَسَاد وَضلاَل مَا دَام حُكَامها أَمثَال المَنْصُور، وَالرَّشِيد، وَالمَامُون، وَالمُتوكل، وَمِن أَجل ذَلِكَ قَالَ الشَّيعَة الْإِمَامِيَّة: أَنَّ الحكُومة لاَ تَكُون دِينيَة إِلاَّ إِذَا كَان الحَاكِم إِمَامًا مَعْصُوماً عَن الخَطأ وَالزَّل، أَو عَالِمًا عَادلاً يَر تَضيه الله، وَالرَّسُول، وإلاَّ فَهي إِمَامًا مَعْصُوماً عَن الخَطأ وَالزَّل، أَو عَالِمًا عَادلاً يَر تَضيه الله، وَالرَّسُول، وإلاَّ فَهي

دُنيويَة لا دِينيَة؛ وَزَمنيَة لاَ إِلْهِية (١).

أَنَّ صنُوف الشَّدَائد، وَالمِحن الَّتِي لاَقَاها أَهْل البَيْت وَشِيعتهُم يَرجع سَبهَا إِلَىٰ الحكُومَة الَّتِي جَعَلت الدِّين شَعَاراً لهَا، وَمَا هِي مِنْ الدِّين فِي شَيء حَيْث يَسْعر الحَكُومَة الَّتِي جَعَلت الدِّين شَعَاراً لهَا، وَمَا هِي مِنْ الدِّين فِي شَيء حَيْث يَسْعر الحَاكِم مِنْ أَهْل التُّقيٰ وَالكمّال، الحَاكِم مِنْ أَهْل التُّقيٰ وَالكمّال، هَذَا إِلَىٰ أَنَّه يُبرر مظالمَه، وَمفاسدَه بِالدِّين أَو أَسرَه، بِفتوىٰ «فَقهاء الإِسْلام وَالعُلمَاء وَالأَعلام»!...

وَأَجِرَا شَاعر عَرَفه التَّأْرِيخ فِي قَوْل الحَقّ، وَمُجَابِهة المُبطلِين هُو دِعْبل الخُزَاعي (٢) فَقَد هَجا الرَّشِيد، وَالمَا مُون، وَالمُعْتَصم، وَالوَاثق، وَالقوَاد، وَالوزراء، وأَبْنَاء الخُلفَاء، وَوَجه إليهِم أَعْنف الضَّربَات وَأَقسَاها، دُون أَنْ يَحْسب حسَابًا لشيء، قَالَ حِين أَسنَد القِيَادة العَامَّة إلَىٰ الأُترَاك، وَسَلطهُم عَلىٰ دِمَاء النَّاس وَأَموَالهم وَأَعرَاضهم (٣):

<sup>(</sup>١) لَيْس لأَي حَاكِم عِند الْإِمَامِيَّة أَنْ يَحْكُم بِأَمر الله وَبِأَسم الدِّين إِلاَّ إِذَا نَصَ عَلَيه الرَّسُول. وكَان مَعْصُومَاً وَإِلاَّ فَهُو كَسَائِر النَّاس. وَبِهَذَا سَدُوا الطَّرِيقَ عَلَىٰ الأَدْعِيَاء الَّذِين يُسمون أَنْفُسهِم خُلفًا ه الرَّسُول. ثُمَّ لاَ يَحكُون بِمَا أَمر الله . (مِنْهُمُ اللهُ).

<sup>(</sup>٢) أَبُو عَلَيّ دِعْبل بن عَليّ بن رَزين الخُزَاعي مِن شُعرَاء القَرْن الثّاني ، وَالثّالث الهَجريَين ، وُلد سَنَة (١٤٨ هـ) فِي الكُوفَة ، تَحدّى دِعْبل ظُلم العبّاسيّين وَطُنهَانهِم حَتَّى أَنّه قَال : أَنا أَحْمل حَشَبِي عَلَىٰ كَتفي مُنذ خميين عَاماً ، لستُ أَجد أَحدًا مَن يَصلينِي عليها . وَقَد عَاصر هَذَا الشّاعر البّارع الإمّسام العسّادى ، وَالكَاظِم ، والرّضا ، وَالجواد : ، قَرأ قَعِيدَته التّاثِية عَلىٰ الإمّام الرّضاطة أَثناء ولآية التهد فَبكى الإمّام لبّعض أَبّاتها ، وَأَستُحسنها وَدَعا لهُ وَأَكرَمه ، تُوفّي ؛ سَنَة (٢٤٦ه) .

أنظر، تَرجَمته فِي سِير أَعلاَم النَّبلاء: ١٩/١١، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٧/ ٩٤، مُسروج الذَّهب: ١/ ١٧٩، و: ٢/ ٢٩١، و: ٢/ ٢٩١، وَفَيَّات الأَعيَان: ٢/ ٢٦٦، الأَغَاني: ١٨ / ٢٩ طَبقة بُولاق، فَرَائد السَّنطَين للجُويني: ٢/ ٣٣٧ ح ٥٩١، وَهُناك شُعرَاء آخرُون لَلْإِمَّام عَلَيْ بِـن مُسوسَى الرَّضا لمَيَّةً.

<sup>(</sup>٣) أنظر، ديوان دِعْبل: ١٢٩ ـ ١٣٠.

لَقَد ضَاع مُلك النَّاس إِذْ سَاس مُلكهُم وَصِيف وَأَشْتَات وَقَدْ عَظُم الكَرْبُ وَقَالُ حِين مَات المُعْتَصم، وَقَام الوَاثق (١٠):

خَلِيفَة مَات لَمْ يَحْزن للهُ أَحَد وآخر قَام لَمْ يَفْرح بهِ أَحَد لأَنَّ اللاَّحق مِثْل السَّابق، إِمَام جَور وَضلاَل، وَرَئِيس نفَاق وَفَسَاد (٢)، ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا﴾ (٣). وقالَ يَصف طُغيّان بَني العَبَّاس وَإِسرَافهم فِي القَتل وَالأَسر، وَالسَّلب، وَالنَّهب، وَالحَرق:

فِسعُل الغُرَاة بِأَرْض الرُّوم وَالجَرِر وَلاَ أَرَىٰ لَبَسنِي العَبَّاس مِنْ عُدْرِ مَا كُسنت تَسربع مِنْ دِين إِلَىٰ وَطرِ وقسبرُ شسرَهم هَذَا مِن العِبرِ وَلاَ عَلَىٰ الرَّكِي بِقُربِ الرَّجْس، مَن ضَرَرِ لهُ يسدَاه فَسخُذ مَسا شِستَت أَو فَذُر<sup>(1)</sup> والا سر، والسلب، واللهب، والحرى:
قَسِتُلُ وَأَسِسِرٌ وَتَسحِيقٌ وَمَسنُهِبَةُ
أَرَىٰ أُمَسِيَّة مَسنعُورِين إِنْ قَستلُوا
أَرْبِع بسطُوس عَسلیٰ القَبر الزَّکی إِذَا
قَسبرَان فِي طُوسٍ خَيرُ النّاس کُلّهم
مَسا يَسنَفعُ الرَّجس قُسربَ الزّکسي
هَيهَات کل اُمريء رَهن بما کَسْبَت

<sup>(</sup>۱) أنظر، دِيـوَان دِعْـبل: ۱٤٩، تَأْرِيـخ بَـغَدَاد: ۱۷/۱٤، البِـدَايَـة وَالنَّـهايَة: ۲٤٠/۱۰، الأَعَـاني: ١٤٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) قَالَ المَقرِيزي فِي كَتَاب « النَّزَاع وَالتَّخاصم » : ٧٧، « غَلَب عَلَىٰ الهَ. بُاسِين الجَبرُوت ، وَدَخَلَت النَّبويَّة . النَّمرَة فِي آنَافهم ، وَظَهرَت الخَنْزوَانِية بَيْنَهُم . فَسَمُوا عَوَائِد العَجم أَدبًا . وَأَنْشُوها عَلَىٰ السُّنَّة النَّبويَّة . فَمُ يَفْسل فَرَّادهُم ذَلِكَ جَفَا ، وَقَسوَة » هَذِه هِي الحكُومَة المَبَّاسِية الدَّبنِيَّة أَنْ يَحْكُم السُّلطَان بِأسم الله . ثُمَّ يَفْسل بِعَادَات أَهْلِ الشَّرِك . ويَطرح سُنَّة الأَنْبيّاء ، وَالمُرسَلين ! . . . (مِنْهُ عَنْ ) .

<sup>(</sup>٣) ٱلأَعْرَاف: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) نَقل الشَّهِ الصَّدوق اللهِ فِي كتّابه عَن أَبِي الصَّلت الهَروي قَالَ: دَخَل دِعْبل الخُزَاعي عَلَىٰ أَبي العَسن عَلَيّ بن مُوسىٰ الرَّضا ﷺ بِمَرو فَقَال لهُ: يَأْبن رَسُول اللهُ إِنِّي قَد قُلتُ فِيكُم أَهْل البَيْت قَصِيدة وَآليتُ عَلَىٰ عَلَي بن مُوسىٰ نَفْسي أَنْ لاَ أَنشدهَا أَحداً قَبلك، وَأُحبُ أَنْ تَسمعها مِنِّي، فَقَال لهُ الإِمَام أَبِي الحَسن عَلَيّ بن مُسوسىٰ

الزَّكي هُو الْإِمَام الرَّضَا، وَالرَّجس هَارون الرَّشِيد، وَقَدْ عَذر الشَّاعر فِي شِعره بَني أُمَيَّة، لتَكون الحُجَّة أَبَلَغ عَلىٰ العَبَّاسِين، لأَنَّ الْأُمَويِين أَعلنُوا العداء مُنذ البَوْم الْأُوّل لِعَليّ وَأَبنَانه، أَمَّا العَبَّاسيُون فَقَد كَانُوا حِزبًا وَاحداً مَع بَني عمُومتهِم عَلَىٰ الْأُمّويِين، وَثَاروا، وَشَعَارهم الدَّعوة للرَّضا مِنْ آل مُحتَّد، ولَمْ يَدع العَبَّاسيُون لأَحد مِنْهُم فِي بِدء الأَمْر، كَمَا أَسْلفنَا، وَلَكنَّهُم حِين حَكمُوا طَعوا، وَبَعوا، وَفَعلوا فِعل الغُزَاة، وَالعصابَات. وقَالَ (١١):

لاَ أَضْحَك الله سنّ الدَّهر أَنْ ضَحِكتُ وَآل مُسحَمَّد مَظلُومُون قَدْ قُهرُوا مُسَرَدُون نُسفوا عَن عُقر دَارهِم كأنَّهُم قَدْ جَنوا مَا لَيْس يُغْتَفرُ مُشَرِدُون نُسفوا عَن عُقر دَارهِم كأنَّهُم قَدْ جَنوا مَا لَيْس يُغْتَفرُ أَمَّا تَائِيَته الذَّائِعَة النَّاثِحة كَمَا يَقُول أَحَد أُدبَاء القصر فَإِنَّها سِجل حَافل بِجرَائِم العَبَّاسِين وَمظالمهِم، وَوَثِيقة تَأْرِيخيَة خَالدَة تَنْطق بِسيّاستهم الدَّموية الغَاشمة، وَلسنَا نَعرف شَاعراً، أَو ثَائِراً تَرَكت أَقواله مِنْ الجِقد، وَالنّقمَة عَلىٰ السُّلطَان مَا

ذَكرتُ مَحلَّ الرَّبِع مِن عَرفَاتِ فَأَشْبِلتُ دَمِع العَين بِالعَبراتِ أَنْ مِن اللَّهِ عِن عَرفَاتِ أَنْ مِن اللَّهِ العَبراتِ أَنْ مِن اللَّهِ العَبراتِ أَنْ مِن الْعَبراتِ الْعَبر

أنظر، أَمَالِي الطُّوسي: ٣/ ٢٦٥ ح ٣٥، عيُون أَخبَار الرَّضا: ٢٦٣/٢ ح ٣٤. كُمَال الدَّين: ٣٧٣ ح ٢، رِجَال الكَثَي: ٤٠٥، الوَسَائِل: ٢٠/ ٤٣٨ و ٣٩٣ ح ٢٧، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٩/ ٣٩١، إِعلاَم الوَرى: ٣٢٩، منَاقب آل أَيي طَالب: ٣/ ٤٥٠، حليّة الأَبرَار للمُحدّث البَحراني: ٢/ ٣٢٠ و ٣٣٧. كَثف النُمَّة: ٢/ ٢٦١ و ٣٢٨، كفَاية الأَثر للخزّاز القُمّي: ٢٧١، فرّائد السَّطَين للجُويني: ٢/ ٣٣٧ ح كَثف النُمَّة: ٢/ ٢٦١ و ٣٢٨، كفَاية الأَثر للخزّاز القُمّي: ٢٧١، فرّائد السَّطَين للجُويني: ٢/ ٣٣٧ ع كَثف النُمَّة: المُودي الحَنفي: ٤٥٤، الإِتحاف بِحبَ الأَشرَاف للشَّبراوي: ١٦٤ و ٣٣٥، بِتَحقِيقنَا، نُور الأَبصَار: ٢٠٩-٣١، مطَالب السَوْول: ٨٥، مُعجَم الأَدبَاء: ٤/ ١٩٦، تَذكرَة الخوَاصَ: ٢٨٨، مَقاتل الطَّالبِين: ٥٦٥، ويوَان وغَبل: ٢٤٤.

الرَّضا الله : هَاتِهَا ، فَأَنشَأْ يَقُول :

<sup>(</sup>١) أنظر، عُيُونَ أَخبَارُ الرَّضا: ٢٩٨/١ ح ٦. مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٧/٥٤، السُجدي فِي أَنْسَابِ الطَّالِين: ٨٧.

تَركَته هَذِه القَصِيدة، فَقَد حَفظهَا الكَبِير والصَّغِير، وَالخَطِير وَالحقِير، حَتَّىٰ اللَّصُوص (١)، وقُطاع الطُّرق كَانُوا يُرددُون أَبيَاتها، وهُم يَسلبُون النَّاس (٢)، وَبَكَىٰ الْإِمَام الرِّضَا حِين أَنْشَده دِعْبل القَصِيدة، وَبَكت مَعَهُ النَّسوة والأَطفَال، وَمَا زَال الشِّيعَة إِلَىٰ اليَوْم يَتلونهَا عَلَىٰ المنَابر، وَيَبكُون، لَقَد عَرَّفَت هَذِه القَصِيدة الأُجيّال الشِّيعة إلَىٰ اليَوْم يَتلونها عَلَىٰ المنَابر، وَيَبكُون، لَقَد عَرَّفَت هَذِه القصيدة الأُجيّال بِحقها المَسلُوب، وَبالقِيم، الَّتِي يَجِب أَنْ يُدَافع عَنْها كلّ إِنْسَان، وَيُقَاتِل مِنْ أَجلها حَتَّىٰ المَوت، لَقَد مَضَىٰ عَلَىٰ نَظمها أَكثَر مِنْ أَلف وَمِثة عَام، ومَع ذَلِكَ فَهي أَشهَر وَأَعرف مِنْ شُعرَاء هَذَا العَص الَّذِين مَلأُوا المَكتبَات بِأَسْعَارهِم وَدُواوينهُم، وَأَعرف مِنْ شُعرَاء هَذَا العَص الَّذِين مَلأُوا المَكتبَات بِأَسْعَارهِم وَدُواوينهُم،

وَأَيدِيهِم مِنْ فَيثِهِم صَـفرَات

أرَىٰ فَينهُم فِي غَيْرِهم مُتَقسماً

فَقَالَ لهُ دِعْبِل: لمّن هَذَا البّيات؟.

قَالَ: لشَاعر أَهْلِ البَيْتِ دِعْبل.

قَالَ: أَنَا هُو. فَوَنْبِ الرُّجِلِ وَقَالَ: أَنْتَ دِعْبِلٍ ؟.

قَالَ: نَعم. فَردُوا كلَّ مَا أَخذ مِنْ القَافلَة.

وَحِين عَلِم أَهْل قُم بِحَديث الجُبَّة طَلَيُوا مِنْ دِعْبل أَنْ يَبِيعِهَا فَأَين . فَأَجِبرُوه عَلىٰ ذَلِك ، وَأَخذُوها مِنْهُ ، وَدَفعوا لهُ أَلف دِينار ، فَلَمَّا يَسُ مِنْ الجُبَّة سَأَلهُم أَنْ يُعطُوه مِنْهَا شَيئًا ، فَأَعطُوه بَعضها رَحمت به .

<sup>(</sup>١) لاَ أَعْتَقد أَنَّ هَوْلاَ و لَصُوص بِالتعنى المُتقارف، وَأَنَهم قطّاع الطَّرِيق، وَأَصحَاب السَّرقَات، بَل أَظنَ أَنَهم مُقارضُون، وَمُنَاوثُون للحُكم المَبَّاسِيّ آنذَاك فَحَتَّمت عَلَيهم الظّروف أَنْ يَتَصدّوا للقَوَافل السَّائِرَة مِن خرَاسَان إلى الأَمّاكن الأُخرى، فيُقاتلُونهم للدُّفَاع عَن عَقِيدتهُم، وَإِلّا كَيف يَكُون سُحبّو أَهْل البَيْت عَيْقِهُ مِن اللَّصُوص وقطّاعي الطُّريق، وَخَير وَلِيل عَلى ذَلِك أَنَّ كَبِيرهُم يُشِيد بشَاعر أَهْل البَيْت عَيْقُ وَيَحفظ شِعرَه، ثم يَرد للقافلة كُل مَا أَخذُوه مِنْهُم بَعد أَنْ عَرفوا أَنَّهم مِن سُحبّي أَهْل البَيْت عَيْقُ

وَالسَّر فِي خُلُودهَا أَنَّهَا تُعبر تَغْبِيراً صَادقاً عَن آلاَم المَنكُوبِين وَالمُعَذبِين فِي كُلَّ زَمَان وَمَكان، وَمُنذ شَاعت هَـذِه القَـصِيدة وَذَاعت خَسر العَبَّاسيُون هَـيبتهُم وَمَعنويَاتهُم، وَأَخذ سُلطانهُم فِي الْإِنحدَار وَالْإِنحطَاط. وَتَبلغ أَبيَاتها مَا يَقرب مِنْ ثَمَانين بَيتاً كَمَا ذكرهَا صَاحب البحَار فِي أَحوَال الرُّضَا(۱). ومِسنُهَا فِي وَصف الْأُمَويين وَالعبَّاسِين:

هُم نَقضُوا عَلَىٰ الكِتَابِ وَفَرضَه تُرَاث بِلاَ قُربیٰ وَمُلك بِلا هُدیٰ رَزَایا أَرْتَنا خُضرَة الأَفق حُمرَةً وَمَا سَهَلت تِلْكَ المَذَاهِبِ فِيهم

وَمُحكَمة بِالزُّور وَالشَّبهَاتِ وَحُكم بِلاَ شُورى بِغير هُدَاةِ وَرَدَّت أُجَاجاً طَعم كل فُراتِ عَلىٰ النَّاس إِلاَّ بَيْعَة الفَلتَاتِ

يُشِير بِبَيعَة الفَلتَات إِلَىٰ فَسَاد الأَوضَاع. وَمَا يُلاَقِيه النَّاس مِنْ شُرورَها وَمَا سُلاَقِيه النَّاس مِنْ شُرورَها وَمَفَاسدهَا، وَكَيف تَفْسح المجَال للأَدعيَاء الَّذِين لاَ يَردعهُم دِين وَلاَ ضَمِير.

ومِنْهَا فِي وَصف آل الرَّسُول:

مَازل قَومٍ يَهْتَدي بِهُداهم مَازل كَانَتْ للصَّلاة وَللتُّقيٰ مَلاَمكَ فِي آل النَّبيّ فَإِنَّهُم فَا رَبّ زُدني فِي هَواي بَصِيرةً أَرَىٰ فَيهُم فِي غَيْرِهم مُتَقسّماً سَأَبكِيهُم مَا ذرّ فِي الأَفق شَارق

فَسيؤمِنْ مِسنْهُم زَلَّـة العَسْرَاتِ
وللَّصُوم وَالتَّلطهِير وَالحَسنَاتِ
أَحببًاي مَا دَاموا وأَهْل ثُقَاتي
وزد حُبهم يَا رَبٌ فِي حَسنَاتي
وأيديهم مِن فَسينهم صَفراتِ
وأيديهم مِن والخير للصَّلواتِ

<sup>(</sup>١) أنظر، بحار الأنوار: ٢٤٢/٤٩ ح ١٢.

ولَمْ يَكُن لدِعْبل مِنْ غَايَة سِيَاسِية فِي مُعَارضة السَّلطَان وَلاَ طَمع فِي مَنْصب أَو مَال، وَإِنَّما هُو الدِّين والْإِخْلاَص للعَقِيدة، فَقَد كَان يُرَدد القول: «أَنا أَحْمل خَشَبتي عَلَىٰ كَتفي مُنذ خَمسِين عَاماً، لستُ أَجد أَحداً مَن يَصلبنِي عليها» (١) وأَخِيراً وِجد مَنْ يَعْتَاله، فَقَد كُمن لهُ مُجرم فَاتك بَعْد صَلاَة العُتمة، وَضَربه بعكّاز مَسمُوم، فمّات، وَهَكذا شَاء القدر أَنْ يُلاَئم بَيْنَ الكُمَيْت ودِعْبل فِي الشَّهَادة، كَمَا لاَءَم بَيْنَهما فِي الجَهَاد لنُصرَة آل الوَحي وَالرَّسَالة.

وَنَختم هَذَا الفَّصل بِكُلمتَين : إِحَدَاهُما لمُحَمَّد سَيِّد كَيلاَني :

«جَاء الأَدَب الشَّيعي صُورة صَادقَة لمَا وَقع عَلَى العَلوبِين مِنْ أَضْطَهَاد، فَقَد قَتل عَلَيّ، وَأَصْبَح آله يَسْتَذلُون، وَيُضَامُون؛ وَيَقصُون وَيَمْتهنُون، وَيَحرمُون وَيُقتلُون، وَيَخافُون وَلاَ يَأْمنُون عَلَى دِمَانِهِم وَدِمَاء أُوليَانِهِم، فَقُتل أَنصَار عَليّ فِي كُلِّ قُطر وَكُل مَصْر، وَعُذبُوا تَعذيبًا مُرّاً، قُطعَت مِنْهُم الأيدي وَالأَرْجُل...وَمِنْ فِي كُل قُطر وَكُل مَصْر، وَعُذبُوا تَعذيبًا مُرّاً، قُطعَت مِنْهُم الأيدي وَالأَرْجُل...وَمِنْ كَل ذَكر عَليًا سُجن أَو نُهب مَاله أَو هُدّمت دَارَه، وكَان البَلاء يَشْتَد عَلَى العَلويِين يَوْمَا بَعْد يَوْم... فَمن دَفن النَّاس أَحيّاء إِلَى الصَّلب إِلَى الحَرق إِلَى الحَبْس وَمَنع الهَوَاء وَالأَكُل وَالمَاء عَن المتحبُوس، حَتَّى يَقضي نَحْبه جُوعاً وَعَطشاً... وكَانُوا يَصلبُونهُم وَيَتركونَهُم حَتَّى تَنْبَعث مِنْهُم الرَّوائح الكَرِيهة، ثُمَّ يَحرقُونهُم وَيَذرُونهُم فِي الهَوَاء، وَحرَّمُوا عَلَى النَّاس أَنْ يُسموا أَبْنَاءهُم عَليًّا أَو حَسناً أَو حُسَيناً.

وكَان العَبَّاسيُون أَشدكُرها للعَلوبِين مِنْ الْأُمَوبِين، وَأَعظم بُغضاً، فَأَمعنُوا فِيهم

<sup>(</sup>۱) أنظر. تَرجَمته فِي سِير أَعلاَم النَّبلاء: ١١/٥١٩، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٧/٩٤، مُسروج الذَّهب: ١/٧٩/١. و: ٢/٧٩، و: ٣/٢٦، وَفيَّات الأَعيَان: ٢/٢٦، الأَعّاني: ٢٩/١٨ طَبَمَة بُولاق، قَرَائد السَّمْطَين للجُويني: ٣/٧٣ - ٥٩١، وَهُناك شُعرَاء آخرُون للإِمّام عَليَّ بن مُوسى الرَّضا عَلَيْ.

قَتلاً وَحَرِقاً، وَأَضْطَهَاداً وَتَعَايبًا، فَأَمر المَنْصُور، فَحمل إِلَيه مِنْ المَدِينَة كلّ مَنْ كَان فِيهَا مِنْ العَلويين مُقِيدِين بِالسَّلاَسل وَالأَغلاَل، وَلمَّا وَصلُوا إِلَيه حَبْسهِم فِي سَجن مُظلم لاَ يَعْرف فِيهِ لَيل مِنْ نَهار، وكَان إِذَا مَات أَحَدهُم تُرك مَعَهُم، وَأَخيرًا أَمر بِهَدم السَّجن عَليهِم، وَفِي ذَلِكَ يَقُول أَحَد شُعرًا الشَّيعَة (١):

تَ الله مَا فَعَلَت أَمَيَّة فِيهُم مِعْشَار مَا فَعَلَت بنُو العَبَّاس وقَالَ أَبُو فِرَاس (٢):

مَا نَال مِنْهُم بنُو حَرب وأَنْ عَظُمت تِسلْكَ الجَرَائِم إِلاَّ دُون نَسلكُم وقَالَ الشَّرِيف الرَّضى (٢):

أَلاَ لَيْس فِعل الأولِين وأَنْ عَلا عَلَىٰ قُبِح فِعل الآخرِين بِنزَائد وَقَدْ بَالغ الرَّشِيد فِي التَّنْكِيل بِالعَلويين، ولَمْ يُخَف الضَّغط عَلَيهِم إلاَّ حِين ضَعُفت الخِلاَفَة العَبَّاسيَة، وَأَصبَح السُّلطَان الفِعلي فِي المَمَالك الإِسْلاَمِيَّة للتُّرك وَالدَّيلم وَبَني حَمدَان. كلَّ هَذِه النَّكبَات قَدْ أَثْرَت تَأْثِيراً كَبِيراً فِي الأَدب الشَّيعي نَثرَه وَشِعرَه» (4).

وَالثَّانِيَّة لَعَبد الحَسِيب طَّه حَمِيدة:

« فِي الحَقّ أَنَّ حَرَكَة التَّشيُّع أَغْنَت الْأَدَب العَربي إِلَىٰ حَدٍ كَبِير ، وَسَاهم أُدبَاؤه

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتَاب «شَرْح شَافِيَة أَبِي فِرَاس فِي منَاقب آل الرَّسُول وَمَقَالب بَني المَبَّاس »: ١١٩.

 <sup>(</sup>٢) أنظر ، كتّاب «شَرْح شَافِيّة أَبِي فِرَاس فِي منّاقب آل الرُّسُول وَمَقَالِب بَنِي المَبّاس » ، لمُحَمَّد بن أَمِير ·
 حَاج حُسَيني : ٦ .

<sup>(</sup>٣) أُنظَر، مَنَاقب آل أبي طَالب: ٥٤/٢.

 <sup>(</sup>٤) أنظر، كتاب أثر التَّشيَّع فِي الأدب القربي: ٢٧ طَبقة القاهرة لجُنَّة النَّشر للجَامعيين، لشحَمَّد شيَّد كَيلاني. (مِنْهُ يَثِنُ).

فِي بِنَاء النَّهضَة الْأَدَبية مُسَاهمَة مَشكُورة بِمَا أَنْتَحوا مِنْ أَدَب وَأَثَارُوا مِنْ خُصُومَة. وقَدْ رَأَينا كَيف كَان الْأَدَب الشَّيعي جَزل اللَّفظ، مُحكَم النَّسج، رَصِين العِبَارة، صَادق الْآدَاء... صُورَة نَاطقَة لنَفسيّات قَومه وَعوَاطفهُم، وَسِجلاً خَالداً لحيّاتهِم وَعَقائِدهِم، وَتَصوِيراً رَائعًا لَمَا أَصَابهُم مِنْ مِحن وَحلّ بِسَاحتهُم مِنْ نَكبَات.

وَعَلَمنَا مصادر الإلهام لهذا الأدب الكريم، فهُو نتاج عَاطفتِين:

عَاطَفَة الحُزْن، وَعَاطَفَة الغَضَب، وَخُلاَصة ثَقَافَات مُخْتَلفة، عَربِيّة وَأَعْجبِيّة، مَزَجها الْإِسْلاَم رُوحاً ومَعْنَى، وَنَقل أَصحَابها ذَاتاً وَوَطنَاً، وَأَخْضَعهم لسُلطانه، وَزخضاعاً تَدَاخلت بهِ اللَّغات، وَالأَفكار، وَالعَقائِد... ثُمَّ كَان الأَدَب الشَّيعي إخضاعاً تَدَاخلت بهِ اللَّغات، وَالأَفكار، وَالعَقائِد... ثُمَّ كَان الأَدَب الشَّيعي أَصدَق مَا تَمَثلت فِيهِ هَذِه الثَّقَافات، إِذْ كَان الحِزب الشَّيعي لأسباب سِياسِية وَدِينِية أَكْبَر حِزب جَمع هَذِه العناصر، فَأَغنى بِذَلك النَّتاج الشَّيعي، وكان الأَدَب النَّاتج عَنْهُم أَدباً غَزِيراً قَوياً، تَصدرهُ عَاطفَة، وَقَلب، وَعَقل، وَتَنضح عَليه ثَقَافات العرَاق المِعَرفَة فِي الرُّقي المُتعدِدة المَشَارِب، فَآسَتفَاد الأَدَب العَربي مِنْ هَذِه النَّاجِية، وَعَززت مَادَته، وَآتَسعت مَعَانيه وَأَعْرَاضه.

تَرىٰ ذَلِكَ وَاضحاً فِي هَذِه العَقَائِد الشَّيعِية الَّتي شَرحنَاها قَبلاً، وَرَأْينَا أَثَرِها فِي الأَدَب، وَأَدركنَا إِلَىٰ أَي حَدٍ كَان التَّشيُّع مُجَازاً لنَقل هَذِه العَقائِد المُخْتَلفَة إِلَىٰ الحَيَاة العَرَبِيَّة، وَالأَدَب العَربي، وتِلْكَ وَلاَ شَك مُسَاهمة فِي المَجهُود الأَدَبى لَمْ تَكُن لَولاَ التَّشيُّع.

وَأُخرَىٰ مِنْ نَاحِيَة التَّأْثِير أَنَّ المَوقِف الَّذي وَقَفته الدَّولة مِنْ الشَّيعَة مِنْ شَأْنهِ أَنْ يُلهب العَاطفَة ، وَيُثِير الوجدَان ، وَيَخلق فَنَّا جَدِيداً مِنْ القَول ، وَمَسرحاً جَدِيداً للخَيَال ، وَقَدْ تَمَثل ذَلِكَ فِي الْأَدَب السِّيَاسي وَالعَاطفي ، وَظَهر أَوَّل مَا ظَهر ، وَأَقُوىٰ مَا ظَهَر فِي الْأَدَبِ الشَّيعي، أَدَبِ النَّفسِ الثَّاثِرة، وَالعَاطفة الصَّادِقة، وَالحُبِ المُتَأْجِج، أَدَبِ العَقِيدَة، كَمَا قُلنا، فَبَنىٰ الشَّيعَة بِذَلك رُكناً مِنْ الحَضارة الأَدبيَة بَاذِخاً وَشَدِيداً، وكَان لِهُم أَكْبَر الفَضل فِي النَّهوض بِهَذه النَّاحيَة العَاطفِيَة وَالسَّيَاسِية، فِي وَقت كَان الأُدَبِ الرَّسمي فِيهِ تُطغىٰ عَلَيه الرَّغبَات المَادِية وَالسَّيَاسِية، فِي وَقت كَان الأُدَبِ الرَّسمي فِيهِ تُطغىٰ عَلَيه الرَّغبَات المَادِية وَالمَعنوِية، وتَصرفهُ عوامل الرَّجَاء وَالخوف، وتُلهب نفُوس أَصحابه سَيئَات العَطايا، وَإِنَّك لتَلمس ذَلِكَ فِيمَا صَورَه الشَّيعَة مِنْ آلام وَشَرحوا مِنْ حُبج، وكَشفوا مِنْ مَظالم، وَأَثَارُوا مِنْ أَحقاد، دِفاعاً عَن عَقيدتهُم، وَجهاداً فِي سَبِيل قَضِيتَهُم » (١٠).

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتَاب أَدَب الشِّيعَة : ٣٢٨ طَبعَة ١٩٥٦م . لعَبد العَسِيب طَّه حَمِيدة . (مِنْهُ عَلَى ) .

# التَّشيُّع دَائِمَاً عَبْرِ التَّأْرِيخ

هُنا سُؤال يَفرض نَفْسه عَلَىٰ مَنْ قَرَأُ الصَّفحَاتِ السَّابِقَة، وَهُو كَيف آستطَاعَت عَقِيدَة التَّشيَّع الصَّمُود وَالبَقَاء، مَع أَنَّها حُورِبت بِكُل سِلاَح مُنذ اليَوْم الأُوَّل لَيْكُوينها وَظهُورها؟!. كَيفَ وُجد شِيعِي وَاحد عَلَىٰ ظَهر هَذَا الكَوكَب بَعْد أَنْ تَظَافرت جَمِيع قِوى الشَّر عَلَىٰ الشَّيعَة، وَصَمت عَلَىٰ سَحقهِم وَإِبَادتهِم بِالقوَّة وَالسَّطوة، وَبَعْد أَنْ ضُربوا ضَربَات قَاسيَة وَمُعِيتة فَذُبحوا وَحُرقوا أَحياء بِقَصد وَالسَّطوة، وَبَعْد أَنْ ضُربوا ضَربَات قَاسيَة وَمُعِيتة فَذُبحوا وَحُرقوا أَحياء بِقَصد القَمع وَالْإِستئصال مِنْ الجَدُور، ومَع ذَلِكَ كُلّه نَجدهُم اليَوْم وَقَبل اليَوْم مُنْتَشرِين فِي كُلّ بُقعَة مِنْ بُقع الأَرْض، وكَان المَعْرُوض أَنْ لاَ يَكُون لهُم عَيْن وَلاَ أَثَر ؟!. هَي كُلّ بُقعة مِنْ بُقع الأَرْض، وكَان المَعْرُوض أَنْ لاَ يَكُون لهُم عَيْن وَلاَ أَثَر ؟!. هَي كُلّ بُقعة مَنْ وَلاَ أَنْ تَورَاتهم وَٱنتفاضاتهم كَانَتْ تُمنىٰ دَائِما فَهُ فَي يَا وُون إِلَيه سِوىٰ عَقِيدتهُم، وإِلَىٰ أَنَّ ثُورَاتهم وَٱنتفاضاتهم كَانَتْ تُمنىٰ دَائِما فَي الهَزِيمة وَالخُسرَان؟!. وَبِكَلمة أَنَّ تَأْرِيخ الشِّيعَة تَأْرِيخ تَقتِيل وَٱضْطَهَاد وَتَمزِيق وَتَعْرِيق، وَثُورَات فَاشِلة، وَهَزَائِم مُتَنَابِعَة، تُعْري بِهِم الطُّغَاة، ومَع ذَلِكَ ثَبتُوا وَصَمدوا وَبَلغوا عَشرَات المَلاَيين، فمَا هُو السّر؟.

#### الجَوّاب:

إِنَّ صمُود مَذْهَب التَّشَيَّع، وَتَكاثر الشَّيعَة بِالرَّغم مِنْ عوَامل الْإِفنَاء وَالْإِبَادة التي سُلطت عَلَيهِم مِنْ هُنَا وهُنَاك، أَنَّ هَذَا الصَّمُود وَالتَّكَاثر يَرجع الفَضل فِيهِ إِلَىٰ مَبَادي، أَهْل البَيْت عِينَ وَتَعالِيمهُم، وَلَولاَها لكَان مَذْهَب الْإِمَامِيَّة أَثَراً بَعْد عَيْن لاَ وجُود لهُ إِلاَّ فِي بطُون الكُتْب، شَأْن كَثِير مِنْ الْأَديَان والمَذَاهِب... وَلَيسَت تَعَالِيم وَجُود لهُ إِلاَّ فِي بطُون الكُتْب، شَأْن كَثِير مِنْ الْأَديَان والمَذَاهِب... وَلَيسَت تَعَالِيم أَهُل البَيْت سِوى شَرح وتَفْسِير لنَبَادي، الْإِسْلاَم وَأَحكام القُرْآن، وَمَقاصد السُّنَّة النَّبِيَّة، وَسِوى قواعد وَأُصُول، لمِعَرفة الخَيْر وَالشَّر، وَالحَقّ مِنْ البَاطِل. وأَنَّ النَّبويَّة، وَسِوى قواعد وَأُصُول، لمِعَرفة الخَيْر وَالشَّر، وَالحَقّ مِنْ البَاطِل. وأَنَّ للنَّبويَّة، وَسِوى قواعد وَأُصُول، لمِعَرفة الخَيْر وَالشَّر، وَالحَقّ مِنْ البَاطِل. وأَنَّ للنَّعَلَ عَند أَهْل البَيْت وَاقعاً فِي نَفْسه، وَتَقرراً فِي ذَاته، مُسْتَقلاً عَن الأَذهَان، وَالرَّغبَات للحقّ عِند أَهْل البَيْت وَاقعاً فِي نَفْسه، وَتَقرراً فِي ذَاته، مُسْتَقلاً عَن الأَذهَان، وَالرَّغبَات وَالتَّ بِكُثرة الأَتْوَال أَو قِلتها، وَلاَ بِتَعدد الأَسْمَاء وَالأَلفَاظ، فَلو أَنَّ النَّاس كلَهُم أَو وَلاَ بِكثرة الْأَنْوَا عَلَىٰ أَنْ هَذَا بَاطِل، وكَان حَقًا فِي ذَاته، أَو عَلَىٰ أَنَّه حَتَّىٰ وَلُـوكَان بَاطلاً يَقَىٰ عَلَىٰ مَا هُو عَلَيه.

هَذَا هُو الحَقّ فِي مَفهُوم أَهْل البَيْت : « إَنّ الْحَقّ لاَ يُعْرَف بِالرِّجَال . . . إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ » (١).

لاَ يُعْرِف بِالرَّجل، وَلاَ بِكَثرَة الأَقوَال، بَل الرَّجَال عِندهُم تُعرِف بِالحقّ، وَبِهَذا أَنطَق اللَّهُ اللَّعَقِ اللَّعَقِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْ الْعَرْآن الكَرِيم، قَالَ الله سُبْحَانهُ: ﴿لَقَدْ جِثْنَنكُم بِالْحَقِّ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ وَلَكُنْ مُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أُنظر، نَهْج الْبَلاَغَة: ٱلْحِكْمَة (٢٦٢). وَفَيض القَدِير شَرح الجَامِع الْصَّغِير: ٢٣/٤ ح ٤٤٠٩، مَجْمَع الْبَيَان: ١/١٨٧، تَأْدِيخ اليَعقوبي: ٢/٢٠٠. أُنْسَاب الأَشْرَاف: ٢٣٩، بشَارَة الْمُصْطَفَى: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الزُّخرُف: ٧٨.

وَثَبِت فِي السُّنَّة النَّبويَّة: «الْحَقِّ مَع عَليّ، وعليًّ مَع الْحَقِّ لَنْ يَفْتَر قا حَتَّىٰ يَر دَا عليً الحوض» (1) أَي أَنَّ النَّاس، جَمِيع النَّاس لَو كَانُوا فِي جَانب، وكَان عَليّ فِي جَانب لكَانوا عَلىٰ بَاطل، وكَان عَليّ هُو المُحق، لأَنَّ سُنَّة الرَّسُول تَثبُت بقُول عَليّ، والرَّسُول لاَ يَنطق عَن الهَوىٰ، فَقُوله حُجَّة عَلىٰ الجَمِيع، وَلاَ حُجَّة لأَحد عَلَيه.

وَقَدْ أَثَبَت التَّجَارِب هَذِه الحقيقة ، أَي ٱستقلال الحقي عَن تَفكِير النَّاس وَأَقوالهم ، فَقَد رَأَينا المتجالس النِّيَابِية تُشرع القوانِين بِالْإِجمَاع أَو بِالْأَكثَرِية ، وَبَعْد التَّجربة والتَنفيذ يَظهر الخَطأ ، فَتَضطَر إِلَىٰ التَّعدِيل أَو التَّبدِيل ، وَمِنْ هُنا أَتَفق عُلْمَاء الْإِمَامِيَة عَلىٰ أَنَّ الحَق يُؤخذ مِنْ كتَاب الله ، وَسُنَّة الرَّسُول ، أَمَّا الْأَقدوال ، وإنْ كَثرت ، فَإِنَّها تُعبر عَن آرَاء أَصحَابها ، وقدْ تُصادف الحق ، أَو لاَ تُصادفه ، ولكنَّها لَيْست أَدَاة لمعرفته كيف ؟! وَمِنْ الرَّجَال مَنْ تُسَيرهُ الأَهواء والأَغراض ومِنْهُم مَنْ يَنطُق ويَفعل بوحي مِنْ بِيئته وتَربِيته ، ومِنْهُم مَنْ آمَن بِنظريَات جَمعها مِنْ أَوهَام المُتفلسفِين ، وأَخيلة المُتكلمِين ، ومِنْهُم الجَاهل الذي لاَ يَعْرف شيئاً ، مِنْ أَوهام المُتفلسفِين ، وأَخيلة المُتكلمِين ، ومِنْهُم الجَاهل الذي لاَ يَعْرف شيئاً ، هذَا ، إلَىٰ أَنَّ الأَخذ بِالأَكثرية ، وقيّام الدولة على هذَا الأَسَاس حَيف وَإِجحاف بحقوق الأقلية لبقائها بدُون دَولة ، أَو بدَولة لاَ تَرتضيها ، ولذَا قال الإِمَامِيَّة : «إنَّ بحقوق الأقلية لبقائها بدُون دَولة ، أَو بدَولة لاَ تَرتضيها ، ولذَا قالَ الإِمَامِيَّة : «إنَّ اللهُ تَعَالَى قَد جَعَل لِكُل وَاقِعَة حُكْمًا كُلُياً عَلىٰ نَحو القَضِية الحقيقية » أَنْ أَلَى الْتَعْلِية المُقْتِيقية » أَو أَنْ الْأَعْرَبُق المُعْلِيق المُقَالِية المُقَانِية المُقَامِة عَلَى المَالِي قَد جَعَل لِكُلُ وَاقِعَة حُكْمًا كُلُياً عَلَىٰ نَحو القَضِية الحَقِيقية » أَنْ أَنْ المُعْلَق وَاقِعَة مُكْمًا كُلُياً عَلَىٰ نَحو القَضِية الحَقِيقية » أَنْ أَلَا الْإِلَاقُ الْإِلَاقُ الْإِلَى الْمُ الْعَلَقِية المُنْ الْهُمُ الْمُ الْعُلُولُة الْوَقِيقية المُعْمَلِيقِية المُنْهُمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِية المُعْلِية المُعْلِيقِية المُعْمَلِيقِية المُعْلِيقِية الْمُ الْمُؤْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمُؤْلِق الْمُلْمُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُعْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

وَالطُّريقِ إِلَىٰ مَعرفَته الثَّقلاَن: (كِتَابِ الله ، طُـرف بِـيّد الله ، وَطَـرف بِأَيـدكُم ،

<sup>(</sup>٣) المُؤْمِنُون: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) تَقَدُّم إِسْتخرَاجِ ذَكِك.

<sup>(</sup>٥) هَذِه الرّوايَّة مُتَوَاترة بِالْمَعْنَىٰ كُمَّا عِندَ أَهْلِ الْتُعْطِئَة والتّصويب. أُسْطَر، فسرَائِسُد الأُمُسُول: ١١٤/١، القرّاعد النِقْهية: ١٣/١.

فَأَسْتَمسكُوا بهِ ، لاَ تَضلُوا وَلاَ تُبدّلوا؛ وَعِنْرَتِي أَهْل بَيْتِي ....)(١).

وَبِهَذَا تَبَينَ أَنَّ السِّرِ فِي بِقَاء التَّشيُّعِ لأَهل البَيْتَ هُو نَفْس السِّرِ فِي بِقَاء الكِتَابِ والسُّنَّة، لأَنَّهُما المَصدر الأَوَّل وَالأَخِيرِ لهَذَا المَبدَأُ(١)، وَقَدْ لاَقَىٰ الرَّسُول الأَعْظَم مِنْ مُقَاومة المُشركِين، وَجحُود المُعَاندِين مَا لَمْ يَلْقَه نَبي مِنْ قَبل، وَلاَقَىٰ الشَّيعة مِنْ قَوى الشَّر وَالبَغي مَا يُلاَقيه كلَّ مُحق مُخلص، وصَعد مَبدأ الرَّسُول لاِصَالته وصدقَه، وصَعد التَّشيُّع لآله، لأَنَّه فَرع مِنْ ذَاك الأَصل، فهُو دَائِمًا عَبر التَّأْرِيخ، وَمَعدمُ وَالقُرْآن.

وكَمَا تَطوع الصَّفوة مِنْ المُهَاجرِين والْأَنْصَار للذَّب عَن رسَالة الرَّسُول، فَـقَد تَطوع للذَّب عَن التَّشيَّع صَفوة مِنْ العُلمَاء تَخرجُوا مِنْ مَدرَسة آل البَيْت، كَالشَّيخ المُفِيد، وَالمُرتضى، وَالكرَاجكي، وَالعَلاَّمة وغَيْرِهم، حَيْث وَضعُوا المُطولاَت في المُجَجَج وَالبرَاهين مِـنْ الكِـتَاب والسُّنَّة، وَرَدوا الْإِنهَامات والْإِفْـترَاءَات، وَدحضُوا الْأَبَاطيل الَّتي كَان يُرددها المُبطلُون ضِد الشَّيعَة والتَّشيَّع.

وَغَرِيبَة الغَرَائِبِ أَنْ نَرَىٰ اليَوْم، وَنَحِن فِي عَصِر الفَضَاء مَنْ يَـجْتَّر تِـلْكَ الافْتَرَاءَات، وَيُرَددها بِالحَرف الوَاحد، كَمَا رَدَدَها الأُوّلُون مِنْ أَلف سَنَة أُو تَزِيد، وأَنْ يَضْطر الشَّيعَة أَنْفُسهِم أَنْ يَعدوا مَا قَاله المُرتَضى، وَالمُفيد، وَالعَـلاَّمة، وَالشَّهِيد دُون زِيَادة أُو نُقصَان فِي آفترَاء المُفتَرين، وَفِي دفّاع المُدَافعِين!...

وَحَسَبُنا أَنْ نُشِير إِلَىٰ مِثَالَين جَدِيدَين مِنْ هَذِه الْإِفْترَاءَات، أَحَدهُما فِي مَجَلَّة

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم إِسْتخرَاج ذَلِك.

<sup>(</sup>٧) قَالَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ عِلِمُّ : «بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ ، وَبِالْفُرْقَةِ الْمَخِنَةَ » أَنظر ، الخَطْبَة (١٢١). وَقَالَ عَلَمُّ : «الجَمَاعة وَالله مجَامِعة أَهْلِ الحَقّ ، وإِنْ قَلُوا ، وَالفُرقَة مُجَامِعَة أَهْلِ البَاطِل ، وإِنْ كَثرُوا » . أُنظر ، كَـنز المُمَّال : ١٨٤١ ح ١٦٤٤ ، مُنْتَخب كَنز العُمَّال بهَامش مُسْنَد أَحتد : ١٠٩/١.

آخر سَاعَة، وَالآخر فِي كتَاب «أَثَر التَّشيُّع فِي الْأَدَب العَربي » عَثَرتُ عَلَيه، وَأَنَا أَبْحَث فِي المَكتبَات عَن مصَادر لكتَابي هَذَا.

#### آجُر سَاعَة:

قَالَ التَّابِعِي فِي مَجَلَّة آخِر سَاعَة عَدَد ( ١٥ آذَار سَنَة ١٩٦١م): «كَتَبت بِنْت الشَّاطي، فِي الْأَهْرَام قِصَّة نَقَلتها مِنْ تَفْسِير الزَّمَخشري، وتَفْسِير النَّيسَابُوري، وَخُلاَصتهَا: أَنَّ القَول بِأَنَّ سُورَة: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَنْ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (١)، و ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا﴾ (١). نَزلت فِي عَلَيّ وَفَاطِمَة، أَنَّ هَذَا القول مُخْتَلق مِنْ أَسَاسه جُملَة وَتَفْصِيلاً، وتَفْسِير الزَّمَخشري، وَالنَّيسابُورِي أَوهَام، وَأَبَاطِيل، وَخرَافَات!...».

أنَّ تَفْسِير السُّورَة بِعَلَى، وأَهْل بَيْتَه لَمْ يَخْتَص بِالزَّمَخشري، وَالنَّيسَابُوري، بَل فَسَرها بِهُم جَمَاعَة كَثِيرُون، مِنْهُم البَيضَاوي، وَالبَّغوي، واَلشَّعلِبي، وأَبُو السَّعادَات، وَنَقل السَّيُوطي فِي الدُّر المَنثُور أَنَّها نَزَلت فِي عَلَيّ، وقَالَ الرَّازي: ذكر الوَاحدي مِنْ أصحابنا، أي مِنْ الأَشَاعرَة فِي كتَاب البَسِيط أَنَّها نَزَلت فِي عَليّ. وَلَكن هَوُّلاَء المُفسرِين وغَيْرِهم يُكذبُون؛ لأَنَّهُم فَسَرُوا السُّورة بِعلي الَّذي عَليّ. وَلَكن هَوُّلاَء المُفسرِين وغَيْرِهم يُكذبُون؛ لأَنَّهُم فَسَرُوا السُّورة بِعلي الَّذي شَهد الحرُوب مَع رَسُول الله كُلّها، أو جُلّها، وَجَاهد الشَّرك وَالفِسق مُخَلَصاً لوَجه الله ، وَلَو فَسَرُوها بِمُعَاوِية وَأُمّه هِند وَأَبِيه أبي سُفْيَان الَّذِين حَاربُوا الله وَالرَّسُول فِي بَدْر، وَأُحد، الأُحزَاب لكَان تَفْسِيرهُم حَقًّا وَصِدقًا ...

<sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلْإِنسَانِ: ١.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ ٱلْإنسَان: ٨.

# أثر التُشيُّع فِي الدُّنب الغربي:

يُوجَد فِي مَصْر رَجُل، آسمهُ سَعِيد كَيلاني، يَعِيش فِي هَـذَا العَـصْر، عَـصْر الفَضَاء، أَلَّف كتَابَأ أسمَاه «أَثَر التَّشيُّع فِي الْأَدَب العَربي»، قَالَ: وَضَـع السَّـيعَة ، عَلىٰ لسَان يَزيد بن مُعَاوِيَة (١٠):

لَعِبَت هَاشِم بِالمُلك فَمَا مَلَكُ جَاءَ وَلاَ وَحَيُّ نَزَل لَمُ النَّعَم مِنْ بَني أَحْمَد مَا كَان فَعَل لَسُت مِنْ جِنْدفِ إِنْ لَمْ أَنْتَقم مِنْ بَني أَحْمَد مَا كَان فَعَل

أَجْل « يَا أَستَاذ » أَنَّ هَذَا الشَّعر كِذْب عَلىٰ يَزِيد مِنْ وَضع الشَّيعَة ، وكَذَلِك قَتْله الحُسَيْن رَيحَانة الرَّسُول كِذْب ، وَحَملهُ بنَات مُحَمَّد عَلىٰ الْأَكتَاب كِذْب ، وَنَقرَهُ

(١) إلى هَذِه الأَبيَات أَشَار شَاعِر الْعِرَاق المرحُوم عَبدالبَاقي أَفْندِي المُعَرَيّ فِي البَساقِهَات العَسالحَات بقوله:

نَقْطَع فِي تَكفِيره إِنْ صَحَّ مَا فَد قَالَ لِلغُرَابِ كِمَا نَعبَا

وَأَصِلِ هَذِهِ الْأَبِيَاتِ لِإِنِ الزَّبَعرِيٰ كمّا جَاء فِي الصّوَاعق: ١١٦، وَزَاد فِيْهَا بَيْتًا مُشتَمِلاً عَلَىٰ الكُفرِ .

أنظر، صورة الأرض لإبن حوقل: ١٦١، التافعي في سرآة الجنان: ١٣٥/، والكامل لإبن الأثير: ٢٥/١، والكامل لإبن الأثير: ٢٥/٤، ومسروج الذّهب للمتسعودي: ٢١/١، والعِقد القريد: ٢١٣/٢، أَعْلَمَ النّسَاء: الأثير: ٢٥/٤، ومُسروج الذّهب للمتسعودي: ١٩٨/، الشّعراء: ١٥١، الأشباء والسُّطائر: ٤، الأُغَاني: ١/٢٠/١، الفتُوح لإبن أَعْقَمْ: ٥/ ٢٤١، تَذكرة الخواصّ: ١٤٨، شَرْح مقامّات الحريري: ١/١٩٣، البدّاية والنّهاية: ٢/٢٥، والطّبري في تأريخه: ٢/٢٧، و: ٢٦٧/١، الآثار البّاتية للبيروني: ٢٣٠ طبقة أوضيت، شرح نَهْج البلاّغة لإبن أبي العديد: ١/٧٨، وقال:

بِلكَ الرُّوْوس عَلَى شَمَا جِيرُون فقد أقتضيت بن الرُّسُول دِيُوني إنسما تسندب أسراً قد حَمَّل مصرع المغرزج بين وقع الأثيل تُسمَّ قسالوا يَا يَوْيد لا تسل لمَّا بَدَتْ تِلْكَ الْحَمُولَ وَأَسْرَقَتْ نَعْتَ النُرَابِ فَقُلْتُ قُلِ أَو لاَ تَقُل يَا خُرَابِ البِهِنِ سَا شِئْتَ فَقُل إِنَّ أَسْسَنَاحَي بِسَهْدر لَسُو رَأُوا لاَّهُ سَلُوا وَأَسْتَعَلُوا فَسِرِحًا بِالقَضِيبِ ثَنتي سَيَّد شبَابِ أَهْلِ الجَنَّة كِذْب، وَغَزو مَكَّة كِذْب، وَرَمي الكَعْبَة بِالمَنْجَنِيق كِذْب، وَرَمي الكَعْبَة بِالمَنْجَنِيق كِذْب، وَاستبَاحَة المَدِينَة المُنَورَة، وَوَقعَة الحَرَّة كِذْب! كُلَّ أُولَئك مِنْ وَضع الشَّيعَة!...

وَلَسنَا نَجد سَببَا لَتَكذِيب التَّابعي، وَالْكِيلاَني، وَمَن لَفَّ لَفَهُما إِلاَّ وَاحداً مِنْ اَثْنَيْن: إِمَّا العدَاء لله وَالرَّسُول، وَإِمَّا الخيَانَة وَالدَّس لتَّمزِيق الكَلمَة، وَإِحداث الثَّيْن: إِمَّا العدَاء الدِّين وَالوَطن.

## بَعْد العِبَّاسيين

أَخَذَت الدَّولَة العَبَّاسِيَة بَعْد المُتوكل فِي الضَّعف والْإِنْحلال، وَبَرز فِي العَالَم الْإِسْلاَمي دُول جَدِيدَة، كذولَة البُويهيين، وَالحَمْدَانيين، وَالفَاطمِيين، فَآرْتَفع الْإِسْلاَمي دُول جَدِيدَة، كذولَة البُويهيين، وَالحَمْدَانيين، وَالفَاطمِيين، فَآرْتَفع الضَّغط عَن الشَّيعَة، وَتَنفسُوا الصَّعدَاء، حَتَّىٰ ٱنْقَرضت هَذِه الدُّول، وَظَهرَت الدَّولَة الشَّعلجُوقِية، فَعَادَت الحَال الرَّاكدَة الحَاقِدة إلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيه فِي الجِقد الْأُمُوي، السَّلجُوقِية، فَعَادَت الحَال الرَّاكدَة الحَاقِدة إلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيه فِي الجِقد الْأُمُوي، والعَبَّاسي، وَزَادت الحَال سُوءاً فِي عَهْد الْأَيُوبِيين بخَاصَّة صَلاَح الدِّين الْأَيُوبِي، فَقَد كَان أَشَد الحَاكمِين قَسوّةً وَفَتكاً بِالشَّيعَة، وَسَنُشِير فِي هَذَا الفَصل إلَىٰ مَظَالمهِ وَأَهْوَاله الَّتِي يَشِيب لهَا الطَّفل الرَّضِيع.

### أبُو عَبدالله الشّيعي:

تَرَدد فِي كَتَابِ التَّأْرِيخِ آسم أَبِي عَبدالله الشَّيعي، وَهُو الحَسن بن أَحْمَد بن زَكريَا الشَّيعي، وكَان لهُ عِلْم وَفَهم، وَعِندُه دَهَاء وَمَكر، وَبَلدَهُ صَنْعَاء اليَمن، قَصَد أَفْريقيًا، وَمرَّ فِي طَرِيقه بِمَكَّة المُكرمة، وَأَجْتَمع هُنَاك بِالحُجَّاج المَغَاربَة، فَسَمعهُم يَتَحدثُون بفَضَائل أَهْل البَيْت، فَحَدثَهُم فِي ذَلِكَ، وَأَطَال وَكَان التَّشيُّع قَدْ دَخَل بِلاَد المَغرب مَع الإِسْلاَم \_ فَأَحبُوه وَتَعلقُوا بِهِ، وَسَأَلُوه الذَّهَاب مَعَهُم فَلَبَىٰ الدَّعوة (۱۱ « وكَان لأَهل المَغرب حِس كَبِير مِنْ التَّشيُّع، وَإِعْتقَاد عَظِيم فِي مَحبَّة أَهْل البَيْت » كَمَا قَالَ المَغريزي فِي خُطَطه، فَالتَّفُوا حَول أَبِي عَبدالله، وَقَاموا بَعظيمه وَإِجلاله وكَان ذَلِكَ سَنَة ( ۲۸۸ هـ)، وَلمَّا الطمَأْن إلَيهِم وَالطمَأْنوا إلَيه بَعظيمه وَإِجلاله وكَان ذَلِكَ سَنَة ( ۲۸۸ هـ)، وَلمَّا الطمَأْن إلَيهِم وَالطمَأْنوا إلَيه دَعَاهُم للخرُوج عَلىٰ أَمِير أَفْريقيًا، وَهُو إِبرَاهِيم بن الأَعْلَب، فَلبُوه، وتَعلب عَليه، وَأَنْتَزع مِنْهُ الحُكْم، وَسَلَّمه لقُمة سَائِغة لعُبِيد الله المُلقب بِالمَهدي (۱۲)، وَهُو أَوَّل خُلفًاء الفَاطميين (۱۳).

وَامتَد سُلطَان الفَاطميين إلَىٰ مَصْر وَالشَّام، وَعَدد خُلفَا ثهِم ( ١٤)، وَأَستَمر حُكمهُم مِنْ سَنَة ( ٢٩٦ إلَىٰ ٢٥٥ه) وَفِي أَيَّامهِم كَثُر التَّشيُّع فِي المَغرب، حَتَّىٰ وَالَى بَعْض أَهْل فَلسطِين: لَو كَان مَعي عَشرَة أُسهُم لرَميت يَسعَة مِنْهَا فِي المَغَاربَة لَتَشَيعهُم، ووَاحداً فِي الْإِفرنج!.. وكَذَلِك كَثُر التَّشيُّع فِي مَصْر، وكَان مَوجُوداً فِيهَا لِيَعَار بَه عَهْد الْإِمّام عَلَيّ، كَمَا قَدَمنَا، وَآمتَد إلَىٰ فَلسطِين وَالْأُردن، « فكَان أَهْل طَبرية وَنِصف نَابُلس، والقُدس، وأكثر عمّان شِيعة » (1).

. وَبَقِي التَّشيُّع فِي أَفْرِيقِيَا إِلَىٰ حُكم المُعز بن بَادِيس الصَّنهَاجي فَتَتبع الشَّيعَة قَتلاً

<sup>(</sup>١) أنظر، سِير أَعلام النُّبلاء: ١٤٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرح الأَخبَار: ٤١٣/٣، البَيان السَغرب: ١١٦/١، الأَعلاَم للزَّركلي: ٢٤٩/٣، الدَّولة الحَمدَانيَة، عبَّاس الحَمدَانية، عبَّاس الحَمدَانية، عبَّاس الحَمدَانية، عبَّاس الحَمدَانية، ١٦٩٠.

 <sup>(</sup>٣) وَبَعْد أَنْ ٱستَتب الأَمْر لهَذَا المهدي قَتل أَبا عَبدالله الَّذي أوجَده مِنْ العَدَم، وَهَك ذا أَبْن آدَم يَـوْمِن
 بِالخَير عِند الشَّدة، وَيَكفر بِاللهُ وَالْإِنْسَانِيَّة عِند الرَّخَاء. (مِنْهُ ﴿ ).

<sup>(</sup>٤) أنظر، الفَصل الخَامس مِنْ الجُزِء الْأَوُّل مِنْ كتَابِ الحَضَارة الْإِسْلاَمِيَّة لآدَم مِتز. (مِنْهُ وَلِي ).

بَالسَّيف، وَحَرِقاً بِالنَّار، حَتَّىٰ اَستَأْصلهُم وَأَبَادهُم، ولَمْ يَبق مِنْهُم شِيعِي وَاحد (١٠). وقَالَ الشَّيخ مُحَمَّد الحَسن المُظفري:

« وَمَنْ يَقَفَ عَلَىٰ كَثَرَة الشَّيعَة اليَوْم - أَي فِي القرن العشرِين - فِي بلاد أَفْريقيًا يَتَجلَىٰ لهُ أَنَّ رُوح التَّشيُّع مَا زَالت بَاقِيَة بَعْد ذَلِكَ الحدث المُولم، وَلَعَلَهَا دَخَلَت هَذِه القَارَة مرَّة ثَانِية بَعْد فنَائها فِي حَادثَة المُعز بن بَادِيس، وَتُقدر الشَّيعَة اليَوْم بأَفْريقيًا بمليُون وَنِصف مليُون مِنْ الفُرس، ويَشهد لكَثرَتهم فِي الوقت الحاضر أَنَّ بَعْض ذَوي العِلْم فِي النَّجف يقصدُون قِسماً مِنْ أَفْريقيًا كَزنجبَار وَغَيرها بَيْنَ وَقتٍ بَعْض ذَوي العِلْم فِي النَّجف يقصدُون قِسماً مِنْ أَفْريقيًا كَزنجبَار وَغَيرها بَيْنَ وَقتٍ وَآخر، وَقَدْ يَجيء مِنْهُم أَنَاس لزيَارة العَتبَات المُقَدسَة كلَّ عَام - فِي النَّجف، وَرَحَد تهُم وَكَربلاَء، وَالكَاظمِية - وَآجْتَمعتُ بجمَاعَة مِنْهُم فِي مِنىٰ فِي الحَجَ ، فَوجَدتهُم جَمعُوا بَيْنَ الثَّروة، وَالْعَقْل، وَالصَّلاَح، وَالْآدَاب» (٢).

## الجَامَع الأَرْمَر:

الْأَزْهَر شِيعِي الْأَصْل وَالمَولد، أَنْشَأَه جُوهر الصَّقلي قَائد الخَلِيفَة الفَاطِمي (سَنَة ٣٥٩هـ) (٣)، وَٱقْتَصر التَّدرِيس فِيهِ عَلَىٰ المَذْهب الفَاطمِي فِي الفِقْه، وعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، الكَامل فِي التَّارِيخ لِإِبْن الأَثِير حوَادث ٤٠٧ ه. وَخُطط التقرِيزي: ٢/ فَصل أَسِي عَبدالله الشَّيعي، وَأَعبَان الشَّيعَة: ١/ فَصل بُلدَان الشَّيعَة. (مِنْهُ عَلَى النَّطر، وَفيَّات الأَعبَان: ٥/ ٣٣٣، البَهان التغرب: ١/ ٢٩٥٧، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٢/ ٢٥٦، الأَعلام للزَّركلي: ٢٩٦/٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تأريخ الشِّيعَة، الشُّيخ مُحَمَّد الحَسن المُظفري: ٣٦٩. (مِنْهُ شِيٍّ).

 <sup>(</sup>٣) هُو جُوهر بن عَبدافته الرُّومي، أبُو الحَسن، القائد، والبَاني مَدِينَة القاهرة الَّتي سَمَاها (المتنصورية)،
 لَكنَّ المُعز سَمَّاها بَعد ذَلكَ ب(القاهرة)، وَبَنى الجَامع الأَزْهَر الَّذي فَرغ مِن بِنَاه، فِي شَهر رَحضًان سَنَة

تَعَالِيم الشَّيعَة فِي الدِّين، والتَّوجِيد، وَالفَلْسَفة، وكَان القَضَاء وَالفَتوى، وَالتَّدرِيس ٢ فِي مَصْر عَلَىٰ مَذْهَب آل البَيْت، وأُوَّل كتَاب قُريء فِي الأَزْهَر كتَاب «الْإِقْتصاد» (() فِي فِقْه آل الرَّسُول ثُمَّ كتَاب « دَعَائم الْإِسْلاَم فِي الحَلاَل وَالحَرَام وَالقَضَايا والْأَحْكَام (() مِنْ أَهْل بَيْت الرَّسُول عَلَيه وعَلَيهِم الصَّلاَة وَالسَّلاَم» (()).

## صَلاَح الدِّين الأيُوبي:

صَلاَح الدِّين الْأَيُوبِي كُردي الْأُصل (1) ، نَشَأ أَبُوه أَيُوب ، وَعَمَّه أَسد الدِّين المَعرُوف «بَشِير كُوه» نَشَأ بِأَرض أَذَربَيجَان ، ثُمَّ هَاجرا إِلَىٰ بَعْدَاد ، ومِنْهَا إِلَىٰ حَلَب ، وفِيهَا أَتَّصل شِير كُوه بنُور الدِّين مَحمُود بن زَنكي ، وَلمَّا مَلك نُور الدِّين بَعْد أَبيهِ أَرْتَفع نَجم شِير كُوه ، وَأَخيهِ يُوسف ، وَحِين غَزا الْإِفرَنج القَاهِرَة ٱستَنجَد بعُد أَبيهِ آرْتَفع نَجم شِير كُوه ، وَأَخيهِ يُوسف ، وَحِين غَزا الْإِفرَنج القَاهِرَة ٱستَنجَد العَاضد بنُور الدِّين ، وكَان قَدْ ٱستَقر حُكمه عَلى حَلب وَدِمشق ، فَأَرسَل نُور الدِّين شِير كُوه عَلىٰ رَأس جَيش كَبِير ، وفِيهِ صَلاَح الدِّين الْأَيُوبِي آبُن أَخ القَائد الدِّين شِير كُوه عَلىٰ رَأس جَيش كَبِير ، وفِيهِ صَلاَح الدِّين الْأَيُوبِي آبُن أَخ القَائد

 <sup>◄ (</sup>٣٦١ هـ). أنظر ، تَأْرِيخ جُوهر الصَّقلي قَائد المُعز لدِين الله العَبِيدي ، لمَلي إبرَاهِـيم حَسَـن ، وَضَيَّات الأَّعيَّان : ١١٨/١ ، النُّجوم الزَّاهرَة : ٢٨/٤ ، الأَّعلَم للزَّركلي : ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>١) الْإِقْتَصَاد الهَادي إِلَىٰ طَرِيق الرَّشَاد، لشَّيخ الطَّانفَة الأَكبَر، أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الحَسَن الطُّوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ هـ).

 <sup>(</sup>٢) دَعَائِم الْإِسْلاَم وَذِكر الحَلاَل وَالحرَام وَالقَضَايا وَالْأَحكَام اللَّهِي حَنِيفَة النُّعتَان بن مُحتد بن مَنْصُور
 أبن أَخْمَد بن حَيون التميمي المَغْربي .

<sup>(</sup>٣) أنظر ، كتَّاب الأَزْهَر فِي أَلف عَام ، لمُحَمَّد عَبدالمُنْعم خَفَاجة : ١ / ١٥ وَمَا بَعْدها . (مِنْهُ وَلا ) .

 <sup>(</sup>٤) أنظر، وَفيًّات الْأَعيَّانَ: ٢٧٦/٢، تَأْرِيخ الخَميس: ٢٨٧/٢، السُّلوك للمتقريزي: ١/١١، الأَعلام للزَّركلي: ٨/ ٢٢٠، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢٧/١٢.

شِيركُوه، وَآنْتَصر شِيركُوه عَلَىٰ الْإِفْرَنج، فَقَربهُ العَاضد آخر خُلفَاء الفَاطميين، وَقَلدهُ الوزَارة، وَبَعْد شَهرِين تُوفِي شِيركُوه، فَفُوض القاضد الوزَرَاة لصَّلاح الدَّين. وَبَدلاً مِنْ أَنْ يُكافيء القاضد عَلَىٰ إحسَانه أَخذ يُكِيد لهُ، وَيُضَايقه، وَآنْ تَزع مِنْهُ السَّلطَة، وَصَادر جَمِيع أَموَاله، حَتَّىٰ الفَرس الَّذي كَانَ يَركَبه، وَأَخِيراً أَصبَح العَاضد مُعْتَقلاً تَحت يَده، كَمَا قَالَ المَقرِيزي فِي خُططه، وَبَعث صَلاَح الدِّين إلَىٰ العَاضد مُعْتَقلاً تَحت يَده، كَمَا قَالَ المَقرِيزي فِي خُططه، وَبَعث صَلاَح الدِّين إلَىٰ أَبِيه، وَإِخوَته، وَأَهله، فَقَدموا إلَيه مِنْ الشَّام، فَأَخذ دُور الْأُمرَاء الفَاطميين وَأَقطاعاتهُم وَوَهبها لهُم، وَلأَصحَابه.

وَعَزِلَ القُضَاةِ الشَّيعَةِ، وَآستنَابِ عَنْهُم قُضَاة شَافعيَة، وَأَبطلِ مِنْ الْأَذَانِ ﴿ حَي عَلَىٰ خَير العَمَلِ ﴾ وتظاهر النَّاس بمذهب مَالِك، والشَّافعِي، وَآخـتَفَىٰ مَـذْهَب التَّسيُّع إِلَىٰ أَنْ نُسي مِنْ مَصْر، وكَان يَحمل النَّاس عَلَىٰ التَّسَنُن وَعَقِيد الْأَشعَري، وَمَنْ خَالف ضُربت عُنْقه، وَأَمر أَنْ لاَ تُقبَل شهادة أَحَد، وَلاَ يُقدم للخطابة، وَلاَ للتَّدريس إلاَّ إِذَا كَان مُقلداً لاَّحد المَذَاهِب الأَرْبعَة، قَالَ الخَفَاجي مَا نَصَّه:

« فَقَد غَالَىٰ الْأَية وبيُون فِي القَضَاء عَلَىٰ كلَّ أَثَر للشَّيعَة » (١٠).

أُمَّا سِيَاسته مَع الْأُسرَة المَالكَة «الفَاطميين» فَقَد كَانَتْ سِيَاسة القَمع، وَالنَّذَالَة، وَالخِسّة بِأَبشَع صُورهَا، فَقَد «قَبض عَلَىٰ سَائر مَنْ بَقي مِنْ أُمرَاء الدَّولَة، وَأَنزل أَصحَابه فِي دُورهِم فِي لَيلة وَاحدة، فَأَصبَح فِي البَلد مِنْ العَويل وَالبُكَاء مَا يُذَهل!...».

وَحَبِس بِقَايا العَلويِين فِي مَـصْر، وَفَـرق بَـيْنَ الرَّجَـال والنَّسَـاء، حَـتَّىٰ لاَ

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتاب الأزْهَر فِي أَلف عَام ، لمُحَمَّد عَبدالمُنْهم خَفَاجة : ١ / ٥٨ وَمَا بَعْدها . (مِنْهُ فِي ) .

يَتنَاسلوا، وَأَعاد يَوْم قَتل الحُسَيْن عِيداً الَّذي كَان قَدْ سَنَّه بنُو أُمَيَّة وَالحَجَّاج.

ولَمْ تَقف مظالِم صَلاَح الدِّين عِند سَغك الدِّمَاء، وَنَهِب الأَموال، وَتَشويد النَّسَاء السُخدرَات، وَالأَطفَال، بَل تَعدَاه إِلَىٰ العِلْم، وَالتَّرَاث، وَمَفاخر الدِّين، والْإِسْلاَم، فَقَد كَانَتْ الدَّولَة الفَاطميّة تَعْتَني عناية خَاصَّة بِاقتناء الكُتُب، وإنِشَاء المَكتبات العَظِيمة، وكَان بِالقصر الفَاطمي مَكتبة جَامعة يُفِيض المُوْرخُون فِي المَكتبات العَظِيمة، وكَان بِالقصر الفَاطمي مَكتبة جَامعة يُفِيض المُورخُون فِي وصف عَظَمتها، ونفاسة مُحتويًاتها، وكَان بِهَا مَا يَزيد عَن مِثتي أَلف مُحلّد فِي سَار العُلوم وَالفنُون، فِي الفِقْه، والحَدِيث، وَاللَّغة، والتَّارِيخ، وَالأَدب، وَالطّب، وَالكِيميّاء، وَالفَلُك وَغَيرها، وكَانَتْ مِنْ عَجَائب الدُّنْيَا، حَتَّىٰ قِيلَ: لَيْس فِي جَمِيع بِلاَد الْإِسْلاَم بِأَعظم مِنْهَا.

وكَان فِي دَار الحِكْمَة مَكْتَبة أُخرىٰ تُعد خَلفاً لمَكتَبة الْإِسكَندرِية الشَّـهِيرَة، وكَان فِي الجَامَع الْأَزْهَر مَكْتَبة خَاصَّة بهِ. كلّ هَذِه المَكــتبَات، وَالْآثــار أَبَــادهَا وَشَتتها صَلاَح الدِّين<sup>(۱)</sup>.

نَحنُ لاَ نُنكر عَلَىٰ صَلاَح الدَّين مَا ثره فِي الحرُوب الصَّلِيبيّة، وَمَنْ يُسنكر بطُولَته، وَتَضجِيته ضَدَّ الفَاتجِين، وَالمُسْتَعمرِين عَلَىٰ الرَّغم مِنْ أَنَّه عَقد الهُدنَة بَلْنَه وبَيْنَ الْإِفرَنج مُدَّة ثَلاَث سنِين وَسِتَة أَشهُر، عَلَىٰ أَنْ يَكُون لهُم مِنْ يَافا، وَعكَّا إِلَىٰ صُور، وَطَرَابلس، وَأَنطَاكية (٢)، وَلكنَا نُنكر مَوقفَه مِنْ النَّسَاء وَالْأَطفَال، وإِذَا

<sup>(</sup>١) كُلَّ مَا كَتبنَاه عَن صَلاَح الدَّين مَصدَره المَقرِيزي فِي الخُطط المُجلَّد الثَّانِي وَالثَّالَث، والأَزْهَر فِي أَلف عَام الجُزء الأَوَّل. وتَأْرِيخ الصَّيعَة للمَظفري. عَام الجُزء الأَوَّل. وتَأْرِيخ الصَّيعَة للمَظفري. وَقَدْ أَستَند المُظفري وَصَاحب الأَعتَان إِلَى مصَادر سُنَّة وَلَمْ يَنقلا شَيئاً عَن المَصَادر الشَّيعِيَة. (مِنْهُ عَلَى). وَقَدْ أَستَند المُظفري وَصَاحب الأَعتَان إِلَى مصَادر سُنَّة وَلَمْ يَنقلا شَيئاً عَن المَصَادر الشَّيعِيَة. (مِنْهُ عَلَى). البِدَاية وَالنَّهاية: ٢١/ ٣٣٢، تَأْرِيخ أَبن خُلدُون: ٢) أنظر، خُطط المَقريزي: ٣/ ١٧٠. (مِنْهُ عَلَى). البِدَاية وَالنَّهاية: ٢ / ٣٣٢، تَأْرِيخ أَبن خُلدُون:

وَجَدنا تَفْسِيراً لِمَظَالِمه مَع أُسيَاده وأُوليَاء نِعمَته الفَاطميِين، فَإِنّنا لاَ نَجد أَي تَفْسِير لمَوقفه مِنْ تِلْكَ المَكتبَات العِلميَة، وَالتُّراث الثَّمِين الَّذي يَعكس صُورة الأُوضَاع السِّيَاسيَة والْإِجْتمَاعِيَّة، بِالْإِضَافة إِلَىٰ الْآثَار الفَنيَّة.

أُمًّا مَوقفه مِنْ الشِّيعَة فَلا تَفْسِير لهُ إِلاَّ التَّعصب البَغِيض، وإِلاَّ فَأَي فَـرق بَـيْنَ الشَّافعِية ، وَالمَالكيَّة ، وَالحَنفِية ، وَالحنابِلة مِنْ جِهَّة ، وبَيْنَ الشُّيعَة مِنْ جِهة أُخرىٰ مَا دَام الجَمِيع يَعْتَمدُون كتَابِ الله ، وَسُنَّة الرَّسُول بِشَهَادة شيُوخ الْأَزْهَر مِنْ شَلْتُوت إِلَىٰ أَبِي زُهرَة وَالمَدني وَالبَاقوري وَالغزّالي، وغَيْرِهم مِنْ قَادَة الدّين المُتَقدمِين مِنْهُم وَالمُتَأْخرين، هَذَا، وإِذَا كَان صَلاَح الدِّين عَلَىٰ مَذْهَب الإمّام الشَّافعِي حَقًّا؛ فَإِنَّ الشَّافعِي لا يُكفِّر أَحَداً مِنْ أَهْلِ القِبلَة، وَلاَ يُبِيح دِمَاء الشَّيعَة !... وَلاَ مُنَافَاة ابداً بَيْنَ أَنْ يَكُون صَلاَح الدِّين بَطلاً عَظِيماً، وبَيْنَ أَنْ يُدِين ويُؤمِن بالتَّعصب، كعَقِيدَة وَمَبدأ بالرّغم مِنْ آثَاره الخَطِيرَة السَّيثة، فَلَيْس كلّ مَنْ حَمل السَّيف ثار على التَّقالِيد، وَلا كلُّ مَنْ ٱنْتَصِر عَلَىٰ أَعدَانه كَان فِي حِرز حَارز مِنْ العَدوىٰ، وَالتَّأْثَر بِالبِيئَة وَالتَّربيَة، فَقَد كَان أُعرَاب الجَاهليَة كَعَنْتَرة وغَيْرَه أَبطَالاً يُدَافِعُونَ عَن أَعرَاضِهِم وَأُموالِهِم، وَيَنتَصرون عَلَىٰ أُعدَائهم، وَفِي الوَقت نَـفْسه كَانُوا يَتَعصبُون للبَاطل ضِدَّ الحَقِّ ، وَيَنجدُون قَومهِم ، وَيُنَاصرونهُم عَـلىٰ الظَّـلم والجّور، وَيَحمونهُم مِنْ العَدْل والْإنصّاف.

بَل شَاهدنَا وَقَرأَنا عَن المُتصفِّين بِسمُو المَدَارك أَنَّهُم كَانُوا يَعْتَقدُون بِالْأَبَاطِيل وَالخرَافَات، وَتَتحكم بِهِم الْأُوهَام وَالتَّخيُلاَت، فَهَذا الجَاحظ عَلَىٰ أَدَبه وَفِـطنَته

<sup>£</sup>Y/0 #

قَالَ مُعَقباً عَلَىٰ حَكَاية سَخِيفة: «مَا ثَبَت لشَّيعي بَعْدها قَائمَة» وَلاَ سَبب لقوله هَذَا إِلاَّ التَّعصب وَإِلَيك الحكاية مَع التَّعقِيب: قَالَ صَاحب العِقد الفريد:

قَالَ الجَاحظ: أَخْبَرني رَجُل تَاجِر فَقَال: كَان مَعَنا فِي السَّفِينَة رَجُل شَـرس الأَجْلاَق، طَويل الأطرَاف، وكَان إِذَا ذُكر لهُ الشَّيعَة غَضَب وَأَرْبد وَجْهَه، وَذَوىٰ حَاجِبَيه.

فَقُلتُ لهُ: مَا الَّذي تَكرَهه مِنْ الشَّيعَة ؟

قَالَ: مَا أَكرَه مِنْهُم إِلاَّ هَذَا الشَّين أَوَّل آسمهُم، فَإِنِّي لَمْ أَجدهَا قَطَّ إِلاَّ فِي كلَّ شِرّ، وَشُين، وَشَين، وَشَيوك، شرّ، وَشُير، وَشَين، وَشَيوك، وَشَكوى، وَشَهوة، وَشَتم، وَشُح. وَبَعْد هَذَا الهَذيَان جَاء تَعقِيب الجَاحظ بِقُوله: «فَمَا ثَبَت لشَّيعى بَعْدها قَائِمَة» (۱).

وَلُو كَانَتْ الغَلَبَة لَمَن يَتَكُلُم بِمِثلُ هَذَا الهَدْيَان لَكَان الكُون بِأَرْضِه وَسَمَانُه مُلكاً للعَرب دُون غَيْرِهم، لأَنَّهُم أقَدْر النَّاس عَلَىٰ الكَلاَم وَأَكُل الطَّعَام وَلا سِتطَاع شِيعِي وَاحد أَنْ يَقضي عَلَىٰ جَمِيع السُّنَّة قَضَاء «لاَ تَقوم لهُم بَعْدها قَائِمة» بِمُجَرد شَيعِي وَاحد أَنْ يَقضي عَلَىٰ جَمِيع السُّنَّة قَضَاء «لاَ تقوم لهُم بَعْدها قَائِمة» بِمُجَرد أَنْ يَقُول: أَنَّ هَذِه السِّين لاَ تُوجد إلاَّ فِي كلِّ سُرم، وَسَلْع، وَسَلْس، وسُسوس، وسُوس، وسَلْم، وس

<sup>(</sup>١) أَنظر، البِعَد الغَرِيد: ٢ / ٢٢٤. (مِنْهُ يَثِنُ).

### العُثمَانيُون:

ٱستَولت الدُّولَة العُثمَانِيَة عَلَى مُعظم البِلاَد العَرَبِيَّة خِلال القرن السَّادس عَشر، فَالسُّلطان سَلِيم، تَاسع السَّلاطِين فَتح سُوريا، وَالحجاز، رَمَنصر، ثُمَّ أَتمَ خَلِيفَته وَوَاده سُليمَان القَانُوني فَفَتح سَائر البِلاَد العَرَبِيَّة الأُخرى، وكَان فِي هَذَا القَسن فَوَاده سُليمَان القَانُوني فَفَتح سَائر البِلاَد العَرَبِيَّة الأُخرى، وكَان فِي هَذَا القَسن فَلاَثة دُول إِسلاَميَة كَبِيرَة: الدُّولَة العُثمَانِيَة، وَعَاصمتها القَسْطَنطينِيَة، وَالدُّولَة الصَّغوية، وَعَاصمتها القَاهِرَة، وَأَقَام السَّاه الصَّغوية، وَعَاصمتها القَاهِرَة، وَأَقَام السَّاه السَّغوية، وَعَاصمتها القَاهِرَة، وَأَقَام السَّاه إِسمَاعيل نَفْسه حَاميًا للمَذهب الشَّيعي، وَتُولى السُّلطَان سَلِيم زَعَامَة السُّنَة، وَاستَحصل عَلى فَتوى مِنْ شيُوخ السُّوء بِأَنَّ الشَّيعَة خَارجُون عَلى الدُّين يَجب وَاستَحصل عَلى فَتوى مِنْ شيُوخ السُّوء بِأَنَّ الشَّيعَة خَارجُون عَلى الدُّين يَجب وَالدَلِك أَمر بِقَتل كلّ مَن كَان مَعرُوفاً بِالتَّشيُّع دَاخل بلاَده (١٠).

وَفِي الجُزء الأَوَّل مِنْ أَعيَان الشَّيعَة أَنَّ السَّلطان سَليم قَتل فِي الأَنّاضول وَحدَها أَربَعِين أَلفاً"، وقِيلَ: سَبعِين، لاَ لشّيء إلاَّ أَنَّهُم شِيعَة. وَفِي الفصول المُهمَّة أَنَّ الشّيخ نُوح الحَنفِي أَفْتىٰ بِكُفر الشّيعَة"، ووجُوب قَتْلهم، فَقُتل مِنْ جرّاء هَذِه الفَتوىٰ عَشرَات الألوف مِنْ شِيعة حلب، حَتَّىٰ لَمْ يَبق فِيهَا شِيعِي وَاحد، وكَان التَّشيُّع فِيهَا رَاسِخاً وَمُنتَشراً، مُنذ كَانَتْ حَلب عَاصمة الدُّولَة الحَمدَانِية، وقَدْ نَشَا فِي حَلب مُنذ القدِيم عَدِيد مِنْ كُبّار العُلماء وأَيْمَة الفِقْه، كَبني زُهرَة، وآل أَبى جَرَادة وغَيْرهم مِثَن جَاء ذِكرهم فِي كُتب السّير، وَالتَّراجم

<sup>(</sup>١) أُنظر ، البِلاَد العَرَبِيَّة وَالدُّولَة العُثمَانِيَّة للحُصري : ٤٠ طَبعَة ١٩٦٠م. (مِنْهُ يَثِغ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، غُنيَّة النُّزوع لِإِبْن زُهرَة: ١١، حَاشيَّة أبن عَابدين: ١/٣٥، مُنيَّة المُرِيد: ١٧، تَجد تَرجَمة لهُ.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَرجَمته فِي الأَعلامَ للزُّركلي: ٥١/٨، الذَّريعَة: ٥٢/٥.

بخَاصَّة كتَاب «أُمل الآمل» (١).

وَقَتَلِ الْعُثْمَانِيُونِ الشَّهِيدِ الثَّانِي المَشهُورِ بِفَضلهِ وَوَرعهِ، وَكُتبه العِلمِية الجَلِيلة التَّي يُدَّرس بَعْضها حَتَّىٰ اليَوْم فِي جَامِعَة النَّجف، وَقُم (١). وَفَعل الجَزَّار وَالي عَكَّا بِجَبل عَامل فِعل الحَجَّاج فِي العرَاق، فَبعد أَنْ قَتل الشَّيخ نَاصِيف النَّصار رَئِيس البِلاَد العَاملِية قَبض الجَزَّار عَلىٰ عَدد مِنْ العُلمَاء وَالرُّوْساء، وَقَتل جَمَاعَة، مِنْهُم البِلاَد العَاملِية قَبض الجَزَّار عَلىٰ عَدد مِنْ العُلمَاء وَالرُّوْساء، وَقَتل جَمَاعَة، مِنْهُم الشَّيد هِبَة الدِّين المُوسىٰ، وَالشَّيدُ مُحَمَّد آل شُكر، والشَّيخ مُحمَّد العُسِيلى، ومِنْهُم الشَّيخ عَلى خَاتون الفَقِيهِ الطَّبيب، قَالَ الأُعيَان الشَّيعَة:

«كَانَ عَالِمَا فَاضلاً فَقِيهاً جَلِيلاً مُتبَحراً فِي عِلم الطّب، وَهُو مِنْ عُلْمَاء عَصَرَ الشّيخ نَاصِيف النَّصار الوَاثلي، شَيخ مشَايخ جَبل عَامل، قَبض عَلَيه أَحْمَد بَاشا الجَزَّار فِيمَن قَبض مِنْ عُلْمَاء وَوجُوه جَبل عَامل، وَحَبسَه فِي عَكَا، وَعَذَّبه، ثُمَّ لَتَله، وكَان يُحمي لهُ السَّاج حَتَّىٰ يَحْمر، ثُمَّ يَضَعه عَلىٰ رَأْسه» (٣).

وَٱنْتَهِبِ الجَزَّارِ أُموَالِ العَامليِينِ، وَمَكتبَاتهم، وكَان فِي مَكتبَة آل خَاتُون

<sup>(</sup>١) أنظر، تَكملة أَمل الآمل، السَّيَّد حَسن العَّدر: ٤٦٣، مُستَدرك الوَسَائل: ٣٨٢/١٦، إِكمَال الكَمَال، لإبْن مَاكُولا: ١٧٨/، تَأْرِيخ دِمَشَق: ٤٨٩/، أُسد الغَابة: ٣٣/٤، شُهدًاء الغَضِيلَة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا الشَّهيد الْأَوُّل، وَهُو مُحَمَّد بن مَكِي فَقُتل فِي عَهْد بَرقُوق أَوَّل مُلُوك الجَرَاكسة. وذَلِكَ سَنَة (٧٨٦)، فَقَد أَفْتىٰ بُرهَان الدَّين المَالكِي وآبُن جَمَاعَة الشَّافعي بِقَتله بِحُجَّة أَنَّه يَسْتَحل أَشيَاء حَرَّمها الدَّين مِنْهَا شَرب الغَرْ، فَحُبس سَنَة كَامِلة فِي قَلْمَة دِمَشَق، ثُمَّ قُتل بِالشَّيف، ثُمَّ رُجمَ ثُمَّ أُحرق بِالنَّار. (مِنْهُ عَلِي ). شُرب الغَرْ، فَحُبس سَنَة كَامِلة فِي قَلْمَة دِمَشَق، ثُمَّ قُتل بِالشَّيف، ثُمَّ رُجمَ ثُمَّ أُحرق بِالنَّار. (مِنْهُ عَلِي ). أَنظر، تَكملة أَمل الآمل، الشَّيِّد حَسن العَدر: ٤٦٣، مُستَدرك الوَسَائل: ٢١ / ٣٨٢، إكمال الكَمَال، لا بَن مَا كُولا: ١٧٨٠، تَأْرِيخ دِمَشَق: ٥ / ٤٨٩، أُسد الغَابة: ٤٣/٤، شُهدَاء الغَضِيلَة: ١٣٨.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، أعيّان الشّيعة: ١/٤. (مِنْهُ١). أنظر، تَكملة أمل الآمل، السَّيِّد حَسن الصَّدر: ٢٧٦، شُهدًا،
 الفَضِيلَة: ١٣٦، الفصول المُهمَّة فِي تَأْلِيف الأُمَّة: ١٤٠ الطَّبعَة الثَّانِية.

خَمسَة آلآف مُجلَّد، وَبَقيت أَفرَان عَكَّا تُوقَد أُسبُوعاً كَاملاً مِنْ كُتب العَامليِين، ولَمْ يَسلم مِنْ ظُلم الجَزَّار إِلاَّ مَنْ اَستطَاع الفِرَار، وَفِي عَهْده هَاجر عُلْمَاء جَبل عَامل مُشَردين فِي الْأَقْطَار، وَمِنْ هَوُّلاَء العَالِم الشَّاعر الشَّيخ إِبرَاهِيم يَحيىٰ (۱) هَرَب مِنْ الجَزَّار إِلَىٰ دِمَشق، وَفِي نَفْسه لَوعَة وَحَسرة، وَذِكرى فَظَامُع الجَزَّار لاَ تُفَارِقه بحَال، وَقَدْ صَورها، وَهُو شَاهد عَيَان، فِي قَصَامُد تُدمي الْأَفْئِدة وَالقُلوب مِنْهَا قَصِيدَة طَويلة مَطلعها:

مَضَىٰ مَا مَضَىٰ وَالدَّهِ بُوس وَأَنعم وَصَبرُ الفَّتيٰ إِنْ مَسَّه الضَّر أَحرَم

. . .

يَعزُّ عَلَينَا أَنْ نَرُوح وَمَصرنا مَنَازِل أَهْل العَدْل مِنْهُم خلِّية

لفِرعُون مَفْنَىٌ يَـصْطَفيهِ وَمَـغنَم وفِيهَا لأَهل الجُود جَيْش عَرمرَم

\* \* \*

وَسِالرَّعْم مِنِي أَنْ أَقَسُول منهذَم سَسِلِيبَا وَمَكَبُولاً يُسغل وَيسزعَم طَوَائِع خُطب جُرحهَا لَيْس يبلأَم وأَعسظُم شَنيء عَالِم لاَ يسعَظم وفي جِندهِ حَبل مِنْ الذَّل مُحكَم قضي الدَّل مُحكم في حِندهِ حَبل مِنْ الذَّل مُحكم وأنَّ صَسباح العَسدُل لاَ يَستَبسم وأنَّ صَسباح العَسدُل لاَ يَستَبسم وَعَانَت يَد الْأَيَّام فِينا وَمَجدنا وَلَستَ تَسرىٰ إِلاَّ قَييلاً وَهَارباً وَكَم عَلَم فِي عَامِل طَوَحت بهِ وَأَصبَح فِي قَيد الهوان مُكَبّلاً وَكَم مِنْ عَزِيز نَالهُ الضّيم فَأَغْتَدىٰ وَكَم مِنْ عَزِيز نَالهُ الضّيم فَأَغْتَدىٰ وَكَم هَائم فِي الْأَرْض تَهفُوا بُلبه وَلمَّا رَأْيتُ الظُّهم طَال ظَلامه

<sup>(</sup>١) كُتبَت تَرجَمته فِي المُجلَّد الثَّاني مِن دَائِرة السقارف اللَّبنَانيّة ، لرَئِيس الجَامعَة اللَّبنَانية فُواد البُستَاني ، (مِنْهُ ﴿ ).

تَــرَحلتُ عَــن دَار الهــوَان وَقَـلُّما تَـــملكهَا وَالمُـــلك لله فَــاجر

يَطيبُ الثُّوىٰ فِي الدَّارِ وَالجَـارِ أَرفَـم سَـوَاء لَـدَيه مَـا يَـحل وَيُـحرم عِستل زَنِسيم يُسطهر الدِّيسن كَاذبا وهيهات أَنْ يُسخفي عَسلي الله مُسجرم

هَذِي وَثِيقة تأرِيخِية لا تَقبل الشُّك، ومصدر عِلمي لا يَقبل الجدال، ووصف يُلهب القُلوب وَالْأَفْئِدة ، وَيَعجز عَنْهُ كلَّ بَلِيغ إلاَّ إِذَا جَاء أَنعكَاسًا لحيَّاته ووَاقعه ، لذَا أُعجَز أَنَا وَغَيري عَن تَصوير تِلْكَ الفجَائع، كَمَا صَورها هَذَا الشَّاعر العَظِيم؛ كَيف؟ ! وَهِلِ المُستَأْجِرة كَالثَّكليٰ؟ !.

وَبِالتَّالَى، فَإِنَّ الحَدِيث لاَ يَنْتَهى عَن مَظالم العُثمَانيين فِي البِلاَد العَرَبِيَّة بِعَامَّة، وَتَعصبهُم ضِدَّ الشَّيعَة بِخَاصَّة ، فَقَد أُقصوهُم عَن جَمِيع وَظَائف الدُّولَـة كَـبيرهَا وَصَغِيرِها ، حَتَّىٰ الوظَائف الدِّينِيَّة ، وَمَنعُوهم مِنْ مِمَّارَسة شَعَايْرِهم المَذْهَبيَّة فِي بِلاَد الشَّام وَغَيرها الَّتِي تَكثر فِيهَا السُّنَّة، وَيَـقل عَـدد الشَّـيعَة، وَأَمـتَد تَـنكِيل العُثمَانيين بِالشِّيعة طوَال سَيطرتهِم عَلَىٰ العَربِ الَّتِي دَامت مِنْ سَنَة (١٥١٦م) إِلَىٰ ( ١٩١٨ م ) أي أَرْبَعة قُرون ، وَسَنتَان . . .

#### السَّعُودِيّة:

نَحنُ الآن فِي القَرن العِشرين، فَلاَ حَجَّاج وَلاَ جَزَّار، نَحنُ فِي عَصر الحُرِّيّة وَالعِلْمِ، لاَ فِي عَصرِ الجَهلِ والظُّلمِ، نَحنُ فِي عَصْرِ الصَّحَافة يُعلن فِيهَا مَنْ شَاء مَا يَشَاء، وَعَصر التَّلفزيُون يُعرض فِيهِ أَشكَال وَأَلوَان . . فِي عَسر التَّنافس عَلىٰ الصّعود إِلَىٰ المريخ، يَبذل فِيهِ أَصْحَابِ العقُول أَقسىٰ الجهُود، ليُوفرُوا للْإِنْسَان الصَّحة، وَالرَّفَاهيَّة، وَالهَناء فِي مَأْكلهِ، وَمَلْبسهِ، وَمَسكَّنهِ، وَفِي سَفرهِ وَحَضره،

مُنذ ولاَدَته إِلَىٰ آخر لحَظة مِنْ حَيَاته.

وَتَنجَاهِل بَعْض الدُّول العَربِيَّة ـ وبِصَرَاحَة الممَلكَة العَربِيَّة السَّعُودِيَة ـ تَتَجاهِل هَـ فِي الحَسقِيقة، وَتَأْبِي إِلاَّ أَنْ تُعامل النَّاس بِتقالِيد الصَّحرَاء أَيَّام زَمَان وَزَمان ... وَغَرِيبة الغَرَائب أَنَّ السَّعوديين يَوْم كَانُوا فِي الصَّحرَاء كَانُوا يَعِيشُون كَانُوا فِي الصَّحرَاء كَانُوا يَعِيشُون كَانُوا فِي الصَّحرَاء كَانُوا يَعِيشُون كَانُوا فِي إِنْسَان فِيهَا، يَركبُون النَّاقة، وَيَأْكلُون مِنْ لَبَنهَا، وَيَكتسُون مِنْ وَبَرهَا، وَيَنعلُون مِنْ جِلدهَا، وَيَسكنُون فِي الأَطنَاب عَلى التَّرَاب، وَيُعقاسُون أَلوَان المَذاب وَالأُوضَاب، وَيَتزوجُون بَنَات الأَعتَّام وَالأَنْسَاب فَقط لاَ غَير ... حَتَّىٰ المَذاب وَالأُوضَاب، وَيَتزوجُون بَنَات الأَعتَّام وَالأَنْسَاب فَقط لاَ غَير ... حَتَّىٰ تَبَدلت، وَكَثُرت الأَموَال، وَفَرغ الفِكر وَالبَال عَاسُوا فِي قصُورَ أَلف لَيلَة وَلَيلَة ؛ يَتقلبُون فِي المَلذَات، ويَمتطُون متُون الطَّائرَات، ولَمْ يَبق بَينَ نَعِيمهُم اليَوْم، وَبُوسهُم بالأَمس أَي نَسْب أَو سَبب....

هَذَا مِنْ جِهة الشَّهوَات وَمُتع الحَيَاة، أَمَّا العَقلِية وَالْأَفكَار، أَمَّا الْأُصُول وَالتَّقالِيد والْأَخْلَق فِي مُعَاملة النَّاس، وَالطُّوَانف وَالْأَجنَاس، فَقَد بَقي مَا كَان عَلَىٰ مَا كَان فِي الصَّحرَاء، ويَوْم الجَاهلِية الجَهلاَء... دُون تَغيير وَتَبدِيل، ودُون تَقلِيم وَتَطعِيم، وَهُنا يَبرز عَدَم النَّظام وَالْإِنْسجَام، فَأَمَّا الصَّحرَاء وَنَاقتها مَعاً، وَأَمَّا الحَضَارة فِي العَيش وَالْأَفكار مَعاً، وَالتَّفكِيك بَيْنَهُما تَحكُم وَتَنَاقض، وَإِلَيك الحَضَارة فِي العَيش وَالْأَفكار مَعاً، وَالتَّفكِيك بَيْنَهُما تَحكُم وَتَنَاقض، وَإِلَيك الدَّليل عَلىٰ أَنْهُم يَعيشُون بَأَجسَامِهم فِي (وَول ستريت)، وَبعقُولِهم فِي الرُّبع التَّالِيَة :

١ - لاَ تُقبل شَهَادة الشَّيعي عَلىٰ غَيْرَه، وَتُقبَل عَلَيه كلَّ شَهَادة، أَي أَنَّ الشَّيعي يَدفَع الغُرم، وَلاَ ذَاك لخف المُصاب، هَذَا يَدفَع الغُرم، وَلاَ يَنَاله شَيء مِنْ الغُنم، وَلُو كَان لاَ هَذَا وَلاَ ذَاك لخف المُصاب، هَذَا مَع العِلْم يِأْنَّ الشَّيعَة يُحَرمُون الكِذب، وَشهَادة الزُّور، وَيَشتر طُون فِي الشَّاهِد

العدَالَة، وَمَتىٰ تَحَققت عُمَل بِهَا، حَتَّىٰ وَلُو شَهد بَدوي عَلَىٰ قَروي، بِعَكس العدَالَة، وَمَتىٰ تَحَققت عُمَل بِهَا، حَتَّىٰ وَلُو شَهد بَدوي عَلَىٰ قَروي (١١). «أَللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَان البَدَوي المَشهُود غَير نَجدي».

وَمِنْ الخَيْرِ أَنْ نَذَكَرَ هَذَا الحَدِيث: ، « أَنَّ الله سُبْحَانَهُ أَبِي إِلاَّ أَنْ لاَ يَقبل لأَوليَاثه شَهَادَة فِي دَولة الظَّالمِين » (٢) .

٢ القاضي الشَّرعِي السُّني فِي السَّعُودِيَة لهُ مَا لسَائر القُضَاة الشَّرعِين مِنْ مَحكَمة ، وَرَاتب ، وَفُرش ، وَأُدوَات ، وَقُرطَاسيَة ، أَمَّا القَاضي الشَّرعِي الشِّيعي فَلاَ مَحكَمة ، وَلاَ رَاتب ، وَلاَ فُرش ، وَلاَ قُرطَاسيَة ، وَلاَ شيء إلاَّ الْإسم ، مَع أَنَّ فِي مَحكَمة ، وَالبَحرين ، وَالعرَاق ، وَلُبنان قُضَاة سُنَّة وَشِيعَة ، وَالكُل سَوَاء فِي الكُويت ، وَالبَحرين ، وَالعرَاق ، وَلُبنان قُضَاة سُنَّة وَشِيعَة ، وَالكُل سَوَاء فِي الرَّاتب ، وَمَا إِلَيه دُون تَفَاوت وَلاَ سُرَ للتَفَاضل فِي السَّعُودِيَة إلاَّ عَقلِية الصَّحرَاء ، وَالأَعْرَاض وَالأَهْوَاء .

٣ ـ تُحَافظ الحكُومَة السَّعُودِيَة عَلَىٰ حُرمَة مَسَاجِد السُّنَّة وَمَقَابِرهُم، وَتَبذل لتَسْيِيدهَا وَتَرمِيمها الْأَمْوَال الطَّائِلة الهَائِلة ـ وَخَيراً مَا تَفْعل ـ وَلكنَّها فِي الوَقت نَفْسه لاَ تُنْفِق قِرشاً عَلَىٰ مَسَاجِد الشَّيعَة وَمَقَابِرهُم، مَع أَنَّ الكُل لله وللإسلام والقُرْآن، وَيَاليتهَا حَيث تَخلت سَكَتت، ولَمْ تَنْتَهك حُرمَة المقابِر بشق الطَّرقات

<sup>(</sup>١) المِيزَان الكُبرى الشَّعراني بَاب الشَّهادة. وَنَقل صَاحب كتَاب المُعَني: ١٦٧/٩ عَن الْإِمَام أَحْمَد أَنَّه قَالَ: أَخْشَى أَنْ لاَ تُقبل شهَادة البَدوي عَلى صَاحب القريّة. وَالمُعْني مِنْ الكُتْب المُعتَبرة عِندَ الحَنَابلَة. (مِنْهُ يَهُنَّ). أنظر، جوَاهر العقُود: ٢/ ٣٥٤، أَحكَام القُرآن للجَسَّاص: ١/٦٠١، ضَرح مَعَاني الْآقـار: ١/١٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الكَافي: ٢/٥٥ - ٩، وَسَائِل الشَّيعَة: ١/٥٥ - ١، أَمَالِي الشَّيعَ الطُّوسي: ٣٠٠ - ٤٠.

فِيهَا، كَمَا حَدَث فِي مَقبرة الْإِحسَاء، ولَمْ تُهدم المَسَاجد، كَمَا وَقع فِي قَريَة المَشجد المَطِيرة الَّتِي تَبعد عَن مَدِينَة الهَفُوف (٩) كِيلُو مِتراً، وَتَتَلخص قِصَّة هَذَا المَسْجد كَمَا قِيل بِأَنَّ شِيعَة القَريَة استَحصلوا عَلَىٰ إِذَن رَسعي مِنْ (اَسن جَلوي) أَمِير المَنطَقة، وَمِنْ البَلدِية بِالبِنَاء، وَبَعْد أَنْ قَام شَطر مِنْهُ تَدَخلت أَبَالسَة الشَّر، فَعَدل المَنطَقة، وَمِنْ البَلدِية بِالبِنَاء، وَبَعْد أَنْ قَام شَطر مِنْهُ تَدَخلت أَبَالسَة الشَّر، فَعَدل الجَلوي عَن إِذُنه، وَأَمر بهَدم المَسْجد بَعْد أَنْ وَقَع «رُخصَّة البِنَاء» وَعِنْدَها نَادىٰ الجَلوي عَن إِذُنه، وَأَمر بهَدم المَسْجد بَعْد أَنْ وَقَع «رُخصَّة البِنَاء» وَعِنْدَها نَادىٰ مُنَادى السُّوء آهدمُوا بَيْت الله ... «مَنْ هَدَم لبُنة مِنهُ بَنىٰ الله لهُ قَصراً فِي الجَنَّة »... فَأَجْتَمع المُجرمُون فِرقاً، فِرقة بِالمعاول، وَفِرقة بِالأَيدي، وَفِرقة بِالشَّتَاثِم، وَمَا هِي إِلاَّ دَقَائِق، حَتَّىٰ أَصبَح بَيْت الله أَثرَا بَعْد عَيْن...

٣ تننع الحُكُومة السّعُودِية أَكثر الكُتْب أو الكَثِير مِنْ الَّتِي يُوْلفهَا الشّيعة، مَع العِلْم أَنَّها تَبحث فِي الدَّين والتَّأْرِيخ، وَالأَدب وَالفَلسَفة، وَمَا أَسبَه؛ وَأَنَّها لاَ تَتعرض للسَّيَاسَة السّعُودِيَة مِنْ قَرِيب أَو بَعِيد، وأَنَّ أَصحَابهَا يَحملُون رُوحاً إسلاَميَة صَادقة، إلاَّ أَنَّهُم يُوالون أَهْل بَيْت الرَّسُول ﷺ الَّذِين أَمَر الله بِمَودَّتهم .... إنَّ مَنع الثَقَافة عَن الشَّعب مَعنَاه مَنع الحَيَاة، وَالتَّحجِير عَلىٰ العقُول، وَمِنْ أَجل هذَا تَهتَم كَثِير مِنْ الدُّول وَالجَامعات بِكُل مَا تَصْدرَه المَطَابِع فِي كلّ لُغة، وَمِنْ كلَّ لَون، وَتُعين لها مِيزَانيَات خَاصَّة، وَتُرسل لطَلبها البِعثَات إلىٰ أَقصَىٰ البِلاَد، أَليْس مِنْ المُؤلِم أَنَّ مَكتَبة «هدَاسا» الإِسرَائيلِية تَحتَوي عَلىٰ جَمِيع مَا تَصدرَه المَطبعَة العَربيَّة، وأَنَّ المَملَكة السّعُودِيّة تَقف سَدَّا فِي طَريقهَا؟!...

قَالَ رَسُولِ الله عَلِيدُ: « ٱطلبوا العِلْم وَلُو بِالصِّين » (١). وَقَالَ الْإِمَام عَلَى: « أَعلم

<sup>(</sup>۱) أنظر، كَنز الْمُثَال: ١٠ / ١٣٨ ح ٢٨٦٩٧، شَرح أصول الكَافِي: ١٥٧/١، فَيض القَدِير: ١٦٨/١ ح ١٦٨/١. شرح أصول الكَافِي: ١/٥٧، البَعامِ المُثَنِير للسّيوطي: ١/٤٤، البَعر الرّائق: ١/٢٠.

النَّاس مَنْ جَمَع عِلم النَّاس إلى عِلمه » (١٠). فَعَمل الصَّهاينَة وَمِنْ إِلَيهِم بِهَذَا المَبدَأُ الْإِسْلاَمِي الْإِنْسَانِي، وَأَهمَله قَوم يُؤْمِنُون بِأَنَّه لاَ عِلم إِلاَّ فِي صَحرَاء نَجد، بخَاصَّة عِند الوَهَابِين، وَبصُورة أَخصّ عِند شيُوخهِم المُتَعصبِين الَّذِين يُكفرُون النَّاس أَجمَعين إِلاَّ هُم أَنْفُسهِم، كَمَا يَتَبين ذَلِكَ مِنْ قِصَّة إِبرَاهِيم بَاشا وَشيُوخ الوَهَابيَة عِندَما دَخَل الدَّرعيَة، وَسَنذكرهَا ـقريبًا.

وَلنَفتَرِضِ أَنَّهُ لاَ عِلْم إِلاَّ فِي الصَّحرَاء، وَفِي صَحرَاء نَجد فَقط لاَ غَير فَلِمَاذَا تُسمنَع الكُشِب الدِّسِنِيَّة الْإِسْلاَمِيَّة، ويُسؤذن لنَشرَات الدَّعَاية الْإِسْتعمَاريَة بِالدُّخول؟!.. لِمَاذَا تُعرَض عَلَناً فِي وَاجهَات المَكَاتِ السَّعُودِيَة كُتِ الفِسق، وَالفَجُور، وَالخَلاَعة، وتُمنع كُتب وَصُحف المُجَاهدِين المُخلصِين الَّذِين أُوفَقُوا أَنْفُسهِم للهُ والدِّين، والدَّعن، والعَعلَف، والفَضِيلة؟!... لِمَاذَا تَدخل إِلَىٰ الشَّعُودِيَة الكُثْب الَّتِي تُعَلِّم النَّاس الفُوضَى، وَالفَسَاد، والكُفْر، وَالْإِلحَاد، وتَعُود بِالحَيَاة إِلَىٰ الوَرَاء مِثَات السَّنين، وتُمنع الأَفكَار الَّتي تَلتَقي مَع حَاجَات الحَيَاة، وتَطورهَا إِلَىٰ مَا هُو أَفْضل وَأَكمَل؟!... لِمَاذَا تُعطي المَملَكة السَّعُودِيَة الحُرَّية الكَافيَة الوَافيَة لمَجلة هورَايَة الْإِسْلام» فِي سبّ أَيْقَة المُسْلمِين، وَالسَّادة الأَطهَار مِنْ اللَّا الصَّادِق الأَمِين، وَفِي الفَتوى بإِبَاحة دمَاء الأبرياء، وَالتَّحرِيض عَلىٰ إِستنصَال الَّذِين يُؤْمِنُون بالله، والرَّسُول واليَوْم الآخر ("، وتَمنع مَجلة العرفَان الَّتي أَلِي مَا هُو أَفُول بالله، والرَّسُول واليَوْم الآخر (")، وتَمنع مَجلة العرفَان الَّتي إستَصَال الَّذِين يُؤْمِنُون بالله، والرَّسُول واليَوْم الآخر (")، وتَمنع مَجلة العرفَان الَّتي

<sup>(</sup>١) أنظر، المخاسِن: ١/ ٢٣٠، مَن لاَ يَحضرَه الفَقِيه: ٤/ ٣٩٥، الخِصَال: ٥ ح ١٣. أَمَالِي الصَّــدوق: ٧٣. مَمَانِي الأَخْبَار: ١٩٥، رَوضَة الوَاعظِين: ٦. سُنن الدَّارمي: ١/ ٨٧/، وَقَد نَسبَه إِلَىٰ النَّبِيَ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) تَهَجمت مَجَلة رَايَة الْإِسْلاَم عَلَى الْإِمَام جَعْفَر الصَّادق بِمَا يَهْتَز لهُ عَرش الرَّحس. أَقْرَأُ عَدَد رَبِيعِ الآخر سَنَة (١٣٨٠هـ). (مِنْهُ عَلَى).

أمضَت خَمسِين عَامَاً فِي الجِهَاد ضِدّ الإِسْتعمَار وَالفَسَاد، وَقَدَمت للدِّين والأُمَّة الْإِسْلاَمِيَّة وَاللَّغة العَرَبِيَّة الخَدمَات الجلى، وَوَقَفت عَلىٰ الحَياد بَيْنَ الشَّرق والغَرْب تُمَارسه بِالفِعل وَالقول وَتُنَاص فَلسطِين وَالجِزَاس، وَالحرَّية وَتَعْرِير المَصِير أَيْنَما كَان ويَكُون فِي الكُنغو، وكُوبا، وَاللَّووس، وَأَنغُولا، وَكِينيًا.

أَلْيس مِنْ سُوء حَظ العَرب والمُسْلمِين أَنْ تَكُون مُعَاملة الْإِنجلِيز لشّيعة الإِحسَاء وَالقَطِيف، عَلَىٰ مَا البَحرِين خَيراً أَلف مرّة مِنْ مُعَاملَة السُّعوديين لشّيعة الإِحسَاء وَالقَطِيف، عَلَىٰ مَا بَيْنهُما مِنْ قُرب الجوَار وَدُنو الدَّار؟! أَليْس مِنْ العِقَار وَالْإِنْتكَاس أَنْ يَتَمنىٰ شِيعة القَطِيف وَالْإِحسَاء أَنْ يَكُون لهُم مَا لْإِخوَانِهم فِي البَحرين مِنْ الحُرِّية الدِّينِيَّة وَإِعَامة الشَّعار المَذْهَبية، وَإِنشَاء المَسَاجد وَالمقابر، وَقرَاءة الكُتْب وَالصَّحف التي يَرغبُون ويَودُون؟!... أقول هَذَا وَأَنا أَلمَن كلّ مُسْتَعمر وَمُستَثمر فِي الشَّرق والغَرْب، وكلّ مَنْ أَحوَجنى إلَىٰ هَذَهِ المُقَارِنَة وَالمضَالة.

هَذَاكله، وآل سُعود يَحكمُون بِآسم الْإِسْلاَم، وَيَرفعُون عَلمَا كُتب عَلَيه بِالخَط الطُّويل الغريض «لاَ إِله إِلاَّ الله، مُحَمَّد رَسُول الله»!.

هَذَا قَلِيل مِنْ كَثِير ، وَلَكنَّه كَافٍ وَوَاف للدَّلاَلة عَلَىٰ مَآ .. ي الشَّيعَة فِي السَّعُودِيَة وَنَحن الشَّيعَة فِي لُبنَان ، وَالعرَاق ، وَإِيرَان وَغَيرها نَعرف هَذَا ، وَأَكثَر مِنْ هَذَا ، وَلَكنَا نَتجَاهل ، حَتَّىٰ كَأَنَّه لَيْس لنَا إِخوَان فِي السَّعُودِيَة هُم فِي أَشد الحَاجَة إِلَىٰ وَلكنَا نَتجَاهل ، حَتَّىٰ كَأَنَّه لَيْس لنَا إِخوَان فِي السَّعُودِيَة هُم فِي أَشد الحَاجَة إِلَىٰ أَنْ يَضعهُم تَحت الْأَضواء للعَالَم فِي الشَّرق والغَرْب ، ليرى ليَرى كيف يُعَيز السَّعوديُون بَيْنَ أَبْنَاء الوَطن الوَاحد ، بَل وحَتَّىٰ الدَّين الوَاحد ، لاَ لشَي عَن الشَّود فِي بَعْض الفُرُوع الفِقْهيَة ، وَالطَّقُوس المَذهَبيَة .

وَالَّذِي يَبْعَث عَلَىٰ الدَّهِشَة وَالغرَابَة أَنَّ الوَهَابِيِين يَعْتَمدُون مَذْهَب الْإِمَام ٱبْن

حَنْبِل، وَأَقوَال مُحَمَّد عَبد الوَهَّابِ الَّذي يَقُول: أَركَان الْإِسْلاَم خَمْسَة: شَهَادة أَنْ لاَ إِله إِلاَّ الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُول الله، وأَقَام الصَّلاَة، وَإِيتَاء الزَّكَاة، وَصَوم رَمضَان، وَحجّ بَيْت الله الحَرَام (۱۱).

وَهَذَا بِلَفظه وَحرُوفه وَمَا رَوَاه الشَّيعَة بِطُرق مُخْتَلفة ، حَتَّىٰ تَجَاوز حَد التَّوَاتر ، وَهَذَ أَجمَع عُلْمَاء الْإِمَامِيَّة قَولاً وحَتَّىٰ حَفَظه النِّسَاء وَالأَطفَال فَضلاً عَن الرُّجَال. وَقَدْ أَجمَع عُلْمَاء الْإِمَامِيَّة قَولاً وَاحد أَنَّ تَارك الحَجِّ، والصَّلاَة ، وَالرَّكَاة ، وَالصَّوم مُسْتَحلاً لِهَا كَافر ، وَمُتَهاوناً بِهَا فَاسَق يَجب قَتْله مَع الْإِصرَار وَعُدم التَّوْبَة ، تَمَاماً كَمَا تَقول الحَنَابلَة .

وقَالَ صَاحِب المُغني الحَنْبلي: «مِنْ مَذْهَب الخوَارِج تَكفِير كَيْير مِنْ الصَّحَابَة، وَمِنْ بَعْدهم، وَٱستحلاَل دِمَائهم وَأُموَالهم، وَإِعتقَادهم التَّقرب بِـقَتلهِم إِلَىٰ الله، ومَع ذَلِكَ لَمْ يَحْكُم الفُقهَاء بِكُفرهِم لتَأُولهُم» (٢).

وعَلَىٰ هَذَا فَمَن كَفَّر الشَّيعَة ، بَـل وَالحوارج الَّذِين كَفَروا بَعْض الصَّحَابَة وَاستَحلوا قَتلهُم تَقَرباً إِلَىٰ الله ، فهُو مُخطي ۽ إِذَا لَمْ نَقل أَنَّه كَافر . وَقَـدْيماً كَفَروا مُحَمَّد عَبدالوَهَّاب ، وآبن تَيمِيَة وَقَدْ سُجن مِنْ أَجل عَقِيدته تُوفِّي فِي السَّجن كَمَا قِيلَ الآن وَقَبل الآن: أَنَّ الوَهَابِيَة بِدعة لا تَمت إِلَىٰ الْإِسْلاَم بِسَبب ، تَمَامَا كَمَا قِيلَ عَن مَذْهَب التَّشيَّع ، بَل الوَهَابِين أَصابهُم بَعْض مَا أَصَاب الشَّيعَة مِنْ التَّنْكِيل فِي سَبيل عَقِيدتهم ، قَالَ «بيير كَربتيس»:

«لمَّا تَغَلَب إِبرَاهِيم بَاشَا عَلَىٰ السَّعُوديين، وَمَلك بِلاَدهم، وَدَخل عَـاصِمَتهُم الدَّرعِية، وَخَضَع لهُ جَمِيع أُمرَاء البَيْت السّعُودي، استُدعي إِلَيه رِجَـال الدّين

<sup>(</sup>١) أنظر، الرَّسَائِل العِلمِية التَّسع: ٧/ طَبعَة ١٩٥٧م. (مِنْهُ عَيُّ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، المُغنى الحَنْبلي: ٨ /١٣٢ (مِنْهُ مَثُنَّ).

وَالْفُقْهَاء الوَهابِين، وكَان عَدَدهُم خَمسمِنَّة، وقَالَ لَهُم: أَحضَرتُ مَعي مِنْ القَاهِرَة جَمَاعَة مِنْ أَكَابِر العُلْمَاء السُّنيِين، أُرِيد أَنْ تَجْتمعُوا مَعَهُم، وَتَبحَثوا أَسْبَاب الخِلاَف المُسْتَحكم بَيْنَ عَقَائدكُم وَعَقَائد أَهْلِ السُّنَّة مِنْ المُسْلَمِين.

فَآجْتَمعت الطَّانفتان طَوعاً لأَمره وَهُو بَيْنَهُم، وَظل خُطبَاوُهم ثَلاَثة أَيَّام كَامِلة يَتنَا قشُون، وَيُظهرُون الفرُوق الدَّقِيقة بَيْنَ المَدْهَبِين، وَظُل إِبرَاهِيم طوال هَـذِه المُدَّة يُصغي إِلَيهِم لاَ يَطرق، وَلاَ يَأْخذ الكَرىٰ بِجفْنُه... وَلمَّا دَخَل الهَوْم الرَّاسِع أَقفَل إِبرَاهِيم بَاب الجَدل، حَيْث سَأَل شَيخ الفُقهَاء الوَهَابِين هَذَا السُّوْال:

« هَل تُؤمِنْ بِأَنَّ الله وَاحد، وأَنَّ الدِّين الصَّحِيح وَاحد وَهُو دِينَكُم ». فَقَال الشَّيخ: نَعم.

فَقَال إِبرَاهِيم: «مَا رَأَيُك فِي الجَنَّة أَيُّها الخَنزِير، وَمَا عَرضهَا؟!...». قَالَ الشَّيخ: ﴿عَرْضُهَا ٱلسَّمَنوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾(١).

قَالَ إِبرَاهِيم: «إِذَا كَان عَرضهَا السَّموَات والأَرْض، وَأَنتَ وَأَصحَابِك تَظلكُم جَمِيعاً شَجرَة وَاحدَة، فَلمِن تَكُون المَسَاحة البَاقِية ؟! وَلِـمَاذَا جَـعَلها الله بـتِلكَ السُّعة!!...».

فَأُفحِم الشَّيخ وَأَتبَاعه، وَبَان عَلَيهِم الفَشل وَالْإِنْكسَار، وَعِنْدَها التَفَت إِبرَاهِيم إِلَىٰ جنُوده، وقَالَ لهُم: عَلَيكُم بِرقَابِهِم، فَلَم تَمضِ إِلاَّ دَفَائق، حَتَّىٰ كَان مَسْجد الدَّرعِيَة مَقْبرَة لفُقهَاء الوَهَابِين» (٢)؟.

وَبِالتَالَى، فَإِنَّ أَصْحَابُ الْأَديَانِ وَالسَذَاهِبِ يُسمَارِسُونِ طَفُوسِهُم الدِّينِيَّة

<sup>(</sup>١) آل عِنزان: ١٣٢.

 <sup>(</sup>٢) أنظر ، كتاب إبرَاهِيم بَاشا ، ليبير كَربتيس : ٤٠ طَبعَة سَنَة ١٩٣٧م . (مِنْهُ بَيْؤ).

وَالْمَذْهِبِية فِي كُلِّ مَكَان، كَيف شَاءوا، وَمَتَىٰ أَرَادوا، مَا دَامَت لاَ تَتَعارَض وَشَيئاً مَع سِيَاسَة الدُّولَة إِلاَّ فِي السَّعُودِيَة، فَإِنَّ الشَّيعَة مُحَجَّر عَلَيهِم فِي كَثِير مِنْ عَادَاتهِم وَطَقُوسهِم عَلَىٰ الرَّغم مِن بُعْدها عَن السَّائِس، وَالمَسُوس، وَلكَنْ هَكَذا شَاء وَطَقُوسهِم عَلَىٰ الرَّغم مِن بُعْدها عَن السَّائِس، وَالمَسُوس، وَلكَنْ هَكَذا شَاء أَصْحَاب عَقلِية الصَّحرَاء فِي عَصْر الذَّرَة وَالفَضَاء. وَكُلنَا يَعلم أَنَّ الضَّغط وَالكَبْت سِيّاسة فَاشِلة تَعجز عَن الْإستمرَار وَالبَقَاء، وأَنَّ النَّصر فِي النَّهايَة للحُرِّيَة المُطْلَقة فِي التَّعبِير عَن الرَّأْي وَالعَقِيدَة، وَفِي إِختيّار الحَاكِم والحُكُم الَّذي يُحَقق السَّعَادة فِي التَّعبِير عَن الرَّأْي وَالعَقِيدَة، وَفِي إِختيّار الحَاكِم والحُكُم الَّذي يُحَقق السَّعَادة وَالْإِطْمئنَان وَالرَّخَاء للجَمِيع. وَصَدق مَنْ قَالَ: «دَولة البَاطِل سَاعة، وَدُولَة الحَقّ إِلَىٰ قيّام السَّاعة».

# الشِّيعَة وَمَجلَّة الْإِفْك السَّعُودِيَة

نَشَرتُ فِي العِرفَانِ عَدَد تَشرِينِ الثَّانِي (١٩٦٠م)، ثُمَّ فِي مَنشُور مُسْتَقل

كنًا نَتَساءَل: لِمَاذَا تَأْخرت البِلاَد العَرَبِيَّة بِوَجه عَام عَن رَكب الحَضَارة فِي هَذَا العَصْر؟ وَكَيف سَبقتهَا أُوربَا وَأَمرِيكا فِي مَيدَان الثَّقَافة وَالعُلوم؟ ثُمَّ نَتَساءل لِمَاذَا تَعَصُر؟ وَكَيف سَبقتهَا أُوربَا وَأَمرِيكا فِي مَيدَان الثَّقَافة وَالعُلوم؟ ثُمَّ نَتساءل لِمَاذَا تَأَخرت المَملَكة العَرَبِيَّة السَّعُودِيَة بوَجه خَاص عَن سَائر البِلاَد العَرَبِيَّة؟ مَع أَنَّها أَسبَق مِنْ غَيرهَا إِستقلاَلاً وَأَكثرها إِيرَاداً !..

وَكُنا نَسمَع فِي دَهشَة وذهُول إِلَىٰ حَدِيث الحِجَّاج عَن جَحَافل الجيَاع العُرَاة مِنْ رَعَايا هَذِه المَملَكَة تَتبَع الوفُود فِي كلَّ خُطوة لتَلتَقط الفُتَاة وَقشُور الخُـضَار وَالفوَاكه مِنْ الطُّرقَات !..

كُنا نَسْمع هَذَا وَأَمِثَاله ، وَلاَ نَكَاد نُصدق شَيئاً مِنْهُ وَنَقول ؛ كَيف ؟ وَأَين ؟ البِترُول الَّذي يَتَدفَق بَحراً فِي الظَّهرَان ، وَالفوّار ، وَالشَّفَاينَة ، وَالرُّبع الخَالي ؟ . . وإلَىٰ أَين تَذهَب المَلاَيِين الَّتي تُؤخذ مِنْ الوَافدِين إلَىٰ مَكَّة المُكرمَة وَالمَدِينَة المُنُورَة ؟ . . وَلَكن سُرعَان مَا زَال العَجَب بَعْد أَنْ قَرانَا العَدَد الخَامس مِنْ مَجلَّة «رَايَة وَلَكن سُرعَان مَا زَال العَجَب بَعْد أَنْ قَرانَا العَدَد الخَامس مِنْ مَجلَّة «رَايَة

الْإِسْلاَم» تَأْرِيخ وَاحد رَبِيع الْآخر ( ١٣٨٠ هـ)، وَقَدِيمًا قِيلَ: إِذَا ظَهر السَّبَ زَال العَجب، فَلقَد عَرفنَا مِنْ هَذِه المَجلَّة الَّتي تَصدر فِي الرِّيَاض عَـاصمة المَـملَكَة السَّعُودِيَة أَنَّ المُتَمَشيخِين (١)، وَبَعْض الصَّحفيين فِي هَـذِه المَـملَكَة مِـنْ ﴿ شَـرً السَّعُودِيَة أَنَّ المُتَمَشيخِين أَنْ وَبَعْض الصَّحفيين فِي هَـذِه المَـملَكَة مِـنْ ﴿ شَـرً الدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصَّمُ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

فَبَدلاً مِنْ أَنْ يُعَالَجُوا أُوضَاعَهُم الفَاسِدَة الَّتِي أَلَقَت بِالمَلاَيِين فِي هُوة الجَهل، وَالمَرض، وَالجُوع، وأَنْ يَقفوا بجَانب الحِجَازِيين، وَالنَّجديين الَّذِين أَبلاهُم العَوز، وَأَكل جِلُودهُم الحرّ والبَرد، هَذَا وَأَكواخهُم تُحِيط بِالقصُور الشَّامخات العَوز، وَأَكل جِلُودهُم الحرّ والبَرد، هَذَا وَأَكواخهُم تُحِيط بِالقصُور الشَّامخات التَّي تُضَاهي قصُور (فَرسَاي، وَالكرملِن، وَنَاطحات السَّحَاب)، وَبَدلاً مِنْ أَنْ يَسَاء لوا عَن دولارَات الذَّهب الأَسُود، وتَحكُم «رُوكفلر اخوان» فِي خَيرَات يتساء لوا عَن دولارَات الذَّهب الأَسُود، وتَحكُم «رُوكفلر اخوان» فِي خَيرَات البِلاَد، وَاستغلال «وول سترِيت» للمُسْتَضعَفِين البَايْسِين، فَبَدلاً مِنْ كلّ هَذِه وَغَير هَذِه رَاح أَصْحَاب المَجلَّة الشَّيوخ يُكفرُون الطَّوَائف الْإِسْلاَمِيَّة، وَيكِيلُون الشَّتائِم لأَنْمَة الدِّين وَحُمَاة الْإِسْلاَم.

وَجَهِت المَجلَّة فِي عَدَدها المَرْبُور كَلْمَة إِلَىٰ فَضِيلَة شَيخ الْأَزْهَر مُوقَعَة بِأَسم إِبرَاهِيم الجَبْهَان كُلَّها قَذف، وَطَعن، وَتَرْوِير، وَتَرْيِيف، وَتَهُجم، وَتَعدي عَلىٰ المُسْلَمِين، وأَيْمَة الْإِسْلاَم. نَنقُل مِنْ أَفترَانها مَا يَتَسع لهُ المجال مَع الْإِشَارة إِلَىٰ المُسْلَمِين، وأَيْمَة الْإِسْلاَم. نَنقُل مِنْ أَفترَانها مَا يَتَسع لهُ المجال مَع الْإِشَارة إِلَىٰ المُسْلَمِين، وأَيْمَة الْإِسْلاَم. نَنقُل مِنْ أَفترَانها مَا يَتَسع لهُ المجال مَع الْإِشَارة إلَىٰ الرَّد قَالَ: «أَنَّ الخِلاَف بَينَنا وَبَيْنَ الشَّيعَة يَبدأ مِنْ الْأُصُول، بَل هُو أَصل الْأُصُول». والرَّسُول، واليَوْم وَهَذَا أَعترَاف وَإِقرَار صَرِيح مِنْ الكَاتِ بِأَنَّه كَافِر بِالله، والرَّسُول، واليَوْم

<sup>(</sup>١) أسم صاحب الإمتيّاز الشَّيخ عَبد اللَّطيف آل الشَّيخ. وَرَئِيس التَّحرِير الشَّيخ صَالح الحَيدَان. وَمُديرهَا الشَّيخ عَليّ الطَّالحي. أَعُوذ بالله مِنْ شيُوخ ... (مِنْهُ اللهُ عَلَى الطَّالحي. أَعُوذ بالله مِنْ شيُوخ ... (مِنْهُ اللهُ عَلَى الطَّالحي. أَعُوذ بالله مِنْ شيُوخ ... (مِنْهُ اللهُ عَلَى الطَّالحي. أَعُوذ بالله مِنْ شيُوخ ... (مِنْهُ اللهُ عَلَى الطَّالحي. أَعُوذ بالله مِنْ شيُوخ ... (مِنْهُ اللهُ عَلَى الطَّالحي. أَعُوذ بالله مِنْ شيُوخ ... (مِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى الطَّالحي الصَّالِ اللهُ عَلَى الطَّالِقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>٢) ٱلأنفال: ٢٢.

الآخر، لأنَّ أَصُول الشَّيعَة وَعَقيدتهُم هِي الإِيمَان بالله، والرَّسُول، واليَوْم الآخر، وهَذِه كُتبهُم الدَّينِيَّة تُعد بِالْأَلُوف تُنَادي بِهَذه الحقيقة، وتِلْكَ أَصوَاتهم تُدوي فِي الفَضَاء مِنْ عَلَىٰ المَآذن «لا إِلٰه إِلاَّ الله، مُحَمَّد رَسُول الله» وَغَير عَجِيب وَلاَ عَرِيب أَنْ يَتَبرأ الكَاتب مِنْ دِين الإِسْلاَم فَقَد كَان أَسلافه القاسطُون يَأْمرُون المُسْلمِين بِالبَرَاءة مِنْ دِين عَلَي لللهِ وَمَا دِينه إِلاَّ دِين آئن عَمّه مُحَمَّد اللهِ .

إِنَّ الشَّيعَة الْإِمَامِيَّة مُسلمُونَ حَقَّاً، فَقَد نَرَّهُوا البَارِي سُبْحَانهُ عَن القبيح، وَلَمْ يَقُولُوا مَا قَالَتِه بَعْض الطَّوائف الَّتِي يَعدهَا الوَهَابِيُون فِي طَلِيعَة المُسْلمِين بِأَنَّ الله لاَ يَقْبِح مِنْهُ شَيء، وأَنَّه يَجُوز فِي حَقّه أَنْ يَدخل الْأَنْبيَاء إِلَىٰ النَّار، وَالمُشركِين إِلَىٰ الجَنَّة، وأَنَّ طُوله سَبعَة أَشبَار بشِبر نَفْسه، وأَنَّه مِنْ لحَمٍ، وَدَمٍ، وأَنَّه بَكىٰ عَلىٰ طُوفَان نُوح حَتَّىٰ رَمَدت عَينَاه وَعَادته المَلاَئكة، وأَنَّه عَلىٰ صُورة شاب أَمرَد مَركَب حمَاراً فِي كلّ لَيلَة جمعة وَيَنزل إِلَىٰ الأَرْض يُنَادي مِنْ فَوق السّطوح: هَل مِنْ تَابُب؟ (١)

إِنَّ الشَّيعَة الْإِمَامِيَّة مُسلمُون حَقًا لَأَنَّهم لَن يَنسبُوا النَّبيِّ إِلَىٰ النَّوم عَن الصَّلاَة وَالسَّهو فِيهَا وَلاَ إِلَىٰ اللَّعب وَاللَّهو، وَالْإِستمَاع إِلَىٰ دفُوف الحَبشَة وَالنَّـظر إِلَـىٰ

<sup>(</sup>١) قَالَ لِي شَيِح وَهَابِي مِنْ السَمُودِيَة : مِنْ أَي مَصدر نَقَلت هَذَا؟. وَلمَّا ذَكَر تهُ لهُ قَالَ ! أَنَّ المُولف ، وَإِنْ يَكُن مِنْ السَّنَة . وَلَكنَّه غَير وَهَابِي وَلاَ حَنْبَلِي . وَنَحنُ لاَ نَعْتَمده . فَأَصْطَررتُ إِلَىٰ المُرَاجعة . فَرَأْيتُ فِي المُرَاجعة . فَرَأْيتُ فِي اللهُ القَّقِيدَة الوَاسطيّة » لا إن تيبية الذي يُقدسه الوَهَايُون « فَصل فِي سُنَّة رَسُول الله » جَاء فِيهِ : « يَنْزل رَبنا إِلَىٰ سُمَاء الدُّنْيَا كلَّ لَيلَة حِين يَبقى ثُلث اللَّيل الآخر فَيقُول : مَنْ يَدعُونِي اَستَجب لهُ ؟ مَنْ يَسْأَلنِي أُعطِيه ؟ مَنْ يَسْتَغفرنِي فَأَ غفر لهُ ؟ » ثُمُّ قَالَ آبُن تَيمِية : هَذَا مُتَغَى عَلَيه . . . وأَيضًا جَاء فِيهِ : « لاَ يَسْأَلنِي أُعطِيه ؟ مَنْ يَسْتَغفرنِي فَأَ غفر لهُ ؟ » ثُمُّ قَالَ آبُن تَيمِية : هَذَا مُتَغَى عَلَيه . . . وأَيضًا جَاء فِيهِ : « لاَ تَرَال جَهَنم يُلقى فِيهَا وهِي تَقول : قط مِنْ مَزِيد ؟ حَتَى يَضِع رَبّ المِزّة فِيهَا رِجلَه فَتَقول : قط قط » وقال أيضًا : مُتَفَى عَلَيه . (مِنْهُ عَلَى الْفُصل فِي الأَهْوَاء وَالْمِلل وَالنَّعل : ١٨٣٧ .

رَقصهُم وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ الْأَبَاطِيلِ.

وَقَالَ الجَبْهَانِ كَاتِبِ الكُفْرَانِ وَالعُدوَانِ :

«أَنَّ الْإِسْلاَم الَّذِي تَلَبس بِهِ الشَّيعَة لَيْس إِلاَّ اسْتسلاَما الصَّهيونِية المَاكرَة». إِنَّ الشَّيعَة لَمْ يَتَحالفُوا مَع أَنصَار الصَّهيونِية ولَمْ يُسلَموا أَرضهُم لمّن أُوجَد إسرَائِيل وَأَمدهَا بِالمَال، وَالسُّلاح لقتل المُسملِين وَتَشرِيدهُم مِنْ فَلسطِين، وَلَمْ يُعطِ الشَّيعَة بِلاَدهُم لتُقام فِيهَا القوّاعد الحربِية السِّريّة لحمّايّة إسرَائِيل، ولَمْ يُعطِ الشَّيعَة بلاَدهُم لتُقام فِيهَا القوّاعد الحربِية السِّريّة لحمّايّة إسرَائِيل، ولَمْ يَسيرُوا فِي رِكَاب الَّذِين نَاصرُوا فَرنسَا ضِدّ الجَزَائر، أَنَّ الشَّيعَة الْإِمّامِيَّة مُسلمُون عَقًا، لْأَنَّهم يَصُومُون، وَيُصلُون، وَلاَ يَزنُون، وأَنَّهُم يَحجُون إِلَىٰ بَيْت الله الحَرَام، ويُطعمُون الجِيَاع، وَيَكسُون العُرَاة مِنْ رعَايَا السَّعُودِيّة حِين يَذهبُون إِلَىٰ الحَج تَقَرباً إِلَىٰ اللهُ والرَّسُول عَلَيْهُ.

وقَالَ كَاتِب الضَّلاَل وَالعِضَال:

«إِذَا كُنَّا فِي حَاجَة إِلَىٰ الوحدَة السَّيَاسِية ، لنَقضي بِهَا عَلَىٰ الْإِسْتَعَمَّارِ السَّيَاسي فَهذِه الفَايَة لاَ تُبرر وقُوعنا فِي فِخَاخ الْإِسْتَعَمَّارِ الدَّينِي ، وَأَتَّخَاذَ الدَّين وَسِيلَة للتَّقرِيب، وَإِزَالة الفوَارِق لاَ تَصلح إِلاَّ مَع طَائفَة تَقَف مَعنا فِي آمَالهَا وَ آلآمهَا ».

أَنَّ الأَملُ الوَحِيد لهَذا القَائِل هُو أَنْ تَأْمر شَركَة «أَرَامكو» فَتُطاع، وأَنْ تَكُون جَمِيع الطَّوَائِف الْإِسْلاَمِيَّة فِي شَرق الْأَرْض وَغربها رَهنا بِإِشَارة هَـذِه الشَّـركَة الدِّينِيَّة المُقَدسَة الَّتِي تَدفع الْإِشْتَراك أَضعَافاً وَمَنْ لَمْ يَركع لها وَيَسجُد فهُو كَافر مَارق مِنْ الْإِسْلاَم، وإِذَا لَمْ تَكُن هَذِه إِرَادة الكَاتب وَهَدفه الوَحِيد، فَلِمَاذَا نَسَب الشَّيعَة إِلَىٰ الكُفْر وَالمُروق، وَقَدْ حَاربُوا الْإِسْتعمَار الْإِنجلِيزي فِي العراق سَـنة الشَّيعَة إِلَىٰ الكُفْر وَالمُروق، وَقَدْ حَاربُوا الْإِسْتعمَار الْإِنجلِيزي فِي العراق سَـنة (١٩٥٦م) وَسَقط مِنْهُم أَلُوف القَتلیٰ، وَبِالأَمس القَرِيب وَفِي سَـنة (١٩٥٦م)

بِالذَات وَقَفُوا صَفًا وَاحداً يَتظَاهرون ضِدَّ المُعتَدِين عَلَىٰ بَور سَعِيد، وَتَسَاقَطت مِنْهُم القَتلَىٰ بِالعَشرَات فِي النَّجف الأَشرَف وَغَيرها.

أَنَّ تَأْرِيخُ الشَّيعَة قَدِيماً وَحَدِيثاً يَنْطُق بجهَادهِم ضِدَّ الظُّلم والطُّغيَان، فَأَدبهُم وَشعرهُم مَشحُون بِالثَّورة عَلىٰ الْإِسْتعمَار وَالْإِستبدَاد، كَمَا أُوجبُوا فِي جَسِيع كُتبهُم الدِّينِيَّة الفِقْهِية وَالعَقَائِدية جهَاد المُسْتَبدِين وحُكَام الجَور، وَلَمْ يَقولوا مَا قَالت الحَنَابلة \_الَّذي يَنْتَمي إِلَيهِم الكَاتب وأَصْحَاب المَجلَّة \_قَالُوا؛ «لاَ يَجُوز الخرُوج عَلىٰ الْأُمرَاء بِالسَّيف وإنْ جَارُوا» (١٠).

وقَالَ مُخَاطِبَاً شَيخِ الْأَزْهَرِ:

« فَأَتَّق الله يَا صَاحَب الفَضِيلة فِي نَفْسك وَفِي العَالَم الْإِسْلاَمي . . . فَإِنَّ الدَّجل لاَ يُحَارِب بِالدَّجل ، وَالنِّفاق الدِّينِي لاَ يُقضىٰ عَلَيه بِالنَّفَاق السَّيَاسي » .

شَيخ الأَزْهَر دَجَّال مُنَافِق !!!... وَلِمَاذَا؟ لْإِنَّه يَدعو لِلوحدَة وَيَعمل لِللْأَلْفَة وَجَمع الشَّمل لِيَقف المُسْلمُون صَفَّا وَاحداً فِي وَجْه القِوى الْإِسْتعمارية وَالشَّركَات الْإِحتكارية، وَالكَاتب مُؤْمِن مُخلص لْإِنَّه يُريد تَفتِيت القِوى وَتَشتِيت المُسْلمِين ليَخلو الجَو (للمَاكرثِيَة وَالصَّهيُونيَة)، وَالتَّآمر عَلَى البِلاد العَرَبيَّة؟!..

أَنَّ فَضِيلة شَيخ الأَزْهَر إِذْ يَعمل للتَّقرِيب بَيْنَ القُلوب، وَيُنَاصر تَدرِيس فِيقُه الشَّيعَة ، وَلاَ للتَّروِيج إِلَىٰ مَذْهَب التَّشيَّع، الشَّيعَة ، وَلاَ للتَّروِيج إِلَىٰ مَذْهَب التَّشيَّع، وَلاَ للدَّعَاية للنَّجف، وَلاَ حُبَّاً بِعلمَانُها، إِنَّما يَفعل ذَلِكَ مِنْ أَجل الأَزْهَر نَفْسه،

<sup>(</sup>١) رَاجِع كَتَابِ المَذَاهِبِ الْإِسْلاَمِيَّة لأَبِي زُهرَة: ٥٥ الطُّبِعَة الأُولِي . (مِنْهُ يَثْؤ).

وَمِنْ أَجِلَ الْإِسْلاَم بِالذَات، وَمِنْ أَجِلَ المُسْلَمِينَ لاَ غَير. لَقَد فَعل شَيخ الأَزْهَر ذَلِكَ بدَافع مِنْ غِيرَته عَلَىٰ الدِّين وَإِخلاَصه لاَّمَّة مُحَمَّد ﷺ، وقَالَ الكَاتب مَا قَالَ بدَافع الدُّولاَر، وَبَيع الدِّيَار، وَلَعنة الله عَلَىٰ كلَّ مُنَافِق مَكَّار.

وقَالَ «إِبرَاهِيم» الأَثِيم:

«مِثْل صَادقهُم الكَاذب وَمِنْ لَفَّ لَقَّه وَ احتَطب بِحَبله بَل أَنَّ صَادقهُم الكَاذب إِذَا صَحَّ عِندنَا كلَ أَو بَعْض مَا يَروون عَنْهُ مِنْ أَسَاطير فهُو مُلحد زِندِيق يَجب لَعْنَه وَمُقْتَه ».

أَللَّهُمَّ إِلمَن كلَّ مُفترٍ كَذَّاب، وَكلَّ مُلحد زَندِيق يَجراْ عَلَىٰ أُوليَـائك، وَحُـمَاة ِ دِينك، وَعِثرة نَبِّيك، وَإِلمَن شِركَة (أَرامكو، وَالصَّهاينَة، وَالمُستَعمرِين، وَأَشيَاعهم، وَأَشيَاع أَشيَاعهم، وَأَتبَاع أَتبَاعهم، وَمَنْ لَفَّ لفَّهُم، وَآحتَطب بِحَبلهِم).

وَلاَ بِدع أَنْ يَنْعت هَذَا الأَثِيم الْإِمَام الصَّادق الْأَمِين بِالكَذب، فَقَد نُعتَ مِنْ قَبل الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ إِللَّهُ مِنْ هُو عَلَىٰ دِين الكَاتب وَشَاكلَته. كَانَ النَّبِيّ يُنَادي فِي مَكَّة المُكرمَة أَيُّها النَّاس: (قُولوا: لاَ إِله إلا الله تُعلحُوا)، فَيرَ شقهُ أَبُولهَ لِهَب بِالحجَارة، ويَقُول: لاَ تُطيعُوه أَنَّه كذَّاب!... وَمَا أَشبَه اللَّيلة بِالبَارِحَة وَالصَّادق بِجدّه الرَّسُول، وَالكَاتب بِأَبى لهَب؟...

وَصَدَق الله العَلِيّ الصَّغِيم: ﴿ فَا إِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴾ (١). وَقَدْ جَاء الْإِمَام الصَّادق بِالْآيَات، وَالْبَيْنَات، وَنَشر الكَتَاب المُنِير وَسُنَّة جدَّه البَشِير النَّذِير، فَقَال الجَاحدُون

<sup>(</sup>١) آل عِشرَان: ١٨٤.

المُعَاندُون لله وَكتَابِه مَا قَالُوا فِي جدَّه مِنْ قَبل.

قَالَ آبْن حَجر فِي صوَاعقه: «أَنَّ النَّاس نَقلوا عَن الصَّادق مِنْ العُلوم مَا سَارت بِهِ الرُّكبَان، وَٱنْتَشِر صِيتَه فِي جَمِيع البُلدَان» (١).

وَقَالَ الشَّهرستَاني فِي المِلل وَالنَّحل: «كَان الصَّادق عَلَىٰ عِلم غَزِيز فِي الدِّين وَ الدِّين وَ الدِّين وَ الدُّين وَأُدب كَامل فِي الحِكمَة وَزُهد فِي الدُّنْيَا».

وَسُئِل أَبُو حَنِيفة عَن أَفْقَه النَّاس؟.

فَقَال: جَعْفُر بن مُحَمَّد.

وَالحَدِيث عَن فَضل الصَّادق، وَعَظمَته، وَعُلومه، وَخدمَته الدُّين وَمَا قِيلَ فِي مَدحه وَالثَّناء عَلَيه لاَ يَبلغ إِلَىٰ نهَاية، وَلاَ تُدركه غَايَة، وَكَفَىٰ بذَلك ذَنبًا لهُ عِند أَعداء الله، ونَبِيّه. إِنَّ عُلوم الصَّادق هِي عُلوم القُرْآن، وَمَبادِئه هِي مَبَادى، الْإِسْلاَم، فَالتَهجُم عَلَيه تَهجُم عَلَىٰ القُرْآن، وَتَكذِيبه تَكذِيب للإسْلاَم.

وَخَتَم القَائِل الخَامل كَلمَته بِقُوله:

«لَيَعلَم حَضرَات العُلمَاء - أي الوَهابيين - أَنَّهُم لَنْ يَستَطيعُوا حَمل رِسَالة الْإِسْلاَم قَبل أَنْ يَبدَأُوا بِتَطهِير الأَقرَب فَالأَقرَب إِلَيهِم ».

البَاقِيَة مِنْ شِيعَة الحِجَاز، وَالقَطِيف، فَعَلَىٰ كَلَّ مُسْلَم، وَبِخَاصَّة عُلْمَاه الْإِمَامِيَّة، وَبِصُورة أَخْصُ المَرَاجع الكِبَارِ فِي النَّجف وَإِسرَان، أَنْ يَسْتَنكرُوا وَيَحتَجوا بِكُل وَسِيلة وَأُسلُوب عَلَىٰ أَصْحَابِ المَجلَّة والَّذِين أَفسحُوا السجَال لسمُومهَا (الصَّهيونِية، الإِسْتعمَارية، المَسَارية، الأَرَامكيّة) المُستسترة بآسم

<sup>(</sup>١) أنظر، الصُّواعق المُحرقة: ٢٠١ و ٢٠٢، ينابيع المتودّة: ٣/١١١ و ١١٢.

الدِّين، والإِشلام نِفَاقاً وَدَجلاً.

وَقَدْ كُتَبِتُ إِلَىٰ الْأَعلاَم الكِبَارِ فِي النَّجف وَلاَ شَك أَنَّهُم عَرفوا وَفَعلوا مَا يَجب فِعله ، أَمَّا عُلْمَاء جَبل عَامل فَقَد أُرسلُوا إِحتجَاجاً إِلَىٰ الملك سعُود ، كَمَا آحتَّجوا فِي السَّفَارِة السّعُودِيَة ببَيرُوت وَأَعلنُوا سَخَطهم وَإِستيّاءهم فِي الصَّحف ، وعَلىٰ فِي السَّفَارِة السّعُودِيَة ببَيرُوت وَأَعلنُوا سَخَطهم وَإِستيّاءهم فِي الصَّحف ، وعلىٰ المَنابر وَفِي المتحافل ، وسيُواصلُون الْإِستنكار حَتَّىٰ يَتَأْكدُوا أَنَّ المَسؤولِين فَقَد ضربو عَلىٰ أَيدي المُعتَدين ، وَأَخذُوا الْإِحتيَاطَات لتَلافي مَا لاَ تُحمَد عُقبَاه ، وَالله مَع المُتَقِين .

# كتَاب السُّفْيَانِي

## مَدَر فِي القَامِرَة:

صَدَر فِي القَاهِرَة، حَيْث يُوجد الجَامَع الْأَزْهَر الَّذِي يَضِم أَكثَر مِنْ ثَلاَثِين أَلف عَالِم وطَالب دِيني يَدرسُون القُرْآن الكَرِيم وَالسُّنَّة النَّبوِيَّة، ثُمَّ يَنفرُون فِي بقَاع الأُرْض يَدعُون إِلَىٰ الحَقّ، وَإِعلاء كَلْمَة الْإِسْلام، وَإِجتمَاع المُسْلمِين يَدَاً وَاحدَة عَلَىٰ مَنْ يَكِيد لهُم وَلدِينهم، وَأُوطَانهم، وَيَعَمل جَاهداً للقَضَاء عَلَىٰ وحدتهم وَتمَاسكهم، ليَستَسلمُوا لسُلطَانه، ويَستَكينُوا لجَبرُوته.

صَدر فِي القَاهِرَة، حَيْث الجَامِعَة العَرَبِيَّة الَّتِي أَقَامِت نَفْسهَا حَارِسَاً عَلَىٰ العَرب وَبِلاَد العَرب، وَعَاملاً عَلَىٰ أَنْ يَنْتَفع كلَّ عَربي بِمَا عِند أَخِيه العَربي مِـنْ قِـوىٰ رُوحِية وَمَاديَة.

صَدر فِي القَاهِرَة، حَيْث تَجْتَمع الشُّعوب الآسيوِية وَالْإِفرِيقِية بَيْنَ الحِين وَالحِين ضِدَّ الموَاقع العَسكرِية، وَالْأَحلاف العُدوَانِية، وَضِدَّ التَّفرقَة العُنصرِية، وَالتَّعصبَاتِ الطَّائفِية، وَبالتَالي، ضِدَّ أَي مَوْقِف يُضعِف الْإِنتفَاضَات التَّحرُريّة، وَالثَّورَات الوَطنيّة. صَدَر فِي القَاهِرَة، كتَاب «أَبُو سُفْيَان شَيخ الأُمُويِين» لكَاتبهُ مُحَمَّد السَّبَاعي الحَفْنَاوي، أَمَّا تَأْرِيخ صدُورَه سَنَة (١٩٥٩م)، أَي بَعْد إِحتلاَل فَلسطِين، وَبَـعْد الْإعتدَاء عَلَىٰ (بَور سَعيد)، وَفِي آثنَاء تَورة الجزَائر الْإِسْلاَمِيَّة العَرَبِيَّة الْإِنْسَانِيَّة.

#### مَدْف الكَاتِب؛

لَمْ يَكْتَف المُسْتَعير بِنَهب الأَموَال، وَالأَرزَاق، وَامتصاص الدَّمَاء، وَآحتكار الأُسوَاق، وَقَتل الْإحسَاس بِالقومِيّة، وَالْإعتزَاز بِالوَطنيّة، فَلقَد تَجَاوز هَذَا كلّه إِلَىٰ الطَّعن بِأَعْظَم مُقدسَاتنَا، إِلَىٰ الطَّعن فِي دِيننَا وَعَقَائِدنا، وَتَزييف تأريدخنا وَتَقَافِدنا؛ وَسَلك لهَذِه الغَايّة سُبلاً لاَ يَهْتَدي إليهَا إِلاَّ مِنْ تَخَصُص للدَّس وَالتَّآمر، وَأَمضَىٰ فِي تَلقِين هَذَا الدَّس، وَالتَّمرين عَلَيه سَنوَات وَسَنوَات...

لقد آهتم المُسْتَعبر بِهدم الْإِسْلاَم وَتَأْرِيخه أَكثَر مِنْ آهتمامه بِأَي شَيء آخر، ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلاَم بُقُرآنه، ونَبِيّه، وَأَثِمَّته، وَعُظمَانه الدَّرع المَتِين، والحِصن الحَصِين مِنْ العُدوان عَلَىٰ آستقلال المُسْلمِين وَحرّيتهم وَكرَامتهم، وأَوَّل طَرِيق الحَصِين مِنْ العُدوان عَلَىٰ آستقلال المُسْلمِين وَحرّيتهم وَكرَامتهم، وأَوَّل طَرِيق المَسْتَشرقِين، خَصص لهُم استَعْمَله المُسْتَشرقِين، خَصص لهُم الأَموال، وَأُرسلهُم إلَىٰ الشَّرق بِحُجَّة زَائِفَة، وَتَمويه كَاذب، وَهُو درَاسة اللَّغة المَرْبِيَّة، وتَخييق التَّارِيخ، وَنُسَر التَّقَافة... أَمَّا الوَاقع فهُو الطَّعن عَلَىٰ الْإِسْلام وَتَسْهويهه، وَتَشْتِيت أُهِلِهِ بِإِثَارة النَّعرَات، وَتَدبِير المُوّامرَات.

وَأَدَىٰ المُسْتَشرِقُونَ هَذِهِ المُهمَّة بِإِخلاَص، وَنَشرُوا كُتبًا بِالمِثَات، تَكلمُوا فِيهَا عَن القُرْآن، وَفَسروا آيَاته بِقَصد «التَّحقِيق العِلمي وَالبَحث النَّزِيه...» وتَعرضُوا لكلَّ شَىء فِيهِ، حَتَّىٰ عَن فوَاتح السُّور، وَقَالُوا: «أَنَّ أُوائِل السُّور مِثْل «الْـمّ» لكلَّ شَىء فِيهِ، حَتَّىٰ عَن فوَاتح السُّور، وَقَالُوا: «أَنَّ أُوائِل السُّور مِثْل «الْـمّ»

وَنَحوهَا دَخِيلة عَلَىٰ القُرْآن، وضعَت للإِشَارة إِلَىٰ أَسْمَاء بَعْض الصَّحَابَة الَّذِين كَان عِندَهُم نُسخ مِنْ القُرْآن، فَالبِيم مِنْ «السّم» إِشَارَة إِلَىٰ المُغِيرَة بن شُعبَة، وَالسَّين مِنْ «طسّم» إِشَارة إِلَىٰ سَعد بن وَقاص، وَالهَاء مِنْ «كَهيعَض» إِشَارة إِلَىٰ أَبى هُرَيرَة، وَنُون مِنْ سُورَة «نَ» إِشَارة إِلَىٰ عُثْمَان بن عَفَّان، وَهَكذَا.

وَقَالُوا - أَي المُسْتَشر قُون - : أَنَّ مُحَمَّداً كَان يُكرِه النَّاس عَلَىٰ الْإِسْلاَم بدَلِيل مَا جَاء فِي سُورَة يُونُس : ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَمَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، وأنَّه أَغْتَصب زَوَجَة مَولاَه زَيد ، وأنَّه كَان ضَالاً ، لقَوله تَعَالىٰ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً الْعَيرَة ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ التَّحرِيف فَهَدَىٰ ﴾ (١) حَيْث فَسرُوا «ضَآلاً » بِالضَّلاَلة لا بِالحَيرَة ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ التَّحرِيف وَالتَّزيف الذي مَلاُوا بِهِ كُتبهم وَنَشرَاتهم .

فَيَا للسُّخرِيَات وَالمُضحكَات...غَرِيب عَن الدَّين وَاللَّعة ، وَعدوَ الْإِسْلاَم ونَبِيّه ، وَجَاهل سَخِيف مَغرُور يُحَقق لنَا دِيننَا ، وَيُنهمنَا مُقدَسَاتنا ، وَيُعرِّفنَا بِتَأْرِيخنا ، وَيُرشدنا إِلَىٰ ثقافتنا ...إِذَن ، فَأَين الصَّحَابَة ، والتَّابِعُون ، وَأَين الفُقهَاء ، وَالمُؤرخُون ؟ ! وَأَين الفَلاَسِفة ، وَالمُتكلمُون ؟ !.

وَتَمَادَىٰ المُسْتَشرِقُون فِي غَيْهم، حَتَّىٰ آدَّعوا أَنَّ مُحَمَّداً أَخَذ تَعَالِيمه مِنْ اليَهُود وَالنَّصارِيٰ، وأَنَّه سَاير المُشركِين فِي عبَادة الأوثان بَعْد أَنْ أَصبَح نَبِياً... وأَنَّه فِي أُوَّل أَمره، وَحِين كَان مُشتَضعفاً قَالَ: أَنَّ الْإِسْلاَم دِين الرَّحمة، وأَنَّه لاَ يَشتَعمل القوّة وَالمُنف، حَتَّىٰ إِذَا إِلتَّف حَوله المُهَاجرُون والأَنْصَار، وَرَأَىٰ مَا لهُ مِنْ القوّة وَالاَّوْلَىٰ، وَشَرع يَقْتل القوّة وَالاَّوْلَىٰ، وَشَرع يَقْتل القوّة وَالْإِقتدار تَرَأس حكومة سِيَاسِية وَنَسي نُبوَّته وَدَعوته الأُولَىٰ، وَشَرع يَقْتل

<sup>(</sup>١) نَشَرتُ فِي البِرفَان عَدَدكَانُون الْأَوَّل سَنَة (١٩٥٩م) مقَالاً مُفَصلاً فِي هَذَا المَوضُوع. (مِنْهُ ﴿).

<sup>(</sup>٢) ٱلصُّحىٰ: ٧.

الرُّجَال، وَيَبْتَز الْأُمْوَال، إِلَىٰ غَير ذَلِكَ مِنْ الْإِفْتَرَاءَات وَالدَّسَائُس.

وَلَكَنَ الْإِسْلاَمُ وَنَبِيّهِ الصَّادَقِ الْأَمِينَ أَعظُم وأَقَوَىٰ مِنْ أَنْ يَأْتِيهِ البَّـاطِلَ مِـنْ المُسْتَشرقِينَ وَالمُسْتَعمرِينَ، بَلَ وَلاَ مِنْ الْإِنْسِ وَالجِن أَجمعِينَ، وَلَو كَانَ بَعْضَهُم لبَعض ظَهيراً، كَيف؟! وَهَلَ يُطفأ نُورَ الله بِالْأَفْوَاه؟!.

## الإستعمار والخفّناوي:

آفْتَضح المُسْتَشرقُون، وَعَلم بِك ذُبهم وَتَآمرهم الكَبِير والصَّغِير، وَبَحث الْإِسْتعمَار عَن عَمِيل جَدِيد، يَحْمل فِي الظَّاهر هَوية إِسلاَميّة عَربيّة، وَيَبِيع دِيْنه وَقَومه للشَّيطان؛ مَتىٰ دُفع الثَّمن، فَوجد الحَفْنَاوي فَطَار بهِ فَرحاً، وَأُوكَل إلَيهِ عُهمّة الدَّس عَلَىٰ الْإِسْلاَم، وَالنَّيل مِنْ عُظمّاء المُسْلمِين، وَرَسم لهُ الخُطوط الَّتي بَرَرْت وَاضحة جَليّة فِي كتَابهِ « أَبُو سُفْيّان شَيخ الْأُمَويِين » وَتَتلَخص هَذِه الخُطُوط بمَا يَلى:

أَوَّلا: النَّيل مِنْ أَمِير المُؤْمِنِين عَلَيّ بن أَبِي طَالب الله الآلاء أَوَّل مَنْ لَبَىٰ دَعوة الْإِسْلاَم وَالجهَاد، وَأَبلیٰ البَلاَء الحسن فِي نُصرته، فَقَد رَافق مُحَمَّداً مُنذ اليَوْم الْأُوّل، وَنَاصل بحُسَامه وَبَيَانه مُنذ اللَّحظة الْأُولیٰ مِنْ نُزول الوَحي، بَات عَلیٰ فرَاش النَّبيّ يَتَلِيهُ يَقِيه بِنَفْسه، وَلُولاَ مَوقفه فِي بَدْر لكَان الْإِسْلاَم أَثراً بَعْد عَيْن، ويَوْم أُحد فرّ كبَار الصَّحَابَة، وصَمد عَليّ كَالطَود الشَّامخ، يَصد الكتَابُ عَن رَسُول الله تُلو الكتَاب، ويَوْم الْأَحزاب ﴿وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ (١٠). خَوفاً مِنْ آبن وَدّ إلاً

<sup>(</sup>١) الأخزَاب: ١٠.

قَلب عَليّ، كَان أَصْلَب مِنْ الحَدِيد وَالفُولاَذ، وكَان مِنْ ضَربَته لَعَمُ و وَالَّتي وَصَفها النَّبيّ بِأَنَّها تُعَادل عَمَل الثَّقلِين مَا كَان، وَهَرب بِالرَّالِية يَـوْم خَـيبَر مَـنْ هَـرَب، وَأَعطَاها الرَّسُول الْأَمِين لِعَليّ الَّذي يُحبّ الله وَرَسُوله، وَيُحبّه الله وَرَسُوله، وكَان الفَتح وَالنَّصر لله وَللمُسْلمِين عَلىٰ يَد أَبى الحَسنَين.

عَلَيّ الَّذِي قَاتل المُشركِين، وَالنَّاكثِين، وَالقَاسطِين، وَالمَارقِين، عَلَيّ الَّذِي قَاتل عَلَىٰ تَنزِيل القُرْآن وَتَأْوِيله، حَتَّىٰ قَالَ عَنْهُ النَّبِيّ الصَّادق الْأَمِين: «أَنَّه الْإِيمَان كلّه». يَقُول عَنْهُ الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي: «لَيْس لهُ كَبِير حَظ فِي الجِهَاد، لأَنَّ الْإِيمَان كلّه». يَقُول عَنْهُ الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي: «لَيْس لهُ كَبِير حَظ فِي الجِهَاد، لأَنَّ الْإِيمَان كلّه». يَقُول عَنْهُ الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي: «لَيْس لهُ كَبِير حَظ فِي الجِهَاد، لأَنَّ الجِهَاد الصَّحِيح مَا كَان فِي الرَّأْي وَاللَّسَان، أَمَّا جَهَاد عَلَيّ فَلَيس بِشَيء بِالقيّاس إلَىٰ لسَان عُمَر ورَأْي أَبى بَكْر \_ (١٠).

أَرأَيت إِلَىٰ هَذَا المَنْطَق الَّذي يُكَذب نَفْسه بِنَفْسه ؟ !... الْأَقْـوَال خَـير مِـنْ الْأَفْعَال، وَالفِرَار مِنْ الزَّحف وَتَرك القتال بَيْنَ الرَّسُول أَفضَل بِكَثِير مِنْ التَّضجِيَة بِالْأَروَاح مِنْ أَجل الدَّين وَإِعلاء كَلمته، وَالجُبن أَعظم مِنْ الشَّـجَاعَة، وَالبُخل أَحسن مِنْ الجُود....

وَلنَفتَرِض أَنَّ هَذَا صَحِيح ، كَمَا يَقُول السُّفْيَانِي ، فَمَاذَا يُجِيب عَن هَذَا السُّوْال : إِذَا تَجمَع المُشْرِكُون عَلَىٰ قَتل الرَّسُول بَعْدتهِم وَعَددهِم ، كَمَا فَعلوا ذَلِكَ بقيّادة أَبي سُفْيَان يَوْم بَدْر ، وَأُحد ، والأحزَاب ، وَصَممُوا عَلَىٰ قَتْله بِالسَّيوف وَالرَّمَاح ، فَهل سُفْيَان يَوْم بَدْر ، وَأُحد ، والأحزَاب ، وَصَممُوا عَلَىٰ قَتْله بِالسَّيوف وَالرَّمَاح ، فَهل يَنصدهُم عَنْهُ كَلاَم أَحَد ، أَو تَفكِير أَحَد ، أَو يَصدهُم سَيف عَلَي وَبَأسه شَجَاعَته ؟ ! . . . هَل يَنْتَصر الْإِسْلاَم بِالجَلُوس فِي العَرِيش وَالحَرب بِالْأَفكَار شَجَاعَته ؟ ! . . . هَل يَنْتَصر الْإِسْلاَم بِالجَلُوس فِي العَرِيش وَالحَرب بِالْأَفكَار

<sup>(</sup>١) أنظر، أَبُو سُفْيَان شَيخ الأُمُويِين، لمُحَمَّد السَّبَاعي الحَفْنَاوي: ١٩٠٠، سَنَّة (١٩٥٩م). (مِنْهُ عَلَىٰ ).

وَالمنظَارِ، أُو بِالثَّباتِ فِي جَبْهَة القتَالِ، وَجَندَلة الفُرسَانِ وَالْأَبطَالِ ؟ ! . . . وَهَل كَان مُحَمَّد نَاقص التَّفكِيرِ وَالتَّدبِيرِ، حَتَّىٰ يَسْتَعِين بِغَيرِه ؟ ! . . .

وَمَا كَانَتْ هَذِه البَديهَة لتُخفىٰ عَلَىٰ الحَفْنَاوِي وَأَمْثَاله لُولاَ دَعوَة النَّبِيّ عَلَيه وَعَلَىٰ أَمْثَاله بِالخُدلاَن يَوْم سَأَل رَبّه قَائِلاً عَن عَليّ: «أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَه، وَعَادِ مَنْ عَاداه، وَأَحبب مَنْ أَحبّه، وَآبْغض مَنْ بَغَضه، وَآنْصُر مَنْ نَصَره، وَآخَذُل مَنْ مَنْ عَاداه، وَأَحبب مَنْ أَحبّه، وَآبْغض مَنْ بَغَضه، وَآنْصُر مَنْ نَصَره، وَآخَذُل مَنْ خَذَله،» (١). وَلَو كَان مُجَرّد الكَلاَم وَالرَأْي يُجدي لمّا ذَهَبت فلسطين، ولمّا تأخر المُسْلمُون وَالعَرب إِلَىٰ الوَرَاه مِثَات السّنين عَلَىٰ الرَّغم مِنْ وجُود الحَفْنَاوي وَأَصْرَابه بَيْنَهُم.

قَانِيَا: أَوكَل الْإِسْتِعِمَار إِلَىٰ الحَفْنَاوِي الطَّعِن فِي المَصَادر الْإِسْلاَمِيَّة، بخاصَّة التَّارِيخيَة، وَبصُورة أَخصَّ القَدِيمَة مِنْهَا، لأَنَّها أَصِح المَصَادر وَأَوثَقهَا فِي مَعرِفَة لحَقَائِق، وَوَاقع الْإِسْلاَم، وَالتَّعرِيف برجَالاَت المُسْلمِين الَّذِين بسِيرَتهم وَٱنْتَشَار مَبَادَتهم وَتَعالِمِهم تَنْتَصر الْإِنْسَانِيَّة، وَتَتَحرر الشُّعوب مِنْ العُبودِية، وَلاَ يَبقىٰ مَبَادَتهم وَتَعالِمِهم تَنْتَصر الْإِنْسَانِيَّة، وَتَتَحرر الشُّعوب مِنْ العُبودِية، وَلاَ يَبقىٰ لمُسْتَعمر وَمُسْتَثمر حَول وَلاَ قَوَّة، وَقَدْ ٱستجَاب الحَفْنَاوِي لندَاء الْإِسْتَعمَار وَطَبَقة تَمَاماً كَمَا شَاء، قَالَ آخر فِي الصَّفحَة الثَّامنة مَا نَصَة بِالحَرف: «فَمُعظَم المُورخِين القَدَام فَي الصَّحِيح فِي شَيء» وقَالَ فِي الصَّفحَة العَاشرَة: «مُعظم المُورخِين القُدَام فَي النَّذِين تَنَاوَلُوا تَأْرِيخ وَقَالَ فِي الصَّفحَة العَاشرَة: «مُعظم المُورخِين القُدَام فَي النَّاولُوا تَأْرِيخ الصَّحِيح فِي شَيء» وقَالَ فِي الصَّفحَة العَاشرَة: «مُعظم المُورخِين القُدَام فَي الوَاقع»... أَنَّ المُورخِين القُدَام فَي لِيسُوا بِشَيء عِند الحَقْنَاوي، لأَنَّهم قَريبُو عَهْد بصَدر الْإِسْلاَم وَعلاَقتهم بِهِ القُدَام فَي لِيسُوا بِشَيء عِند الحَقْنَاوي، لأَنَّهم قَريبُو عَهْد بصَدر الْإِسْلاَم وَعلاَقتهم بِهِ القُدَام فَي لِيسُوا بِشَيء عِند الحَقْنَاوي، لأَنَّهم قَريبُو عَهْد بصَدر الْإِسْلاَم وَعلاَقتهم بِه

<sup>(</sup>١) أنظر، تَقَدَّم إِسْتَخْرَاجِ ذَلَكَ.

مَتينَة وَقَوِّية ؛ وَلْأَنَّهِم سَمعوا مِثَّن شَاهد وَرَأَىٰ ؛ ولأَنَّ الْإِسْلاَم مَا زَال حيًّا فِي نَفُوسهِم، أَجل، أَنَّ المُوْرخِين القُدَاميٰ وَالجُدد إِذَا طَعنُوا فِي أَهْل البَيْت فَهُم صَادقُون وَمَا عَدا ذَلِكَ فَهُم كَاذبُون.

وإِذَا لَمْ نَعْتَمد عَلَىٰ المَصَادر الْإِسْلاَمِيَّة قَدِيمها وَحَدِيثها فَلا يَبقىٰ للإِسْلاَم والمُسْلمِين شَيء، وهَذِه هِي أُمنيَة الْإِسْتعمار الَّذي يُحَاول القَضَاء عَلَىٰ كلَّ أَثَر إِسلاَمي. وَلَكن هُنَالك مصدر آخر يَعْتَمده الحَقْنَاوي وَيَركن إِلَيه، ويَستَمد مِنْهُ أَحكامه عَلَىٰ الطَّبِين الْأَخيَار، وَهَذَا المَصدر هُو أَقوال المُسْتشرقِين أَعداء الوَطن وَالدِّين، فَطَالما أَسْتشهَد الحَقْنَاوي بكلاَمهم، وَاستَدل بِآرَاتهم، وَبخَاصَة المُسْتَشرق الْأَلمَاني (كَارل بروكلَّمان) الَّذي يَعْتَمد عَلَيه الحَقْنَاوي أَكثر مِنْ غَيْرَه، وَكَثِيراً مَا يَنْقل كلاَمه بِلَفظه، وَلنَقرُن الدَّعوىٰ بِالدَّلِيل نَنْقل بَعْض الشُواهد مِنْ عَبَارَات هَذَا المُسْتَشرق.

قَالَ: «وَالوَاقِعِ أَنَّ الْأُمَّةِ الْإِسْلاَمِيَّةِ قَدْ سَعِت إِلَىٰ أَنْ تُحِيطُ النَّبِيِّ بِهَالَة مِنْ التَّمِحِيد.. وَلَسْنَا نَمَلُك بَيْنَة مَوْتُوق بِهَا عَن حَيَاة النَّبِيِّ الْأُولَىٰ إِلاَّ هَــَذِه الآيَـة التَّرَآنيَة : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ (() لَمْ يَجد سِوىٰ هَــَذِه الآيَة. لأَنَّ فِيهَا « صَالًا » وَلُولاً لفظة « صَالًا » لَمْ يَجد شَيئًا عَلَىٰ الْإِطلاَق (")...

وَقَالَ: «وَكَانِ النَّبِيِّ مُسُولِعاً فِي حَدِيثهِ السَجَازِي بِالصُّورِ وَالْإِسسَعَارَاتِ التَّجَارِيَةِ » (أَي أَنَّ النَّبِيِّ كَانَتْ لهُ عَقلِية تجَارِية تَمَاماً كَثَقليّة (روكفَار وَفُورِد)…

<sup>(</sup>١) ٱلصُّحَىٰ: ٦-٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْدِيخ الشُّعوب الْإِسْلاَمِيَّة: ١/ ٣٥ الطُّبعَة الثَّالِثَة. (مِنْهُ فَعُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخَ الشُّعوب الْإِسْلاَمِيَّة: ١/ ٣٦ الطُّبعَة الثَّالِثَة. (مِنْهُ فِيُّ ).

وقَالَ: «وَتَذهب الرّوَايات إِلَىٰ أَنَّه ٱتصَل بِبَعض اليَهُود وَالنَّصارىٰ » (١٠).

وقَالَ: «كَان يُمَارِس الدُّعَاء وَالصَّلُواتِ اللَّيليَة عَلَىٰ منوَالِ الزُّهادِ النَّصارِيٰ. وَلَيْس مِنْ شَك أَنَّ مَعرفته بمَادة الكِتَابِ المُقدِّس كَانَتْ سَطحِيّة إِلَىٰ أَبعَدِ الحدُود وَحَافلة بِالأَخطَاء، وَقَدْ يَكُون مَديناً بَبعض هَذِه الأَخطَاء للأَساطِير اليَهودِيّة... وَلَكنَّه مَدِين بِذَلك أَكثر للمُعَلمين المَسْيحِيين الَّذِين عَرَّفُوه بِإنجِيلِ الطَّفُولة، وَبحَدِيث أَهْلِ الكَهف، وَالاسْكَندر وغَيْرَه مِنْ المَوضُوعَات» (١).

هَذَا المُسْتَشرِق الَّذي قَالَ عَن النَّبِيّ أَنَّ مَعرفَته بِالْأَخطَاء، وإِنَّه أَخَذ القُرْآن عَن النَّصارىٰ مِنْ سُورة الكَهف إِلَىٰ حَدِيث الاسْكندَر، إِلَىٰ غَيْرَه مِنْ المَـوضُوعات، كلّها أَخذَها مُحَمَّد عَن النَّصارىٰ.

هَذَا المُسْتَشرق هُو الحُجَّة الكُبرى عِند الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي، أَمَّا المَصَادر الْإِسْلاَمِيَّة فَهِي أَسَاطِير وَأَسَاطِير، وَلَيْست مِنْ التَّارِيخ الصَّحِيح فِي شَيء!.

وقَالَ المُسْتَشرق (بُروكُلُّمان) المَصدَر الأُوَّل وَالأَخِير للِحَفْنَاوِي، قَالَ: «وَلَكن مُحَمَّداً عَلَىٰ مَا يَظْهر آعتَرف فِي السَّنوَات الْأُولَىٰ مِنْ بغَثَته بِآلَهَة الكَعبَة الثَّلاَث» (٣)... مُحَمَّد يَعْتَرف بِاللاَّت، وَالعُزىٰ، وَمُنَاة، وَيَأْخِذ مِنْ النَّصارىٰ الثَّلاَث» (أي ... مُحَمَّد يَعْتَرف بِاللاَّت، وَالعُزىٰ، وَمُنَاة، وَيَأْخِذ مِنْ النَّصارىٰ القُرْآن!. إِذَن فَمَاذاً بَقِي لنَا نَحنُ المُسْلمِين!... وَمَع ذَلِكَ كلّه (فَبروكُلُّمان) هُو القُرْآن!. إِذَن فَمَاذاً بَقِي لنَا نَحنُ المُسْلمِين!... وَمَع ذَلِكَ كلّه (فَبروكُلُّمان) هُو المُصدر المَوثُوق عِند الحَفْنَاوي دُون غَيْرَه، وَلِمَاذاً؟! لأَنَّ الْإِسْتعمَار هَكَذَا يُرِيد، وَلاَ رَادً لِمَا أَرَاد عِند الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي...

<sup>(</sup>١) أنظر. تَأريخ الشُّعوب الإشلامِيَّة: ١/ ٣٦ الطُّبعَة الثَّاكَة. (مِنْهُ عَيُّ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الشُّعوب الْإِسْلاَمِيَّة: ١ / ٤٣ الطَّبعَة الثَّالِثَة . (مِنْهُ فِيُّ ).

<sup>(</sup>٣) أنظر، تأريخ الشُّعوب الْإِسْلاَمِيَّة: ١/ ٣٧ الطُّعَة الثَّالِثَة. (مِنْهُ عَلَى).

قَالِفاً: أُوكَلِ الْإِسْتَعَمَارِ إِلَىٰ الْحَفْنَاوِي السَّفْيَانِي أَنْ يُمَجد، وَيُسروج للْإِلْحَاد، وَالفَجُور، وَالْمَظْالِم، وَالشَّرور عَلَىٰ أَنْ يَكُون هَذَا التَّمِيد والتَّرويج مُغَلَفاً بِتَمجِيد الْأُمُوبِينِ الَّذِين يَتَجسد فِيهم الكُفْر، وَالرِّندقة، وَالفَسَاد، وَالحِقد، وَالحَسد، وَالشَّهوة، وَالحَسد، وَالشَّهوة، وَالكَذب، وَالرَّيَاء، والْإِفْترَاء، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ الرَّذَائيل، وَالشَّغِينَة، وَالشَّهوة، وَالكِذب، وَالرَّيَاء، والْإِفْترَاء، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ الرَّذَائيل، وَالمَرَائم، وَالمَآثم الَّتِي وَرَثها الْأمويُون صَاغراً عَن صَاغر، وَفَاجراً عَن فَاجر، وَنَذَلا عَن نَذل، وَزَنِيماً عَن زَنِيم، آقْرَأُ كَتَاب «النَّزاع وَالتَّخاصم» حَيث ورد فِيهِ: «صَنع أُمَيَّة في الجَاهليّة شَيئاً لَم يَصْنعه أُحد مِن العَرَب: زَوِّج أَبْنَه أَبًا عَمرُو ابن أُميَّة آمرَ أَته فِي حَيَاته مِنْهُ، وَالمَقتيُون فِي الْإِسلام هُم اللَّذِين أُولَدوا نِسَاء ابن أُميَّة آمرَ أَته فِي حَيَاته مِنْهُ، وَالمَقتيُون فِي الْإِسلام هُم اللَّذِين أُولَدوا نِسَاء وَهُو يَرَاه، فَإِنَّ هَذَا لَم يَكُن قَطّ.

وَأُمَيَّة قَد جَاوِز هَذَا المَعنى وهُو لَم يَرض بِهذا المُقدَار حَتَّىٰ نَزَل عَنْها لهُ وَرَوَّجها مِنْهُ » (۱) ، وَٱقْرَأْ «أَبُو الشُّهدَاء » للعَقَاد وَالجُزء الرَّابِع مِنْ كتَاب «الْإِمَام عَليَّ صَوت العَدَالة الْإِنْسَانِيَّة » لجُورج جُردَاق ، وَآقُرأْ «النَّصَاتُح الكَافيَة » ، وَأَرجَع إِلَىٰ كتَابنا «المَجَالس الحُسَيْنِية » وإلَىٰ مَا كَتبنَاه فِي هَذَا الكِتَاب بِمُنوَان «الشَّيعَة وَمُعَاوِيَة » وَ «صُلح الحَسن ، وَٱسْتشهاد الحُسَيْن » وإلَىٰ كتَاب «الصَّراع «الصَّراع بَيْنَ الْأُمَويِين وَمَبادى الْإِسْلاَم » لنُوري جَعْفَر ، وَغَير هَذِه مِنْ كُتب التَّأْرِيخ وَالسَّير.

<sup>(</sup>١) لَقُرَأُ كَتَابِ النِّزَاعِ وَالتُّخَاصِم فِيمَا بَيْنَ أُمَيَّة وَبَني هَاشِم، المَقرِيزي: ٢٢. (مِنْهُ ﴿ ). و: ٥٠، بِتَحقِيق عَلي عَاشُور، وَشَرِح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢٠٧/١٥.

#### مَنْ يُصَدَقَ١١

أُوكَلِ الْإِسْتعمَارِ إِلَىٰ الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي، بِالمُهمَات الثَلاَث الَّتِي أَسْرِنَا إِلَيهَا فَآمْتَتُلُ وَأَطَّاع، وَأَخرَج كتَاب السَّيثَات وَالنَّزوَات، وَلَكن لا أُحَد يُصَدق لَو حَدَّث بمَا جَاء فِي هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي يَحْمل صَاحبهُ آسم «مُحَمَّد».

وَمَنْ يُصَدَق أَنَّ فِي القَاهِرَة مَنْ يَقُول: أَنَّ أَبا سُفْيَان كَبِير وَعَظِيم، لَإِنَّـه قَـاوَم دَعوَة الْإِسْلاَم والقُرْآن، وأَنَّ لهُ مَفَاخر وفَضَائِل لاَ يُحصىٰ عَدِيدَها:

مِنْهَا: أَنَّه قَاد جَيش الشَّرك لحَرب الرَّسُول فِي أَحد والأَحزَاب.

وَمِنْهَا: أَنَّه كَان فِي العِير يَـوْم بَـدْر، وكَـان لهُ ولدَان يُـقَاتِلاَن النَّـبيّ، فَـقُتِل أَحَدهُما، وَأُسر الآخر.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ مِنْ المُوْلِفَة قلُوبهم، وإنْ كَان فِيهِ مِنْ عَيب فَهُو أَنَّه لَمْ يَعْرف كَيف يَسْتَغل أَنْتصَاره عَلىٰ المُسْلمِين يَوْم أُحد إ.

مَنْ يُصدق أَنَّ فِي القَاهِرَة مَنْ يَقُول: أَنَّ النَّبِيِّ كَان يُفضل مُعَاوِيَة عَلَىٰ أَبِي بَكْر، وَعُمَر فِي المَشُورة، وأَنَّه أَمرهُما بِالرَّجُوع إِلَيه... بَل أَمرهُما... وَأَمر المُسْلمِين جَميعًا أَنْ يَحمَّلُوا مُعَاوِيَة أُمرهُم، أَي أَنْ يَعقَدُوا لَهُ البَيْعَة عَلَيهِم مِنْ بَعْد الرَّسُول، لأَنَّه فَوى أَمِين !...

مَنْ يُصَدَق أَنَّ فِي القَاهِرَة مَنْ يَقُول: أَنَّ هِنداً الَّتِي كَانَتْ تُحرِّض عَلَىٰ النَّبِيّ، وَأَكَلت كَبد عَنّه الحَنْزَة كَانَتْ فِي الجَاهلِية عَظِيمة الخَطر وَفِي الْإِسْلاَم كَريمَة الخَيْر (۱)؛ لأَنَّ أَبَاها وَأَخَاها قُتلا فِي جَيش الشَّرك الَّذي حَارب الله وَالرَّسُول يَوْم

<sup>(</sup>١) فِي كَتَابِ (مَالِب بَنِي أُمَّةٍ) لإستاعيل بن عَلَيْ الْعَنْفِي أَنَّ مُسَافِر بن عُمْر جَامَع هِندا سفَاحاً فَحَملت

بَدُر ا...

مَنْ يُصَدق أَنَّ فِي القَاهِرَة مَنْ يَقُول: أَنَّ الحَجَّاج بن يُوسف الثَّقفي هُو التَّقي العَادل، وَالمُصلح الكَامِل، وأَنَّ عَلَي بن أَبِي طَالب لِيس أَهلاً للخِلافة، لأَنَّ أَبَا مُوسىٰ الْأَشعري نَزَعه مِنْهَا، وأَنَّه السَّبَب فِي قتل عَشرَات الآلاف مِنْ الصَّحَابَة والمُسْلمِين، وأَنَّه لَمْ يَقتُل كَافرَا وَاحداً ١٠١، وأَنَّه خَرج عَلىٰ أَمِير المُؤْمِنِين مُعَاوِيّة والمُسْلمِين، وأَنَّه لَمْ يَقتُل كَافرَا وَاحداً ١٠١، وأَنَّه خَرج عَلىٰ أَمِير المُؤْمِنِين مُعَاوِيّة الذي كَان عَالِما زَاهِدا كَعُمر بن الخَطَّاب، وأَنَّ وَلَده الحُسَيْن يَسْتَحق القتل؛ لأَنَّه مُشَاغب، خَائن، مُجرم خَرج عَلىٰ الزَّاهد العَابد أَمِير المُؤْمِنِين يَزِيد، وأَنَّ مَا فَعَله يَزِيد مِنْ وَقعَة الحَرَّة، وَإِحرَاق الكَعبَة كَان مِنْ صَالح الأَعْمَال وَأَفضلها، وأَنَّ يَزِيد مِنْ وَقعَة الحَرَّة، وَإِحرَاق الكَعبَة كَان مِنْ صَالح الأَعْمَال وَأَفضلها، وأَنَّ كرِيم الوَاجب يُحتم عَلَيه أَنْ يَفْعل أَكْثَر مِمَّا فَعل، وَلَكنَّه أَقتَصر عَلىٰ مَاكَان، لأَنَّه كَرِيم حَليه ...

أَجْل، أَنَّ أَحَداً لاَ يُصَدق أَنَّ فِي القَاهِرَة، وهِي حَاميَة للإِسْلاَم، وَعَاصمَة المُسْلِمِين؛ مَنْ يَقُول هَذَا الكُفْر، وَالإِلحَاد، ثُمَّ يَبقىٰ حَيًّا لحظَة وَاحدَة ا... وَلَكن هَذَا مَا حَدَث بِالفِعل، فَقَد نَطَق الحَفْنَاوي السُّفْيَانِي بِهَذَا كلَّه، وَكَتَب وَنَشَر.

ولَيْس مِنْ غَرضنا الرَّد عَلَيه ، كَلاَّ ، وَأَلف كلاً ، وَمَنْ يَرد عَلَىٰ مَنْ يُسَمِي الْأَشيَاء بِأَضدَادهَا ، ويَقُول رَاداً عَلَىٰ الله والرَّسُول بِأَنَّ زيَاد بن سُميَّة هُو آبْن أَبي سُفْيَان

 <sup>◄</sup> مِنْهُ ، وَفِي أَثنَاء حَملهَا تَزوّجها أَبُو سُفْهَان فَوَلدت مُعَاوِيّة بَعْد ثَلاَثة أَشهُر مِنْ تَأْرِيخ الزَّواج . وَفِي كتَاب
 (ذَخِيرَة الدَّارِين) نَقلاً عَن كتَاب الأَبْرَار للزَّمَخشري أَنَّ مُعَاوِيّة يُنسَب إِلَىٰ أَربعَة : عُستر بـن مُسَافر ،
 وَعُمَارة بن الوَلِيد ، والعَبَّاس بن عَبدالعطلب ، وورَجُل أَسوَد يُدعىٰ الصَّباح . (مِنْهُ عَلَا) .

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَفْنَاوِي هَذَا فِي: ١٤٣، وقَالَ قَبِل ذَلِكَ فِي: ٧٠: أَنَّ عَلَيَّا قَتِل عَثْرُو بن وَدَّ يَوْم الخَنْدَق، وَقَدْ وَمَنْ الْهُنْوَبُ الْعَبْدُونِ الحَجْ: ٤٦. وَمَنْ الْعُلُوبُ الْقِي فِي الصَّدُونِ الحَجْ: ٤٦. (مِنْهُ وَلَا عَنْ الْعُلُوبُ الْقَلُوبُ الْقَلُوبُ الْقَلُوبُ الْعَبْدُ وَلَا عَنْ مَا الْعَبْدُ وَلَا عَنْ مَا الْعُلُوبُ الْعَبْدُ وَلَا عَنْ مَا الْعُنْفُونُ الْعَبْدُ وَلَا عَنْ مَا الْعُنْفُونُ اللَّهُ وَلَا عَنْ مَا الْعُنْفُونُ الْعُنْفُونُ الْعُنْفُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعُنْفُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

حَقّاً وَصِدقاً، ولغُة وَشَرعاً، ويَقُول عَن المُجرم: أَنّه الطّالِم الآثِم؟!.. وَإِنَّما غَرضنَا أَنْ المُومِنْ: أَنّه الكَافِر الفَاجِر، وَعَن العَادل: أَنّه الظّالِم الآثِم؟!.. وَإِنّما غَرضنَا أَنْ نَبَين أَنّه يُوجِد بَيْنَ المُسْلِمِين مَنْ يَحْمل هَوية الْإِسْلاَم وَالعُرُوبة، ثُمّ يَاسَف نَبَين أَنّه يُوجِد بَيْنَ المُسْلمِين مَنْ يَحْمل هَوية الْإِسْلاَم وَالعُرُوبة، ثُمّ يَاسَف وَيَتلَهف، وَيَتمنىٰ لو أَنَّ أَبا سُفْيَان آنتصر عَلىٰ مُحَمّد، وَفَعل بهِ، وَبِأَهله، وَعِيَاله مَا فَعَله حَفِيده يَزيد بالحُسَيْن سِبط الرَّسُول، وَعيَاله يَوْم الطَّف، ومَع هَذَا، وَبرُغم هَذَا لَمْ يَعْتَرض أَحَد مِنْ شيُوخ الأَزْهَر، وَحمّلة الأَقلام، أَو أَي إِنْسَان يَقُول: «لاَ هَذَا لَمْ يَعْتَرض أَحَد مِنْ شيُوخ الأَزْهَر، وَحمّلة الأَقلام، أَو أَي إِنْسَان يَقُول: «لاَ إِلاَ اللهُ مُحَمَّد رَسُول الله »، بَل عَلىٰ العَكس لَقَد قَرَّظه، وَأَسْنَىٰ عَلَيه شيوخ يَدرسُون بكُليَات الأَزْهَر!.

أَنَّ مَنْ يَقرأ كتَاب السُّفْيَانِي الَّذي قرَّظه بَعْض شيُوخ الْأَزْهَر وَأَسَاتذة أُصُول الدِّين فِيهِ يَخرج بِحَقِيقة وَاحدَة، وهِي أَنَّه لاَ هَدَف للِحَفْنَاوِي وَالغربَان الَّذِين أَيدُوه إِلاَّ الطَّعن بِالْإِسْلاَم وَمُقدسَات الْإِسْلاَم، وإلاَّ التَّروِيج للكُفر، وَالْإِلحَاد الَّذي يَعْمل لهُ المُبشرُون أَعدَاء الْإِسْلاَم والمُسْلمِين، وتَظهر هَذِه الحَقِيقَة جَليَة وَاضحَة عِندَ المُقارنة بَيْنَ أَقوَال الحَفْنَاوي وأَقوَال المُسْتَشرقِين المُبشرِين.

قَالَ بروكُلَّمان: «أَنَّ المَكيِين عَجزُوا عَن أستثمّار إِنتصّارهُم يَوْم أُحد» (١).

وَقَالَ الحَفْنَاوي: «لَمْ يَعْرِف أَبُو سُفْيَان كَيف يَسْتَعٰل أنتصَاره عَلَىٰ المُسْلمِين يَوْم أُحد» (٢). وقَالَ بروكُلَّمان: «أَبَىٰ الحُسَيْن أَنْ يَسْتَسلم لعُمر بن سَعد مُبَالغَا وَيَالَ بروكُلَّمان عَلَىٰ الحَصَانة الَّتِي يَتَمتَع بِهَا بوَصفه حَفِيداً لرَّسُول الله » إ(٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الشُّعُوب الْإِسْلاَمِيَّة: ١/٥٩. (مِنْهُ عَلى).

<sup>(</sup>٢) أُفظر، أَبُو سُفْيَان شَبِخ الْأُمُويِين، لمُحَمَّد السِّبَاعي الحَفْنَاوي: ٣٧، سَنَة (١٩٥٩م). (مِنْهُ يَخ ).

<sup>(</sup>٣) أَنظر، تَأْرِيخ الشُّعُوبِ الْإِسْلاَمِيَّة: ١/١٥٤. (مِنْهُ مَيْرً).

وقَالَ الحَفْنَاوي: «أَبَىٰ الحُسَيْن أَنْ يَسْتَسلم لعُمر بن سَعد مُبَالغَا فِي ٱتكَاله عَلىٰ الحَصَانة الَّتي يَتَمتَع بِهَا بوَصفه حَفِيداً لرَسُول الله » ا(١١).

إِنَّ كُلَّمات المُبَشرِين وَالمُسْتَشرقِين هِي الأصل وَالمَصدر الأُوَّل وَالأَخِير لكتَاب «أَبُو سُفْيَان شَيخ الأُمُويِين» فَإِنَّه مِنْ أَلفه إِلَىٰ يَابُهِ مُستَورَد مِنْ الغَرْب، حَيْث الْإِسْتعمَار وَالتَّبشِير وَالعدَاء للإِسْلاَم والمُسْلمِين، وَبِهذا يَتَبيَن السَّبَ لطَّعن الحَفْنَاوي بِالمصادر الإسلامِيَّة قَدِيمها وَحَديثها، سَوَاء أَكَان فِي التَّارِيخ، أَو الحَفْنَاوي بِالمصادر الإسلامِيَّة قَدِيمها وَحَديثها، سَوَاء أَكَان فِي التَّارِيخ، أَو التَّفْسِير، أَو الحَدِيث، أَو التَّراجم، لَقَد شَدَد الحَفْنَاوي عَلىٰ تَركها وَإِهمَالها لأَنَّ التَّفْسِير، أَو الحَدِيث، أَو التَّراجم، لَقَد شَدَد الحَفْنَاوي عَلىٰ تَركها وَإِهمَالها لأَنَّ فِيها الحَق، وَالصَّدق، وَالثَّنَاء، والوَلاَء لِقليَّ وأَبْنَاء عَليّ، وَالشَّتِم وَالذَّم للأُمُويِين، وَلِمَن مَال إِلَيهم بِقُول أَو فِعل.

وَيَتَبَينَ أَيضًا مَدَىٰ صِدق الحَفْتَاوِي: حَيْثُ قَالَ فِي المُقَدَّمَة: «شَعَارِي كَشَفُ اللَّثَامِ عَن الحَقِيقَة بِصَرف النَّظرِ عَن التَّقلِيد... وأَنَّ الَّذِين حَمَلُوا عَلَىٰ الْأُمَويِين قَلَدُوا الشَّيعَة تَقلِيداً أَعمىٰ » (٢). أَجْل، يَا سُفْيَانِي أَنَّك لَمْ تَعْتَمد عَلىٰ القُرْآن لَقُرْآن الشَّرْيم، لأنَّه لعَن الأُمُويِين بِالآيَة: ﴿وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ فِي الفَصل بَيْنَ الكَرِيم، لأنَّه لعَن الأَمُويِين بِالآية: ﴿وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَة فِي الْقُرْآنِ فِي الفَصل بَيْنَ تَعْتَمد عَلَىٰ السُّنَّة النَّبُويَّة، لأَنَّها أَعتَبرت عَليًّا وأَبْنَاء ه شُركاء للقُرآن فِي الفَصل بَيْنَ الحَق وَالبَاطِل، وَإِنَّما أَعتَمدت فِي أَفْكَارِك وَأَقْوَالك عَلىٰ أَعدَاء الله وَالرَّسُول، لأَنَّك مَعَهُم عَلَىٰ طَرِيق وَاحد إِلَىٰ هَدَف وَاحد...

وَلاَ أُريد أَنْ أَنْقُلِ هُنا مَا ذَكَرَه أَهْل الحَدِيث، والتَّأْرِيخ، وَأَصحَاب التَّفاسِير،

<sup>(</sup>١) أنظر، أَبُو سُفْيَان شَيخ الْأُمُويِين، لمُحَمَّد السَّبَاعي الحَفْنَاوي: ١٣٩، سَنَة (١٩٥٩م). (مِنْهُ ١٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَبُو سُفْيَان شَيخَ الْأُمُويِين، لسُحَمَّد السَّبَاعِيِّ الحَفْنَادِي: ٤، سَنَة (١٩٥٩م). (مِنْهُ ١٤).

<sup>(</sup>٣) الإشرّاء: ٦٠.

فِي فَضل عَلَيَّ وَأَبنَائه، فَقَد أَطَلت الكَلاَم فِي ذَلِكَ بكتَاب «أَهْل البَيْت» وَكتَاب «عَلَيّ والقُرْآن» وكتَاب «عَلَيّ والقُرْآن» وكتَاب «المَجَالس الحُسَيْنِيَة» وَفِي كتَابي هَذَا، غَير أَنّي لاَ أَرىٰ نُدحَة مِنْ ذِكر كَلْمَة مُوجزَة لمُفتي المُوصل الشَّيخ حَبِيب مُحَمَّد العُبِيدي، وَهُو مِنْ كبّار عُلْمَاء السُّنَّة فِي العرَاق، قَالَ:

«جَاء فِي الحَدِيث الشَّريف: «وَإِنِّي تَارِك فِيكُم التَّقلِين: أَوَّلهُما، كِتَابِ الله، وَيَدِ الهُدىٰ وَالنُّور، فَخُدُوا بِكتَابِ الله، وَاسْتَمسكُوا بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَعِتْرَتِي أَهْل بَيْتِي، أُذَكركُم الله فِي أَهْل بَيْتِي، أُذكركُم الله فِي أَهْل بَيْتِي، أَذكركُم الله فِي أَهْل بَيْتِي، أَذكركُم الله فِي أَهْل بَيْتِي، أَذكركُم الله فِي أَهْل بَيْتِي، وَلَعل فِي هَذَا التَّأكيد إِشَارة إِلَىٰ مَا حَدَث بَعْد لأَهل بَيْتَه مِمَّاكَان وَصْمَة التَّرمذي، وَلَعل فِي هَذَا التَّأكيد إِشَارة إِلَىٰ مَا حَدَث بَعْد لأَهل بَيْتَه مِمَّاكَان وَصْمَة عَلَىٰ المُسْلمِين، وَطَعنَة فِي صَمِيم الْإِسْلام نَجلاً عما يزال يَسِيل دَمها طَرباً علىٰ مَر الْأَيَّام وَكرّ العصُور» (١٠).

مِنْ هَذَا المَصدر الصَّحِيح وَالمَعِين الصَّافِي، مِنْ كتَابِ الله وَسُنَّة الرَّسُول، مِنْ صَحِيح مُسْلَم (٢) ، وَالتَّرمَذي (٣) ، وَالنَّسَائي (٤) ، وَمِنْ مُسْنَد أَحْمَد (٥) وغَيْرَه مِنْ الثُّقَاة صَحِيح مُسْلَم (٢) ، وَالتَّرمَذي النَّسَائي (٤) ، وَمِنْ مُسْنَد أَحْمَد المُلسمُون دِينهُم، وَعَقيدتهُم، وَأَخلاَقهُم لاَ مِنْ المُسْتَشرق لاَمنس (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر، كتّاب النُّوّاة فِي حَقل الحُيّاة، لمُفتي المُوصل الشُّيخ حَبِيب مُحَمَّد المُبِيدي: ١٠٩. (مِنْهُ ﴿ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح مُشلِم: ٤/فَضَائِل عَلَىّ ح ٣٦ و ٣٧ و: ١٢٠/٧.

<sup>(</sup>٣) أُنظر، سُنن التَّرمِذي: ٥/باب ٣٢، و: ١٧١/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر، خصّائص النَّسَائي: ٥٠.

<sup>(</sup>۵) اُنظر، مُشنّد أحمَد: ۱/۰۷۱ و ۱۷۳ و ۱۷۷ و ۱۷۷ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و ۱۸۵ و ۱۸۵ و ۳۲۰. و: ۳۲/۳ و ۲۲۸ و ۳۲۸ و ۳۲۸ و ۳۲۸

<sup>(</sup>٦) مُسْتَشرق فَرنسي وَضَع كتَاباً خَاصًا لتَمجِيد يَزيد ، وأبيه مُعَاوِيّة نِكَاية بِالْإِسْلاَم . (مِنْهُ وَإِن).

وَجُولِد تَسهِيرٍ ، وَفيزمَارِ ، ويروكُلَّمان وغَيْرِهم مِنْ المُبشرِين وَالكَافرِين .

وَبِالتَالِي، فَنَحِن لاَ نَحْشَىٰ عَلَىٰ التَّشَيَّع لآل الرَّسُول مِنْ الحَفْنَاوِي السُّفْيَانِي، وَلاَ مِنْ مُسْتَشرِق أَلْمَانِي، أَو أُمِيركَانِي، فَقَد حَاول كَثِيرون مِنْ قَبل أَنْ يَنَالُوا مِنْهُ، فَمَا أَزِدَاد إِلاَّ قَوْة وَثَباتاً، وإلاَّ أَزِدهَاراً وَٱنْتَشَاراً، تَمَاماً كَالْقُرآن الكَرِيم الرَّكِيزَة لأَولىٰ لمَذهب التَّسْيُع. وآلَ أَمر أُمَيَّة إلَىٰ الخِزي وسُوء الذَّكر، لأَنَّها حَرب عَلىٰ الخُزان وَبَنِي الْإِسْلاَم، وَصَدق الله العَظِيم: ﴿فَأَمًا ٱلزَّبَدُ فَيَنْهَبُ جُفَآءٌ وَأَمّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُدُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

## الله يَقُول والحَنْنَاوي يَقُول!

أَنَّ الحَفْنَاوي يَشتَرط لصِحَة التَّأْرِيخ والْأَخْذ بهِ شَرطِين أَسَاسيِين:

الْأَوُّل: أَنْ يَتَنزَه المُؤرخ عَن التَّعصب.

الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُون شِيعِياً مُحبًّا للنَّبِيِّ وَآله، لأَنَّ مَحبَّتُهُم بِدعَة وَضَلالَة.

إِنْ قُلت: كَيف تَكُون بِدعَة ، وَقَدْ قَالَ الله عزَّ مَنْ قَائِل: ﴿قُل لَآ أَسْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِذْ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَيٰ﴾ (٢).

قُلت: ثُمَّ مَاذَا يَقُول الله ، والحَفْنَاوي أَيضاً يَقُول ! . أَلَيْس الحَفْنَاوي بِقَادر عَلَىٰ تَحرِيك قَلَمه وَلسَانه ؟ ! . . أَلَـيْس لهُ مَـصلَحة تـجَارِية فِي ذَلِكَ ؟ ! أَلَـمْ يَـقُل لهُ

<sup>(</sup>١) الرُعَد: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الشُّورَىٰ: ٢٣. قَالَ الحَقْنَاوي فِي صَفحَة ٢٧٣: نَزَلت هَذِه الْآيَة فِي جَمِيع قُرَيْش، وَأَقرَب قُرَيْش إِلَىٰ النَّبيّ أَبُو سُفْيَان، فَهِي أَظْهِر مَا تَكُون فِي أَبِي سُفْيَان، أَي أَنَّ أَبَا سُفْيَان أَقرَب إِلَىٰ النَّبيّ مِنْ عَليّ وفَاطِمَة وَالحَسن والحُسَيْن. (مِنْهُ ﴿ ).

الْإِسْتعمَار أَفْعل هَكَذا؟!.. وَهَذَا وَحدَه كَافٍ، وَافٍ لأَنْ يَقُول وَيَكتُب وَيَـنْشر، وَيُكَنْس وَيَـنْشر،

وَلَيْس مِنْ شَك أَنَّك سَتَسْخر مِنْ هَذَا المَنطق أَيُّها القَـاريء الكَـرِيم الفَـهِيم، وَلَكن مَا الحِيلَة إِذَاكَان هَذَا هُو مَنْطق الحَفْنَاوي؟!.

آقْرَأْ قَوله: «كُلَّ شِيعِي فَهو كَاذَب، بَل كُلَّ مَنْ لهُ ميُول شِيعِية فهُو كَاذَب، بَل كُلَّ مَنْ لهُ ميُول شِيعِية فهُو كَاذَب، بَل كُلَّ سُنِّي تَتَفَق أَقَوَاله مَع شَيء مِنْ أَقَوَال الشَّيعَة فَلاَ يُغْتَمد عَلَيه، فَالمَسْعُودِي مُبتَدع، مُحتَال، لأَنَّ الشَّيعَة يَعدُّونه مِنْهُم، أَمَّا يَزِيد بن مُعَاوِيَة فهُو الزَّاهد العَابد، وَمَروَان بن الحَكَم يُوْخذ بِفتوَاه، وَوَلده عَبدالمَلك يَعمَل بِقضَائه كَمَا زعَمَّ الحَفْنَاوِي (۱). أَمَّا آبُن قُتَيْبَة، والْإِصْفهَاني، وَالجَاحظ، وآبُن عَبد رَبّه وغَيْرِهم فَإِنَّهم الحَفْنَاوي (۱). أَمَّا البَن قُتَيْبَة، والْإِصْفهَاني، وَالجَاحظ، وآبُن عَبد رَبّه وغَيْرِهم فَإِنَّهم لَمْ يَكتبُوا للتَّارِيخ بَل للخَبط وَالخَلط. أَمَّا الوَاقدي، وَالطَّبري فَقولهُما مَتُرُوك، لأَنَّ لمُ يَكتبُوا للتَّارِيخ بَل للخَبط وَالخَلط. أَمَّا الوَاقدي، وَالطَّبري فَقولهُما مَترُوك، لأَنَّ المُسْتَشرق بروكُلُمان يُوثقهُما. هَذَا بَعْض مَا جَاء فِي كتَاب (شَيخ الْأُمَويِين)(۱).

وإِذَاكَان يَزِيد الَّذي قَتل الحُسَيْن، وَحَرق الكَعبَة، وَأَبَاح مَدِينَة الرَّسُول، وَنَكح الْأُمهَات، وَالبَنَات، وَالأَخوَات، وَشَرب الخَمر، وَتَرك الصَّلاَة، كَمَا قَالَ الصَحابي

<sup>(</sup>١) قَالَ المتقرِيزِي فِي (النَّرَاع وَالتَّخاصم): ١٧: «خَطَب يَوْمَا عَبدالملك، فَقَال: أَيُّها التَّاس إِنِي والله مَا أَنَا بِالخَلِيفَة المُدَّاهِن - يُرِيد مُعَاوِيّة - وَلاَ بِالخَلِيفَة المَافُون - أَنا بِالخَلِيفَة المُدَّاهِن - يُريد مُعَاوِيّة - وَلاَ بِالخَلِيفَة المَافُون - يُريد يَزِيد - فَمَن قَالَ بِرَأْسه كَذَا - أَي لا - قُلنَا بِسَهنا كَذَا - ضُربَت عُنْقه - ثُمَّ نَزَل ». وَإِذَا وَجَب الأَخذ بحُكم مَرْوَان وَقضَائه فَيَجب أَنْ نَحكُم عَلَيهِم بحُكم عَبدالملك، مَع أَنَّ الحَفْنَاوي يوَالي الجَمِيع، ويُومِن بحُكم مَرْوَان وَقضَائه فَيَجب أَنْ نَحكُم عَلَيهِم بحُكم عَبدالملك، مَع أَنَّ الحَفْنَاوي يوَالي الجَمِيع، ويُومِن باللاَعن وَالمَلكُون. أَنظر، المِقد الفَرِيد: ٢٦٣/ ٢، أَحْكَام القُرآن للجَعَاص: ١٨٦٨، تأريخ دِمَشق: باللاَعن وَالمَلهُوطي: ٢١٨، النَّزَاع وَالتَّخاصم: ٢١، تأريخ الخُلفَاء للسُّيُوطي: ٢١٨، شَرْح نَهُم البَلاَغة لِابن أَبِي الحَدِيد: ٢٧/١ و: ٢٥٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، أَبُو سُفْيَان شَّيخ الْأُمَويِين، لمُحَمَّد السُّبَاعي الحَفْنَاوي: ٩ و ١٦، سَنَة (١٩٥٩م). (مِسْهُ ﴿ ٢٠).

عَبدالله بن حَنْظَلة ، إِذَا كَان يَزِيد زَاهِداً فَجمِيع الأُوليَاء الصَّالِحِين ، وَالشَّهداء ، وَالصَّدِيقِ وَالصَّدِّيقِين كَفرَة فَجرَة ، ولَيْس خصُوص الشَّيعَة ، وَلاَ مَنْ كَانَتْ لهُ ميُول شِيعِيّة فَحَسب.

أَنَّ الكذَاب مَنْ كَذَّب الْأَحَادِيث التَّابِتَة الصَّحِيحَة ، وَصَدَّق الْأَحْبَار المَكذُوبة ، وَ وَسَدَّق الْأَحْبَار المَكذُوبة ، وَزَعَم أَنَّ النَّبِيّ قَالَ: «الْأُمنَاء ثَلاَثة: جِبريل وَأَنا وَمُعَاوِيَة » (١).

وأنَّ جِبرِيل قَالَ للنَّبِيّ: «يَا مُحَمَّد أَقَى أَمُعَاوِيَة السَّلام، وَأُستَوصي بِهِ خَيراً» (٣) ، وأنَّه دَعَا لهِند بِالبَركة ، وَكَذب أَيْمَّة المُسْلمِين وَالشَّعَاة مِنْ رُوَاتهم، ومُورخيهِم، ونسب زيّاد أبن سُميَّة إِلَىٰ أبي سُفْيَان ... أَنَّ الكَذّاب مَنْ قَالَ. «أَنَّ عَلَي بِن أَبي طَالب لَمْ يَقْتل كَافراً وَاحداً، وأَنَّ الْأُمَّة الإِسْلاَمِيَّة لَولاً مُعَاوِيَة لَمْ تَقم لَمَا قَائِمة ، ولرَجع العَرب إِلَىٰ الجَاهليّة الأُولىٰ ... أَنَّ الكذّاب مِنْ قَالَ: أَنَّ النَّبيّ كَان يَحتَمي فِي ذَار أبي سُفْيَان مِنْ أَذَىٰ المُسْركِين. وَأَنَّ آيَة المَودَّة تَسمل أَبا سُفْيَان ، لأنَّه أَقرَب النَّاس إِلَىٰ النَّبيّ ، وَلاَ تَسمل عَليًا وَفَاطِمَة والحَسن والحُسَيْن. وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيٰ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلىٰ وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيٰ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلىٰ وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيٰ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلىٰ وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيٰ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلَىٰ وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيٰ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلَىٰ وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيٰ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلَىٰ وَمَهمَا يَكُن ، فَلَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الأُولِيُ النَّي تَقرأ فِيهَا الزُّور ، وَالبُهتَان عَلَىٰ النَّي النَّي النَّي السَّوْق الْمَاسِقِيْق الْعَلَىٰ النَّي الْمَاسِق المَّاسِقِيْن مِنْ الْمَاسِقِيْسُ المَّاسِقِيْن النَّي السَّة عَلَىٰ النَّي السَّة عَلَيْ السَّة عَلَيْسَ الْمَاسِقُولُ السَّة عَلَيْسُ السَّة الْمُؤْمِن السَّق الْمَاسُون السَّة الْمُؤْمِن السَّهُ السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُعْمَا الْمُؤْمِن الْمَاسِق الْمَاسِق المَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن الْمَاسِق المُسْتَعِيْن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِنُهُ السَّة الْمُؤْمِن السَّة الْمُؤْمِن الْمَاسِقُولُ الْمَاسِقُ

ومهما يكن، فليست هذه هي المراه الدولى التي نفرا فيها الزور، والبهتان على الشّيعة، فَلقَد عَودنا بَعْض الكُتّاب المُشتَأجَرين مِنْ المُسْتَعمرِين، وَالوَهَابِين عَلَىٰ شَحنَايْهم وَأُسوَايْهم الَّتي استفاده مِنْهَا أَعدَاء الْإِسْلاَم والمُسْلمِين، ولَمْ تَضر الشّيعة شَيئاً، وَلَكن الشّيء الجَدِيد هُو هَذَا الكِذب الصّراح عَلىٰ الله والرَّسُول، وتَحريف آي الذَّكر الحَكِيم، وَالدَّس فِي سُنَّة الرَّسُول العَظِيم...

<sup>(</sup>١) أُنظر، لسَان البِيزَان لِآبَن حَجر المُسقلاني: ٣٢٠/٣، قَائِلاً: وَهَذَا كِذَب، وَمِثله فِي مِيزَان الإعتدال للذَّهبي: ٣/١، ٥ ح ١٨٨٥، البِدَايَة وَالنَّهايَة لِآبَن كَثِير: ١٢٨/٨، قَائِلاً: لاَ يَصِع مِن جَمِيع وَجُوهه. (٢) أُنظر، المَصَادر السَّابَقة.

ولَيْس مِنْ شَكَ أَنَّ سَكُوت شَيُوخ الْأَزْهَر، وَمَنْ إِلَيْهِم مِنْ رِجَالاَت المُسْلَمِين سَكُوتهم عَن الجَبْهَان، وَمُحبّ الدِّين الخَطِيب، وَمَجلَّة التَّمدن الْإِسْلاَمي وَغَيرهَا مِثَن كَتَب وَنَشر، وَحَمل وَتَحَامل عَلَىٰ الشَّيعَة وَالتَّشيُّع لآل الرَّسُول قَدْ أَدَّىٰ كَتَب وَنَشر، وَحَمل وَتَحَامل عَلَىٰ الشَّيعَة وَالتَّشيُّع لآل الرَّسُول قَدْ أَدَّىٰ كَنَيجة طَبيعيَة إِلَىٰ الكِذب والْإِفْترَاء عَلَىٰ الله وآياته، والنَّبيّ وَعِترَته، والْإِسْلاَم وَخَمَاته، نَقول هَذَا مَع إِحترَامنا وَتَقديرنَا لجهُود الْأَسْتَاذ الْأَكْبر الشَّيخ شَلتُوت، وَالشَّيخ المَدني فِي سَبِيل التَّقرِيب، وَلَكن مَاذَا يَصْنع الْإِثنَان وَالعَشرة إِذَا رَضي وَسَكت الْأَلُوف.

كُنّا نَقراً تِلْكَ الحَملات وَالتَّحَامُلات، وَنَقول: إِنّها عَقليَة قَدِيمة سَتَتغير وَتَرول مَع الْأَيّام، وَلَكن كُلّما آمتَد الزّمن كُلّما أزدَادت وَترَاكمت، فَهل نُلاَم بَعْد هَذَا إِذَا يَسْنَا وفَقَدنا الثّقَة بِالكَبِير والصّغِير؟! هَل نُلاَم إِذَا دَافعنا عَن أَنفسنا، وَوقَفنا فِي يَسْنَا وفَقَدنا الثّقة بِالكَبِير والصّغِير؟! هَل نُلاَم إِذَا دَافعنا عَن أَنفسنا، وَوقَفنا فِي وَجْه مَنْ يَعْمل لمَصلَحَة الْأَجْنَبي الغاصب؟!.. أَليْس مِنْ المُحزن المُولِم، وَنَحنُ أَبْنَاء الدّين الوَاحد، أَنْ يُهَاجِم بَعضنَا بَعْضاً لاَ لشيء إلاَّ لنقع جَميعاً فِي قَبضة الْإِسْتعمار والإستثمار، وَإِلاَّ لنَلهو بِأَنفسنَا عَن حَقّنا المَعْصُوب، وَنَنصَرف عَن أَدوائنَا وَمَشاكلنَا الإِقتصَادية والإِجْتمَاعِيَّة!.. نَحنُ لاَ نَتَهجم عَلىٰ دِين مِن الأَديَان، وَلاَ عَلىٰ مَذْهَب مِنْ المَذَاهِب، وَلاَ عَلىٰ أُمَّة مِنْ الأُمّم، وَلاَ عَلىٰ أَحد كَانَا مَنْ كَان، وَفِي الوَقت نَفْسه لاَ نُرِيد أَنْ يَتَهجم عَلىنا أَحد، فَإِذَا مَا حَاول فَنَحن لاَ بُالمرصَاد.

وَنَختُم هَذَا الفَصل بقول الرَّسُول الأَعْظَم: « يَا عَلِيٌّ ، لَا يُسْبِغِضُكَ مُسُومِنٌ ، وَلَا

يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ » (١). فَالنَّفاق سَبب لِبُغض عَلَيَّ وَعَداوَته، كَمَا أَنَّ الْإِيمَان سَبَب لَحُبُه وولاَيَته، وَمِحَال أَنْ يَتُفق النَّفَاق وَالْإِيمَان إِلاَّ إِذَا صَار السُنَافق مُومَناً، وَالمُوْمِنْ مُنَافِقاً، وَنَحنُ الشَّيعَة لاَ نَترُك الْإِيمَان باقه والرَّسُول، والعَمَل بِالحق لوَجه الحق مَهمَا كَانَتُ الظُّروف وَالْأَحوَال، وَمِنْ أَجْل هَذَا وَحدَه لاَ يَتركنَا العُملاء المُنَافقُون. وَصَدق الله وَعده: ﴿لَن يَخْدُوكُمُ إِلّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ بُولُوكُمُ المُنَافقُون. وَصَدق الله وَعده: ﴿لَن يَخْدُوكُمُ إِلّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ بُولُوكُمُ الْأَذْبَارَ ثُمُّ لاَيُنصَدُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّم إِسْتَخْرَاج ذَلِكَ. قَالَ المَلاَّمَة الْحِلَي الَّذِي يُمَبر عَنْهُ الْحَفْنَاوي بطَاغُوث التَّشيُّع، قَالَ رَحِمَه اللهُ فِي كَتَاب « نَهِج الحَقّ » هَذَا الحَدِيث مَذْكُور فِي مُسْنَد أَحْمَد، وَفِي الجَمع بَيْنَ الصَّحِيحَين وَفِي الجَمع بَيْنَ الصَّحِيحَين وَفِي الجَمع بَيْنَ الصَّاح السَّنة، وقَالَ الفَضل بن زُريهَان الَّذي يَرد عَلَىٰ العَلَّمة فِي كَتَابه « إِبطَال البَاطِل » : هَذَا الحَدِيث الصَّاح السَّنة، وقَالَ الفَضل بن زُريهَان الَّذي يَرد عَلَىٰ العَلَّمة فِي كَتَابه « إِبطَال البَاطِل » : هَذَا الحَدِيث صَحِيح لاَ شَك فِيهِ ، وَالحَمد فَه الَّذي جَعَلنا مِنْ أَهْل مَحبَّة عَليّ وَمَلاَ قُلُوبِنَا مِنْ صَفو مَودَّته » . (مِنْهُ فَلِ ) .

<sup>(</sup>۲) آل عِنْرَان: ۱۱۱.

## يَوْم الغُدِير(١١

مَا حَاوِل أَحَد الكَلاَم عَن الْإِمَام عَلَي عَلَا إِلاَّ تُعِيب تِلْكَ العَظمَة الَّتِي تَخرس أَلسُنة البُلغَاء، وتَبهر عُقُول العُظمَاء، عَظَمَة، أَسَاسها العِلْم وَالعَدْل، لاَ الشَّرَاء وَالمناصب، وَبنَاوْها الْإِخْلاص وَالجهاد، لاَ الْأَنسَاب وَالأَمجَاد، عَظمَة طَوت وَالمناصب، وَبنَاوْها الْإِخْلاص وَالجهاد، لاَ الْأَنسَاب وَالأَمجَاد، عَظمَة طَوت تَحت جنَاحِيها كل كَبِير وَعَظِيم، لسَانها الهُدى وَالنُّور، وَسنَانها العذَاب الأَكْبر عَلى الفُوضى، والفسَاد، وَالنَّفاق، عَظمَة رَفعَت للإِسْلاَم رَايَات، ورَايَات، ودَفعت عَنْهُ النَّون وَالشَّبهَات، وكَشفت عَن وَجْه الرَّسُول الأَعْظَم عَلَيُّ النَّكبَات وَالكُربَات، وشَعد لهَ الله ، والنَّاس أَجمَعين مِنْ كلَّ مَذْهَب وَيَهد لهَا الله ، والنَّبيّ، والأَصْحَاب، وَالتَّابِعُون، والنَّاس أَجمَعين مِنْ كلَّ مَذْهَب وَدِين.

وَبَعْد، فَمَاذَا يَقُول مَنْ يُرِيد الكَلاَم عَن عَليّ بن أَبي طَالب، وإِذَا تَجَرأ، فَعَن أَي جَانبًا عَلَمت اللّي لا يَبلغهَا الإحصاء ؟ إ... وإِذَا أَختَار جَانبًا

<sup>(</sup>١) أُذِيعَت مِنْ محَطّة الإِذَاعة اللَّبنَانية فِي (١٨ ذُر الحِجَّة سَنَة ١٣٨٠) بمُنَاسبَة عِيد الغَدِير، وذَلِكَ فِي الحَفل الَّذِي أَقَامته لهَذه الغَاية هَيئَة النَّضال الإِجتماعي بَيْرُوت، وهَذِه هِي المَرَّة الأُولَى الَّتِي تُذَاع فِيهَا حَفلَة الغَدِير مِنْ المحَطّة اللَّبنَانِيّة . (مِنْهُ عَنْ ).

مِنْهَا فَإِنَّه يَضِع نَفْسه فِي مَوْقِف مُشكل وَحَرِج بِأَعَلَىٰ دَرجَات الْإِشكَال وَالحَرج، مِنْهَا فَإِنَّه يَضِع نَفْسه فِي مَوْقِف مُشكل وَحَرج بِأَعَلَىٰ دَرجَات الْإِشكَال وَالحَرج، تَمَاماً كَالذي يَسِير عَلَىٰ صِرَاط أَدَق مِنْ الشَّعرة، وَأَحد مِنْ السَّيف، قَالَ النَّظَّام: «أَنَّ عَلَي بن أَبي طَالب مِحْنَة عَلَىٰ المُتَكلم، إِنْ وَفَاه حَقّه غَلاَ، وإِنْ بَحْسَه حقّه أَنَّ عَلَي بن أَبي طَالب مِحْنَة عَلَىٰ المُتَكلم، إِنْ وَفَاه حَقّه غَلاَ، وإِنْ بَحْسَه حقّه أَسَاء، وَالمَنزلَة الوسطىٰ دَقِيقَة الوَزن حَادَّة الشَّأْن، صَعبَة المُرتَقىٰ » (١٠).

ولَمْ تَقف هَذِه الدَّقة وَالصَّعُوبة عِند عَظَمته، وَتَحدِيد مَنْزلته، بَل تَعدتهَا إِلَىٰ اَعتقَاد النَّاس بهِ وَمُعَاملتهُم لهُ دِينيَا وَسِيَاسيا، أَمَّا الدَّقة وَالصَّعوبة فِي مَوقِف النَّاس مِنْهُ سِيَاسياً فَقَد بَينَنها الشَّعبي بِقَوله: «مَا نَدري مَا نَصْنع بِعلي بن أَبي طَالب؟! إِنْ أَحْبَبنَاه آفْتَقرنا، وإِنْ أَبغضنَاه كَفَرنا» (١)، يُشِير بِالفقر إلَىٰ مُطَاردة السَّلطَان لمُحبّيه وَمُريديه، أمَّا الحَرج فِي المَوقِف الدَّينِي فَقَد أُوضحه الْإِمَام، وَسُنهُ لِكُ فِي صِنْفَانِ: مُحِبُّ مُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقّ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَ حَالاً الَّنعَطُ وَمُبغِضُ مُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقّ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَ حَالاً الَّنعَطُ وَمُبغِضُ مُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْجَمَاعَةِ» (١٠).

وإِنْ دَل هَذَا عَلَىٰ شيء، فَإِنَّما يَدل عَلَىٰ أَنَّ عَظَمَة الْإِمَام لَيسَت مِنْ النَّوع المَا لَوْ ذَل هَذَا عَلَىٰ شيء، فَإِنَّما يَدل عَلَىٰ أَنَّ عَظَمَة الإِمَام فِيهِ وَلاَ مُغَالاَة. فَعَظمَة المَا لُوف لدَىٰ النَّاس؛ لأَنَّ الحَدِيث عَن عَظَمَة المَحْلُوق، وَلاَ تَصعَد إِلَىٰ عَظَمَة الخَالق. وَمِنْ هُنا كَانَتْ الدَّقَة وَالصَّعوبَة الَّتِي أَشَار إليها النَّظَام.

وَتَجَنَّباً لهَذا المَأْزَق الحَرج، وَخُوفًا مِنْ الْإِفرَاط أَو التَّفرِيط نَصرف الحَدِيث

<sup>(</sup>١) أنظر، كتّاب السَّلسلات: ١١٣، أَمَالِي الشَّيخ الطُّوسي: ٥٨٥ ح ٧، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَنَاقب آل أبي طَالب: ١٦/٣، مناقب الخوّارزّمي: ٣٣٠ رَقم ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١٢٧).

عَن عَظَمته إِلَىٰ الحَدِيث عَن بَعْض آثَاره وكَلمّاته الَّتي حَدَّد فِيهَا مَقَايِيس الحَقّ، وَأَحُكَام العَدْل بمَا يَتَفق مَع بسَاطَة الفِطرَة وَدِقة العِلْم.

### الوَطَن:

قَالَ فِي تَحدِيد الوَطَن: «لَيْسَ بَلَدُّ بِأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدِ؛ خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ » (١). فَكُل بَلَد هُو وَطَن لكُل فَرد، يَنْبَغي أَنْ يَعْمل لإِنْ عَاشة، وتَحقِيق العَدَالة فِيهِ، وَلَيْس خَير البِلاد وَأَفضلهَا بَلَداً وُلِدتَ فِيهِ، وَضَم أُجدَادك وآبَاءك، بَل أَفضلها مَا يُقدم لك أَسْبَاب الحَيَاة مِنْ العيش وَالأَمن، وَالحُرِّية، وَالكَرَامَة، وَهَذَا مَا شَهدنَاه، وَلمَسنَاه مِنْ وَفَاء المُهَاجِرِين لمَوطن هِجرَتهم الذي وَجَدوا فِيهِ هَذِه الأَسْبَاب كَافيَة وَافيَة.

## القريب:

وقَالَ فِي تَحدِيد القَرَابَة: «الْقرِيب مَن قَرْبَته الْأَخْلَاق» (٢). أَي أَنَّ القَرَابَة لَيْسَت مُشَارِكَة فِي النَّسَب وَالرَّحم فَقَط، فَالنَّاس كُلكُم مِن آدَمَ وآدَمَ مِن تُسرَاب» (٣). أَنَّ القررَابَة بِمَعنَاهَا الصَّحِيح هِي النَّصِيحَة وَالوَفَاء، والحُبّ

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلحِكْمَة (٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) أَنظر، الكَافِي: ٦٤٣/٢ ح ٧، وتُحف المُقُول: ٢٣٤، وَسَائِل الشَّهِمَة: ٢٠/١٥ ح ٤، كَـنز الْـمُثَال: ٢٢/١٦ و ١٤١٤٣ و ٤٤٢٩٦، تَأْرِيخ بِغَداد: ٣٠٨/٣، عُيُون الحِكم والموَاعظ: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) أُنظر، سُنن البَيهقي: ١١٨/٩، سُبل الْهُدَىٰ والرّشاد: ١٢٤٧، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١٧/ ٢٨١، بِحَار الْأَنْوَار: ٣٥/٣١.

والْإِخْلاَص، وَالرَّافَة وَالصَّدَق، فَأَخُوك أَبْقد النَّاس عَنْك إِذَا خَانَك وَخَدْلك، وَالْبَعِيد نَسَبَا أَقْرَب النَّاس إلَيك إِذَا أَخْلَف لَك، وَضَحىٰ فِي سَبِيلك، وَهَذَا مَا أَرَاده الْإِمَام بِقَوله: «وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَقَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ الْإِمَام بِقَوله: «وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَقَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ مَنْ تَعَدَّىٰ الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ، وَمَنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَىٰ لَهُ، وَمَنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَىٰ لَهُ، وَأَوْتَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحَانَهُ » (١٠).

## الظُّق الخسن؛

وقَالَ فِي تَحدِيد الخُلق الحَسن: «أَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ» (")، وَأَفضَل الْعِبَادَة طَلَب الحَلَل. لَقَد رَبَط الْإِمَام أَخْلاَق الفَر د بِالقِيم الْإِجْ تَمَاعِيَّة، والنَّظَام الشَّامِل للنَّاس أَجمَعِين، وَهَذَا هُو عَيْن الحَقّ، وَعِلْم اليَقِين، فيمَا دَام الفَر د لاَ يَسْتَقل عَن المُجْتَمع فِي شَيء مِنْ تَصرفانه، فَمِن الخَطَأ أَنْ نُقِيس أَخلاقه بِشَخصِيته الفَردِيّة، وَنَتجَاهل شَخصِيته الْإِجْتماعِيَّة، وَنَقول لمَن يُحسِن آستقبَال زَائرِيه، وَيَبتَسم لجُلسَائه: أَنَّه مُتواضع، وَلِمَن صَدق فِي بَعْض أَقواله: أَنَّه صَادق، وَلمَن وَيَبتَسم لجُلسَائه: أَنَّه مُتواضع، وَلِمَن صَدق فِي بَعْض أَقواله: أَنَّه صَادق، وَلمَن فَر دَأَنْ نَدخل فِي حِسَابنا الرَّابِطة الجَمَاعيّة بَيْنَ تَصَرْفَاته، وبَيْنَ غَيْرَه، فَإِنَّ أَسَاء فَر دَأَنْ نَدخل فِي حِسَابنا الرَّابِطة الجَمَاعيّة بَيْنَ تَصَرْفَاته، وبَيْنَ غَيْرَه، فَإِنَّ أَسَاء فَر دَأَنْ نَدخل فِي حِسَابنا الرَّابِطة الجَمَاعيّة بَيْنَ تَصَرْفَاته، وبَيْنَ عَيْرَه، فَإِنَّ أَسَاء فِر دَأَنْ نَدخل فِي حِسَابنا الرَّابِطة الجَمَاعيّة بَيْنَ تَصَرْفَاته، وبَيْنَ عَيْرَه، فَإِنَّ أَسَاء فَر دَأَنْ نَدخل فِي حِسَابنا الرَّابِطة الجَمَاعيّة بَيْنَ تَصَرْفَاته، وبَيْنَ عَيْرَه، فَإِنَّ أَسَاء فِر دَأَنْ نَدخل فِي حِسَابنا الرَّابِطة الجَمَاعيّة بَيْنَ تَصَرْفَاته، وبَيْنَ عَيْرَه، فَإِنَّ أَسَاء اللَّه فَلْ يَنْبَعِي عَدَّه مِنْ بَسْي الْإِنْسَانِيَّة، وَالعِلْم، والدَّين، وإلَّا نَسِيء إلَى أَنْفُسنا، وإلَى الْإِنْسَانِيَّة، وَالعِلْم، والدَّين، والأَنْسَانِيَّة، وَالعِلْم، والدَّين، والأَنْس، والأَخْلاق إلَىٰ مَنْ يُسيء إلَىٰ أَحَد مِنْ النَّاس.

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: مِن وَصَيَةٍ لَهُ عِلا إلى أَبْنِهِ الْإِمَّام الْحَسَن عِلا رَقم ألرَّسَالَة (٣١).

<sup>(</sup>٢) أُنظر ، نَهْج ٱلْبَلاَغَة : مِن وَصَيَةٍ لَهُ علله إلى أَبْنِهِ الْإِمَّام الْحَسَن الله رقم ألرَّ سَالَة (٣٨).

## وَسَائِلِ الْإِنْتَاجِ،

وَمِنْ تَعَالِيمه فِي عَهْدهِ لمَالك الْأَشْتَر الَّذي يَصْلُح دستُوراً لكل دَولَة تُرِيد الحَيَاة لهَا وَللشَّعب، فَلقَد أُوصى الْأَشْتَر بعمَارة الْأَرْض، وَالعناية بِالتُّجَار، وَالعُمَّال، وَأَربَاب الصَّنَائع، وقَالَ: « فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ» (١٠). وَهَذَا مَا يُسَمى بِلُغة العَصْر الْإِهتمَام بوسَائِل الْإِنْتَاج الَّتِي تُنظم مِن أَجْلهَا المَشَاريع، كمَشرُوع السَّنوات الخَسْس، وَالسَّبع، أو العَسْر لْإِنْتَاج البَضَائع الْإِستهلاكية، وَإعطاء القوَّة الشَّرَائِية لكُل فَرد.

#### بِّمُنَّةُ الغُدِيرِ:

وَبَعْد هَذَا التَّمهِيد نُشِير إِلَىٰ قِصَّة الغَدِير، وَالنَّص عَلَىٰ عَلَيْ أَمِير المُوْمِنِين بِالخِلاَفَة، مَع العِلْم بِأَنَّها حق طَبِيعِي لهُ، سَوَاء أُوجِد النَّص عَلَيه، أُو لَمْ يُوجد، لأَنَّ بِالحقِّ تُقَاس الرَّجَال، وَتُعرف، وَلاَ يُعْرف الحَقِّ بِالرَّجال، وَقَدْ عَرَفَت لأَنَّ بِالحَقِّ تُقَاس الرَّجَال، وَتُعرف، وَلاَ يُعْرف الحَقِّ بِالرَّجال، وَقَدْ عَرَفَت الأَجيال عَليًا بِأُوصَافه الَّتِي تُعَينهُ لِخِلاَفَة الرَّسُول، وَتُفَضله عَلَىٰ الجَمِيع، وَمِنْ هُنا الأَجيال عَليًا بِأُوصَافه الَّتِي تُعَينهُ لِخِلاَفَة الرَّسُول، وَتُفَضله عَلَىٰ الجَمِيع، وَمِنْ هُنا مِنْ أُوصَاف عَلَى وَفَضَائِله وَولاَيَته تَبْتَدي، قِصَّة الغَدِير، وَعِيد الغَدِير، وَلُولاَهَا لَمْ يَكُن للغَدِير وَعِيدَه عَيْن وَلاَ أَثَر.

٢ وَأَي يَوْم أَحِقَ وَأُولَىٰ بِبَهِجَة العِيد مِنْ يَوْم أَكْمَل الله فِيهِ الدَّين، وَأَتَمَ نِعْمَته عَلَىٰ المُسْلَمِين بولاَيَة عَلَىٰ أَمِير المُؤْمِنِين؟! أَي يَوْم أَكْرَم وأَحَبَ إِلَىٰ الله مِنْ هَذَا اليَّوْم الَّذي قَالَ الله فِيهِ وَعَنْهُ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: مِن كتَابِ لَهُ عَلَمْ إِلَىٰ مَالِك الْأَشْتَر رَقم ٱلرَّسَالَة (٥٣).

وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴿ (١١ ؟ ! .

فِي هَذَا اليَوْم بِالذَات، وَهُو يَوْم الغَدِير نَزَلت هَذِه الْآيَة الكَرِيمَة، آيَـة إِكَـمَال الدِّين، وإِتمَام النَّعمَة، فِي هَذَا اليَوْم، وَبإِتفَاق المُفسرِين جَمِيعاً، وَقَف النَّبيِّ عَلَيْ فِي غَدِير خُم، وَهُو فِي طَرِيق عَودته مِنْ حَجَّة الودَاع، وذَلِكَ فِي الثَّامِن عَشر مِنْ ذِي غَدِير خُم، وَهُو فِي طَرِيق عَودته مِنْ حَجَّة الودَاع، وذَلِكَ فِي الثَّامِن عَشر مِنْ ذِي الحَجَّة، أَي فِي مِثْل هَذَا اليَوْم، وَقَف فِي جمُوع المُسْلمِين، وَقَالَ: - بَعْد أَنْ أَخَذ بَيَد عَليّ وَرَفعها - أَيُّها النَّاس أَلستُ أُولَى بِالمُوْمِنِين مِنْ أَنْفُسهِم ؟

قَالُوا: بَلْنَ.

قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَولاً ه فَعَلِيّ مَولاً ه ، أَللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاَه ، وَعَاد مَنْ عَادَاه ، وَأَحبب مَنْ أَحبه ، وَأَبغض مَنْ بَغَضه ، وأَنصُر مَنْ نَصَره ، وَأَخذُل مَنْ خَذَله ، وَادر الحَقّ مَعَهُ حَيثُ دَار ، أَلاَ فَليُبلغ الشَّاهِد الغَايْب » .

وَقَبِل أَنْ يَتَفرق النَّاس نَزَل جِبرِيل بِقَول الله: ﴿ الْيَوْمَ يَـلبِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَالدَّ خُشَوْهُمْ وَاَخْشَـوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِي نِكُمْ فَالدَّين، وإِتمَام النَّعمَة، وَرِضيٰ نِعْمَتِى ﴾ (٢) فَقَال رَسُول الله: الله أَكْبَر عَلى إِكْمَال الدِّين، وإِتمَام النَّعمَة، وَرِضيٰ الرَّب بِرسَالتي، وَالوِلاَيَة لِعَليِّ مِنْ بَعْدِي، ثُمَّ طَفَق الأَصْحَاب يُهنثُون الإِمّام، وَفِي الرَّب بِرسَالتي، وَالوِلاَية لِعَليِّ مِنْ بَعْدِي، ثُمَّ طَفَق الأَصْحَاب يُهنثُون الإِمّام، وَفِي الرَّب بِرسَالتي، وَالوِلاَية لِعَليِّ مِنْ بَعْدِي، ثُمَّ طَفَق الأَصْحَاب يُهنثُون الإِمّام، وَفِي مُقَدَّمتهِم الشَّيخَان أَبُو بَكُر وَعُمَر، وَكُلِّ يَقُول: بَخَ بَخَ لَكَ يا آبُن أَبِي طَالب أَصْبَحت مَولاًى وَمُولِي كُلُّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنة.

وَرُبُ قَائِل يَقُول: إِنَّ مَعْنَىٰ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ هُـ و إِكَـمَال الشَّـرِيعَة الإِسْلاَمِيَّة بَبَيان جَمِيع الأُحْكَام مِنْ العِبَادَات، الأُحوَال الشَّخْصِيَّة، وَالعَـ قُوبَات،

<sup>(</sup>١) ألتائِدَة: ٣.

<sup>(</sup>٢) المَائِدَة: ٣.

وَالعَقُود، وَالمُوجِبَات، وَالحَلاَل وَالحَرَام، ولَـمْ يَـبق أَي دَاعٍ للـتَّشرِيع، وَسـنَّ القَوَانِين.

#### الجَوَاب:

أَوَّلاً: أَنَّ هُنَاك آيَات للأَحكَام نَزَلت بَعْد آيَة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ كَآيَة الكَلاَلة المُتَعلقَة بِالمِيرَاث، وَآيَة الرَّبا، فَقَد جَاء فِي صَحِيح البُخَاري أَنَّ آخر آيَة نَزَلت عَلَىٰ النَّبِيّ هِي آيَة الرِّبَا(١).

ثَانِيَا : أَنَّ الكَمَال والْإِكمَال فِي الحكُومَة الدِّينِيَّة وَالزَّمَنِيَّة إِنَّما يَستم وَيستحقق بِالسُّلطَة ين مَعا التَّشرِيعِيَّة وَالتَّنفِيذِيَة ، وَالسُّلطَة الْأُولَىٰ وَحدَها لَيْسَت بِشَيء مَالَم ثُدعَم بِالسُّلطة الثَّانِيَة ، وَقَدْ كَان التَنفِيذ بِيَد الرَّسُول الْأَعْظَم ، فَظنَّ الكُفَّار أَنَّ السُّلطَة التَنفِيذية سَتَذهب بذهاب الرَّسُول ، وَعِنْدَها لاَ يَبقى للإِسْلام عَيْن وَلاَ السُّلطَة التَنفِيذية سَتَذهب بذهاب الرَّسُول ، وَعِنْدَها لاَ يَبقى للإِسْلام عَيْن وَلاَ أَثَر ، فَأَقَام الرَّسُول عَليًّا مَقَامه ، ليَحفظ الشَّرِيعَة مِنْ بَعْده ، وَيُدَبر الْأُمُور ، وَيُرشد الْأُمَّة إِلَىٰ الخَيْر ، أَقَامَه ليُغهِم النَّاس أَنْ «ذُو الفَقار » سَيَبقىٰ كَمَاكان رَحمة المُطيعِين وَنَقمَة عَلىٰ العَاصِين .

وَبِهَذَا العَمَل، بِنَصب عَليّ خَلِيفَة بَعْده يَئِس الكُفَّار مِنْ الْإِسْلاَم، وَلَمْ يَعُد لهُم أي أمَل فِي ذَهَابِةِ وَإِضعَافه بَعْد أَنْ تَحول مِنْ التَّشرِيع إِلَىٰ التَنْفِيذ، مِنْ الْأَقْوَال إِلَىٰ الْأَعْمَال عَلَىٰ يَد عَادِل حَازِم.

وَقَدْ آتَفَقَ السُّنَّةَ والشَّيعَة عَلَىٰ صِحَة حَدِيث الوِلآيَة ، وقَوْلِ الرَّسُول : «أَى بَلَدِ هَذا ، أَلَيسَت بِالبَلدَة الحَرَام » ؟ .

<sup>(</sup>١) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ١٦٥٢/٤ ح ٤٧٠٠ و: ١٦٥٥٥ طَبعَة أُخرى، فَتح البَاري: ١٥٣/٨.

قُلنَا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله !.

قَالَ: «إِنِّي أُوْشِك أَنْ أُدعىٰ فَأُجِيب..».

قَالُوا: نَشْهَد أُنَّك بَلَّغتَ وَنَصَحت فَجَزَاك الله خَيراً؛

قَالَ: « أَليس تَشْهَدُون أَنْ لاَ إِله إِلاّ الله ، وَأَنّ مُحَمَّداً عَبده وَرَسُوله . . . ؟ » .

قَالُوا: بَلَىٰ نَشْهَد ذَلِكَ.

قَالَ: «أَللَّهُمَّ آشْهَد».

ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُون؟»

قَالُوا: نَعَم.

قَالَ: «يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسِ إِنِّي فَرط، وَأَنْتُم وَاردُونَ عَلَيَّ الحَوض....» (١٠).

ثُمَّ قَالَ: « أَلَسْتُم تَعْلَمُون أُنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِين مِن أَنْفُسِهم ؟ »

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولِ اللهِ !(٢)

قَالَ: « أَلَسْتُم تَعْلَمُون \_ أَو تَشهَدُون \_ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤمِن مِن نَفْسه ؟ »

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولِ اللهُ (٣).

ثُمَّ أَخَذ بِيد عَليِّ بن أَبِي طَالب بِضبْعِيهِ فَرَفعهَا حَتَّىٰ نَـظَر ٱلنَّـاس إلىٰ بَـيَاض إِبْطِيهِمَا (1)، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أنظر، الأمالي الخبيسيّة: ١/١٥٦، مَجْمَع الزُّوَائد: ١/١٦٢، مُسْتَدرك الحَاكِم: ١٠٩/٣، أبن كَثِير: ١٠٩/٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر، مُشنّد أَحْمَد: ١١٨/١، سُنن أبن مَاجه: ١٣/١ ح ١١٦، أبن كَثِير: ٢٠٩/٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ٤/ ٢٨١ و ٣٦٨ و ٣٧٠. أبن كَثِير: ٥/ ٢٠٩ و ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الأمّالي لأبّي طَالب: ٣٥، أَمّالي المُؤيد بِالله: ١٠٤، مُسْتَدرك الحَاكِـم الحَسَكَـاني: ١٩٠/١ و ١٩٣، كتّاب الأُصُول: ٣٨\_ ٣٩.

«أَيُّهَا ٱلنَّاسِ! الله مَولاَي وَأَنا مَوْلاَكُم؛ (١) فَمَن كُنْتُ مَوْلاَه، فَهَذَا عَلَيّ مَوْلاَه. وَأَللُهُمُّ وَالِهِ مَنْ وَالاَه، وَعَادِ مَنْ عَادَاه (٢)، وَٱنْصُر مَن نَصَره، وَٱخذُل مَن خَذَله (٣)، وَأَنْصُر مَن نَصَره، وَٱخذُل مَن خَذَله (٣)، وَأُحبّ مَن أَجْفض مَن أَبْغَضه » (١).

ثُمَّ قَالَ: « أُللَّهُمَّ آشهَد » (6).

ثُمَّ لَم يَتَفرَّقا \_ رَسُول الله وَعَلَيّ \_ حَتَّىٰ نَزَلت هَذِه الآيَة : ﴿ ٱلْـيَوْمَ أَكُـ مَلْتُ لَكُـمْ وينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَنَمَ دِينًا ﴾ (١).

فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلاً :

«اللهُ أَكْبرُ عَلَىٰ إِكمَالَ الدَّينَ، وَإِتمَامَ النَّعمَةَ، وَرِضاَ الرَّبِّ برسَالتِي، وَبالوِلاَيَة لِعَليِّ مِن بَعْدي. ثُمَّ قَالَ: «مَن كُنتُ مَوْلاَه فَعليٌّ مَوْلاَه، أَللَّهُمَّ والِ مَن وَالاَه، وَعَادِ مَن عَادَاه، وأَنصُر مَن نَصرَه، وأَخذُل مَن خَذلهُ » (٧).

لْإِنَّه تَجَاوَز حَد التَّوَاتر بَعْد أَنْ روَاه مِئَة وَعَشرة مِنْ الْأَصْحَاب، وَأَربعَة وَعَشرة مِنْ الْأَصْحَاب، وَأَربعَة وَتَمَانُون مِنْ التَّابِعِين، وَبَعْد أَنْ ذَكَرَه الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسنَده وَالْإِمَام النَّسائِي فِي

<sup>(</sup>١) أنظر، المَصْدَر السَّابق.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مُسنَد أَحْمَد: ١١٨/١ و ١١٩ و: ١/٢٨١، تَذكرَة الخوّاص للسَّبط الجَسوزِي الحسنفِي: ٣٠.
 السَّيرَة الحلبِية: ٣/٣، السَّيرَة النَّبوَية لزَينِي دَحلاَن بهَامِش الحَلَبِية: ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، مُسْنَد أَحْمَد: ١١٨/١ ، بُلُوعَ الأَرب وَكَنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب: ١٣٢ ، كتَاب الأُصُول: ٣٨ ـ ٣٩ ، الأَمَالي لأَبِي طَالب: ٣٣ ، أَمَالي المُؤيد بِالله: ٩٠ ، مَجْمَع الزَّوَائد: ٩/ ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٧ ، شوَاهد التَّنزِيل: ١٩٣/١ ، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ٥/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر، شوّاهد التُّنزيل للحسكاني: ١ / ١٩١، تأريخ أبن كَثِير: ٥ / ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر، شؤاهد التُّنزيل: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) ٱلْمَنائِدَةِ: ٣.

<sup>(</sup>٧) تَقَدُّمَت تَخْرِيجَاته.

خصَائِصه، وَالحَاكِم فِي مُسْتَدرَكة، وَالخوَارزمي فِي منَاقبه، وآبُن عَبدالبر فِي إِستِيعَابه، وَالعَسقلاني فِي إِصَابَته، كَمَا ذَكَرَه التَّرمذي، وآبُن جَرير، الذَّهبي وغَيْرِهم، والَّذِين لَمْ يَجدُوا نُدحَة لْإِنكَار الحَدِيث صَرفوا الكَلاَم وَالنَّقد عَن سَنَده إِلَىٰ الكَلاَم عَن مَتْنه وَقَالُوا: أَنَّ النَّبِي أَثبَت الوِلاَيَة لِعَليِّ مِنْ غَير شَك، وَلَكنَّه أَرَاد مِنْهَا الحُبِّ والمَودَّة، لاَ الخِلاَفة والْإِمَامَة...

وَنَقُول فِي الجَوَابِ: أَنَّ قَوْل النَّبِيّ: «أَلَسْتُم تَعْلَمُون أَنِّي أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِين مِن أَنْفُسِهم ؟ »

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولِ اللهِ !-

قَالَ: «أَلَسْتُم تَعْلَمُون \_أَو تَشْهَدُون \_أُنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُوْمِن مِن نَفْسه ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُول الله .

ثُمَّ أَخَذ بِيد عَليّ بن أَبِي طَالب بِضبْعِيدِ فَرَفعهَا حَتَّىٰ نَـظَر ٱلنَّـاس إلى بَـيَاض إِبْطِيهمَا، ثُمَّ قَالَ:

« أَيُّهَا ٱلنَّاس! الله مَولاَي وَأَنا مَوْلاَكُم؛ فَمَن كُنْتُ مَوْلاَه، فَهَذَا عَلَيّ مَـوْلاه. أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَه، وَعَادِ مَنْ عَادَاه، وَٱنْصُر مَن نَصَره، وَٱخذُل مَن خَذَله، وَأُحبٌ مَن أَحبّه، وَأُجبّه، وَأَبغض مَن أَبْغَضه».

يَدل بِصَرَاحَة وَوضُوح عَلَىٰ أَنَّ نَفْس وِلاَيَة النَّبِيّ الدِّينِيَّة وَالزَّمَنِيَّة عَلَىٰ المُؤْمِنِين هِي بِعَينهَا وَحَقِيقَتهَا قَدْ جَعَلها النَّبِيّ لِعَليّ بَعْده دُون زيَادَة أَو نُقصَان، وَلاَ شَيء سِوىٰ ذَلِكَ، حَتَّىٰ وَلُوكَان لِلَفظ المَولَىٰ أَلف مَعْنَىٰ ومَعْنَىٰ لِغُوي، لاَ عشرُون شيء سِوىٰ ذَلِكَ، حَتَّىٰ وَلُوكَان لِلَفظ المَولَىٰ أَلف مَعْنَىٰ ومَعْنَىٰ لِغُوي، لاَ عشرُون مَعْنَىٰ كَمَا قِيلَ، هَذَا هُو المُتَعين مِنْ سَوق الكلام وَالمُلاَبسَات الَّتِي رَافَقَت حَدِيث الغَدِير أَوَّلاً وَآخراً.

هَذَا إِلَىٰ أَنَّ تَهنئَة الخَلِيفَة لِمَليِّ تَنْفي إِرَادة الحُبِّ والمَودَّة، وَتُعَين إِرَادَة الخِلاَفَة، والْإِمَامَة، وَأَي عَاقِل يُهنى، غَيْرَه بِحُبّه لهُ ! ! .

وَقَدْ أَطَالَ الْإِمَامِيَّة، وَأَطنبُوا الكَلاَم وَالْأَخذ وَالرَّد فِي دِلاَلَة هَـذَا الحَـدِيث وغَيْرَه، إِسْتخرَاج المَعَاني مِنْ النَّصُوص عَلى إِمَامَة عَليّ أَمِير المُؤْمِنِين، وَمَلأُوا كُتب العَقَائِد، وَالمَنَاقب، وَالتَّفْسِير، بَل وَضَعوا مُؤلفات خَاصَّة بذَلك، كَالْإحتجَاج كُتب العَقَائِد، وَالمَنَاقب، وَالتَّفْسِير، بَل وَضَعوا مُؤلفات خَاصَّة بذَلك، كَالْإحتجَاج للطَّبرَسي، وَالتَّافِي للمُرتضى، وَالأُعيَان للأَمِين، وَالمُرَاجعَات لشَرف الدِّين؛ وَالعَرسي، وَالتَّافِي للمُرتضى، وَالْأَعِيَان للأَمِين، وَالمُراجعَات لشَرف الدِّين؛ وَالعَدِير للأَمِيني، وَقَدْ بَلَغ هَذَا الكِتَاب إِثنى عَشر مُجلَّداً ضَحْمَاً.

هَذَا، وأَنَّ الْإِمَامِيَّة يُوَالُون عَليًّا وَلاَء دِين، وَعَقِيدة، ويُؤْمِنُون بِأَنَّه أَحق وَأُولىٰ بِالخِلاَفَة، لاِنَّه لَمْ يَطلبهَا للرَّزق، وَلاَ للجَاه، وَلاَ لأَية غَايَة مِنْ غَايَات الدُّنْيَا، فَقَد كَانَتْ نَفْسه أَقْوَىٰ مِنْ شَهْوَة الحُكُم، وَفِتنَة السُّلطَان، وكَانَتْ الدُّنْيَا فِي نَظرَه أَشبَه بِرَمَاد تَذْروه الرُّيَاح فِي يَوْم عَاصف.

قَالَ آبْن عَبَّاس: كَانَتْ الدُّنْيَا أَهْوَن عَلَىٰ عَلَيِّ مِنْ شِسع نَعْلَه، وكَانَتْ نَعْلَه مِنْ لِيف لاَ تُسَاوى كِسر دِرهَم.

وقَالَ أَبْن عَبَّاس أَيضاً: دَخَلت عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينِ، وَهُو خَـلِيفَة، فَـوَجَدته يُصْلُح نَعْلَه،

فَقُلت: مَاذَا تَصْنع ١٦.

فَقَال: دَعنَا مِنْ هَذَا... فَلَم يُكَلّمني، حَتَّىٰ فَرغ، ثُمَّ ضَمَهُما وَقَالَ: قُومهُما.

قُلتُ: لا قِيمَة الهُما.

قَالَ: قَومهُما عَلَىٰ ذَلِكَ.

قُلتُ: كِسر دِرهَم.

قَالَ: وَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَ تِكُمْ اللَّ أَنْ أُقِيمَ حَقّاً، أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً (١٠).

وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا عِندَه لاَ تُسَاوي شِسع نَعْلَه فمَا أَحرَاه وَأَوْلاَه بِالخِلاَفَة ، بَل مَا أَولَىٰ بِأَنْ تَكُون الدُّنْيَا بِكَامِلْهَا حِذَاء لرجُله .

ولَمْ تَكُن أَقوَال عَلَيّ مُجَرّد أَفْكَار وَنَظريَات، بَل كَانَتْ نَبضاً فِي أَعمَاق قَـلْبَه الكَبِير، يَتَمرس بِهَا، وَيَحيَاها، وَلُو جرّت عَلَيه الكَوَارث وَالخُطُوب، كَمَا حَدَث ذَلِكَ بِالفِعْل.

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُن رَجُل المُسْلَمِين وَكَفَىٰ، وَلاَ رَجُل العَرْب، وَلاَ رَجُل الشَّامِل، فَإِذَا مَا رَجُل الشَّامِل، فَإِذَا مَا رَجُل الشَّامِل، فَإِذَا مَا الشَّامِل، فَإِذَا مَا الْحُتَفَلَنَا بِيَومه هَذَا، فَإِننَا نَحْتَفَل بِالمَبَادي، وَالمُثْل العُليَا، نَحْتَفَل بِعَظَمَة الدَّين، وَالعِلْم، وعَظَمَة الإِخْلاص، والتَّضحِيَة، وعَظَمَة البطُولَة، وَالشَّجَاعَة، نَحْتَفَل بِإِكْمَال الدِّين، وإِتمَام النَّعمَة، وَٱنْتَشَار الإِسْلاَم فِي الشَّرِق وَالغَرْب.

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاغَة: الخُطّبة (٣٣).

# الغمازس الغنية العامة

١ ـ فَهْرَس الْآيَات

٢ \_ فَهْرَس الْأَحَادِيث

٣ ـ فَهْرَس المَصَادر



# فَهْرَس الْآيَات

| الصَّفْحَة | رفنها      | الآيتة                                                                     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |            | الْبَقْرَة                                                                 |
| 17.        | 110        | ﴿فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾                              |
| ٤١         | 178        | ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ﴾        |
| 777        | 719        | ﴿يَسْظُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمٌ ﴾          |
| • ٤        | ۲٠٧        | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ﴾              |
|            |            | آل عِمْرَان                                                                |
| 770        | 111        | ﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ﴾          |
| 317        | 381        | ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ               |
| ۲.۷        | 177        | ﴿عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾               |
| 198        | 18.        | ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ﴾ |
| ٥٨         | 71         | ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا﴾        |
| 307        | <b>V</b> 9 | ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ﴾        |
|            |            |                                                                            |

| الصَّفْحَة  | زفنتها | الآيتة                                                                    |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |        | النَّمَاء                                                                 |
| 174         | ۸۳     | ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ |
| 17          | ∘∧ •   | ﴿ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ   |
|             |        | المَائِدَة،                                                               |
| 737         | ٣ ﴿    | ﴿ الْيَوْمَ يَسِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَاتَخْشَى هُمُ     |
|             |        | الأنعام                                                                   |
| <b>Y1Y</b>  | ٤٥     | ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَلْمِ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾    |
| 17.         | ٧٩     | ﴿إِنِّي وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوْتِ ﴾                   |
| <b>Yo</b> · | 23     | ﴿حَتَّنَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُوۤاْ أَخَذْنَنَهُم بَغْتَةُ﴾       |
|             |        | الأغزاف                                                                   |
| 777         | ۲۸     | ﴿كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أَخْتَهَا﴾                           |
| **          | ١0٠    | ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي﴾               |
| ***         | **     | ﴿إِنَّمَا حَرُّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾      |
|             |        | الأنثال                                                                   |
| ٣١.         | **     | ﴿شَرَّ الدَّوَآبِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ ﴾            |
| ٥١          | ٤١     | ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِنتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾    |

| الصَّفْحَة | رقتها         | الآيتة                                                                     |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 44         | ٧٢            | ﴿وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ﴾               |
|            |               |                                                                            |
|            |               | الثؤبت                                                                     |
| ١٢٨        | 77 <b>4</b> 3 | ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْنَ هِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهِ |
| 1.9        | ٥٨            | ﴿فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَخُسُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ﴾        |
| **         | 18            | ﴿قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ ﴾          |
|            |               | يُونُس                                                                     |
| ٣١ و ٤١    | <b>70</b> •   | ﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّي |
| **         | 77            | ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَّ إِلَيْهِ﴾             |
|            |               | غود                                                                        |
| 77         | ۸۰            | ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَادِيۤ إِلَىٰ رُكُنٍ شَدِيدٍ﴾         |
|            |               | الزغد                                                                      |
| 771        | 17            | ﴿فَأَمًّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءٌ وَأَمًّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾      |
|            |               | إنزاميم                                                                    |
| 197        | 31_71         | ، ﴿ وَ ٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾                     |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                        |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | النخل                                                                         |
| 140        | ٩.        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي﴾                  |
| 77         | ١٢٧       | ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾                                |
|            |           | الْدِسْزا،                                                                    |
| 779        | 7.        | ﴿وَ ٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ﴾                              |
|            |           | مَريَم                                                                        |
| **         | ٤٨        | <br>﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾                      |
|            |           | .1                                                                            |
|            |           | Alba                                                                          |
| 17.        | 00        | ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ﴾            |
| **         | 179       | ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾                                             |
| 44         | 79        | ﴿يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ ﴾                                          |
|            |           | الأثبيا.                                                                      |
| <b>Y0Y</b> | ٧٢        | ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيُنَا إِلَيْهِمْ﴾     |
|            |           | الذذ                                                                          |
| ***        | ٤٦        | الخَجْ<br>﴿فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ﴾ |

| الصَّفْحَة | رَقْمَهَا | الآيتة                                                                        |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | المُؤْمِنُون                                                                  |
| YAY        | ٧٠        | ﴿بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾                |
|            |           | الشعزا.                                                                       |
| **         | ۲١        | ٠<br>﴿فَفَرَرُتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾                                   |
| Yo         | 317       | ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾                                        |
|            |           |                                                                               |
|            |           | القَصْص                                                                       |
| 707        | ٤١        | ﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ |
| 137        | ۲۱        | ﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾                                |
| ۲۸         | 19        | ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوًّ لَّهُمَا﴾          |
|            |           | الأخزاب                                                                       |
| <b></b>    |           | وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾                                           |
| **         | ١.        |                                                                               |
| 371        | 44        | ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾               |
| 75         | ٥٣        | ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾                          |
|            |           | الشافات                                                                       |
| 48         | ۸۲        | ﴿شِيعَتِهِ ، لَإِبْرُ هِيمَ﴾                                                  |

| الصُّنْحَة | زقمها                 | الآيئة                                                                                   |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771        | **                    | الشُّورَىٰ ﴿ وَلَى لَا أَسْكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ |
| YAY        | <b>V</b> A <b>∢</b> ∂ | الأفزف<br>﴿لَقَدْ جِثْنَكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ       |
| ۲۲         | ۲٥                    | الأختاف<br>﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ﴾                                   |
|            |                       | مُختُد                                                                                   |
| 771        | Y1_YY                 | ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                     |
| **         | 40                    | ﴿فَلَاتَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسُّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ                      |
| 37         | ٤                     | ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ ﴾                    |
| **         | ١.                    | الْقَمْر<br>﴿أَنِّى مَغْلُوبٌ فَانتَمِينْ﴾                                               |
|            |                       |                                                                                          |
| **         | ٤٨                    | الظُّم<br>﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾                                                   |

| الصَّفْحَة | زقنها | الآيت                                                                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |       | الإنسان                                                                   |
| 440        | ١     | ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَ نِ حِينٌ مِّنَ ٱلدُّهْرِ لَمْ يَكُن ﴾        |
| 440        | ٨     | ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ﴾       |
|            |       | الشُحيٰ                                                                   |
| ***        | ٧-٦   | المعنى<br>﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمُا فَئَارَىٰ رَرَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ﴾ |
|            |       | القذر                                                                     |
| 717        | 1     | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾                               |
| 717        | ٣     | ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾                                              |
|            |       | انكؤثر                                                                    |
| 46         | • (   | سرم<br>﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَرْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾     |
| 48         | ۲_۱   | وإنا اعطيتك الكونز فضل يربك وانحر به                                      |
|            |       | المنتد                                                                    |
| ٥٣         | 0-1   | ﴿تَبُّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتُبُّ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾          |



# فَهْرَس الْأَحَادِيث

| الصَّفْحَة | طَرَف الحَدِيث                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 18         | وَوَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُّورُ ٱلْمُسْلِمِينَ |
| 19         | أفْتَرقَت اليَهُود عَلَىٰ إِحَدَىٰ وَسَبِعِينَ فِرقَة          |
| Y0         | إِنَّ هَذَا أَخِي، وَوَصِيِّي                                  |
| ٥٧ و ٢٤٣   | مَنْ كُنْتُ مَولاًه فَعَلَيّ مَولاًه                           |
| 77         | أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَة هَارون مِن مُوسىٰ                     |
| **         | الْحَقّ مَع عَليّ، وَعَليٌّ مَع الْحَقّ                        |
| 770 777    | كِتَابِ الله، طَرف بِيَد الله، وَطَرف بِأَيدكُم                |
| YA         | لاَ فَتَىٰ إِلَّا عَلَي، ولاَ سَيْف إِلَّا                     |
| ۲.         | أَمر النَّاس بِخَمس، فَعَملُوا بِأَرْبِع                       |
| 71         | وَالله مَا مَنْعَني الجُبْن، وَلاَ كَرَاهِيَة                  |
| 77         | وَطَنِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ       |
| **         | ٱقتَدىٰ بِرَسُول الله فِي تَركَه جِهَاد                        |
| 40         | وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي           |

| الصَّفْحَة | طَرَف الحَدِيث                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 77         | وَاللهِ إِنَّ ٱمْرَأُ يُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ                    |
| 77         | مَنْ وِلِّي عَلَيه وَالٍ فَرَآه يَأْتِي                                    |
| 47         | الكَّافر العَادل أَفْضَل مِنْ المُسْلِم الجَاثر                            |
| £ £        | مَنْ أَرْضِي سُلطَاناً جَائِراً بِسَخط الله                                |
| 3.3        | لاً دِين لمَن دَان بِطَاعة مَنْ عَصىيٰ الله                                |
| 8.8        | لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ                          |
| 3.3        | يًا صَفْوَان كُلِّ شَيء مِنْك حَسَن جَمِيل                                 |
| ٥٤ و ٢٢٢   | لَيْس لنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا نخَافُك عَلَيه                              |
| 03 € 777   | مَنْ أَرَاد الدُّنْيَا لاَ يَنْصِحك                                        |
| ٥١         | ٱتقِ الله يَا فَاطِمَهُ، وَأَدي فَريضَهُ رَبِّك                            |
| ٥٢         | كَيف أَنت يَا بُنَيَّة؟ فَقَالت: إِنِّي لرَجعَة                            |
| 30         | أَتَسْلَم أَنْتَ يَا رَسُول اللهِ إِذَا نُمتُ                              |
| ٥٧         | إِنَّا مَعَاشِرِ ٱلْأُنْبِيَاء لاَ نُورِّث، مَا تَركنَاه فَهُوَ صَنرَقَةً! |
| ٦.         | عَليّ مِنِّي، وَأَنا مِنْ عَليّ                                            |
| ٦.         | النَّظر إِلَىٰ وَجُّه عَلَيَّ عِبَادة                                      |
| 71         | مَنْ آذَاهُ فَقَد آذَاني                                                   |
| 71         | لَوْلاً عَلَيَّ لَهَلَك عُمَر                                              |
| 71         | أَللَّهُمَّ لاَ تُبقني لمُعضلة لَيْسَ لهَا عليّ حيّاً                      |
| 71         | لَو وَلِّيها عَليَّ حَملَهُم عَلَىٰ الحَقّ                                 |
| 77         | وَمَالَ الْآخَرُ لِصِهْدِهِ                                                |

| الصَّفْحَة | طَرَف الحَدِيث                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 77         | فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ             |
| ₩.         | إِنَّها مَكْر وَخُدِيعَة، لجَأُوا إِليهَا                       |
| ٧١         | أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ                |
| ٧٢         | لعَنَ الله القَائِد وَالمَقُود                                  |
| <b>Y</b> £ | يَطْلع عَلَيكُم رَجُل يَموت عَلَىٰ غَير سُنتَّتي                |
| <b>W</b>   | لاَ أَشْبِعِ اللهِ لِهُ بَطِنَا                                 |
| ۸٠         | أَلَا وَإِنِّي قَدْ دَعَقْتُكُمْ إِلَىٰ قِتَالِ هَؤُلاءِ        |
| ۸۱         | يَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ، وَلأ رِجَالَ                          |
| ۸۲         | يًا أَهْل الكُوفَة أُخرجُوا فَقَاتِلُوا عَدوّكُم                |
| ٥٨ و ٩٢    | أَللَّهُمَّ أَسلب دِينه، وَلاَ تَخرجَه مِن الدُّنْيَا حَتَّى    |
| ٧٧١ و ١٣٢  | يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ                            |
| 44         | لعَن الله مَنْ قَتَل أُبِي                                      |
| 4٧         | مَا جَزَعت عَلَىٰ هَالك مُنذ دُخَلت هَذِه الحرُوب جَزَعي عَلَيه |
| <b>1</b> V | فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً، وَكَانَ لِي رَبِيباً           |
| 4٧         | مُحَمَّد اَبْني مِن صُلب أَبي بَكْر                             |
| <b>1</b> V | جَزعنًا عَلَيْهِ عَلَىٰ قَدر سرُورهم                            |
| 4.4        | لليَدين وَالفَم                                                 |
| 99         | أَللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُم                             |
| 99         | ويَحْكُم أُخرجُوا مَعي ثُمَّ فُرّوا عَنّي                       |
| 1.4        | نِعم الرَّاكبَان هُما                                           |

| الصَّفْحَة | طَرَف العَدِيث                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.4        | هُما رَيحَانتَاي مِنْ الدُّنْيا                               |
| ١٠٤        | أشببهت خَلقي وخُلقي                                           |
| 1.8        | الحَسن والحُسَيْن سَيِّدا شبَاب أَهْل الجنَّة                 |
| 1.8        | أُوَّل مَنْ يَدخل الجَنَّة أَنَا وفَاطِمَة والحَسن والحُسَيْن |
| 1 · ٤      | وَلَدَاي هَذَان إِمَامَان قَامَا أَقْ قَعدَا                  |
| 1.7        | يَا مُحْسِن قَدْ أَتَاك المُسيء، تَجَاوِز عَن قَبِيح          |
| 1.4        | أَنَّ الله لاَ يُحبّ المُتَكَبرِين                            |
| ۱۰۸        | أَيُّها الذَّاكر عَلَيًّا، أَنا الحَسن                        |
| 117        | قَدْ غَررّتمُوني كَمَا غَررّتُم مَنْ كَان قَبلي               |
| 115        | إِنَّ ٱبْني هَذَا سَيِّد، وَلَعَلَ الله يَصلح بهِ             |
| 118        | عمَّار تَقْتله الفِئَة البَاغِية                              |
| ۱۱۰و ۱۷۷   | يًا عَلَيّ حَرْبُك حَرْبِي وَسِلمُك سِلمِي                    |
| 177        | شُكر كلّ نِعمَة الوَرع عَن مَحَارِم الله                      |
| 177        | نِعْمَة لاَ تُشْكَر كَسَيئتَة لاَ تُغْفر                      |
| 175        | المُسْلمُون عِند شُرُوطهم                                     |
| 371        | أُللَّهُمَّ إِلَعَنِ القَائِدِ وَالْمَقُودِ                   |
| 371        | مَنْ سَبّ عَلِيًّا فَقَد سَبّني                               |
| 140        | مَنْ دَخُل دَار أَبِي سُفْيَان فَهُو آمِنْ                    |
| 177        | أُمَّا بَعْد يَا مُعَاوِيَة، فمَا هَؤُلاَء شَتَمُوني          |
| 179        | الوَلد لِلفرَاش وَلِلعَاهِر الحَجَر                           |

| الصَّفْحَة          | طَرَف الحَدِيث                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14.                 | الْإِيمَانُ مَعْرِفَة بِالْقَلْبِ                            |
| 147                 | أَللَّهُمَّ نَوِّر قَلْبَه بِاليَقِين                        |
| ٢٤٧ و ٨٤٣           | وَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ           |
| 108                 | مَا زَالَ الزُّبَيْرِ رَجُلاً مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ        |
| 107                 | قُتِلَت شِيعَتنا بِكُلِّ بَلد، وَقُطعَت الْأَيدي             |
| ٧٧١ و ٢٢٣ و ٥٤٣     | أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالأَه، وَعَادِ مَنْ عَادَاه         |
| 141                 | يَا بُنَية مَا عَلَيكِ؟                                      |
| ۱۸٦                 | إِنَّه لَمْ يَكِرَه قَوم قَطَّ (حَرّ) السَّيف إِلاَّ ذُلُّوا |
| 144                 | إِنِّي لاَ أَعْلِم أَحَداً أَعْظَم مَنزِلة عِندالله مِن!؟    |
| <b>\</b> A <b>Y</b> | سَمَّاه رَسُول اللهَ ﷺ البَاقِر، وَأَنتَ تُسمِّيه            |
| 198                 | سيّد الشُّهدَاء عَمّي الحَمْزَة بن عَبدالمُطلب               |
| 198                 | وَرَجُل قَالَ كُلُّمَة حقَّ أَمَام سُلطَان جَائر             |
| 199                 | إِنَّ آل أَبِي سُفيَان قَتَلُوا الحُسَيْن                    |
| ***                 | عَلَيكُم بِالطَّاعة وَالصَّمت،                               |
| 377                 | بَرئتُ مِن حَول الله وَقَوّته وَ ٱلتّجأت إلى حَولي وَقَوّتي  |
| 781                 | بِئْس القَوم قَوم يَعِيش المُؤمِن بَيْنَهُم بِالتَّقِية      |
| <b>77e</b> 787      | الْحَقّ مَع عَليّ، وعليُّ مَع الْحَقّ                        |
| 7.7                 | أطلبوا العِلْم وَلَو بِالصِّين                               |
| 771                 | أَنَّه الْإِيمَان كلَّه                                      |
| ***                 | وَإِنِّي تَارِك فِيكُم الثَّقلِين                            |

| الصّفحة | طَرَف الحَدِيث                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 779     | لَيْسَ بَلَدٌ بِأَحَقُّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ                         |
| 779     | الْقَرِيبِ مَن قَرْبَتِهِ الْأَخْلاَق                            |
| 78.     | وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ                            |
| 48.     | أَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ                              |
| 781     | فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ      |
| 737     | أَيُّها النَّاسِ أَلَستُ أَولَىٰ بِالمُؤمِنِينِ مِنْ أَنْفُسهِم؟ |
| 737     | الله أَكْبَر عَلَىٰ إِكْمَال الدِّين، وإِتمَام النِّعمَة         |
| 727,720 | أَيُّها ٱلنَّاسِ! الله مَولاَي وَأَنا مَوْلاَكُم                 |

## فَهْرَس المَصَيادر

١. الْقُرْآن الْكَرِيم، كِتَابِ الله تَبَارَك وتَعَالَىٰ الحَىّ القَّيُّوم.

## مَرْف الْأَلف

- ٢. الْإِبَانَة عَن أُصُولَ الدُّيَانَة ، لِابْن بَطَّة الفَلكي ، دِمَشق ، الطَّبعة الأُولَىٰ.
- ٣. الأتحاف بِحُبّ الأشراف، للشَّبراويّ الشَّافِعيّ (ت ١١٧٢ هـق)، تَحقِيق:
   مُحَمّد جَابر، المَطبعَة الهِندِية العَربِية ١٢٥٩ هـ وَطَبعَة \_مَصْر ١٣١٣ هـ وأُعيد طَبعَه فِي \_إيرَان ١٤٠٤ هـ
- ٤. إسعاف الرَّاعبِين فِي سِيرة المُصْطَفىٰ وَأَهل البَيْت الطَّاهرِين (بهامش نُـور الْأبصار)، للشَّيخ مُحتد بن عَلى الصَّبان، طبع المُثمَانِية.
- ٥. الآثار البَاقِية عَن القرون الخَالِية ، لِمُحَمَّد بن أَحْمَد البَيرُوني . طَبْعَة لَيبك عَام
   ١٩٢٣م .
- ٦. أُخْبَار أُيْمَّة الزَّيدِيَّة فِي طَبرستَان وَدَيلمَان وَجِيلان. نصُوص تأريخِيَّة جَمع وتَحْقيق / فيلفَرد مَادلُونغ. المَعْهد الأَلمَاني للدِّرَاسَات الشَّرقِية سِلسِلة نصُوص وَدرَاسَات بَيْرُوت ١٩٨٧م.

- ٧. أُخْبَار فَخَ. أُحْمَد بن سَهل الرَّازي (ق ٤ هـ). دَارسة و تَحْقَيق / الدُّكتُور مَاهر
   جرَار. دَار الغَرب الْإِسْلاَميّ. بَيْرُوت لُبْنَان.
- ٨. أُخْبَار القُضَاة. مُحَمَّد بن خَلف وَكريع (ت ٢٠٦هـ) طَبْعَة عَالم الكُتْب ـ بَيْرُوت.
- ٩. الأخْبَار الطوّال، لأحمد بن داود الدّينوريّ (أَبُو حَنيفَة ت ٢٨٢ هـ) تَـحُقيق:
   عَبدالمُنعم عَامر. طَبْعَة دَار المَسِيرة \_بَيْرُوت، طَبْعَة دَار إحيّاء الكُتْب العَربِية سَنَة (١٩٦٠ م).
  - ١٠. الْإِرشَاد الهَادي إلى مَنْظُومَة الهَادِي فِي العَقَائِد الزَّيدِيَّة لِابْن الوَزِير.
- ١١. إرشَاد الأريب إلى مَعْرِفَة الأديب. (المَعْرُوف بِـمُعجَم الأُدبَاء) يَاقُوت الحَموى. طَبْعَة مَرجليُوت. مَصْر ١٩٠٧ / ١٩٢٥ م.
- ١٢. إرشاد السَّارِي عَلىٰ صَحِيح البُخَارِي ، لأَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْر بن عَبدالمَلك
   القَسْطلانى الأصل المَصْرِي ، الشَّافعي ، طَبْعَة المَطْبَعة المَيمَنِيَّة عَام (١٣٢٥ هـ).
- ١٣. الأزْمِنَة وَالأَمْكِنة. لأبي عَلي المَرزُوقي الأصبهاني. طَبْعَة حَيدر آبّاد الدّكن الهند سَنَة ١٣٣٢هـ.
- ١٤ . الأساس في علم الكلام عند الزَّيديَّة ، القاسم بن إِبْرَاهِيم الرَّسيِّ (مَخْطُوط) ،
   وَكَذَلِك شَرْح الثَّلاَثِين مَسأَلة فِي عَقَائِد الزَّيدِيَّة لإِبرَاهِيم بن يَحْيَىٰ السَّحولِي (مَخْطُوط) ، وَرَسَائل الْعَدْل والتَّوحِيد (مَخْطُوط) أَيضاً.
- الْإِختصاص، المَنْسُوب لِمحَمَّد بن مُحَمَّد بن النُّعمان العَكْبريّ المَـعرُوف بالشَّيخ المُفيد، نَشر جَمَاعة المُدرسِين. قُم: إيرَان.
- ١٦. إرشاد الأريب إلى مَعْرِفَة الأديب، (المَعْرُوف بِمعجم الأدباء) يَاقُوت الحَموى. طَبْعَة مَرجليُوت. مَصْر ١٩٠٧ / ١٩٢٥ م.
- ١٧. أَسْبَابِ النُّزولِ، أَبِي الحَسَنِ عَلَيِّ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الوَاحدِي. (ت ٤٦٨

- هـ/ ١٠٧٦ م) وَبِهَامشه ٱلنَّاسخ وَالمَنْسُوخ لهِ بَه الله سَـ الأَمَة. عَـ الم الكُـتُب.
   بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١٨. الْإستِيعَابِ فِي مَعْرِفَة الْأَصْحَابِ، يُوسُف بن عَبدالله بن مُحَمَّد القُرطبي أَبُو عُمْر المَشهُور بِآبن عَبد البر النمري، (ت ٤٦٣هـ). تَحْقَيق: عَليَّ مُحَمَّد مُعوض دَار الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت -لُبْنَان. وتَحْقَيق عَليِّ البَحَاوي. طَبعَة القَاهرة وَبهَامش الْإصَابَة.
- ١٩. الْإِسْلاَم وَالحَضَارة العَربِية. مُحَمَّد كُرد عَلَى. طَبْعَة مَصْر سَنَة (١٩٣٤\_١٩٣٦م).
- ٧٠. الأُصُول الخَمْسَة ، القاسم بن إِبْرَاهِيم المَعرُوف بِالرَّسي (ضِمن مَجمُوع رَسَائِل العَدْل وَالتَّوحِيد) (مَخْطُوط).
- ١٦. أسد الغَابَة فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَة، لأبي الحَسَن عِزِّ الدَّين عَليَّ بن أَبِي الكَرَم مُحَمَّد أبن مُحَمَّد بن عَبد الكَرِيم الشَّيبَانيِّ المَعْرِوف بِأَبن الأَثْمِير الجَرْريِّ مُحَمَّد إبرَاهِيم، طَبْعَة \_القَاهرَة ١٣٩٠ ه، وَطُبع (ت ١٣٠ هق)، تَحْقِيق: مُحَمَّد إبرَاهِيم، طَبْعَة \_القَاهرَة ١٣٩٠ ه، وَطُبع بِالأَفست فِي المَكْتَبَة الْإِسْلاَمِيَّة للحَاج رِيَاض، وَطَبع المَطْبُعَة الوَهبِية بِمَصْر. ٢٢. أَسْنىٰ المَطَالب فِي منَاقب عَليّ بن أبي طَالب، لمُحَمّد بن عَليّ بن يُسوسف الجَرْريِّ الشَّافعيِّ (ت ٨٣٣ هق)، طَبعة \_مَكَّة المُكرَمَة ١٣٢٤ ه، وَطَبع دَار إحيّاء التُرَاث العَربي ١٣٢٨ ه.
- ٣٣. الْإِشْرَاف عَلَىٰ فَصْل الْأَشْرَاف، لْإِبْرَاهِ مِم الحَسنيّ الشّافعيّ السّمهوديّ المَدنيّ تَحقِيق: سَامي الغُريري، طَبع دَار الكتّاب الْإسلامي.
- الأصول التمانية، الإمام مُحمَّد بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الإمام الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام وقد العرق، طبع مُؤسَّسة الإمام زيد التُقافِية.

- الإضباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح ، الإمام الساصر لدين الله إبراهيم بن مُحمَّد بن أحمد المؤيدي ، تحقيق : السَّيِّد العَلاَّمة عبدالرَّحمن بن حُسِين شَايم ، طَبْع مُؤسَّسة الإمام زَيد الثَّقَافِية .
- ٢٦. الْإِصَابَة فِي تَميِيز الصَّحَابة، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي. طَبْعة مَولائ عَبدالحَفِيظ. القاهرة ( ١٣٢٨ ه).
- ٧٧. الْإِصَابَة فِي تَميِيز الصَّحَابة، (بهامش الْإِستِيعَاب لِابْن عَبدالبَر). أَحْمَد آبن حَجر العَسْقلاني (٧٧٣\_ ٨٥٢ هـ). ذار العُلوم الحَدِيثة. وَطَبعات أُخرى لاَحقة.
- ٢٨. أَضْوَاء عَلَىٰ السَّنَة المحتَّدِيَة، أَو دِفَاع عَن الحَدِيث، مَحْمُود أَبُو رَيَّه،
   مِنْشُورَات مُؤسَّسَة الأَعْلَمي للمَطبُوعَات بَيرُوت، الطَّبعَة الخَامسَة. وَطَبْعَة دَار المَعَارف بِمَصْر.
- ٢٩. الْإِكمَال. عَلَيْ هِبة الله آبْن مَأْكول (ت ٤٧٥ هـ). تَـحُقَّيق: عَـبدالرَّحـمَن المَعلَمي اليَمَاني وَنَايف العَبَّاس. طَبْعَة حَيدر آباد ١٩٦٧م، طَبْعَة القَاهرَة.
- .٣٠ الأعلام، قاموس ترَاجم لأشهر الرَّجَال ... خَير الدِّين بن مَحمُود بن مُحمَّد أبن عَلَى بن مُحمَّد أبن عَلَى بن فَارس، أيلول سبتَمبر ١٩٩٢م ذار العِلم بَيْرُوت \_لُبْنَان .
- ٣١. أُعْلاَم النِّسَاء، عُمر رِضاكحَالة سَنَة (ت ١٤١٣ هـ) مُؤسَّسَة الرَّسَالة بَيْرُوت ـ
   لُبْنَان.
- ٣٢. أُعيَان الشَّيْعَة ، مُحسن بن عَبدالكرِيم العَاملي (ت ١٣٧١ هـ). تَحْقَيق وإِخرَاج حَسَن الْأَمِين . دَار التَّعارف للمَطبُوعات . بَيْرُوت . لُبْنَان .
- ٣٣. الْأَغَاني، لَأَبِي الفَرج الْإِصبهَانِي (ت ٣٥٦هـ)، تَخْفِّيق: خَلِيل مُحييّ الدّين دَار الكُتْب المَصْرِيَة، الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٣٥٨ هـ، وَكَذَا طَبْعَة دَار الفِكر بَـيْرُوت عَام (١٤١٢هـ).

- ٣٤. الْإِمَام زَيد حيّاته وَعَـصره وآرَاؤه وَفِـقهه. مُـحَمَّد أَبُـو زُهـرة. المَكْـتَبَةُ الْإِسْلاَمِيَّة. بَيْرُوت ـلُبْنَان.
- ٣٥. الْإِمَام زَيد بن عَليّ المُفترى عَلَيه . صَالح أَحْمَد الخَطِيب . دَار النَّدوة الجَدِيدَة
   عَام ١٩٨٤ . مَنشُورات المَكْتَبَة الفِيصلِية .
- ٣٦. الْإِمَام زَيد بن عَلَيِّ شُعلة فِي لَيل الْإِستبدَاد. مُحَمَّد يَحْيَىٰ سَالم عزَان. دَار الحِكْمَة الَيمَانِية. صَنْعَاء ج. ي.
- ٣٧. الْإِمام الهَادي وَالِياً وَمُجَاهِداً وَفَقِيهاً) عَبدالفَتاح شَايف نُـعمَان. بَـيرُوت، مُؤسَّسة بَعينو للتَّجليد سَنَة ١٩٨٩. وَبدُون ذِكر لدَار النَّاشر.
- ٣٨. الأمالي الكُبرى المُسمّاة بِالخَمِيسّة، وَأُخرىٰ مُسَمّاة بِالْإِثنَينِيّة لْأَنَّ مُؤلفهَا كَان يُملِيها يَوم الخَمْيس وَالْأُخرىٰ يَوم الْإِثْنَين وهُو الْإِمَام المُرش بالله يَحْيَىٰ بن الحُسَيْن أبن إِسْمَاعِيل الجُرْجَانِي الشَّجري (٤١٢هـ).
- . ٣٩. الأَمَالي الصُّغرى، للإِمَام أَحْمَد بن الحُسَيْن الهَاروني. وَيَلِيه مُعْجَم الرُّوَاة فِي أَمَالِي المُؤيد بالله. تَحْقِيق / عَبدالسَّلام الوَجِيه. دَار التُّراث الْإِسْلاَمي صَعدَة.
- ٤٠. أَمَالِي المُرتضىٰ. عَلَي بن الحُسَيْن العَلوي. طَبْعَة مَصْر عَام ١٣٢٥ هـ / ١٩٠٧ م
   بتَخْقِيق / مُحَمَّد أَبُوالفَضْل إِبرَاهِيم. دَار الكِتَاب العَربي \_بَيْرُوت. لُبْنَان.
- أمّالي الشّيخ الطّوسي، لأبي جَعْفر مُحَمّد بن الحَسن الطّوسي مَنشُورَات المَكتَبة الأَهليَة، اوفسَيت مَكتَبة الدّاوري، قُم \_إيرَان، وَالمَطبعَة الْإِسلاميّة، طَهرَان ١٤٠٤ هـ وَطبعة مُؤسّسة البعثة دَار الثّقافة قُم ١٤٠٤ هـ.
- ٤٢. الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة، لَأَبِي مُحَمَّد عَبد الله آبن مُسْلِم المَعْرُوف بآبن قُتيبة الدَّينوري (ت ٢٧٦هـق)، مَكْتَبَة ومَطَبْعَة مُصْطَفَى بَابِي الحَلبي، مَصْر ١٣٨٨ه.
  ٤٣. إِمتَاع الْأَسمَاع. للمقريزي. طَبْعَة القَاهرَة (١٩٤١م) المجلد الأول.

- ٤٤. أَنبَاء الزَّمن فِي تأرِيخ الَيمَن لإسمّاعِيل بن أَحْمَد بن عَلَىّ المُتَوكّل (مَخْطُوط).
- ٤٥. السيرة الحَلبِية (إِنْسَان العُيُون فِي سِيرة الْأَمِين المَأْمُون)، عَلي بـن بُـرهَان الشَّافعي الحَلبي، دَار الفِكر العَربِي بَيْرُوت ١٤٠٠ه.
- 23. الْأَنْسَاب، عَبَدالكرِيم مُحَمَّد السَّمعاني (ت ٥٦٢ه). طَبْعَة لَيدن. وبتَخفَّيق: عَبدالرَّحمَن المَعْلَمي الَيمَاني. طَبْعَة \_بَيرُوت. الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤٠٨ه / ١٤٠٨ م دَار الجنّان بَيْرُوت \_لُبْنَان.
- ٤٧. أَنْسَابِ الْأَشْرَاف، لْأَحمد بن يَحْيَىٰ بن جَابِر البَلاَذريّ، (ت ٢٧٩ هق)، تَحْقَيق:
   كمَال الحَارثيّ، طَبْعَة مَكْتَبَة الخَانجيّ \_ مَصْر ١١٢٥ هـ، طَبْعَة مَكْتَبَة المُسْتَقَىٰ
   بَغْدَاد ١٣٩٦ هـ، وتَحْقَيق المحمُودي، مُؤسسة الأعلمي بَيْرُوت.

#### مَرْف البًاء

- ٤٨. البداية والنّهاية، لأبي الفداء إِسْمَاعِيل بن كَثِير الدّمشقي، تَخقيق: عَلَي شِيري، دَار الكُتُب العِلْمِيَة، الطّبْعَة الخَامسَة، ( ١٤٠٩) هـ، مَطبُعَة السّعادة مَضرعام ١٣٥١هـ.
- ٤٩. البداية والنّهاية ، مُحَمَّد بن عَبدالحرّ الكنّاني (ت ١٣١٢ هـ). طَبْعَة القّـاهرَة
   ١٣٥١ ـ ١٣٥٨ هـ).
- ٥٠. البدء والتَّأْرِيخ، المَنسُوب إلىٰ أبي زَيد أَحْمَد بن سَهل البَلخي، وهُو لمُطهر أبن طَاهر المَقدسي (ت ٥٠٧هـ) مَكْتَبَة الثَّقافة الدَّينِية، وتَحْقَيق: كلمَان هوَاز طَبْعَة بَاريس ١٩٠٣ و مَطَبْعَة السُّنَّة المُحَمَّدية ١٤٠٦هـ.
  - ٥١. البِدء وَالتَّأْرِيخ، للمَقدسي. طَبْعَة (١٩٨٨ م).
- ٥٢. البَحر الزَّخَّار الجَامِع لعُلمَاء الأَمصَار ، لأَحمَد بن يَحْيَىٰ المُرْتَضى ، صَنْعَاء دَار

الحِكْمَة الْيِمَانِية.

- ٥٣. البِحار، للعَلاَّمة المجلسي. طَبْعَة سَنَة (١٤١٢ هـ). مُؤسَّسَة الوَفَاء بَيْرُوت:
   لُبْنَان، وأيضاً طَبْعَة إيرَان، طَبْعَة سَنَة (١٣٩٤ هـ) إيرَان.
- ٥٤. بِشَارة المُصطَفىٰ لشِيعة المُرتَضىٰ، عمّاد الدّين أَبُو جَعْفَر مُحَمّد بن القَاسم الطّبري، المَطْبعة الحيدرية، النّجف الأشرَف، الطَّبعة الثّانية ١٣٨٣ هـ، ونشر مَطْبعة الخانجي مَصْر ١٤٠٠ هـ.
- ٥٥. بَطل فَخَ الحُسين بن عَليّ بن الحُسين أُمِير مَكَّة وَفَاتحها. مُحَمَّد هَادي الْأُمِين. المطَبْعَة الحَيدرِية. النَّجَف سَنَة ١٩٦٩م.
- ٥٦. بُغيَّة الوعَاة فِي طَبْقَات اللَّغوين والنُّحاة ، جَلاَل الدِّين السَّيوطي (ت ٩١١هـ).
   طَبْعَة مَصْر سَنَة ١٣٢٦ هـ. طَبْعَة أُخرىٰ بتَحْقَيق: مُحَمَّد أَبُوالفَضْل إِسرَاهِم.
   القَاهرَة (١٩٦٤م).
- ٥٧. بُلغَة الظُّرفاء فِي ذِكر تواريخ الخُلفَاء. عَليّ بن مُحَمَّد أَبِي السّرور الرّوحي.
   طُبْعَة مَصْر سَنَة (١٣٢٧هـ).
- ٥٨. بُلُوغ الْأرب وَكنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب، لقلي بن عَبدالله بن القاسم أبن مُحَمَّد بن الْإِمَام القاسم بن مُحَمَّد الحَسني الشَّهاري الصَّنقاني، تَحقِيق عَبدالله بن عَبدالله بن أَحْمَد الحُوثي، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَليّ الثَّقَافِية.
- ٥٩. بُلُوغ المرّام فِي شَرْح مِسك الختّام فِي مَن تَولَىٰ مُلك الّيمَن مِن مَلك وَإِمَام حُسِين بن أَحْمَد العِرشي. عُني بِنَشرة الأَب أَنْستَاس مَاري الكَرمَلي. طَبعَة دَار إحياء التُّراث العَربي. بَيْرُوت: لُبْنَان، وَكَذا طَبْعَة القَاهرَة سَنَة (١٩٣٩م).
- ٦٠. البُلدَان، لأبي بَكر أَحْمَد بن مُحَمَّد الهَمدَاني المَعْرُوف بِآبن الفَقِيه، طَبْعَة النَّجف النَّجف الأَشْرَف، طَبْعَة لَيدن.

٦١. البِيان وَالتَّبِيُين ، لَعَمرُو بن بَحر الجَاحظ ، (ت ٢٥٥ هـق)، شَرح حَسَن السَّندوبيّ ، نَشر دَار الجَاحظ ١٤٠٩ هـ، وَمَطبعَة الْإِستَقَامة ، الطَّبعَة الثَّالثَة القَاهرَة ١٣٦٦ هـ، وَطَبعَة دَار الوّعى سُوريا ١٤٠٢ هـ.

٦٢. البَيَان والتَّبين عُمرو بن بَحر الجَاْحظ، طَبْعَة دَار الوَّعـي سُــوريا ١٤٠٢ هـ، طَبْعَة أُخرىٰ بتَحْقُيق عَبدالسَّزلام هَارُون، طَبْعَة مَصْر.

## مَرْف الثَّاء

٦٣. تَاجِ الْعَرُوسِ فِي جَوَاهِرِ القَامُوسِ، مُحَمَّدِ مُرتضى الزُّبِيدي. طَبْعَة مَصْر.

٦٤. تَاجِ اللُّغة وَصِحَاحِ العَربِيةِ. للجَوهري. طُبع عَام ١٢٨٢هـ. مَصْر (مُجلدَان).

٦٥. تَأْرِيخ آدَابِ اللُّغةِ. لِمُصطَّفَىٰ صَادق الرَّافعي.

٦٦. التَّأْرِيخ. خَلِيفة بن خَيَّاط (ت ٢٤٠ هـ). تَخْقُيق أَكرم ضِيَاء العُمري. طَبْعَة دِمشق (١٩٧٧م).

٦٧٢. تَأْرِيخ بَغْدَاد، لأَحمد بن عَليّ الخَطِيب البَعْداديّ، طَبْعَة دَار السَّعادة مَصر.

٦٨. التَّأْرِيخ يَحْيَىٰ بن مَعِين (ت ٢٣٣ه)، روَاية عَبَّاس الدُّوري. تَحْقِيق: أَحْمَد مُحَمَّد نُور سَيف. طَبْعَة مَكَّة المُكَرِّمة ١٩٧٩م.

٦٩. التَّأْرِيخ الكَبِيرِ لُمحَمَّد بن إِسْمَاعِيلِ البُخارِيِّ، طَبْعَة حَيدر آبَاد الدَّكن.

٧٠. تَأْرِيخ جُرْجَان. للسَّهمي حَمْزَة بن يُوسُف (ت ٤٢٧هـ). طَبْعَة حَيدر آبـاد
 الدَّكن ٣٦٩ / ١٩٥٠م.

٧١. تَأْرِيخ آبْن خُلدُون، المُسمىٰ التَّأْرِيخ أَو العِبر ودِيوَان المُبتَدأ أو الخَبر. عَبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد المَشهُور بأبن خُلدُون (ت ٨٠٨هـ)، طَبعَة دَار الكِتَاب العَربيّ بَيْرُوت ١٩٧١هـ.

- ٧٢. تَأْرِيخ الخُلفَاء لعبدالرَّحْمَن بن أَبِي بَكر السيوطيّ (ت ٩١١ه)، تَحْقيق مُحيي الدِّين عبدالحَمِيد، طَبْعَة القَاهرَة، ١٩٥٩م) طَبْعَة دَار السّعادة مَصْر عَام (١٤١٦ه).
- ٧٣. تَأْرِيخ الخَمِيس فِي أحوَال أَنفس نَفِيس، لحُسين بن مُحمَّد بن الحَسَن الحَسَن الحَسَن الحَسَن الدَّيار بكرى (ت ٩٦٦ه)، طَبْعَة القَاهرَة ١٢٨٣ه.
- ٧٤. تَأْرِيخ الْأَدَب العَربي، (بِالْأَلمَانية)، لكَارل برُوكلمَان، تَرجَمة الدَّكتور عَبد الحَلِيم النَّجار، الْأَجزَاء الثَّلاثة الْأَوَّل، الطَّبْعَة الرَّابعة دَار المَعَارف القَاهرَة، وَأُمَّا الخَيْم النَّجزَاء الثَّلاثة الْأُجز، تَرجِمهَا، الدَّكتور يَعْقُوب بَكر، والدَّكتور رَمضان تواب.
- ٧٥. تَأْرِيخ دِمشق، حَمْزَة بن أُسدالقَلانسي (ت ٥٥٥هـ). طَبْعَة بَيْرُوت عَام (١٩٠٨م).
- ٧٦. تَأْرِيخ دِمَشق، عَليَّ بن الحُرِّ بن عَسَاكر (ت: ٥٧١هـ). طَبْعَة دِمشق ١٩٥١ ـ ٧٦. الرِيخ دِمَشق ١٩٥١ ـ ١٩٥٤ م. طَبْعَة (١٩٨٢ م).
- ٧٧. تَأْرِيخ الْإِسْلاَم، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُـثَمان الذَّهـبيّ، (ت ٧٤٨ هـ) مَكْـتَبَة القُدسي القَاهرَة (١٣٦٨ هـ تَحْقُيق بَشَار عوَاد مَعْرُوف طَبْعَة القَاهرَة (١٩٧٧ م).
- ٧٨. تَأْرِيخ الْإِسْلاَم السَّيَاسي وَالدَّيني والثَّقافِي وَالْإِجتَماعي، الدُّكتُور حَسَن إبرَاهِيم، طَبْعَة دَار الكِتَاب بَيْرُوت ١٤٠١هـ.
- ٧٩. تأريخ الإسلام ووفيًات المَشَاهِير والأعلام ، لشَمس الدَّين مُحمَّد بن أُحمَد الذَّهبيّ (ت ٧٤٨ هـق)، تَحقِيق : عُمر عَبد السلام تَدمريّ ، طَبعة دَار الرّائد العَربي ـ القَاهرة ٥٤١٥ هـ، وَنَشر دَار الكتّاب العَربي ـ بَيرُوت ١٤١١ هـ وَطَبعَة حَيدر آبَاد الدّكن ١٣٥٤ هـ.
- ٨٠. تَأْرِيخ الطَّبريّ تَأْرِيخ الرُّسل والأُمم وَالمُلوك، لأَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِير الطَّبريّ (... ٣١٠هـ)، تَحْقِيق مُحَمَّد أَبُو الفَضل إِبرَاهِيم دَار المَعَارِف القَاهرَة

- ( ١٩٦٠ م) طَبْعَة أُورِبا، طَبْعَة الإستقَامة مَصْر.
- ٨١. تَأْرِيخ آبْن عَسَاكر (تَأْرِيخ دِمشق)، الأَجزَاء الَّتي حَقَقَها المحمُودي، تَرجمَة الْإِمَام عَلَى والْإِمَام الحَسَن والْإِمَام الحُسَيْن.
- ٨٢. تَأْرِيخ المَدِينَة المُنورَة (أُخْبَار المَدِينَة) ، لَعُمر بن شَيبَة . تَحْقُيق : فَهِيم مُحَمَّد شَلتُون . دَار التُّراث والدَار الْإِسْلاَمِيَّة ١٩٩٠ م بَيْرُوت : لُبْنَان .
- ٨٣. تَأْرِيخ اليَعقُوبيّ ، أَحْمَد بـنَ أَبِـي يَـغقُوب بـن جَـغفَر العَـبَّاسي المَـغرُوف بِاليَعقُوبيّ ، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف ١٣٥٤ هـ.
  - ٨٤. تَأْرِيخ اليَعْقُوبِي، لِابْن وَاضح. طَبْعَة دَار صَادِر بَيْرُوت. وأيضاً النَّجَف.
- ٨٥. تَثْبِيت إِمَامَة أُمِير المُؤْمِنِين عَلَيّ بن أُبِي طَالب، للإِمَام يَحيَىٰ الهَادي
   (مَخطُوط) بِالجَامِع الكَبِير، مَجمُوع (٢٤) تَحت رَقم «٤١٤».
- ٨٦. تَشِيت الْإِمَامَة ، للإِمَام يَحيَىٰ الهَادي ، مَوجُود تَحت رَقم (٢٠٦) مِن المُتحف البِريطَاني .
- ٨٧. تَثْبِيت دَلاَئِل النَّبَوَّة، للقَاضي عَبد الجَبار، طَبعَة دَار المَلاَيِين للعِلم بَيرُوت ١٤٠٢.
- ٨٨. التَّجدِيد فِي فِكر الْإِمَامة عِند الزَّيدِيَة فِي اليَمَن ، أَشوَاق أَحْمَد مَهدي غَليس ،
   مَكْتَبة مَدبُولى ، القَاهرة ، الطَّبعَة الْأُولىٰ سَنَة (١٤١٧هـ) .
  - ٨٩. تَحْذِير العَبْقَرِي مِن مُحَاضرَات الخُضَرِي أَخذ بِالوَاسطة.
- ٩٠. تُحف العُقُول، لأبي مُحَمّد الحَسن بن عَليّ الحرَّاني المَعرُوف بِآبن شُعبَة، مُؤسَّسة النَّسر الإسلاَمي قُم، الطبعة الثّانية ١٤٠٤ هـ، وإنْ تشارات جَامعة مُدرسِين، وَطَبعَة دَار إِحيَاء التَّراث العَربيّ ١٤٠٦ هـ.
- ٩١. التَّذكرَة ، لعِبد الرّحمان بن عَليّ بن مُحَمّد بن عَليّ البَكري الحَنبلَي البَعدَادي

- (أبن الجَوزي الحَنفي)، طَبعَة حَيدر آبَاد الدّكن.
- ٩٢. تَذكرَة الحقاظ، مُحَمَّد أَحْمَد بن عُثمَان الذَّهبيّ، (ت ٧٤٨ هـق)، تَحقَّيق:
   أَحْمَد السّقا، طَبْعَة \_القَاهرَة ١٤٠٠ ه، طَبْعَة حَيدر آباد الدَّكن ١٣٨٧ ه طَبْعَة دَار إحيَاء التَّراث العَربيّ مَكْتَبَة الحَرم المَكيّ بِمَكَّة المُكرمة.
- ٩٣. تَذكرَة الخوَاص (تذكرَة خوَاص الْأُمَّة)، ليُوسُف بن فَرغلي بن عَبد الله المَعْرُوف بِسبط آبْن الجَوزيّ، الحَنبَليّ ثُمَّ الحَنفيّ، نَزِيل دِمشق (ت ٢٥٤ه)، طَبْعَة \_بَيْرُوت الثَّانِيَة ٢٤٠١هـ، طَبْعَة النَّجَف الْأَشْرَف، طَبْعَة مَصْر.
- 98. التَّرغِيب وَالتَّرهِيب. عَبدالعَـظِيم بـن عَـبدالقـوِّي المُـنذري (ت ٦٥٦ ه). تَحْقَيِق: مُصْطَفَىٰ عمَارة. بَيْرُوت (١٩٦٨م).
- ٩٥. تَرجَمة الْإِمَام عَليّ بن أبي طَالب ٧، مِن تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير ، التي بن هِبة
   الله المَعْرُوف بِأبن عسَاكر ، طَبْعَة دِمشق .
- 97. تَرجَمَة الْإِمَام الحُسَيْن مِن كتَاب الطَّبْقَات الكَبِير القِسْم الغَير المَطبُوع، لِابْن سَعِيد الزُّهري ( ٢٣٠ هـ). تَحْقِيق: السَّيِّد عَبدالعَزِيز الطَّباطَبائي. نَشْر مُوسَّسَة آل البَيْت لْإحيَاء التُّراث. ١٤١٥ ه.
- ٩٧. تَرجمَة الْإِمَام الحَسَن مِن تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير (٥٧١ه)، تَحْقَيق: مُحَمَّد بَاقر
   المحمُودي. مُؤسَّسة المحمُودي. (١٤٠٠ه).
- ٩٨. تَفْسِير رُوح الْمَعَانِي، لأَبِي الفَضْل شهَاب الدَّين السَّيَّد مُحَمَّد الآلُوسي، طَبْعَة مَكْتَبة المُثنى بَغدَاد ١٣٩٦ ه.
- ٩٩. تَفْسِير القُرآن العَظِيم، (تَفْسِير أَبْن كَثِير)، لْإِسسَاعِيل بن عُسر بن كَـشرير البَصريّ الدّمشقيّ، (ت ٧٧٤هـ). طَبْعَة بَيْرُوت دَار المَعْرِفَة ١٤٠٧هـ، طَـبْعَة دَار صَادِر.
   دَار إِحيّاء التَّراث العَربيّ، طَبْعَة دَار صَادِر.

- ١٠٠. تَفْسِير البَيضَاوي، (أَنوَار التَّنزِيل وَأُسرَار التَّأويل)، لأَبي سَعِيد عَبدالله أبن عُمر الشَّيرازيّ البَيضَاويّ، طَبعَة دَار النَّفَائس ١٤٠٢هـ، وَطَبعَة مُصطَفىٰ مُحَمِّد مَصْر.
   ١٠٠. تَفْسِير الكَشَّاف، لأَبي القاسم جَار الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمِّد بن أَحمَد الزَّمَخشرى (ت ٥٣٨هـ)، طَبعَة دَار المَعرفَة بَيرُوت، قُم، دَار البَلاَغَة.
- ١٠٢. تَفْسِير الثَّعلبي (الكَشف وَالبيّان فِي التَّفسِير) ، لأُحمَد بن مُحَمَّد بن إِبرَاهِيم النَّيسابُوري، (ت ٤٣٧هـ) ، مَطبُوع الجُزء الأُوَّل عَلَىٰ الحَجر، وَ(مَخطُوط) فِي مَكتبَة المَرعَشي النَّجفي العَامَّة.
- ١٠٣. تَفْسِير الجَلاَلين، لجَلاَل الدَّين عَبد الرَّحمَن بن أبي بَكْر السيوطي، طَبعَة القَاهرَة ١٣٦٤ هـ.
- إ ١٠٤. تَفْسِير الحَبري، لأبي عَبدالله، الحُسَيْن بن الحَكم بن مُسْلم الحَبري الكُوفي (ت ٢٦٨ هـ)، توزِيع رِئَاسة البحُوث العِلمِية وَالْإِفتَاء وَالدَّعوة الرَّيَاض.
- ٥٠٥. تَفْسِير الخَازِن لَعَلَاء الدِّين الخَازِن الخَطِيب البَغْدَادِيّ ، (ت ٧٢٥ هـق)، طَبعَة مَنْ فَانِ الفِيكِر -بَيرُوت ١٤٠٩ هـ، وَطَبعَة مَصر ١٤١٥ هدَار الكُتب العَربية الكُبرى. ١٠٦. تَقْرِيب التَّهْذِيب، مُحَمَّد بن حَبيب البَغْدَادِي (ت ٢٤٥ هـ). تَحْقَيق: قِرْعَدِ إلْوَهَا بِإِعْمَا لِلطَّيف. طَبْعَة القَاهرَة (١٣٨٠ هـ).
- ١٠٧. تِهذِيب التَّهذِيب، لأبي الفَضل أَحمَد بن عَليّ بن حَجر العَسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـق)، مَن تَج قِيق : مُعْ الطَّبعَة الأولى \_ مَن تَج قِيق : مُعْ الطَّبعَة الأولى \_ بَيرُوت ١٤١٥ هـ، وَمَطبعَة مَجْلس دَائرة المعَارف النَّظامِية الهُند ١٣١٥ هـ، بَيرُوت \_ مصور مِن طبعة دَائرة المعَارف العُثمَانية ، حَيدر معن العِند ما ١٣٠٥ هـ، مَن العَدر بَيرُوت \_ مصور مِن طبعة دَائرة المعَارف العُثمَانية ، حَيدر من العِند ما ١٣٠٥ هـ، العِند من العَدر العنارف العُثمَانية ، حَيدر من العن العَدر العنارف العُثمَانية ، حَيدر من العن العند من ا
- ١٠٨. التَّنبِيهُ وَالْأَشْرَافْ. للمَّسعُودي. طَبْعَة مُصَوَّرَة عَن الطَّبْعَة الْأُوروبِية. مَكْتَبَة

- خَيًّاط عَام ١٩٦٥ م. بَيْرُوت لُبْنَان، وَكَذَا طَبْعَة دَار الصَّاوي ـ مَـصْر سَـنَة (١٣٦٦هـ).
- ١٠٩. تَهْذِيب تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير لِابْن عسَاكر، الشَّيخ عَبد القادر رَيدرَان. دَار المَسيرة بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١١٠. تَهذِيب الْأَحكَام، لأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن الحَسن الطُّوسي (المُتوفِّىٰ ٤٦٠هـ)،
   تَحقَّيق الحُجَّة السَّيَّد حَسن الخرسان، الطَّبعَة الثَّالِثة، بَيْرُوت دَار الْأَضوَاء عَام
   (١٤٠٦هـ).
- ١١١. تَهْذِيب الكَمَال، يُوسُف بن عَبدالرَّحمَن المَري (ت ٧٤٢ه). طَبْعَة دَار المَامُون دِمشق، ومَطَبْعَة مُؤسَّسَة الرَّسَالة.
- ١١٢. تَهْذِيب المقال فِي تَنقِيح كتَاب الرَّجَال للشَّيخ الجَلِيل النَّجَاشي، للسَّيد مُحَمَّد عَلَى الأَبْطَحي.

## مَرْف اللَّاء

- ١١٣. الثُّقَات، لأَبِي حَاتِم مُحَمَّد بن حَبَّان بن أَحْمَد الَّتمِيمِي البَستي ، (٣٥٤ ه) الطَبْعَة الأُولى، مَطَبْعَة مَجلس دَائِرَة المَعَارف العُثَمانِيَّة بحَيدر آبَاد الدَّكن، الهَند، عَام ١٣٦٩ ه.
- ١١٤. ثمّار القُلوب فِي المُضاف وَالمَنسُوب. عَبدالمَلك بن مُحَمَّد الثَّعالبي. طَبْعَة مَصْر سَنَة ١٣٢٦ هـ.
  - ١١٥. ثَورَة زَيد بن عَليّ. لنَاجي حَسَن. طَبْعَة بَغْدَاد ١٣٦٦ همَكْتَبَة النَّهضّة.

## مَرْف المِيم

- ١١٦. جَامِع الْأُصُول فِي أَحَاديث الرّسول، لأبي السّعادات مَجد الدّين المُبَارَك بن مُحَمّد آبن مُحَمّد المَعرُوف بِآبن الأثير الشّيبَاني الشّافعي، (ت ٢٠٦هـ) طَبعَة الفَجَّالة مَصر ٢٠٦هـ.
- ١١٧. جَامِع البَيَانِ عَن تَأْوِيلِ القُرَآنِ، أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِيرِ الطَّبري (المُتوفَّىٰ ٢١٠. هـ).
- ١١٨. الجَامع الصَّحِيح (سُنن التَّرمذي)، لأبي عِيْسَىٰ مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ بن سَورَة التَّرمذي (ت ٢٩٧ه) تَحْقَيق: أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر، دَار إِحيَاء التُّرَاث، بَيْرُوت.
- ١١٩. الجَامِع الصَّحِيح (صَحِيح مُسْلِم) بشَرْح النَّووي، لمُسلم بن الحَجَّاج بن مُسْلِم القُشِيري النَّيشابوري (ت ٢٦١ هـق)، تَحْقَّيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبد البَاقي، دَار الحَدِيث، القَاهرة، الطَّبْعَة الأُولى ١٤١٢هـ.
- ١٢٠. الجامع الصَّغِير، فِي أَحَادِيث البَشِير النَّذير جَلاَل الدِّين عَبد الرَّحْمَن بن أَبِي
   بكر جَلاَل الذِّين السيوطي (ت ٩١١ هـق)، الطَبْعَة الأُولىٰ \_القَاهرَة ١٣٦٥ هـ.
   ١٢١. الجَامِع لأَحكَام القُرْآن، لأبِي عَبد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد القُرطبيّ (ت ٢٧١ه)،
- طَبْعَة الفَجَّالة القَدِيمة مَصْر.، والطَبْعَة الأولى، دَار إحياء التَّرَاث العَربي، تصحِيح أَحْمَد عَبد العَلِيم البَردُوني.
- ١٢٢. الجَرح والتَّعدِيل، عَبدالرَّحمَن بن أبي حَاتم مُحَمَّد بن إِدرِيس المُنذر (ت
   ٣٢٧ها. تَخْقِيق: عَبدالرَّحمَن المَعلَمى اليمَانى. حَيدر آباد.
- ١٢٣. جوَاهر العِقدِين فِي فَصْل الشَّرفَين شَرف العِلْم الجَلي وَالنَّسب العَلَي، لَعَلَي بَاكُلُي ، لَعَلَي بن عَبد الله الحَسني السَّمهُودي (١٤٠هـ)، تَحقَّيق: الدَّكتور مُوسىٰ بِنَاي العَلِيلي، مَطْبعَة العَاني بَعْدَاد ١٤٠٥ه، نَشْر وزَارَة الْأُوقَاف العرَاقِية.

17٤. الْجَمَل، للشَّيخ المُفِيد. طَبْعَة الحَيْدَرِيَّة. النَّجف الأَشرَف. الْـعِرَاق. سَـنَة ( ١٣٨١ ه.ق).

١٢٥. جَمْهَرة أَنْسَاب العَرْب، عَليّ بن أَحْمَد بن جَرْم (ت: ٦٥٥ه). تَحْقَيق: عبدالسَّلام هَارُون. طَبْعَة القَاهرَة (١٩٦٢م).

#### مَرْف المًاء

- ١٢٦. الأَحْكَام السُّلطانِية، لأَيِي الحَسن عَليَّ بن مُحَمَّد البَّصري البَغْدَادِي المَاوَردى، الطَّبعة الأُولىٰ مَصْر، ١٣١٩ هـ.
- ١٢٧٢. الْإِحكَام لِابْن حَزم، لقليّ بن أَحْمد بن حَزم الْأُندلسي، أَبُو مُحمّد، دَار الحَدِيث، القَاهرة، ١٤٠٤ه، طَبْعَة ١.
- ١٢٨. الْإِحكَام للآمُدي، لَعَلَي بن مُحمَّد الآمدي، أَبُو الحَسن، دَار الكتَاب العَربي،
   بَيْرُوت ١٤٠٤ هـ، تَحقَّيق: الدَّكتُور سيّد الجُمِيلي.
- ١٢٩. حَاشِية ردّ المُختَار عَلى الدُّر المُختَار لِابْن عَابدِين، المَطْبع المُصطفَائي، لَكهنو.
   ١٣٠. الحَاكم فِي مَعْرِفَة علُوم الحَدِيث، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن عَبد الله بن الحَاكم النيشابورى (ت ٤٠٥ه)، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربي.
- 171. الحَدَائِق الوَردِيَّة فِي منَاقِب الأَثِمَّة الرَّيدِيَّة ، لأَبِي عَبدالله الشَّهِيد حُبِيد أبن أَحْمَد المحلي التبيعي الوَادعِي ، مَطْبُوع ، ومَخْطُوط فِي مَكْمَبَة آل كَاشف الغِطَاء بِرَقم «٧١٣»، ومُصَوَّرَة عن مَخْطُوطة نُسخَت سَنَة (١٣٥٧ه). دَار أُسَامة . دِمَشْق ١٤٠٥ه.
- ١٣٢. حليَة الأوليَّاء وطَبْقَات الأصفيّاء، أَحْمَد بن عَبدالله. أَبُو نَعِيم الْإِصبهَانِي (المُتوفِّىٰ ٤٣٠هـ).

- ١٣٣. الحُور العِين. سَعِيد نشوَان الحمثيري (١١٧٧ م). تَحْقُيق: كمَال مُصْطَعَىٰ دَار آزال. بَيْرُوت، والمَكْتَبَة الَيمنِية صَنْعًاء ١٩٨٥ م.
- ١٣٤. حَيَاة الصَّحَابة. مُحَمَّد يُوسُف الكَاندهلُوي. تَحْقَيق: عَلَيَ شِيري دَار إِحيَاء التَّرَاث العَربى. بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١٣٥. حَيَاة الحَيوَان الكُبرىٰ. مُحَمَّد بن مُوسىٰ الدَّميري (ت ٨٠٨ه). طَبْعَة المَكْتَبَة الْإِسْلاَمِيَّة \_بَيْرُوت.
- ١٣٦. الحَيوَان. للجَاحظ. طَبْعَة القَاهرَة ١٣٦٥ هـ، وَكَذَا طَبْعَة الحَلبي مِن سَنَة (١٣٥٧ هـ).
  - ١٣٧. حَيَاة الصّحَابة ،لمُحمّد بن يُوسف إليّاس الحَنفي الهندي ، طَبع لأهُور .
- ١٣٨. حَيَاة الحَيوَان الكُبرى، مُحَمَّد بن مُوسىٰ الدَّميري (ت ٨٠٨ه). طَبْعَة المَكْتَبَة الْإِسْلاَمِيَّة \_بَيْرُوت.
- ١٣٩. الحَيوَان، للجَاحظ. طَبْعَة القَاهرَة ١٣٦٥ هـ، وَكَذَا طَبْعَة الحَلبي مِن سَـنَة (١٣٥٧ هـ).

#### مَرْف الفَاء

- ١٤٠. الخَرَائج وَالجَرَائح ، لأَبِي الحُسَيْن سَعِيد بن عَبدالله الرَّاوندي المَعرُوف بِقُطب الدِّين الرَّاوندي (ت ٥٧٣ هـ) ، تَحقَّيق وَنَشر : مُؤسسة الإِمَام المَهدي ﷺ قُم ، الدِّين الرَّاوندي (ت ٥٧٣ هـ) ، تَحقَّيق وَنَشر : مُؤسسة الإِمَام المَهدي ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُل
- ١٤١. خَصَائِص أَمِير المُؤْمِنِين ضِمن السُّنن، الحَافظ النَّسائي (٣٠٣ هـ) دَار الكُثْب العِلْمِيَة بَيْرُوت.
- ١٤٢. خَصَائص أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، للحَافظ أَبِي عَبدالرَّحمَن أَحْمَد

- بن شُعيب النّسائي. دَار الكِتَاب العَربي، بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١٤٣. الخَصَائِص الكَبرى (كفَاية الطَّالبُ اللَّبيب فِي خَصَائص الحَبِيب)، جَـلاَل الدِّين السّيوطي. طَبْعَة دَار الكِتَابِ العَربي.
- 18٤. خُلاَصَّة الْأُقْوَال فِي مَعْرِفَة الرَّجَال (رِجَال العَلاَّمَة الحِلي)، لجَمَال الدَّين أَبِي مَنْصُور الحَسَن بن يُوسُف بن عَليّ بن المُطهر الحِلي (ت ٧٢٦ه)، تَـصحِيح مُحَمَّد صَادق بَحر العُلُوم، مَنْشورَات الشَّريف الرَّضى، الطَّبْعَة الْأُولَىٰ ١٤٠٢ ه

## مَرْف الدَّال

- ١٤٥. دَائِرَة مَعَارِف القَرِن العشرين ، مُحَمَّد فَريد وَجدي . دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوت.
- ١٤٦. دَاثِرَة المَعَارِف الْإِسْلاَمِيَّة ، نَقَلها إِلَىٰ العَربِية مُحَمَّد ثَابِت الفَندي وآخرُون. دَار المَعْرِفَة . بَيْرُوت \_لُبْنَان .
- ١٤٧. الدُّر الْمَنْثُور فِي طَبْقَات رَبَّات الخدُور ، العَاملي \_زَينَب (ت ١٣٣٢ هـ) . طَبْعَة القَاهرَة (١٣١٢ هـ) .
- ١٤٨. الدُّر المَنْثُور فِي التَّفسِير بِالمَأْثُور ، جَلاَل الدِّين السيوطي (ت ٩١١ه). دَار الفِكر بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١٤٩. دَلَائِل النَّبَوَّة، أَبُو نَعِيم أَحْمَد بن عَبدالله الأَصبهاني (ت ٤٣٠هـ). نَشُر دَار الوَعي حَلب (١٣٩٧هـ).
- ١٥٠. دَلَا ثِل النَّبَوَّة، أَبُو بَكر أَحْمَد بن الحُسَيْن البَيهقي (٤٥٨ هـ) نَشْر دَار الوَعي حَلب ١٣٩٧ هـ.
- ١٥١. دُول الْإِسلام، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان الذَّهَبي : (ت ٧٤٨هـ). تَحْقَيق:
   فَهِيم مُحَمَّد شَلتُوت ومُحَمَّد مُصْطَفىٰ إِبرَاهِيم. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٧٤ م).

## مَرْف الذَّال

١٥٢. الذُّريَّة الطَّاهِرَة، لمُحمَّد بن أحمَّد الدَّولابي (مَخْطُوط)، وَتَحقِيق: مُحمَّد جوَاد الجَلالي، مُؤسَّسة النَّشر الْإسلاَمي ١٤٠٧هـ.

١٥٣ . ذَخَارُ العُقبِيٰ فِي منَاقب ذَوي ٱلْقُرْبَىٰ ، لُمحبَ الدّين أَحْمَد بن عَبدالله الشّهير بالمُحبّ الطّبري ، (ت ٦٩٤ هـق) ، نَشْره حُسام الدّين القُدسي بالقَاهرَة ١٣٥٦ هـ.

## عَرْف الرَّاء

١٥٤. رِبِيع الْأَبْرَارِ ، لْأَبِي القَاسم جَارِ الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمَّد بـن أَحــمَد الزَّمخشري (ت ٥٣٨هـ).

١٥٥. رِجَال النَّجاشي، لأنبي العَبَّاس أَحْمَد بن عَليِّ النَّجاشي تَحْقِيق مُحَمَّد جوَاد النَّاثِيني طَبْعَة دَار الأَضوَاء بَيْرُوت.

١٥٦. رَشْفَة الصّادي مِن بحُور فَضَائل بَني الهَادي، لأَبي بَكْر بن شَهاب الدّين
 العَلوي، الحُسَيْني الشّافعي، طَبع مَصر ١٣٠٣ هـ.

١٥٧. الرَّوض الْأَنفُ، لعَبدالرَّحمن بن عَبدالله السَّهيلي (٥٨١ه) تَبخُقَّيق طَه عَبدالرَّوْوف سَعد طَبْعَة القَاهرَة.

١٥٨. الرَّيَاض النَّضرة فِي فَضَائل العَشرَة ، لُمحّب الدِّين الطَّبريِّ الشَّافعِيِّ (ت ١٩٤ هـ) ، طَبْعَة بَيْرُوت ١٤٠٣ هـ، وَطَبْعَة ثَانِية فِي مَصْر ، ودَار الغَرب الإِسْلاَميِّ بَيْرُوت ١٩٩٦ م ، تَحقُبق : عِيسىٰ عَبدالله مُحمّد مَانع الحثيري .

## مَرْف الزَّاي

١٥٩. زَاد المَسِير فِي عِلم التَّفسِير لعبدالرَّحمن بن الجَوزِي البّغدّادي (٥٠٨ هـ)

- المَكتب الْإِسْلاَميّ بَيْرُوت.
- ١٦٠. زَاد المعَاد فِي هَدي خَير العِبَاد. مُحَمَّد بن أَبِي بَكر آبْن القِيم (ت ٧٥١هـ).
   تَخفَّيق: شُعيب الْأَرنَاؤط وعَبدالقادر الْأَرنَاؤط. طَبْعَة بَيْرُوت.
- ١٦١. الزُّهد، الْإِمَام أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَنبل (ت ٢٤١ هـ). طَـبْعَة دَار الكُـتْب العِلْمِيَة \_بَيْرُوت.
- ١٦٢. زُهر الْأَدَب وَثَمر الْأَلْبَاب. إِبرَاهِيم بن عَليَّ الحُصري القَير وَاني (ت ٤٥٣). تَحْقِيق: مُحى الدِّين عَبدالحَمِيد. طَبْعَة القَاهرَة ١٩٥٣م.
- ١٦٣. الزَّيدِيَّة، الدُّكتور أَحْمَد مَحمُود صُبحي. النَّاشر: الزَّهرَاء للإِعلاَم العَربي. القَاهرَة مَصْر.
- ١٦٤. الزَّيدِيَّة قِرَاءَة فِي المَشْرُوع، وَبَحث فِي المُكونَات لَعَبدالله بن مُحتَّد بن إستاعِيل حَمِيد الدِّين، مَركز الرَّائد للدِّرَاسَات وَالبحُوث الطَّبعَة الأُولىٰ عَام (١٤٢٤هـ).
- ١٦٥. الزَّيدِيَّة، عَبدالله بن مُحَمَّد بن إِسمَاعِيل حَمِيد الدَّين، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَليَ الثَّقَافِية.

#### مَرْف السِّين

- 177. سُبل السّلام شَرْح بلُوغ المَرّام مِن جَمْع أَدلة الأَحكَام، لمُحَمَّد بن إِسمّاعِيل الكَحلاني ثُمَّ الصّنعاني اليّمني، مَطْبعة مُصطّفىٰ البّابي الحَلبي وَأَوْلاَده بِمَصر، الطّبعة الرّابعة ١٣٧٩ هـ.
  - ١٦٧. سُبل الهُدى وَالرَّشاد، لصَّالح الشَّامي. طَبْعَة مَصْر.
- ١٦٨. سِرّ السّلسّلة العَلوية (مَخْطُوط) ، وَمَطّبُوع ، لأبي نصر البُخَاري ، حيّاة الإِمّام زَيد.

- ١٦٩. سَفِينة البحار، المُسمَّىٰ سَفِينة بحار الأَنوار وَمَدِينة الحُكم وَالآثَار. عَبَّاس
   آبن مُحَمَّد رضا القُمى. طَبْعَة النَّجف سَنَة ١٣٥٥ هـ.
- ١٧٠. السَّقِيفة (أَو) أَيْمَّة الشَّيْعَة ، سَلِيم بن قيس الكوفِي الهلالي العَامري (المُتوفَىٰ ١٧٠. السَّقِيفة مُؤسَّسة الأعلمي. بَيْرُوت \_لُبْنَان.
- 1۷۱. السُّن الكُبرى ، لأَبِي بَكر أَخْمَد بن الحُسَيْن بن عَليَّ البَيهةي (ت ٤٥٨ هق) ، تَخَفِّيق : مُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبد الحَمِيد ، دَار إِحيّاء التُّرَاث العَربي بَيرُوت ٥٠٥ هـ . وتَحْقِيق : مُحَمَّد عَبد القادر عَطا ، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِية ، الطَبْعَة الأُولَى بَيْرُوت ١٤٠٤ همُصَوَّرة مِن دَائِرَة المَعَارِف المُثَمَانِية ، حَدر آباد الدَّكن ١٣٥٣ هـ .
- ١٧٢. سُنن أَبْن مَاجه، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن يَزيد بن مَاجه القَزوِينيّ (ت ٢٧٥ هـق)، تَحْقَّيق: فُؤاد عَبد البَاقي، دَار إِحيَاء التُّراث، بَيْرُوت، الطَّبْعَة الْأُولَىٰ ١٣٩٥ هـ. ونَشْر دَار الفِكر، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٣٧١ هـ.
- ١٧٣. شنن التّرمذي، لأَبِي عِيْسَىٰ مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ بن سَورة التّرمذي (ت ٢٩٧هـ) تَحْقَيق: أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر، دَار إحيّاء التُّرَاث، بَيْرُوت.
- ١٧٤. سُنن الدَار قُطني، لأبي الحَسن علي بن عُمر البَغْدَادِي المَعْرُوف بالدَار قطني، (ت ٢٨٥ هـ) تَحْقَيق: أَبُو الطّيب مُحَمَّد آبادي، عَالم الكُتْب، بَيْرُوت، الطّبْعَة الرّابعة ٢٠٥١ه، طَبْعَة بُولاَق بالقَاهرة.
- ١٧٥. سُنن النّسائِي، الحَافظ المُتوفّىٰ سَنَة (٣٠٣هـ). طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت \_لُبْنَان.
- ١٧٦. سُنن أَبي دَاود، لأَشعث السّجستانيّ الأَزديّ (ت ٢٧٥ هـ ق)، إعدَاد وَتَعلِيق: عِزّت عَبد الدّعاس، طَبْعَة دَار الْحَدِيث الطَّبْعَة الأُولىٰ \_حِمص ١٣٨٨ هـ

- وطَبْعَة مُصطَفَىٰ البَابِيّ \_مَصْر ١٣٩١ هـ.
- ١٧٧. سِير أَعْلاَم النَّبلاء، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُشَمان الذَّهَبي (ت ١٣٧٤ م).
   تَحْقَيق: مَجْمُوعة مِن البَاحثِين تَحت إِشرَاف: شُعِيب الأَرنَاؤط. مُؤسَّسة الرُّسَالة بَيْرُوت \_لُبْنَان.
- ١٧٨. السَّيرة النَّبوَّية، لأبي مُحَمَّد عَبد الملك بن هِشام بن أَيُوب الحنيري، (ت
   ٢١٣ أو ٢١٨ هـ ق)، تَخفَّيق: مُضطَفىٰ السّـقا، وإسراهِم الأُنْبَاري، وعَبد
   الحَفِيظ شَلبى، مَكْتَبَة المُصْطَفىٰ، قُم، الطَبْعَة الْأُولىٰ ١٣٥٥ هـ.
- ١٧٩. السَّيرة النَّبَوَّية بهَامش السَّيرة الحَلبِية ، لأَحمد بن زَيني بن أَحْمَد دَحلاَن (ت ١٣٠٤ هـ) طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربِي بَيْرُوت ١٤٠٨ هـ.
- ١٨٠. الشَّافِي \_ فِي الجوَابِ عَلَىٰ الرُّسَالة الخَارِقة للفَقِيه عَبدالرَّحِيم بن أَبِي القَبَائل، تَأْلِيف الْإِمَام عَبدالله بن حَمْزَة الحَسني (٥٦١ ٦١٤). الطَبْعَة الأُولىٰ ١٩٨٩م. مَنْشُورات مَكْتَبَة اليَمَن الكُبرىٰ، اليَمَن \_ صَنْعَاء.

## مَرْف الشِّين

- ١٨١. شَرْح شَافِيَة أَبِي فِرَاس فِي منَاقب آل الرَّسُول وَمَثَالب بَني العَبَّاس، طَبْعَة الهند.
- ١٨٢. شَرْح الثَّلَاثِين مَسأَلَة فِي عَقَائِد الزَّيدِيَّة لْإِبرَاهِيم بـن يَـحْيَىٰ السَّـحولِي (مَخْطُوط)، بدَار الكُتبِ المَصْرِيَة، مِيكرُوفِيلم رَقم (٣٠٧٢٨).
- ١٨٣ . شَذَرَات الذَّهب فِي أَخْبَار مَن ذَهَب ، لأَبِي الفَلاَح عَبد الحَي المَعْرُوف بأبن العِمَاد (ت ١٠٨٩ هـق) ، تَحْقِّيق : الأَرنَاؤط ، طَبْعَة \_بَيْرُوت ، ودِمشق ١٤٠٩ هـ، ونَشْر مَكْتَبَة القُدسي ، القَاهرَة ١٣٥٠ هـ.

- ١٨٤. شَرْح البَحر الرَّائق، لزَين الدّين بن إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد المَعرُوف بآبن نُجِيم المَصْري الحَنفي.
- ١٨٥. شرَحُ الهَاشَمَيَات ، لمُحَمَّد مَحمُود الرَّافعي ، الطَّبعة الثَّانِية شَـركة التَّـمدَّن بمَصر ، وَطَبعَة بَيرُوت ١٤٠٢ هـ.
- ١٨٦. شَرْح نَهْج البَلاَغة ، للشَّيخ مُحَمَّد عَبده ، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربيّ ١٤٠٦ هـ، طَبْعَة الفَجَّالة الجَدِيدَة \_مَصْر ١٤٠٣ هـ .
  - ١٨٧. شَرْح نَهْج البَلاَغَة؛ للخُوئيّ، طَبْعَة دَار الفِكر بَيْرُوت ١٤٠٦هـ.
- ١٨٨. شَرْح نَهْج البَلاَغة، لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد المُعتَزليّ (ت ٦٥٦ هـق)، تَـحْقُيق:
   مُحَمَّد أَبُو الفَضل، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤٠٩ هـ.
- ١٨٩. شَرْح نَهْج البَلاَغَة، أَبْن أَبِي ٱلْحَدِيد، عَبدالحَمِيد بن هِبة الله (ت: ٦٥٥ ها. طَبْعَة بَيْرُوت ( ١٣٧٤ هـ). وبتَحْقَيق: مُحَمَّد أَبُو الفَضل إِبرَاهِيم. طَبْعَة دَار إِحيَاء الكُتْب العَربية \_مَصْر.
- ١٩٠. الشَّفَاء بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفى ، لقَاضي أَحْمَد بن عَيَّاض بن مُحَمَّد بن عَبد الله آبن مُوسى بن عَيَّاض اليَحصبي ، أندلسِي الأَصْل ، (٤٩٦ هـ ٤٥٤ هـ) طَبْعَة بَيْرُوت .
- ١٩١. الشَّعر وَالشُّعرَاء. عَبدالله بن مُسْلِم آبْن قُتِيبَة (ت ٢٧٦ هـ). تَحْقِّيق: أَحْسَد شَاكر. طَبْعَة القَاهرَة (١٩٦٦م).
- 197. شَوَاهد التَّنزيل لقوَاعد التَّفضِيل، لأَبِي القاسم عُبِيد الله بن عَبد الله النَّيسابوري المَغرُوف بالحَاكم الحَسكَاني (مِن أَعْلاَم القَرن الخَامس، والمُتوفَّىٰ بَعد سَنَة ٤٧٠ه)، تَخفَّيق: مُحَمَّد بَاقر المحمُوديّ، مُؤسَّسَة الطَّبع والنَّسْر، طَهرَان، الطَبْعَة الأُولىٰ ـ ١٤١١ه.

## مَرْف الصَّاد

- 19۳. صَحِيح البُخَارِي، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيم بن المُغِيرة الجَعفي البُخَارِي، (ت ٢٥٦ هـ)، تَحْقَيق: مُصْطَفَىٰ دِيب البَغا، دَار آبْن كَــثِير، بَيْرُوت، الطَّبْعَة الرَّابِعَة ١٤١٠ هـ، ومطَبْعَة المُصطفَائِي ١٣٠٧هـ.
- 198. شَرْح صَحِيح البُخَارِيّ، عَبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، لَمحمُود بن أَحْمَد اللهَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، لَمحمُود بن أَحْمَد العَينيّ (ت ٨٥٥هـق)، مطَبْعَة الفَجَّالة الجَدِيدَة مضر ١٣٧٦هـ.
- ١٩٥. صَحِيح التَّرمذيّ، لعِيسىٰ بن سَورة التَّرمذيّ، (ت ٢٩٧هـق) ، طَبْعَة بَيْرُوت
   ١٤٠٥ هـ . مطَبْعَة المَكْتَبَة السَلفِية بِالمَدِينة المُنورَة .
- 197. الصَّحِيح مِن سِيرَة النَّبِيِّ الأَعظم ﷺ، السَّيِّد جَعْفَر مُـرْتَضىٰ العَـامِلي. دَار الهَّيرة. بَيْرُوت ـ لُبْنَان.
- 19۷. صَحِيح مُسْلِم، لأَبِي الحُسَيْن مُسْلِم بن الحَجَّاج القُشِيري النَّيسابُوري، (ت ٢٦١ هـق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُؤاد عَبد البَاقي، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٣٧٤ ه. دَار الحَدِيث \_ القَاهرَة، الطَّبْعَة الأُولَىٰ ١٤١٢ ه.، ودَار إِحياء التَّرَاث العَربِي، بَيْرُوت.
- ١٩٨. صَفَوَة الصَّغوة ، لأَبِي الفَرج عَبدالرَّحمَن بن عَليَّ الجَوزِي (٩٧٥هـ) . مُؤسَّسَة الكُتْب الثَّقَافِية . بَيْرُوت : لُبْنَان . وبتَخفِّيق : مَاخُوري قَلعَجي .
- ١٩٩. الصَّوَاعق المحرقة، لِإبْن حَجر الهَيثمي (٩٧٤ هـ). تَخَفَّيق: عَبدالوَهَاب اللَّطِيف. مَكْتَبَة القَاهرَة.

## عَرْف الضَّاد

٢٠٠. ضُحىٰ الْإِسْلام، الدُّكتور أَحْمَد أَمِين المَصْري، (الطُّبعَة الخَامِسَة).

٢٠١. الضَّوء اللاَّمع لأَهل القرن التَّاسع، لمُحتد بن عَبد الرَّحمن، للحافظ السّخاوي (ت ٩٠٢ هـق)، نَشر دَار مَكتبة الحَيَاة بَيرُوت، وَدَار مَكتبة الحَيَاة بَيرُوت، وَدَار مَكتبة الحَيَاة بَيرُوت، وَمَطبَعة القُدسي ـ مَصر ١٣٥٢ هـ.

## مَرْف الطَّاء

- ٢٠٢. طَبْقَات أَعْلاَم الشَّيْعَة ، للشَّيخ آقا بُزرك الطَّهراني ، مُوْسَسة إِسمَاعِيليَان ، قُم ، الطَّبْعَة الثَّانِيَة .
- ٢٠٣. الطَّبقات الكُبرىٰ، لُمحَمَّد بن سَعد الوَاقدي الزُّهـري (ت ٢٣٠ هـ)، دَار صَادِر، بَيْرُوت ١٤٠٥ه، طَبْعَة أُورِبا، طَبْعَة لَيدن.

#### مَرْف العَين

- ۲۰۶. العَبَّاسيُونِ الْأُوَائل. دَارسة تَحلِيلِية لفَاروق عُمر. دَار الْإِرشَــاد. بَــيْرُوت ( ۲۰۷ ـ ۱۹۷۰ م).
- ٢٠٥. العِبر فِي خَبر مَن غَبر . الذَّهبي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُـثَمان (ت ٧٤٨ه).
   بتَحْقيق : الدُّكتُور . صَلاَح الدَّين المُنجد . بتَحْقيق : فُؤاد السَّيِّد . طَبْعَة الكُويت ( ١٩٦٠ ـ ١٩٦٩م).
  - ٢٠٦. العَقِيدة وَالشُّرِيعَة فِي الْإِسْلاَم، إِجنَاس جولد تَسِيهر.
- ٢٠٧. العِقد الفَرِيد، أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبد رَبَّه الأُندلسِي (ت ٣٢٨ه). دَار الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت: لُبْنَان. وبتَحْقِيق أَحْمَد أَمِين وَجمَاعة، طَبْعَة القَاهرَة. وتَحْقِيق: مُحَمَّد سَعِيد العريَان.
- ٢٠٨. عُمدَّة الطَّالب فِي أَنْسَاب آل أَبِي طَالب، لِابْن عنبته أَحمَد بن عَليّ جمَال الدِّين

الحُسَيْنيّ (ت ٨٢٨هـ)، المَطْبَعة الحَيدرِية النَّجف الْأَشرَف عَام ١٣٨٠ هـ.

٢٠٩. عُيُونَ الْأَثر ، لأَحمد بن عَبدالله بن يَخْيَىٰ المَشهُور بِآبِنَ سَيّد اَلْتَاس (ت ٧٣٤ هـ هـق) ، طَبْعَة دَار المَعْرفَة \_بَيْرُوت ١٤٠١ هـ، طَبْعَة القُدسي ١٣٥٦ هـ.

٢١١. عُيُون الْأَخبَار وَفنُون الآثَار ، لِابْن قُتِيبة الدَّينوري (ت ٢٧٦ هـ) ، طَبْع دَار الكِتَاب العَربِي ، وطَبْع قَدِيم .

٢١٢. عُيُون الْأَحْبَار ، لِابْن قِتِيبة . طَبْعَة المُؤسَّسة المَصْرِيّة العَامة . سَنّة ١٣٩٢ هـ.

## مُزْف الغَين

٢١٣. الغَارَات، لأَبِي إِسحَاق إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سَعِيد المَعرُوف بآبـن هِــلال الثَّقفي، مَنْشُورات أُنجمن آثَار ملَّى ــطَهرَان.

٢١٤. الغَدير فِي الكِتَاب والسُّنَّة والأَدَب، عَبدالحُسَيْن أَحْمَد الأَمِيني النَّجفي.
 ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م. ذار الكِتَاب العَربِي. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

#### مَزْف الفَّاء

٢١٥. الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَيْمَة السَّادة، لِلإِمَام النَّاطق بِالحَقَّ أَبِي طَالَب يَحْيَىٰ آبن الحُسين بن هَارون الهَارُوني الحَسني، تَحقِّق: إِبرَاهِيم بن مَجد الدَّين بن مُحَمَّد المُؤيدِي، وَهَادي بن حَسَن بن هَادي الحَمزَّاوي، مَنْشورَات مَركز أَهْل البَيْت للدَّرَاسَات الْإسلامِيَّة، الَيمَن صَعْدة، الطَّبعة الْأُولَىٰ عَام (١٤٢٢ه).

- ٢١٦. فَجر الْإِسْلاَم، الدَّكتور أَحْمَد أَمِين، الطُّبعَة الرَّابعَة، الفَجَّالة الجَدِيدة.
  - ٢١٧. الْفِتْنَة الْكُبْرَىٰ على وبَنُوة ، للدّكتور ، طّه حُسِين ، طَبْع دَار الهِلاَل.
- ٢١٨. فَتح البَاري شَرْح صَحِيح البُخَاري، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي (ت ٢٤٥ه).
   طَبْعَة بُولاق (١٣٠١ه). طَبْعَة السَّلفِية (١٣٩٠ه).
- ٢١٩. فَتح البَاري شَرْح صَحِيح البُخَاري، لأحمد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن حَـجر العَسقلاني، (ت ٨٥٢ هـق)، النّاشر: دَار إِحـيَاء التُّـرَاث العَـربِي، بَـيْرُوت، والمطَبْعَة السّلفية مَصْر ١٣٨٠ ه، وتَحْقَيق: عَبد العَزِيز بن عَبدالله بن بَـاز ـ القَاهِرَة ١٣٩٨ هـ
- ۲۲۰. أَلْفَتْح القَدِير ( تَفْسِير ) ، لُمحَمَّد بن عَليّ الشَّوكَاني ، (ت ١٢٥٠ هـ) ، دَار إِحيَاء التَّرَاث العَربِي ، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيّة بَيْرُوت ١٤٠٣ هـ.
- ٧٢١. الفُتُوح، أَحْمَد بن أَعْثَمْ الكُوفِي. أُجزَاء. دَائِرَة المَعَارِف الحَيْدَرِيَّة. النَّجف ١٩٦٢ م / ١٣٨٢ ه.
- ۲۲۲. فُتُوح البُلدان، أَحْمَد بن يَحْيَىٰ البَلاَذري (ت ۲۷۹ هـ). تَـحْقَيق: رَضوَان مُحَمَّد رَضوَان. السَّعَادَة، القَاهرَة (۱۹۹ م)، وَكَذا طَبْعَة (۱۳۱۹ هـ).
- ٢٢٣. الفَخرِي فِي أُنْسَاب الطَّالبين ، للسَّيد عز الدِّين بن أَبِي طَالب إِسْمَاعِيل آبن الحُسَيْن . تَحْقُيق : السَّيِّد مَهدي الرَّجَائي . مَكْتَبَة آية الله العُظمىٰ المَرعَشي . قُم (١٩٨٩ م / ١٤٠٩ ه).
- ٢٢٤. الفُرْدُوس بِمَا ثُور الخِطَاب ، لأنبي شجاع شِيرَويه بن شَهر دَار بن شِيرَويه بن فَنا خُسرو الدَّيلمي الهَمدَاني (إلْكِيا) (ت ٥٠٩هق) ، تَحقِيق : السّعيد بن بَسيوني زَغلول طَبعَة دَار الكُتب العِلميّة بَيرُوت ، الطّبعة الأولى ٢٠٦ه، و ١٤١٩ه. و ٢٢٥ه.

لإبرَاهيم آبن مُحَمَّد بن المُؤيد بن عَبد الله الجُويني الحمُويني ، (ت ٧٢٢ أو ٧٣٠ هن) ، تَحْقِّيق : مُحَمَّد بَاقر المحمُودي ، طَبْعَة مُوسَسة المحمُودي بَيْرُوت ١٣٩٨ ه.

٢٢٦. الفِقْه المَنسُوب للإِمَام الرّضاعِيّة ، مُؤسَّسة آل الْبَيْت عِينَة لإِحيَاء التُّرَاث ، قُم ، نَشْر المُؤتَمر العَالمي للإِمَام الرّضاعِيّة \_مَشْهد المُقدس طَبْعَة (١٤٠٦).

٢٢٧. فَيض القَدِير ، لُمحَمَّد بن عَليَّ الشَّوكاني ، (ت ١٢٥٠هـ) ، طَبْع دَار الصَّحَابَة . ٢٢٨. فَيض القَدِير شَرْح الجَامِع الصَّغِير ، لأَبِي زَكريا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد عَبد الرَّوُوف ٢٢٨.

١١٠. فيص الله ير شرح المجامِع الصَّبِين ، دبِي رُ تَرِيٌّ يُحَيَّى بن مُحَمَّد طبد الرَّوو. المَناويّ (ت ١٠٣١ هـ ق) ، الطَّبْعَة الأُوليٰ \_القَاهرَة ١٣٥٦ هـ.

٢٢٩. الفُصُول المُهمَّة فِي مَعْرِفة الأَئِمَّة. عَلَيِّ بن مُحَمَّد الصَّباغ المَالكِي (٥٥٥ه).
 مُؤسَّسة الْأَعلمي للمَطبُوعات \_ بَيْرُوت. (١٤٠٨ه)، وَكَذا طَبْعَة الحَيْدرِيَّة \_
 النَّجف. الْعِرَاق عَام (١٣٨١ه)، وَكَذا طَبْعَة دَار الحَدِيث قُم.

٢٣٠. الفَضَائل، لأبي الفَضل سَدِيد الدّين شَاذان بن جِبرِيل بن إِسمَاعِيل بن أَبي طَالب القُـمي (ت ٦٦٠هـ)، طَـبعَة دَار الكـتَاب العـربيّ بَـيرُوت ١٤٠٦هـ، وَالمَطبعَة الخُـمية النَّجف الأشرَف، الطَّبعة الأُولى ١٣٣٨هـ.

٢٣١. الفَقِيه (مَن لاَ يَحضَره الفَقِيه)، لأَبي جَعْفر مُحمّد بن عَليّ بن الحُسَيْن بـن
 بَابوَيه القُمي المَعرُوف بِالشَّيخ الصَّدوق (ت ٣٨١هـ)، طَبعَة مُؤسَّسة النَّشـر
 الْإِسلاَمي قُم. مُؤسَّسة الْأَعلمى ـبَيرُوت، الطَّبعَة الخَامسَة ١٤٠٠هـ.

٢٣٢. فَضَائل الصّحَابة ، لأبِي عَبدالله أَحْمَد بن مُحَمّد حَنْبل الشّيبَانيّ ( ٢٤١ هـ) ، تحقّيق : وَصي الله بن مُحمّد عبَّاس ، دَار العِلم ، الطّبعَة الأُولىٰ ١٤٠٣ هـ، وَطَبْعَة جَامعَة أُمَّ القُرىٰ السّعودية .

٢٣٣. فَضَائِلِ الخَمْسَة مِن الصّحَاحِ السُّتة ، لمُرتَضىٰ الحُسَيْنيِّ الفَيروز آبَـادي،

مُؤسَّسَة الأعلمي للمَطبُوعات، بَيْرُوت، الطَّبْعَة الثَّالثَة ١٩٧٣م. ٢٣٤. الفَصل فِي المِلل وَالأَهوَاء وَالنَّحل، عَليِّ بن أَحْمَد بن حَزم (ت ٤٥٦هـ). طَبْعَة القَاهرَة (١٣٢١هـ).

#### مَرْف القَاف

٢٣٥. الفَهْرَست، لُمحَمَّد بن إِسحَاق بن النَّديم، تَحْقَّيق: نَاهد عَبَّاس عُثَمان، نَشْر
 دَار قُطرى بن الفجَاءة، الطَبْعَة الأُولىٰ الدوحة \_قَطر ١٩٨٥م.

٢٣٦. قاموس الرَّجَال فِي تَحْقَيق رواة الشَّيْعَة وَمُحدثِيهم، لُمحَمَّد تَقي بن كَاظم التَّستري (ت ١٤١٠هـ)، مُؤسَّسة النَّسر الْإِسْلاَميّ، قُم الطَّبْعَة الثَّانِيَة ١٤١٠هـ. ٢٣٧. القَامُوس المُحِيط، لُمحَمَّد بن يَعقُوب الفَيروز آبَادي، مطَبْعَة مُصْطَغَىٰ البَابي الحَلبي القَاهرة، الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٩٥٢م.

٢٣٨. القَامُوس، لُمحَمَّد مُرْتَضَىٰ الزَّبيديِّ (ت ١٢٠٥ هـق)، طَبْعَة دَار إِحيَاء التُّرَاثِ العَربِي -بَيْرُوت ١٤٠٥ هـ.

#### مَرْف الكَاف

٢٣٩. الكَافِي (الْأُصُول)، المطَبْعَة الإِسْلاَمِيَّة. عَام (١٣٨٨ ه. ق). طَهرَان، ثُمَّ طَبعَ سَنَة (١٣٧٧ ه. ق) الحيدري. طَهرَان -إِيرَان.

٢٤٠. الكامل في التَّأْرِيخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرّام مُحمَّد مُحمَّد بن عَلَي بن أبي الكرّام مُحمَّد مُحمَّد بن عَبدالكريم الشَّيبَاني المَعْرُوف بِأبن الأَثِير (ت ٦٣٠ه). عُني بمرّاجَعة أُصوله:
 نُخبَة مِن العُلمَاء. دَار الكِتَاب العَربي. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

٧٤١. كَنز العُمَّال فِي سُنن الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال ، لَعَلاَء الدِّين عَلَيِّ المُتَّقَى آبن حُسّام

الدِّين الهِندي (ت ٩٧٥ هـ)، تَصحِيح صَفوَة السَّقا، مَكْتَبة التَّرَاث الْإِسلاَمي \_ بَيْرُوت، الطَّبعة الْأُولَىٰ ١٣٩٧ هـ، وَطَبْع دَار الوَعى حَلب ١٣٩٦ هـ.

٢٤٢. كَشَفَ الغُمَّة فِي مَغْرِفَة الأَثِمَّة، لَعَـلَّيّ بَـن عِـيْسَىٰ الْإِربِـليّ (ت ٦٨٧ هـ)، تصحِيح هَاشم الرّسولي المحلاتي، ذار الكِتَابِ الْإِسْلاَميّ، بَيْرُوت، الطّبْعَة الأُولَىٰ ١٤٠١ هـ، طَبْعَة تَبريز بدُون تأريخ.

٧٤٣. كَشف المُرَاد، لجمّال الدّين أَبِي مَنْصُور الحَسَن بن يُوسُف بن عَليّ بن المُطهر· الحِلي (ت ٧٢٦هـ) طَبْعَة دَار الفِكر، ودَار إِحيّاء التُّرَاث بَيْرُوت.

## مَرْف اللَّام

- ٢٤٤. لسّان العَرْب، لأبي الفَضل جمّال الدّين مُحَمَّد بن مُكرم بن مَنظُور الأَفرِيقي المَصري، (ت ٧١١هـ ق)، الطّبْعَة الأُولَىٰ دَار صَادِر ـبَيْرُوت ١٤١٠هـ.
- ٧٤٥. لسَان المِيزَان ، لأَبِي الفَضل أَحْمَد بن عَليّ بن حَجر العَسقلاَنيّ (ت ٨٥٢ هـ ق) ، تَحْقَّيق : عَادل أَحْمَد عَبد المَوجُود ، وعَليّ مُحَمَّد مُعوض ، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيَة بَيْرُوت ، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٤١٦ هـ.
- ٧٤٦. لسّان المِيزَان، لأبي الفَضل أَحْمَد بن عَليّ بن حَجرِ العَسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـ ق)، تَحْقِّيق: عَادل أَحْمَد عَبد المَوجُود، وعَليّ مُحَمَّد مُعوض، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيَة بَيْرُوت، الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤١٦ هـ.

#### مُرْف المِيم

٧٤٧. مَآثر الْإِنَافة فِي مَعَالم الخِلاَفة ، لأَحمد بن عَبدالله القَلْقَشندي (ت ٨٢١هـ) تَحقَّيق : عَبد السّتار فرَّاج ، طَبْعَة عَالم الكُتب بَيْرُوت . ٧٤٨. المِئة المُختَارة ، لعَمرُو بن بَحر الجَاحظ بن مَحبُوب الكنّاني اللّيثي (ت ٢٥٥ه). ٧٤٩. مَا أُنزِل مِن القُرآن فِي عَليّ ، لمُحَمّد بن العبّاس بن عَليّ بن مَروَان (الحَجّام). ٢٥٠. مَجَلَّة آخِر سَاعَة عَدَد (١٥ آذَار سَنَة ١٩٦١م).

٢٥١. مَجلَّة رَايَة الْإِسْلاَم تَأْرِيخ وَاحد رَبِيع الْآخر (١٣٨٠هـ).

٢٥٢. مَجلَّة التَّمدن الْإِسْلاَمي.

٢٥٣. مَجَلَّة العِرفَان عَدَد تَشرِين الثَّانِي (١٩٦٠م).

٢٥٤. المجالس السَّنِية ، السّيِّد مُحْسِن الْأَمِين العَاملي ، طَبْعَة النَّجَف الْأَشْرَف .

٢٥٥. مَجَالس الطَّبري، العَلاَّمة الأُصُولي المُحقق أَحْمد بن مُوسى الطَّبري المُكنى بَابِي الحُسين المُّبري المُكنى بَابِي الحُسين المُسين ا

٢٥٦. المختصر فِي أَخْبَار البَشر، (تأريخ أَبِي الفدَاء)، لعمَاد الدَّين إِسْمَاعِيل أَبُو الفَدَاء، المَختَصر فِي أَخْبَار البَشر، (تأريخ أَبِي الفدَاء، (ت ٧٣٢ هـق)، نَشْر مَكْتَبَة القُدسيّ، طَبْعَة القَاهرَة ١٤٠٨ هـ، طَبْعَة إِدَارة ترحَاب السُّنَّة \_بَاكستَان، المَكْتَبَة الْإعدَادِية.

٢٥٧. مُخْتَصر تَأريخ العَرب، سيّد أُمِير عَلَى، أُخذ بِالوَاسطَة.

٢٥٨. مَجْمَع الزَّوَائد وَمَنبع الفوَائد، لعَليِّ بن أَبِي بَكْر الهَـيثميِّ (ت ٨٠٧ هـق)، تَحْقِيق: عَبدالله مُحَمَّد دَرويش، طَبْعَة دَار الفِكر، الطَـبْعَة الأُولىٰ \_بَـيْرُوت لَحْقيق: عَبدالله مُحَمَّد دَرويش، طَبْعَة دَار الفِكر، الطَـبْعَة الأُولىٰ \_بَـيْرُوت لَحْقيق: عَبدالله مُحَمَّد دَرويش، طَبْعَة حالقاهرة الثَّانِية للهُدسيِّ ١٣٨٩ هـق، طَبْعَة \_القَاهرة الثَّانِية بدُون تأريخ.

٢٥٩. المَحَاسن، لأبي جَعْفر أحمَد بن مُحَمَّد بن خَالد البَرقي (ت ٢٨٠ ه)، تَحقِيق: السَّيِّد مَهدي الرَّجَائي، المَجْمَع العَالمي لأَهل البَيْت \_قُم، الطَّبعَة الأُولىٰ ١٤١٣هـ.

- ٢٦٠. مُحَاضرَات الْأُدبَاء ، الرَّاغب الْإصفهَاني ، طَبعَة بَيرُوت .
- ٢٦١. المُحْتَضر ، الحسن بن سُيلمَان الحِلى ، طَبعَة النَّجف الأُشرف.
- ٢٦٢. المُحَلَىٰ، لأَبِي مُحَمّد عَلَيّ بن أَحمَد بن سَعِيد آبن حَزم الظّاهري، دَار الفِكر.
  - ٢٦٣. المُرَاجعَات، عَبدالحُسَيْن شَرف الدّين المُوسوي العَاملي، طَبْعَة بَيْرُوت.
- ٢٦٤. مُروج الذَّهَب وَمَعَادن الجَوهر ، لأبي الحَسَن عَليّ بن الحُسَيْن المَسعُوديّ
   (ت ٣٤٦ هـ ق)، تَحْقِيق : مُحَمَّد مُحييّ الدّين عَبد الحَمِيد ، مطَبْعَة السّعادة ،
   الطَبْعَة الرّابعة \_القَاهرَة ١٣٨٤ هـ.
- ٢٦٥. مَسَار الشَّيعَة ، لأَبي عَبدالله مُحَمَّد بن مُحَمَّد آبن النَّعمَان العَكْبري البَغدَادي المَعرُوف بالشَّيخ المُفِيد ، (ت ٤١٣ هـق) ، طَبعَة بَيرُوت .
- ٢٦٦. مُسْتَدرك الوَسَائل وَمُسْتَنبط المَسَائل، للشَّيخ المِيرزا حُسين النَّوريّ، طَبعَة طَهرَان نَاصر خسرُو.
- ٢٦٧. المُستَدرك عَلىٰ الصَّحِيحَين، لأَبِي عَبدالله مُحمَّد بـن عَـبدالله الحَـاكـم النِّيسابُوري، دَار الكُتْب العِلْمِيَة ـبَـيْرُوت، الطَـبْعَة الأُولىٰ ١٤١١ هـ، طَـبْعَة حَيدر آبَاد.
- ٢٦٨. مُسْنَد الْإِمَام الرِّضا ﷺ ، المتنسوب إلى الْإِمَام الرَّضا ، مُؤسَّسة الْإِمَام المتهدي
   (عَجل الله تَعَالىٰ فَرَجه) \_ قُم ، الطّبعة الأولىٰ ١٤٠٨ هـ.
- ٢٦٩. مُسْنَد الْإِمَام زَيد بن عَليّ زَين العَابدِين ، جَمع عَليّ بن سَالم الصّنعانيّ ، طَبعَة دَار الصَّحَابة ١٤١٢ هـ. طَهرَان دَار الكُتب الْإسلاميَّة ، الطّبعَة الثّانِية .
- ٢٧٠. مُسْنَد أَحْمَد، لُمحَمَّد بن حَنبل الشّيبانيّ (ت ٢٤١ هـق)، تَحْقِّيق: عَبد الله مُحَمَّد الدّرويش، طَبْعَة دَار الفِكر، الطّبْعَة الثَّانِيَة ـ بَيْرُوت ١٤١٤ هـ، طَـ بْعَة جَامعة أُم القرئ السّعودية، طَبْعَة دَار العِلم ١٤٠٣هـ.

- ٢٧١. مُسْنَد آبْن مَاجه، لُمحَمَّد بن يَزيد القَزوينيّ (ت ٢٧٥ هـق)، تَحْقِيق : فُؤاد عَبد البَاقي، نَشْر دَار الفِكر ، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٣٧١ هـ، دَار إِحيَاء التُّرَاث ، بَيْرُوت، الطَبْعَة الأُولى ١٣٩٥ هـ.
- ۲۷۲. مُسْنَد الطَّيالسيِّ، لسُليَمان بن دَاود الطَّـيالسيِّ (ت ٢٠٤ هـق)، طَـبْعَة دَار صَادِر ـبَيْرُوت ١٤٠٢هـ.
- ٢٧٣. المَصَابِيح، لأَحمَد بن إِبْرَاهِيم بن الحَسَن بن عَلِيّ بن إِبْرَاهِيم بن مُحمَّد بن سُليَمان آبن دَاود بن الحَسَن بن الحَسَن السَّبط بن أُمِير المُؤمِنِين عَليّ بن أَبِي طُلب ٢٤٨، تَحقِيق عَبدالله بن عَبدالله بن أَحْمَد الحُوثِي، طَبع مُوسَّسة الْإمَام زَيد أبن عَلىّ الثَّقَافِية.
  - ٢٧٤. مَصَابِيح السُّنَّة ، البَغوي الشَّافعِي ، طَبع مُحَمَّد عَليّ صَبِيح.
- ٢٧٥. مَطَالب السّؤول فِي مناقب آل الرّسول، لكمّال الدّين مُحمّد بن طَلحة الشّافعي (ت ٦٥٤ هـ)، النّجف الأشرف، ونُسخة خطيّة فِي مَكتبة المرعشي قُم.
- ۲۷٦. المُصنَّف، عَبدالرَّزاق بن هَمَّام الصَّنعاني (۲۱۱ه). تَحْقَيق: حَبِيب الرَّحمن الأُعظمى. مَنْشُورات المجلس العِلمي، طَبْعَة بَيْرُوت سَنَة (۱۳۹۰هـ) وَمَا بَعدها.
- ٧٧٧. المَعَارِف، لأبي مُحَمَّد عَبد الله بن مُسْلم المَعَرُوف بِآبِن قُتَيبَة الدَّينوريّ (ت ٢٧٦ هـق)، حَقَّقه وَقَدمًّ لهُ ثَروت عُكَاشه: مَنشورَات الشَّرِيف الرَّضيّ الطَّبعَة الأُولِيٰ ١٤١٥ه.
- ۲۷۸. معاهد التَّنصِيص على شواهد التَّلخِيص. عَبدالرَّحمَن بن عَبدالرَّحمَن العَبَّاسي (ت ٩٦٣هـ).
- ٢٧٩. مَعَالَم التَّنزيل، لمُحَمَّد الحُسَيْن بن مُسعُود الفرَّاء البَّغويّ (ت ٥١٦ هـق)،
   تَحقِيق: خَالد مُحَمَّد العَك، وَمروَان سوَار، نَشر دَار المَعرفة، الطَّبعة التَّانِية ــ

بَيرُوت ١٤٠٧ هـ.

- ٢٨٠. مَعَالَم العِترَة النّبوّية وَمَعارف الْأَيْمَة أَهْل البَيْت الفَاطمِية ، لأَبي مُحَمّد تَقيّ الدّين عَبدالعَزيز بن مَحمُود بن المُبارك بن الأخضر الجنّابذي الحَنْبلي (٢٤٥ لـ ١٤٠٧هـ) ، (مَخطُوط) ، وَمَطبُوع فِي بَيرُوت ١٤٠٧هـ.
- ٢٨١. مُعجَم الأُدبَاء، لأَبي عَبدالله يَاقُوت الحَمويّ البَغدَاديّ المغَازيّ (ت ٦٢٦ هـق)، طَبعَة دَار المَأْمُون ـ بَغدَاد ١٣٥٥ هـ
- ٢٨٢. مُعْجَم البُلدَان، لأَبِي عَبدالله شَهاب الدِّين يَاقُوت بـن عَـبدالله الحَـمويّ الرَّوميّ (ت٦٢٦هـ)، طَبعَة دَار إِحيَاء التَّراث العَـربيّ بَـيرُوت الطَّبعة الأُولىٰ ١٣٩٩هـق.
- ٢٨٣. مُعَاوِيَة آبن أبي سُفْيَانَ، مَحمُود عَبَّاس الْعَقاد، طُبع بمطابع مؤسّسة دَار الهِلال. ٢٨٤. المُعجَم الصَّغِير، لأَبِي القَاسم سُليَمان أبن أَحْمَد بن أَيُوب بن مُطير اللَّخمي الشّامي الطّبراني (ت ٣٦٠ه)، تَحْقِيق: مُحَمَّد عُثَمان، دَار الفِكر، بَيْرُوت، الطّبْعَة الثَّانيَة ١٤٠١ه.
- ٢٨٥. المُعْجَم الْأُوسَط، أَبُو القاسم سُليمان بن أَحْمَد الطَّبري (٣٦٠ه). مَكْتَبَة المَعَارِف الرَّيَاض. الطَبْعَة الْأُولَىٰ (١٤٠٧ه). قَام بإخرَاجه: إبرَاهِيم مُظفر وآخرُون. تَحت إشرَاف: مَجْمَع اللَّغة العَربِية \_مَصْر.
- ٢٨٦. المُعْجَم الكَبِير، لأبِي القاسم سُليَمان بن أَحْمَد اللَّحْمي الطّبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تَحْقِيق: حَمدي عَبد المجيد السّلفي، دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت الطّبْعَة الثَّانِيَة ١٤٠٤ هـ
- ٧٨٧. المُعْجَم الْأُوسط ، لأبي القاسم سُليَمان أبن أَحْمَد بن أَيُوب بن مُطِير اللَّحْمي الشَّامي الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تَحْقِيق : طَارق بن عُوض الله ، وعَبد الحَسَن

- بن إِبرَاهِيم الحُسَيْنيِّ، دَار الحَرمِين، القَاهرَة، ١٤١٥هـ.
- ٢٨٨. مُعْجَم رِجَال الحَدِيث، السَّيِّد أَبُو القاسم بن عَلَي أَكبر الخُوئي، طَبْعَة دَار إحيَاء التَّرَاث بَيْرُوت ١٤٠٦ه، وَمَنشُورات مَدِينة العِلم، قُم، الطَّبْعَة الشَّالثة ١٤٠٣هـ.
- ٢٨٩. المُعمرون وَالوَصايا ، لأبي حَاتم السُّجستَاني (ت ٢٥٠ هـ) ، تَحقِيق: عَبد
   المُنعم عَامر ، الطَّبعة المَيمنية بمصر ١٣٥٦ هـ.
- ۲۹۰. البعيار والموازنة، لأبي جَعْفر مُحَمّد بن عَبدالله الْإِسكَافي (ت ۲٤٠هـ)،
   تَحقِيق: مُحَمّد بَاقر المَحمُودي.
- ٢٩١. مَجْمَع البَيَان فِي تَفْسِير القُرْآن، لأبِي عَليّ الفَضل بن الحَسَن الطّبرسيّ (ت
   ٥٤٨ هـق)، طَبْعَة دَار المَعْرفة \_بَيْرُوت ١٤١٩ هـ، طَبْعَة دَار إحياء التُرَاث العَربِي.
- ٢٩٢. المَغَازي، لمُحَمَّد بن سَعد الوَاقدي الزُّهري، (ت ٢٣٠هـ)، تَحقِيق: الدَّكتور مَارسُون جُونس ، مُؤسَّسة الأَعلمي للمَطبُوعات، بَيرُوت، وَطَبعَة مَـصر ، الدَّار العَامرة.
- ٢٩٣. المُغني، لأَبِي مُحَمَّد مُوفق الدَّين مُحَمَّد بن عَبد الله بن أَحْمَد بـن قُـدَامـة المَقدسي (ت ٦٢٠هـ)، دَار الكِتَاب العَربِي بَيْرُوت ١٣٥٩ هـ، طَـبْعَة مُـحَمَّد عَلَى صَبِيح وَأُولاَده.
- ٢٩٤. المُعني، لأبي مُحَمَّد عَبدالله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قُدَامة المَقدسي، عَلىٰ مُخْتَصر لأبي القَاسم عُمر بن الحُسَيْن بن عَبد الله بن أَحْمَد الخَرقي مطَبْعَة المنار مَصْر ١٣٤٢ه.
- ٢٩٥. مُغني المحتاج إلى مغرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشرع للشيخ محمّد الشربيني الهجري، دار إحياء التُراث العربي، بَيْرُوت.

- ٢٩٦. مُقدَّمة أبن خُلدُون ، لِابْن خُلدُون المَغربي (ت ٨٠٨هـ) ، دَار الجَبل بَيرُوت.
   ٢٩٧. المِلل والنِّحل ، لأَبِي مَنْصُور عَبد القَاهر بـن طَاهر بـن مُـحَمَّد الَّـتمِيمي البَغْدَادِي (ت ٤٢٩هـ) ، تَحْقِّيق : البِير نَصري نَادر ، طَبْعَة دَار المَشرق ، بَيْرُوت البَعْد الراح .
   ١٩٧٠ م .
  - ٢٩٨. المِلل والنَّحل، لأَبِي ٱلْفَتْح، مُحَمَّد بن عَبد الكرِيم الشَّهرستَاني (ت ٥٤٨ هـ) عَلىٰ هَامش (الفَصل)، لِابْن حَزم الظَّاهري، الطَّبْعَة الثَّانِيَة، أُفست، دَارَ المَعْرفَة بَيْرُوت.
  - ٢٩٩. مناقب آل أبي طَالب، لأبي جَعْفر رَشِيد الدّين مُحَمَّد بن عَليّ بن شهر آشُوب المَازندراني (ت ٥٨٨ ه)، المطَبْعَة العِلْمِيّة قُم، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف.
  - ٣٠٠. منَاقب أُمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، لُمحَمَّد بن سُليَمان الكُوفِيْ القَاضي (ت ٣٠٠ه)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد بَاقر المحمُودي، مَجْمَع إِحيَاء الثّقافة الْإُسْلاَمِيّ، قُم، الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤١٢هـ.
  - ٣٠١. مَنَاقَبُ المغَازِلي، لأَبي الحسن عَليّ بن مُحَمّد بن مُحَمّد الوَاسطي الشّافعِي المَعرُوف بِآبن المغَازِلي (ت ٤٨٣ هـ)، إعدَاد: مُحَمّد بَاقر المَحمُودي، دَار الكُتب الْإسلامية، طَهرَان، الطّبعة الثّانِية ١٤٠٢هـ.
  - ٣٠٢. مقَالاَت الْإِسْلاَمِيين وَ اَختلاَف المُصلِين. للأَشعري عَلَيّ بن إِسْمَاعِيل (٣٢٤) ٩٣٥). تَحْقِيق: هلمون ريتر. سِلسِلة النَّشرات الْإِسْلاَميّ فرانز شتَاينر ميسبادان.
  - ٣٠٣. مقاتل الطَّالبيين ، أَبُو الفَرج عَليِّ بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد القَرشي الْإِصبهَانِي الْأُصوري ( ٢٨٤ ـ ٣٥٦ هـ) . شَرْح و تَـحُقَّيق : السَّـيَّد أَحْـمَد صَـقر . مُـؤسَّسَة الْأَعلمي . بَيْرُوت ـ لُبْنَان .

- ٣٠٤. مَقتل الحُسَيْن ٧ ومَصْرع أَهْل بَيْتَه وَأَصحَابه بِكربلاَ (المُشتَهر: مَقتل أَبِي مِخْنَف) ، أَبُو مِخْنَف لوط بن يَحْيَىٰ . مَكْتَبَة العُلوم العَامة . البَحرين . مَكْتَبَة العُلوم العَامة . البَحرين . مَكْتَبَة الخَير . صَنْعَاء \_ ج . ي . (مُصور عن أصل مَخْطُوط) يَقع فِي (١٤٤) صَفحَة .
- ٣٠٥. مَقْتل الحُسَيْن، لمُوفق بن أَحمَد المَكي الخوَارزمي الحَنفي (ت ٥٦٨ ه). تَحقِيق: مُحَمَّد السَّماوي، مَكتبَة المُفِيد، قُم، وَطَبع مَطبعَة الرَّهراء ﷺ.
- ٣٠٦. مُنْتَخَب كَنز العُمَّال، عَليِّ بن حسَام الدِّين بن عَبدالمَلك ( ٨٨٥ ـ ٩٧٥ هـ). دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي. بَيْرُوت - لُبُنَان.
- ٣٠٧. مَوسُوعَة المِلل والنَّحل، أَبِي ٱلْفَتْح الشَّهرستاني عَام ١٩٨١ م. بدُون ذِكر لاإسم الدَار النَّاشر.
- ٣٠٨. مَودَة القُربيٰ ، للسَّيِّد عَلَيِّ بن شَهاب الدَّين الحُسَيْنيِّ العَلوي الشَّافعِي الشَّافعِي الشَّافعِي السَّيِّد عَلَيِّ بن شَهاب الدِّين الحُسَيْنيِّ العَلوي الشَّافعِي الشَّافعِي السَّافِي السَّ
- ٣٠٩. مِيزَان الْإِعتدَال فِي نَقد الرِّجَال، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن أَحْمَد الذَّهبي، (ت
   ٧٤٨ هـ ق)، تَحْقُيق مُحَمَّد البَجَاوي، طَبْعَة دَار المَعْرِفَة للطّباعَة والنّشر بَيْرُوت
   ١٩٦٣ م، وطَبْع القَاهرَة ١٣٢٥ ه، دَار الفِكر بَيْرُوت.
- ٣١٠. المِيزَان فِي تَفْسِير القُرْآن، لُمحَمَّد حُسِين الطَّباطَبائِي، دَار الكُتْب الْإِسْلاَمِيَّة، طَهران، الطَّبْعَة الثَّالِثة ١٣٩٧هـ.
- ٣١٦. مِيزَان الْإِعتدَال، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان الذَّهَبي (ت ٧٤٨هـ). تَحْقِّيق: عَلَى البَجَاوي. طَبْعَة القَاهرَة (١٩٦٣ م).

## مَرْف النُّون

٣١٢. النّهاية فِي غَرِيب الحَدِيث والأَثر ، لأبي السّعادات مُبَارك بن مُبَارك الجَزري

- المَعْرُوف بآبن الْأَثِير الشَّيبَاني الشَّافِعي (ت ٦٠٦هـ)، تَحْقِّيق: ظَـاهر أَحْـمَد الرَّاوي، مُؤسَّسة إِسمَاعِيليان، قُم، الطَّبْعَة الرَّابعة ١٣٦٧هـ.
- ٣١٣. نهَايَة الْإِرَب فِي فنُون الْأَدَب، لشَهَاب الدّيـن النّــويريّ (ت ٧٣٢ هـق)، تَحْقِّيق: كمّال مَروَان طَبْعَة ــالقَاهرَة ١٢٤٩ هـ.
- ٣١٤. نهَايَة الْإِرَب فِي مَعْرِفَة أَنْسَابِ العَرْبِ، لأَحمَد بن عَبدالله القَلقَشنديّ (ت ٨٢١هـ ق)، نَشْر إدَارة البحُوث العِلْمِيّة، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤٠٢هـ.
- ٣١٥. نُزهَة المَجَالس وَمُنتَخب النَّفَائس ، لعَبدالرَّحمَن بن عَبد السّلام الصّفوري الشّافعي ، القَاهرة .
- ٣١٦. نُورَ الْأَبْصَارِ فِي منَاقب آل بَيْت النّبي المُختَارِ ، لمُؤمِن بن حَسَن مُـؤمِن السَّبِعَة السَّبِعَة دَارِ الكُتْب العِلْمِيّة ، بَـيْرُوت ، الطَّبْعَة الشَّـبلنجيّ (ت ١٢٩٨هـ) ، طَـبْعَة دَارِ الكُتْب العِلْمِيّة ، بَـيْرُوت ، الطَّبْعَة الأُولِيٰ ١٣٩٨هـ.
  - ٣١٧. نهَايَة الْإِرَب فِي مَعْرِفَة أَنْسَاب العَرْب، للقَلقَشندي. طَبْعَة بَغْدَاد.
- ٣١٨. النَّزَاع وَالتَّخَاصِم فِيَما بَيْن بَني أُميَّة وبَني هَاشِم، تَحقِيق: حُسين مُـونس القَاهرة دَار التَّعارف سَنَة ١٩٨٨ م.
- ٣١٩. نَسَب قُرَيْش، لأَبِي عَبدالله المُصعب بن عَبدالله بن المُصعب الزُّبَيْري (١٥٦ ـ ٢٣٦ هـ). عُنى بِنَشره. إليفي بروفنسال. دَار المَعَارِف \_القَاهرَة.
- ٣٢٠. نُظم دُرر السَّمْطَين فِي فضَائل المُصطَفىٰ وَالمُرتَضىٰ وَالبَّتُول والسَّبطين، جمَّال الدَّين مُحَمَّد آبن يُوسف الزَّرَندي ،(٦٩٣ ـ-٧٥٠هـ)، طَبع بَيرُوت، دَار الثَّقافة للكتَّاب العَربي ١٤٠٩هـ.
- ٣٢١. النُّجوم الزَّاهرة فِي مُلوك مَصْر والقَاهرَة. أَبْن تَغري بَردي، يُوسُف الأَتَابكي (ت ٨٨٤هـ). القَاهرَة (١٩٢٩ ـ ١٩٥٦م).

٣٢٢. نهَاية الْإِرَب فِي فنُون الأَدب، لشَهاب الدَّين النَّويريّ (ت ٧٣٢هـق)، تَحقِيق: كمَال مَروَان طَبعَة \_القَاهرة ١٢٤٩هـ.

٣٢٣. نهاية الإِرَب فِي مَعرفَة أَنسَاب العَرب، لأَحمد بن عَبدالله القَلقشنديّ (ت ٨٢٠. نهَاية الإِرَب فِي مَعرفَة أَنسَاب العَرب، لأَحمد بن عَبدالله القَلقشنديّ (ت ٨٢٠ هـ ق)، نَشِر إِدَارة البحُوث العِلمِية ، طَبعَة ـ بَيرُوت ١٤٠٢ هـ.

#### مَزْف الهاء

٣٢٤. الهَاشمِيَات وَالعَلويَات، قَصَائِد الكُمَيْت، وَأَبن أَبي الحَدِيد ٣٢٥. الهِدَاية الكُبرئ للخُصيبي

#### مَرْف الوَاو

٣٢٦. وَسَائِل الشَّيْعَة إِلَىٰ تَحصِيل مسَائل الشَّرِيعَة ، مُحَمَّد بن الحَسَن الحرّ العَاملي ، طَبْع مُؤسَّسَة آل الْبَيْت ١٤١٤هـ.

٣٢٧. الوَافِي، لُمحَمَّد محسن بن مُرْتَضى الفَيض الكَاشَانِي، نَشْر مَكْتَبَة الْإِمَام أَمِير الْمُؤْمِنِين عَلَى اللهُ إِصْفهَان ١٤٠٦هـ.

٣٢٨. الوَفَاء بأُخُبَار المُصْطَغَىٰ، لِابْن الجَوزِي. طَبْعَة ١٣٩٥م. مطَبْعَة السَّعَادَة. مَصْر.

٣٢٩. الوَافِي، لُمحَمَّد مُحْسِن بن مُرْ تَضىٰ الفَيض الكَاشَانيّ ، نَشْر مَكْتَبَة الْإِمَام أَمِير المُؤْمِنِين عَلَى عَلِي اللهِ إصفهان ١٤٠٦ هـ.

٣٣٠. الوَافِي بالوَفِيَّات، لصَفي الدَّين خَلِيل بن أيبك الصَفدي، دَار النَّشر فرانز شتانيز \_قيسبادان.

٣٣١. وَفِيَّات الْأَعْيَان وَأَنبَاء أَبْنَاء الرِّمان، لشَّمْس الدِّين أَبِي العَبَّاس أَحْمَد بـن

مُحَمَّد البَرمكيِّ المَعْرُوف بأبن خَـلِّكان (ت ٦٨١ هـق)، تَـحُقَّيق: الدَّكـتور إحسَان عَبَّاس، طَبْعَة دَار صَادِر ـبَيْرُوت ١٣٩٨ هـ.

٣٣٢. وَقَعَة صِفِّين ، لنَصر بن مزَاحم المَنقريّ ، تَحْقّيق وشَرْح عَبدالسَّلاَم هَارُون ، القَاهِرَة ، الطّبْعَة الثَّانِيّة ونَشْر مَكْتَبّة السَّيَّد المَرعشيّ النّجفيّ قُم ١٣٨٢ هـ.

## مَرْف اليّاء

٣٣٣. يَنَابِيع المَوَدَّة لذَوي ٱلْقُرْبَىٰ، لسُليَمان آبن إِبرَاهِيم القَندُوزيّ الحَنفيّ (ت ١٢٩٤ ه)، تَحْقِّيق: عَليّ جَمَال أَشْرَف الحُسَيْنيّ، طَبْعَة أُسوة الطَّبْعَة الْأُولىٰ \_ قُم ١٤١٦ ه، وَالطَّبْعَة الحَيْدَرِيَّة فِي النَّجَف الْأَشْرَف.